جمع ينة دار القرآن الكشريم ... اللتغاريم (العستيق: بلي ملال: // المغرب

ار شدساد الحائر

5

James Demonst James Jame

للشيخ: أبي عطاء الله عبد الله بن المدني

جمع وترتيب وتنسيق تلميكه.

أحمد الشندلي





### inatres

إن الحود الله تعالى نحوده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله ون شرور أنفسنا وون سيئات أعمالنا، ون يحده الله فلا وضل له، وون يخلل فلا والديد له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحودا عبده ورسوله القائل:" ون يرد الله به خيرا يبققهه في الدين" بلغ الرسالة وأدى الأوانة، ونشر أضواء الحق والإيمان، وقال: نضر الله اورءا سوم وقالتي فوعاما فأداما كوا سومها" فاللهم حل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وكل ون القنفى أثرهم إلى يوم الدين.

وبعد فإن أحدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير المدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأوور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة فلالة، وكل ضلالة في النار.

"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقانه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون"

"يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا"

"يا أيها الذين آمنوا انقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطم الله ورسولة فقد فاز فوزا عظيما"

وبعد: دان من أعظم ما يشتغل به المرع في حياته هو طلب العلم، فيه شرف لطحبه في المنب العلم، فيه شرف لطحبه في المنب والآذرة كدا دبت ذاك بالنصوص الكثيرة، وإن من أحل العلوم على الإنسان علم

المعةائد والمبادات والمعاملات، فمب الأصول الثلاثة الكبرى التب تبنى عليما حياة المرء؛ ولما كان هذا النظم جامعا ابعض هذه الأصول أحبيت أن أجمع شرحه لشيخنا أبي عطاء الله عبد الله بن المدني حفظه الله، وذلك أن الشروع لمذا النظم منها المعاول المعقد الذي لا يقممه إلا المتمكن من مصطلحات هذا الشأن، ومنها المتوسط الذي اقتصر على جمة واحدة مما يتعلق بد، إما من جمة الأدلة غاضا العارف عن بعض التعريمات والأقوال الأخرى والترجيم بينها، والبعض الآخر اشتغل بالتعريمات وأقوال الفقماء حتى إن الطالب المبتدئ لا يخرج منها بوائدة، ومنها المختصر الذي اقتصر على إيضام ظواهر الأبيات؛ فجاء شرح شيخنا جامعا زيدة هذه الاتجاهات كلما بعاريقة رائعة، وبعبارة سملة ووجيزة، يقممها المبتدئ ولا يستغني عنها المتوكن.

هذا من جمة، ومن جمة أخرى أنه سبل لي أن درست شرم هذا النظم لكني لم أخرج منه بفائدة كبيرة، وبقي في نفسي شيء من ذلك، إلى أن استممت لمذا الشرم المبارك فوجدته شرحا جامما مفيدا في بابه ، فجمعت الممة والمزم على أن أجمعه وأرتبه على قدر المستطاع، تبصرة لنفسي، ونشرا للملم ليستفيد منه الآخرون، فاستخرت الله عز وجل، واستشرت الشيخ في ذلك فأجازني ولقيت منه ترحيبا لمذا الممل، فاستعنت بالله تعالى، وأخذت في تفريغ الأشرطة تفريغا تاما، ثم تنقيحما بحذف المكرر، والاجتماد في ذكر الآثار - سواء من السنة، أو من أقوال الأئمة والفقماء، أو من الشعر - بألفاظما ونسبتما إلى أصحابما، ثم كتابة ذلك في الجماز وإخراجه في هذه الحلة الجميلة.

وإن هذا المهل لبس بالسهل! فقد واجمتني فيه صموبات كثيرة، بغض النظر عن متابعة المقرر الدراسي، والتزاماتي الخاصة بالدار، مما كان يأخذ من وقتي الكثير، إلا أنني حاولت أن أخصص غالب وقتي لمذا المهل راجيا من الله عز وجل أن ينفم به كل من

قرأه، وأن يسدي به الثواب والأجر لشيخنا حفظه الله، وأن يجعله في ميزان حسناته وحسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن يجعله خالصا متقبلا.

وقبل الختام أتوجه بالشكر والتقدير إلى شيخنا وأبينا الذي نملنا من علمه الكثير وتربينا في أحضانه طيلة هذه السنوات، وإن العبارة لتعجز عن شكره، قالله هو الذي تولى إيفاءه على قدر وقائه؛ كما لا أنسى القيمين على الدار ممن يعملون في الخفاء من أجل نصرة العلم وأهله، فنسأل الله تعالى أن يحفظهم في دينهم ودنياهم وأهليهم، وأن يجزيهم عن الاسلام وأهله خير الجزاء.

كما أتوجه بالشكر إلى كل من ساعدني على هذا العمل ممن أمدني بالأشرطة، أو ساعدني في الكتابة، أو ساهم معي بتوجيهاته النيرة من أساتذتي الكرام، ولا أنسى الأخ الفاضل" عبد القادر عكي" الذي ساعدني في الطبع، والذي ضحى بوقته من أجل هذا العمل.

وختاما أهدي هذا العمل إلى شيخي الفاضل -أبي عطاء الله عبد الله بن المدني - وكذلك إلى عمي -الشيخ السماحي امحمد بن ابراهيم - وإلى والدي الكريمين وإخواني وأخواتي الذين صبروا على فراقي، وضحوا بكل غال ونفيس من أجل طلبي للعلم، وإلى كل من سبق ذكرهم، وإلى جميع الطلبة الأعزاء، وإلى جميع المسلمين والمسلمات ... حفظ الله الجميع ورعاهم، وزادهم من فضله وإحسانه إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين.

غفر الله له ولوالديه

٢/٢/٥٢٤ هـ الموافق: ١٤٢٥/٦/٢

## CLEELL PROPERTY CONTRACTION

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد: فيقول الناظم رحمه الله:

يقول عبد الواحد بن عاشر \*\*\* مبتدئا باسم الإله القادر

هذه هي المقدمة وهي مقدمة قبل الشروع في المقصود وتسمى بمقدمة كتاب، لأن المقدمة على نوعين: مقدمة كتاب، ومقدمة علم.

فمقدمة العلم هي التي تقدم قبل كل فن لتوقف ذلك الفن عليها، ويذكر فيها حد ذلك العلم وموضوعه وفائدته ومسائله . وغيرها من المبادئ التي أشار إليها قول القائل ':

إن مادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الشمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا

فهذه المبادئ تسمى بالمقدمة العلمية.

وأما مقدمة كتاب فهي التي تقدم أمام الكتاب لارتباط لها بذلك الكتاب، وعلاقة بينها وبينه، وهذه المقدمة لها ارتباط وعلاقة بالكتاب، فهي إذن: مقدمة كتاب، لألها لم تشتمل على تلك المبادئ العشرة، وإنما اشتملت على أمور لها علاقة بموضوع الكتاب.

وقد بدأ المولف رحمه الله بالتعريف بنفسه، ولا ضير في هذا، وليس من باب التزكية في شيء، وإنما الأعمال بالنيات، أي: إذا عرَّف صاحب الكتاب نفسه قبل الشروع في كتابه لا يكون هذا من باب تزكية النفس، وإنما يكون من باب تعريف طالب العلم بالمؤلف، ومعرفة المؤلف أمر ضروري، لأنه لا ينبغي الاشتغال بالكتب التي لا يعرف مؤلفوها، فقد يكون المؤلف ملحدا أو مبتدعا أو غير ذلك، فلا بد إذاً من معرفة مؤلفه، فبمعرفة المؤلف يُعرف المؤلف، وقد ذكر الله حكاية عن نبيه يوسف عليه السلام أنه عرف بنفسه أبان عزيز مصر حين دعاه للخروج من السجن فلما خرج قال: المحافي على خزان الأرض إن حفيظ عليم المنا فرح قال نفسه عند بداية

ر- وهو محمد بن علي الصبان المترنى سنة ١٢٠٦هـ كما أورد ذلك الشيخ بكر بن أبي زيد ني كتابه التأصيل ص:٣٧ ٢ - يوسف الأية: (٥٥)

نظمه فقال: قال محمد هو ابن مالك ...) فهذه سنة جرى عليها المؤلفون، ونعني بالسنة هنا الطريقة المحمودة. وهكذا عرف المؤلف بنفسه فقال: يقول عبد الواحد.. عبر بالمضارع الذي لدل على الحال والاستقبال كأن النظم في الحال وفي الاستقبال فهو آت، وأما اسمه فقال فيه إنه: عبد الواحد، وقد نسب نفسه إلى جد أبيه (لأنه في الحقيقة هو ابن أحمد بن على بن عاشر، ويجوز هذا! فمن اشتهر من أجداده أحد يجوز أن ينتسب إليه، فقد انتسب رسول الله الله الله على جده ولم ينتسب إلى أبيه لأنه كان مشهورا فقال: (أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب) وأما المؤلف فقبيلته ترجع إلى الأنصار، وهو من المهاجرين من بلاد الأندلس، فأجداده كانوا يسكنون الأندلس يوم كانت الأندلس حاضرة الدنيا وبلاد العلم وكعبة العلماء يقصدونها من كل حدب وصوب، ثم ابتلي أهلها بدخول الاستعمار بعد أن ارتكبوا أفعالا يستنحقون بما ان تترع منهم الأرض وأن يخرجوا منها، وبعد أن ارتكب حكامها وأمراؤها أفعالا قبيحة سلط الله عليهم بسببها الاستعمار النصراني فاكتسح ديارهم وأجلاهم منها، ففر كل من كانت له طاقة وحول وقوة في الفرار ولم يبق إلا المستضعفون من الناس فعذبوا عذابا شديدا، فقد عقدت المحاكم النصرانية ما يسمى بمحاكم التفتيش حيث أقامت كنائسها على أرض الأندلس فكانت تحاكم كل مسلم على دينه، فإن ارتد تركوه وإلا أدخلوه المعتقلات وأماكن التعذيب تحت الكنيسة التي فيها من ألوان العذاب ما لا . يطاق من النيران التي تكوى بما لحوم المسلمين ثم تقدم للكلاب لتنهشها، والزنازين التي على قدر قامة الإنسان قد دقت في جدراها السامير بحيث إذا تحرك المسجون ضربه المسمار، فيغلقون عليه الزنزانة حتى يموت... وهكذا بقيت محاكم التفتيش حتى وقعت تصفية للإسلام والمسلمين بعد أن ظل الإسلام في هذا البلد ثمانية قرون.

فمسن أولسنك السذين هاجروا إلى المغرب أجداد المؤلف، واستقروا بفاس وهناك ولد عبد السواحد وذلك سنة: (٩٩٠ هجرية) وتفقه وتعلم على شيوخ زمانه، وأخذ حظا وافرا من العلوم الستى كانست تدرس في زمانه كعلم الفرائض والتفسير والمنطق والنحو والصرف والبلاغة. حتى أصبح من العلماء المشهورين في ذلك الزمن، وله مؤلفات منها: هذه المنظومة ومنظومات اخرى، وله حواشي وشروح على مختصر خليل في الفقه المالكي، وكانت سيرته سيرة مرضية، توفي عام (ولم حواشي وشروح على مختصر خليل في الفقه المالكي، وكانت سيرته سيرة مرضية، توفي عام (ولم حواشي وشروح على عنصر خليل في الفقه المالكي، وكانت سيرته سيرة مرضية، توفي عام (ولم حواشي فيكون قد عاش رحمه الله خمسين سنة.

وأما كان ما كان معروفا في زمانه من فروع الفقه المالكي وما كان معروفا في زمانه من فروع الفقه المالكي وما كان مشهورا، لذلك فموضوع كتابه: هو ما كان مشهورا في الفقه المالكي، ولقد أتى على الأمة زمان كان الناس يشتغلون باقوال الفقهاء، كان الناس يشتغلون باقوال الفقهاء،

العقيدة / مقدمة ......

فإذا حدثت مسألة فإلهم يلتمسون لها أصلا من أقوال الفقهاء ؛ فكانوا يقيسون قولا بقول مع أن القياس من شروطه ألا يقاس إلا على المسألة المنصوص عليها، وهذا ما يسمى عندهم بقياس الفرع على الفرع، وأما القياس الصحيح فهو قياس الفرع على الأصل، وهذا هو الذي أشار إليه الإمام ابن عبد البر في قصيدته التي يذم فيها التقليد قائلا:

وعلى الأصول فقس فروعك لا تقس فرعا بفرع كالجهول الحائر المفاد مؤلف الكتاب وهو عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر.

ثم قال (مبتدئا باسم الإله القادر) ابتدأ كتابه هذا بالبسملة، وفي الكلام شيء محذوف تقديره: بسم الله الرحمان الرحيم، ومعناها أستعين بالله على قصدي وعلى أمري وفعلي. (الإله) اسم الله سبحانه الذي هو أصل الأسماء وكلها ترجع إليه، (القادر) عبر بالقادر لأنه هو الاسم المناسب هنا، لأن الإنسان إذا أراد شيئا عبر بالاسم المناسب لحاجته فمن أراد الرزق قال: يا رزاق ارزقني، ومن أراد المغفرة قال: يا غفار اغفر لي ، ومن أراد أن يقوم بشيء يقول: يا قادر أعني ..وهكذا.

مم قال:

#### الحمد لله الذي علمنا \*\*\* من العلوم ما به كلفنا

ابتداً كتابه بالحمد لله بعد بدئه ببسم الله ولا تعارض بينهما، ابتداً هما عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمان الرحيم فهو أقطع - وفي رواية بالحمد لله فه و أقطع - وفي رواية بذكر الله فهو أبتر أو أقطع) ، وهذه الروايات وإن كانت في ذات سندها ضعيفة يقوي بعضها بعضا فترقى إلى درجة الحسن إن شاء الله، فيكون المطلوب في كل أمر ذي بال وشأن افتتاحه وبدئه ببسم الله الرحمان الرحيم أو بالحمد لله رب العالمين، ومن جمع بينهما

١- - جامع بيان العلم وفضله وماينبغي في روايته وحمله. ص/ ٣٤٣ / ط: مؤسسة الكتب الثقافية

<sup>&</sup>lt;sup>٢-</sup> الحديث بهذا اللفظ أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (١٢١٠) ورواه السبكي في طبقات الشافعية ١/١ من طريق الرهاوي الذي أخرجه هو أيضا في الأربعين له كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم.

و هو حديث ضعيف جداً ضعفه الحافظ كما نقله عنه صاحب الفتوحات الربانية ٢٩٠/٣. وضعفه السيوطي في الجامع بهذا اللفظ وحسنه بلفظ" بحمد الله"

وقال الالباني في الإرواء الحديث بهذه الرواية: ضعيف جدا ولا تغتر بمن حسنه. اهـ

٣ - سنن أبي داود كتاب الأدب برقم: ٤٨٤٠ باب الهدى في الكلام وأشار إلى انه مرسل- وابن ماجة برقم: ١٨٩٤ باب الهدى في الكلام وأشار إلى ان ١٨٩٤ باب خطبة النكاح. وقد حسنه ابن الصلاح والنووي والعراقي وأما الحافظ في الفتح ٨/١ فأشار إلى أن في البرراء برقم: ٢.

ع - هذه الرواية آخرجها الإمام احمد ٩/٢ ٥٥ والدرقطني ٢٢٩/١ واشار إلى أنه مرسل وهي صعيفة كذلك.

and the second of the second o

فلا تعارض، ويكون له بدءان: حقيقي وإضافي: فيحمل البدء بالبسملة على البدء الحقيقي، والبدء بالحمدلة على البدء الإضافي.

(الحمد لله) ابتدأ بهذه الصيغة اقتداء بالقرآن الكريم، فقد ابتدأ الله سبحانه سورا بالحمد لله منها: الفاتحة، والأنعام، والكهف، وسبأ، وفاطر، وكان رسول الله على يبدأ خطبه بالحمد لله كما في خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره...

ومعسنى الحمسد لغة: الثناء بالجميل على الجميل الاختياري، أي أن تثني على الجميل الذي يستحق أن تثني عليه بالجميل الاختياري.

ومعانه اصطلاحا: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الحامد وغيره، فيكون بين الحمد اللغوي والحمد الاصطلاحي عموم وخصوص من جهة أن الحمد الاصطلاحي متعلقه أخص ومورده أعسم، أي الجهات التي يتحقق بها الحمد عامة لأنه يكون بالجنان اعتقادا وباللسان ثناء وبالجوارح عملا، لكن متعلقه أخص وهو النعمة، فإذاً هو أخص متعلقا وأعم موردا. أما إذا نظرنا إلى الحمد اللغوي فلا بد أن يكون بطريق اللسان ثناء لكن سواء كان من وراء هذا الحمد لعمة أم لا، فيكون أعم من جهة المورد لأنه لا يكون إلا باللسان. هذا ما يتعلق بالمقارنة بين الحمد اللغوي وبين الحمد الاصطلاحي.

وثما يتبادر إلى الذهن ونحن نبحث في الحمد: الشكر، فهو لغة نفس الحمد اصطلاحا، وأما اصطلاحا فها الله عليه به إلى ما خلق من أجله، بمعنى ألا يعصي الله بنعمه. هذا الفرق يذكره العلماء في الكتب كثيرا لذلك تعرضنا له ليتضح كثيرا أمامنا.

و "أل" في الحمد إما للعهد، وإما للجنس، وإما للحقيقة، فكيف نتصور ذلك؟ لا بد في العهد من معهود إما أن يذكر في اللفظ، أو يكون كناية، أو يكون معهودا في الذهن. وهنا لم يسبق لسه ذكر فليس من العهد الذكري، ولم تسبقه إشارة تدل عليه فليس من الكنائي، فيكون من الذهني، كيف ذلك؟ أي ذلك الحمد الذي حمد الله به نفسه في الأزل قبل أن يخلق الحلق، فتكون أل فيسه إشارة إلى ذلك الحمد فيكون ذهنيا، وهذا الذي أشار إليه قوله في: "لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسه في الأزل هو الذي تشير أليسه أل هنا فتكون للعهد الذهني، ريضح إطلاقها على الجنس الاستغراقي فتكون بمعنى "كل" أي كسل حمد وثناء فهو لله، ويصح أن تكون للحقيقة أي حقيقة الحمد من حيث هي لا من حيث أفرادها، لأنه إذا أردنا أفراد الحمد فهي للجنس وإذا أردنا بما حقيقة الحمد هن عيث للحقيقة، فصح

١ - صحيح مسلم ٢٥٢/١ رقم: ٤٨٦ عن عانشة رضى الله عنها ولفظه: "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك"

إطلاقها على التلاثة. وهذا بحث لابد منه أيضا لأننا نجده في مؤلفات علمائنا رحمهم الله فلا بد من معرفته.

هذا الحمد لمن؟ قال (ش) اللام للاختصاص أو للاستحقاق، وهذه الكلمة هي التي ارتضاها الله لعباده أن يحمدوه بها، ولا ينبغي أن يحمد بسواها إذا قصد هذا الحمد المخصوص، أما الثناء على الله فيكون بكل لفظ رضيه الله تعالى وأثنى به على نفسه ، وهذا الحمد لا يتحقق إلا بأركان خسة: محمود وهو الله، وحامد وهو المؤلف هنا، ومحمود به وهي جملة الحمد(الحمد لله) والمحمود عليه وهو النعمة، والصيغة التي هي اللفظ.

(الذي علمنا)أي أخرجنا من الجهل، والعلم حين نعرفه بصفة عامة نقول: هو إدراك الشيء على ما هو عليه، لنخرج الجهل البسيط الذي هو عدم الإدراك، ونخرج كذلك الجهل المركب السندي هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، وأشدهما هو الجهل المركب، فلا بد من معرفة ضدي العلم ليتضح.

أما عند الأصوليين والمتكلمين فيعرفونه بأنه: الإدراك الجازم المطابق عن دليل، فقولنا: الإدراك، نخرج به الجهل البسيط، والجازم نخرج به الحفل والشك والوهم، والمطابق نخرج به الجهل المركب، وعن دليل نخرج إيمان المقلد فهو غير معتبر.

(مــن العـــلوم) المراد بالعلوم التي كلفنا الله بها: إما المفروضة على العين أو المفروضة على الكفايــة، فالعلم إما عيني وإما كفائي، والفرق بينهما: أن العلم العيني هو ما لا يتم الوالجب إلا بمعرفــته ويصير واجبا، وأمثلته كثيرة، من أولها معرفة الله قال تعالى: "قاعلم أنه لا إله إلا الله" ومنها معــرفة ما فرض الله علينا من الفرائض. وأما العلم الكفائي فهو الذي لا يطلب من شخص معين وإنمــا يطــلب وجوده في الأمة حتى تحصل الكفاية به فإذا حصلت الكفاية سقط الطلب عن بقية السناس، وله أمثلة كثيرة: منها ما يرجع إلى المقاصد، ومنها ما يرجع إلى الوسائل، فعلوم المقاصد كحفظ القرآن وتفسيره وحفظ الحديث ... وأما الوسائل فمنها: علم الأصول، فهو وسيلة لمعرفة الأحكام الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة، ومنها أيضا: معرفة اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة...

(كلفنا) التكليف هو إلزام ما فيه مشقة، أي كلفة، وقيل: طلب ما فيه مشقة وسيأتي مزيد كلام عليه عند قول المؤلف: وكل تكليف بشرط العقل...

ا محمد الآية (١٩)

بعد ما ذكر نعمة العلم التي عن طريقها وبسببها أثنى على الله بما هو أهله ثنى بالصلاة على نبيه والله الذي هو السبب في هذا الخير الذي تنعم به الأمة فقال:

#### صلى وسلم على محمد \*\*\* وآله وصحبه والمقتدي

الصلاة على النبي على النبي على يقصد بها زيادة التشريف والتكريم والتعظيم، هذا ما فسر به السلف الصلاة على النبي النبي النب أصل الصلاة في اللغة الدعاء، فإذا كانت من الله إلى عباده فهي رحمة، وإذا كانت من الملائكة فهي استغفار، وإذا كانت من العباد فهي دعاء، لكن بالنسبة للرسول الفي زيادة التشريف والتعظيم.

أما السلام فمعناه: الأمان، أي أمنه واجعله سالما من كل الآفات.

er und der <u>dessitualitätestis</u>kissississiste

(وآله) آل الرسول يفسرون في كل مقام بحسبه، ففي مقام الزكاة آله هم الذين تحرم عليهم السيزكاة وهم أقاربه من بني هاشم وهم: بنو عقيل، وبنو جعفر، وبنو العباس، وبنو علي، وأما في مقام المدح فهم أتباعه المؤمنون إلى يوم الدين وهذا هو المراد هنا فهذا المقام مقام مدح.

(وصحبه) جمع صحابي أو صاحب، والصحابي هو: من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. فقولنا: ( من اجتمع) ليدخل من رآه ومن لم يره لعارض كالعمى.

أما من كان في عصره ولم يجتمع به وكان مؤمنا به ومات على ذلك فهذا يسمى مخضرما، كابي مسلم الخولاني الذي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك ولكن لم يكتب له الاجتماع به صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى المدينة ليراه فوجده صلى الله عليه وسلم قد توفي. ومنهم كذلك أويس القربي فهو أيضا ممن آمن به واشتغل ببر أمه والإحسان إليها. فهؤلاء يسمون بالمخضرمين، فهم بين الصحابة والتابعين. وهذا هو أصل المخضرم وهو الذي اجتمع فيه أمران: فبالنظر إلى كونه قد عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ففيه جانب من الصحبة، وبالنظر إلى عدم رؤيته له ففيه جانب من التابعين.

والمقــتدي: أل فيه للجنس، أي كل مقتد به صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين فلا يختص بزمان ولا مكان، فكل من اقتدى به صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله والتزم سنته وعمل على تطبيقها فهو مشمول بقوله المقتدي. ثم قال:

العتيدة / متدمة .....

وبعد فالعون من الله المجيد \*\*\* في نظم أبيات للأمي تفيد ' في عقد الأشعري وفقه مالك \*\*\* وفي طريقة الجنيد السالك

بعد: يؤتى بما للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، فكان الناظم رحمه الله في أسلوب الثناء على الله وعلى رسوله ألله والآن أراد أن ينتقل إلى أسلوب آخر وهو طلب العون من الله تبارك وتعالى لندلك جاء بمذه الكلمة الدالة على تغيير الأسلوب، وهي مبنية على الضم لقطعها عن الإضافة في اللفظ ونية المضاف إليه، وهذا هو الشأن في قبل وبعد وما يشبههما من الظروف، فهي مبنية على الضم في محل نصب أي بعد ما تقدم، فالمضاف إليه هو ما تقدم من الحمد والصلاة.

(فالعـون) قرنت الفاء بالعون لأن هنا شرطا محذوفا مع أداته تقديره: مهما يكن من شيء فالعـون، ولهـذا قزنت هذه الكلمة بالفاء للدلالة على حذف الشرط مع أداته، ويصح أن يكون العـون خبرا لمبتدأ محذوف أي: فمطلوبي العون، أو مفعول لفعل محذوف تقديره: فأطلب العون، والعون هو خلق القدرة على مزاولة الفعل ومباشرته.

فطلب من الله تعالى أن يوفقه لهذا النظم الذي قصده، ويطلب من كل إنسان يريد أن يقوم بعمل أن يطلب العون من الله لأن الإنسان ضعيف وإذا لم تصحبه عناية الله وعونه فلا يستطيع أن ينجز شينا ولذلك قال القائل:

ومن هنا يتأكد طلب العون من الله عز وجل في كل أمر يقصده المسلم، ولا سيما هذا الأمر وهو نظم أبيات يجمع فيها العلوم الشرعية التي فرض الله تعلمها على كل مكلف.

(الجسيد) اسم من أسماء الله الحسنى وقد ورد هذا الاسم عند الترمذي في حديث أبي هريرة الذي فيه أسماء الله الحسنى وهي تسعة وتسعون اسما وأن من أحصاها دخل الجنة ، وورد في القرآن كسندلك، والجيد هو الذي اجتمع فيه صفات الكمال كلها، ولا يتحقق هذا إلا في جانب الله عز وجل لأنه ما من مخلوق انصف بصفة من صفات الكمال لا يستطيع أن يجمعها كلها.

(في نظم ) في هنا بمعنى على، والنظم يراد به هنا: الكلام المنظوم بالقافية على بحر من البحور المعروفة التي هي ستة عشر بحرا، وأسهل هذه البحور وأيسرها هو بحر الرجز ولذلك قيل فيه: إنه

١ - الجامع الصحيح سنن الترمذي ٥٢٢/٥ رقم: ٢٥٠٨ ولم يرد فيه ذكر الأسماء وهو حديث صحيح، وهناك
 رواية ورد فيها ذكر الأسماء وهي ضعيفة ، وقد ورد في صحيح البخاري وغيره الذين إن لله تسعة وتسعين اسما مانة إلا و احدا من احصاها دخل إلجنة " ٩٨١/٢ رقم: ٢٥٨٥

حمار الشعراء، أي يركب عليه الشعراء لسهولته ، لذلك نجد كثيرا من الناس ينظمون عليه. إذاً فالمراد بالنظم: الكلام المقفى الذي يجمع عدة معان وقواعد على طريقة بحر من بحور الشعر.

(للأمي تفيد) أي تفيد الأمي، واللام في الأمي زائدة للتقوية ، لأنه لما تأخر الفعل عن المفعول ضعف فاحتيج لزيادة اللام كقوله تعالى:" إزكنتم للرؤيا تعبروز" والأمي منسوب إلى الأمة الأمية.

والأمية نوعان: مطلقة ونسبية، فالمطلقة: تقال لمن لا يعرف القراءة ولا الكتابة، والنسبية تطلق على من يعرف القراءة والكتابة لكنه أمي في علم من العلوم ، لذلك وصف الله المدعين من بني إسرائيل العلم بالأمية فقال: " ومنهم أميور" ٢ وإن كانوا يعرفون القراءة والكتابة ولكنهم لما لم يتحققوا علم الكتاب حق أن يوضفوا بالأمية، والمهم أن هذه المنظومة تفيد الإنسان الذي لا يعلم شيئا من علوم الشرع.

ثم قال: "في عقد الأشعري وفقه مالك..." يعني أن هذه المنظومة تتضمن ثلاثة مواضع: الموضوع الأول يتعلق بالعقيدة، الثاني يتعلق بالفقه، الثالث يتعلق بالسلوك ، أشار للأول بقوله: في عقد الأشعري، وللثاني بقوله: وفقه مالك، وللثالث بقوله: وفي طريقة الجنيد السالك، وهيل هناك تساين بسين هو لاء العلماء الثلاثة؟ الحق أنه لا تباين ولا تخالف بين هؤلاء العلماء الثلاثة اافإن العقيدة التي كان عليها الإمام مالك رحمه الله، فلا المعصل بينهما، فإن الإمام أبو الحسن الأشعري قد قرر في كتابيه: "الإبانة في أصول الديانة" ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين" قرر في هذين الكتابين عقيدة السلف وقال ( كما ندين الله تعالى " وفسر الاستواء بأنه معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وكمذا التفسير نفسه فسر الإمام مالك الاستواء، فلا فرق إذاً بينهما ولا معنى لنسبة العقيدة له إلا أن

وأما قوله(وطريقة..) يعني بها آداب السلوك وأخلاق الإسلام، وهذه الآداب والأخلاق هي نفسها التي كان عليها أبو الحسن والإمام مالك رحمهما الله تعالى.

قولله (في عقد من المحقد مصدر عقد يعقد عقدا أي العقيدة، والعقد ما يعتقده الإنسان، والمعتقد لابد فيه من الجزم والمطابقة للواقع، فإن كان عن دليل فهو اعتقاد صحيح، وإن كان عن غير دليل فهو اعتقاد فاسد، ولذلك عندنا مراتب العلم متعددة، فمرتبة علم اليقين تقتضي المطابقة

ا \_ يوسف الآية (٢٤)

٢ - البقرة الآية: (٧٨)

حكان يقول رحمه الله: وقولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا عليه السلام، وما روي عن الصحابة والتابعين وأنمة الحديث ونحن بذلك معتصمون.

ations of the transfer and the

والداليل، فنقول في تعريفه: هو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل، فقولنا: الإدراك نحترز به عن عدم الإدراك وهو الجهل، وبالجازم نخرج الإدراك الراجح الذي يرجع إلى الظن، وهذا أيضا يعد نوعا من العلم ولكنه مبني على غلبة الظن وهذا ممدوح في الشريعة، بل أكثر أمور الشريعة مبني على غلبة الظن، قال تعالى: " با أيها الذي آمنوا إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوه والله أعلم بإيمانه وفرا والمحتمد وهون الله على ظنكم، لأن بايمانه والله على الله على الله الله على غلبة الظن، وعندنا اليقين. وقولنا المطابق نخرج به الجهل المركب، وعن دليل: نخرج به الاعتقاد الفاسد، ومن هنا اشترط العلماء في الاعتقاد: الدليل وقالوا: لا ينبغي إيمان المقلد...

إذاً فقوله: في عقد الأشعري، أي في المعتقد الذي كان عليه الإمام أبو الحسن الأشعري، وهو الإمام أبو الحسن على بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أمير و ٢٧هـ وتوفي ببغداد سنة: ٤٢٣هـ وهذا الإمام كان رحمه الله على مذهب المعتزلة زمنا طويلا تُم أكرمه الله تعالى بالرجوع إلى مذهب أهل السنة، ويقال إن سبب رجوعه أنه رأى رسول الله على في المنام وأمره بأن يقوم ليذب عن سنته لله فقام رضى الله عنه وألقى الله في قلبه محبة هذه العقيدة، فأحمل يناظر رؤساء المعتزلة وينقض أباطيلهم ويردها؛ وأول من ناظره هو شيخهم الكبير المسمى بأبي على الجبائي، وكان زوج أمه، فأبو الحسن ربيبه، وناظره في مسألة وجوب الصلاح والأصلح. على الله تعالى، فقال: (ما تقول في ثلاثة إخوة مات أحدهم صغيرا والآخر كبيرا عاصيا والثالث كــبيرا طائعا؟ قال: أما الكبير الطائع فيدخله الله الجنة بسبب طاعته، وأما الكبير العاصي فيدخله النار بسبب معصيته، وأما الصغير فلا يدخل جنة ولا نارا. فقال له أبو الحسن: فإذا احتج الصغير على الله وقال: يا رب لم تدعني حتى أكبر فأطيعك فأدخل الجنة؟ قال أبو على: يقول له الله: علمت أن الأصلح بك أن تموت صغيرا لأنك لو كبرت لعصيتني فاستحققت النار، قال أبو الحسن: سلمنا هذا، فلو احتج الكبير العاصي وقال: لم لم تمتني صغيرا فلا أدخل النار؟ قال: فتوقف أبو على ولم يجد حوابا، فنظر إليه -أي نظر أبو على إلى أبي الحسن- وقال له: أأنت مجنون؟ -لأنه لم يكن يعرف أنه رجع إلى مذهب أهل السنة- قال له: لست مجنونا ولكن وقف حمار الشيخ في العقبة ) فنقض له هذه المسألة التي بنوا عليها عقائد كثيرة، وهكذا استمر يناظرهم ويجادهم ويبطل

١ - الممتحنة الآية (١٠)

المقيدة / مقدمة ......

الذار المن كتابيه المعروفين قرر فيهما عقيدة أهل السنة ببراهينها وحججها من الكتاب والسنة، وصار ينسب إليه الأشعرية، ولكن في الحقيقة الأشعرية لم يحافظوا على ما قرره أبو الحسن في كتابيه، بل هناك أمور لم يقل بها أبو الحسن وبنوها عليه وهي ليست منه لا من قريب ولا من بعيد. هذا هو الإمام أبو الحسن رحمه الله.

وقو\_له: "وفقه مالك" الفقه في اللغة يطلق ويراد به: مطلق الفهم، ويطلق على غاية إدراك الشيء، قال تعالى: ﴿ فلولا نفر مركل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين " ﴾ وقال على: " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين " ٢

واصطلاحا: هـ و العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، عندما نقول: العلم يدخل معنا جميع ما يطلق عليه العلم؛ وبالأحكام: نخرج به العلم بالذوات والأعداد؛ والشرعية: نخرج الأحكام العرفية والعقلية ؛ والعملية: نخرج به الأحكام العقدية ؛ والمكتسب: نخرج العلم الوهبي كعلم الأنبياء والملائكة ؛ ومن أدلتها: نخرج به علم المقلد؛ والتفصيلية أي: المفصلة في الكتاب والسنة.

ويعيني بفقه مالك في الحقيقة: ما ذكر من الفقه على طريقة استنباط الإمام مالك، فللإمام قواعيد بنى عليها استنباطه الفقهي تصل هذه القواعد إلى ست عشرة قاعدة أو أكثر من ذلك"، فكل مسألة فقهية مبنية على هذا المنهج الاستنباطي تكون منسوبة إلى مالك، وهناك مسائل فقهية في الحقيقة قد تكون نسبتها لمالك غير صحيحة كما سيأتي بيانه من خلال مواكبتنا ومسايرتنا لهذه المسائل في أبوالها إن شاء الله تعالى.

والإمام مالك هو: أبو عبد الله، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أحد الأئمة الأربعة، أولهم أبو حنيفة، ثم مالك، ثم الشافعي، ثم الإمام أحمد رحمهم الله تعالى.

ولد مالك رحمه الله بالمدينة سنة ثلاث وتسعين للهجرة، على الأصح ؛ وتوفي بها سنة تسع وسبعين ومائة ؛ كان عالما جليلا زاهدا ورعا، وكان محدثا صادعا بالحق لا يخاف في الله لومة لائم، وكان مهابا يهابه الناس، بل يهابه حتى الأمراء ا فحين سمع الخليفة المنصور وهو يقرأ عند الحجرة الشريفة وصوته مرتفع قال له: يا أمير المؤمنين إن الله أدب بهذا المقام أقواما فقال: "يا أيها الذي آمنوا لا

١ - التوبة الآية: ١٢٢

٢ - البخاري ٢٩/١ رقم: ٧١

٣ - القواعد التي بنى عليها الإمام مالك مدهبه تصل إلى سبعة عشر قاعدة نص اللكتاب ؛ ظاهر الكتاب -أي العموم ؛
 دليل الكتاب -أي مفهوم المخالفة ؛ مفهوم الكتاب -أي المفهوم بالأولى ؛ التنبيه -أي التنبيه على العلة ؛ ومن السنة أيضا مثل هذه الخمسة ، الإجماع ؛ القياس ؛ عمل أهل المدينة ؛ قول الصحابي؛ الاستحسان ؛ سد الذرائع ؛ الاستصحاب ؛ وأما مراعاة الخلاف فتارة وتارة.

العقيدة / مقدمة ......

and applications are supply that the control with the control of the control of the control of the control of

ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي" ومدح أقواما فقال: " إزالذ يخضور أصواتهم عند رسول الله أولك الذيخ استحزالله قلوبهم للتقوى لهم معفرة وأجر عظيم" و ذم أقواما فقال: " إزالذ يزينادونك مزورا علجرات أكرهم لا يعقلون " فيما كان منه إلا أن خفض صوته وسمع وأطاع.

ويحكى عنه أن هارون الرشيد أرسل إليه ليأتيه إلى بيته ليحدثه بموطئه فرد عليه مالك قائلا: إن العلم يؤتى ولا يأتي. ثم أرسل إليه هارون مرة أخرى بقوله: اجعل لي مجلسا خاصا مع أولادي فقال رحمه الله: إن الحاص لا ينتفع به أ . فجاء يجلس مع الناس في المجلس العام وخصص لنفسه مكانا فافتتح مالك مجلسه بقوله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه " فعلم هارون أنه هو المقصود فجلس مع الناس سويا.

هكذا كان رحمه الله وكان شديد التحري للسنة، ويحكى عنه الأمر العجيب، فكان لا يحدث الا وهـو طاهر لابس أحسن ثيابه ، متبخر، ويجلس بأدب ووقار، حتى حكى عنه أنه جلس ذات يوم يحدث ولونه يتغير فلما انتهى من حديثه سأله أحد الحاضرين: رأيتك أثناء الحديث تتلون؟ قال لـه انظر إلى هنا فنظر إلى كمه فرأى عقربا كانت تلسعه أثناء الحديث فكره أن يقطعه تأدبا مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم .هذا هو الإمام مالك المعظم للسنة الذي قيل في زمانه: ( لا يفتى ومالك بالمدينة ).

ثم قال: "وطريقة الجنب السالك) الجنيد هو أبو القاسم ، الجنيد بن محمد بن الجنيد السبغدادي الخزاز، المعظم لشريعة الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما كان يردد: الطريق إلى الله تعالى مسدود إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لم يقتد به في هذا الأمر، لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة " ولم يكن رضي الله عنه

١ - الحجرات الآية (٢)

٢- الحجرات الآية (٢)

٣ - الجرات الآية (٤)

٤ - انظر كشف المغطافي فضل الموطأ لابن عساكر

صحیح مسلم ۱/٤ . ۲۰ رقم: ۲۰۸۸ باب استحباب العنو والتواضع بلفظ" ما نقصت صدقة من مال؛ وما زاد الله عبدا
 بعنو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه"

آ - هذه المقالة لها سبب، فقد ورد أن امراة توفيت بالمدينة المنورة، فغسلتها غاسلة فلصقت يدها على فرج الميئة، فاحتاروا في أمرها فأشار بعضهم بقطع يد الغاسلة، وبعضهم بقطع جزء من لحم المية، فلجنوا الحيرا إلى الإمام مالك فاستغتره في هذه النازلة، فقال لهم: خلوا بيني وبين هذه المراة، فقال لها: انشدك الله، هل اتهمتها بشيء ؟ قالت: اتهمتها بالزنى حينما قلت: كم زنى هذا الفرج ؟ فقال لهم: أرى أن يقام عليها حد القذف، فحدت فانفصلت يدها ذكر هذه القصة : يوسف الصغتي المالكي رحمه الله ونقله عنه المعلق على كتاب الترغيب والترهيب الشيخ: مصطفى محمد عمارة. مع بعض التصرف.

من أهل الخزعبلات والفراغ بل كان من أهل الفضل، كان يدعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أثنى عليه ابن تيمية وابن القيم وشهدا له بالخير. أ

هذا هو إمام الطريقة التي هي في الحقيقة طريقة تزكية النفس وتنقيتها، ولكن قد نسبوا إليه أمورا ليست إليه، وهي أمور دحيلة على الدين، والحق ليس في قول فلان ولا في قول فلان، وإنما الحجة في قول الله وقول الله وقول الصحابة الكرام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى:

الغلم قال الله قال رسول قال الصحابة أول و العرفان ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول ورأي فلان هـ ذا هـ و العلم الحق المستمد من نور الله سبحانه وهو الذي أوجب الله علينا اتباعه وأن لبه.

توفي الجنيد رحمه الله سنة. ٢٩٧ هـ

\* \* \*

١ - قال ابن الأثير في وصفه: إمام الدنيا في زمانه , وعده العلماء شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة، " " ولكونه مصونا من العقائد الذميمة، محمي الأساس من شبه الغلاة، سالما من كل ما يوجب اعتراض الشرع , انظر وفيات .
 الأعيان ١١٧/١ صفة الصفوة ٢٣٠/٢

∟ j . 



.

·

#### مقدمة لكتاب الاعتقاد

#### مدينة لقارئها على المراد

وحكمنا العقلي قضية بلل \* وقف على عادة أو وضع جلا

هـاه مقدمـة قدمها المؤلف أول المقصود الأول من المقاصد الثلاثة، وهذه المقدمة من قبيل مقدمـة كتاب، إذ المقدمة على قسمين: مقدمة كتاب، وهي عبارة عن طائفة ومجموعة من المسائل لهـا ارتباط وعلاقة بالكتاب، بحيث يذكر فيها المصطلحات التي ترد في ذلك الكتاب حتى يكون الطالب علـى بينة وعلم منها، فسيرد عليه في كتاب العقيادة الحكم العقلي، ويرد عليه لفظ التكليف، ومصطلح الوجوب والجواز والاستحالة ، فلا بد من شرحها وبيانا، فاحتيج إذاً لهذه المقدمة.

ومقدمة اسم فاعل من قدم يقدم ويحتمل: أن تكون من قدم اللازم ومن قدم المتعدي، إذا كانت من اللازم: فهي مقدمة قدمت أمام المقصود، وقد تكون من المتعدي فتكون مي التي قدمت نفسها لطالب العلم ليكون على بينة منها، ويصح أن تفتح فيقال فيها:مقدَّمة،.

والكتاب ، المراد به هنا: الترجمة العامة التي يدخل تحتها مسائل عامة ؛ ويندرج تحته الباب، ويدخل تحت الباب الفصل.

ذكر المؤلف في هذه القدمة أمورا أربعة:

١-التعسريف بالحكم العقلي، ٢- أقسام الحكم العقلي، ٣- أول ما يجب على المكلف،
 ١-شروط التكليف.

١ - الحُجُم العقلي أشار له بقوله: " وحكمنا العقلي .. "

الحكيم عندهم هو: إثبات أمر لأمر أر نفيه عنه، فإذا قلت: الشمس طالعة، فأنت حكمت على الشمس بأنما طالعة فهذا حكم، وكذلك الشمس غير طالعة ؛ هذا الحكم الذي سبق تعريفه قد يكون حكما عقليا محضا، وقد يكون عاديا أي راجعا إلى العادة والتجربة والتكرار، وقد يكون شرعيا، فهو إذا على أقسام ثلاثة، مثال الأول: الواحد نصف الاثنين، فالعقل هو الذي أدرك هذا الحكم . مسئال الثاني: الطعام مشبع، والماء مُرو، فالعادة هي مستند هذا الحكم ؛ مثال الثالث: الصلاة واجبة، فالشرع هو الذي بين هذا الحكم، والنوع المقصود في هذا الكتاب هو العقلي، أما

نــا 

·

الشرعي فسيعرف في بساب الفقه، أما العادي فيعرف في باب الأمور العلمية، كعلم الطب والرياضيات وغيرها.

قال (وحكمنا) أي معشر المتكلمين وأهل التوحيد عقلي وليس شرعيا ولا عرفيا.

ون (رفضة) يوسلم الله الحكم بأن الشيء يثبت له شيء آخر أو ينفى عنه ذلك الشيء. (قضية) من القضاء أي : الحكم بأن الشيء يثبت له شيء آخر أو ينفى عنه ذلك الشيء رضع (بلا وقف): أي يدون أن يتوقف الحكم لا على عادة ولا على رضع ــ أي جعل ــ أي وضع الشارع لذلك الحكم.

(جلا): أي ظهر الحكم العقلي من خلال هذا التعريف .

مم قال:

أقسام مقتضاه بالحصر تماز \*\*\* وهي الوجوب الاستحالة الجواز فواجب لا يقبل النفي بحال \*\*\* وما أبى الشبوت عقلا المحال وجانز ما قبل الأمرين سم \*\*\* للضروري والنظري كل قسم

الحكم العقلي بدوره ينقسم إلى ثلاثة أقسام: واحب، ومستحيل، وجائز، فما هو ضابط كل واحد؟

1- الواجب عرفه بقوله: " فواجب لا يقبل النفي بحال " أي أن الواجب لا يقبل النفي أبدا، مسئل رحكميك بأن الواحد نصف الاثنين، فهذا واجب إذ لا يمكن أن يكون غير الواحد نصف الاثنين، فهو حكم عقلي واجب، ومثاله أيضا حكمك بأن الله موجود، فهو واجب لا يقبل النفي أبدا، ويقول علماء هذا الفن بأنه الواجب لذاته بخلاف الواجب العرضي (أي وجب لشيء عرض له) والذاتي هو الذي يهمنا هنا، والعرضي هو الذي عرفنا وجوبه من خلال دليل شرعي، كوجوب تعذيب المشرك، فالله حكم بتعذيبه لا محالة، فنحن نحكم بتعذيبه بأنه واجب ولكنه واجب عرضي بدليل خارجي عنه أما هو في أصله فجائز.

والذابي هو الذي يهمنا وهو الذي نرى له من خلال ذاته لا من خلال ما يعرض له.

Y ــ المستحيل: وعرفه بقوله: "وما أبي الثبوت عقلا المحال "أي أن الحكم العقلي المستحيل هــو الذي يمنع العقل ثبوته منعا مستحيلا، بمعنى أبه لا يمكن أن يثبت في الأذهان أبدا، مثاله (كيون الحسم خاليا من الحركة ومن السكون)، فهذا مستحيل إذ الجسم لابلا له من أحد الأمرين إما الحركة وإما السكون، وكبحدوث الله فهذا مستحيل لأنه لو كان حادثا لاحتاج إلى محدث فيؤدي الأمر إلى الدور والتسلسل وهما محالان وما أديا إليه محال.

ويقصد بمذا المستحيل أيضًا الذاتي، لا العرضي مثال العرضي: إيمان أبي جهل وفرعون، فهذا مستحيل، ولكن بماذا استحال هذا؟ بدليل شرعي أخبرنا الله به، قال الله تعالى: " تبت بدا أبه لهب وتب. ١. " إذا المستحيل هو الذي لا يمكن أن يكون أبدا.

٣ ــ الجائيز وعرفه بقوله "وجائز ما قبل الأمرين" أي يجيز العقل ثبوته ونفيه، مثاله: (إتصاف الجسم إمما بالحركة أو بالسكون، وكذلك اتصافه بالبياض أو بالسواد وبالطول أو بالقصر ...

يكون ضروريا أو نظريا فتصير الأقسام ستة، والضروري هو الذي لا يحتاج إلى تأمل، بل يدرك لأول وهلــة من غير خاجة إلى استعمال النظر والتأمل والتدبر، وعكسه النظري فهو الذي يحتاج إلى تامسل وتدبـر لكي يدرك، فلا بد من استعمال الفكر والعقل لكي تدركه، والنظر كما يعرفه العلماء : هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، أي المؤدي إلى يقين أو علم يشبه اليقين ولكنه لم يصل إلى درجة اليقين، فيوصلك مثلا إلى أن هذه المسألة ثابتة ٧٠% أو ٢٠% ،المهم أن تفوق النسبة

مــــثال الـــواجب الضـــروري: (الواحد نصف الاثنين)، فهذا نتوصل إليه من غير احتياج إلى استعمال فكر ولا نظر، ومثال الواجب النظري: (إدراكنا لوجوب وجود الله)، فهذا يحتاج منا لتدبر وتأمل، فمن أجل أن يحصل لك اليقين بأن الله تعالى موجود على سبيل الوجوب والحتم والقطع فلا فقال: يا سبحان الله \_ لأنه أدركه بفطرته وأن هذا من الواجب الضروري، ومع ذلك انتقل إلى السواجب النظسري بقوله وهو يستدل على وجود الله تعالى: إن البعر ليدل على البعير، وإن أثر الأقسدام لتدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير!؟؟ أ فإن هذا احتاج إلى تأمل وتدبر. وقول الآخر:

تأمل جميع الكائنات فإنــها من الملك الأعلى إليك رسائل ألا كل شيء ما خلا الله باطـــل فصامتها يهدي ومن هـــو قائل

وقد خط فيها لو تأملت خطـــــها تشير بإثبات الصفات لربيها

المسد الآبة (۱)

<sup>&#</sup>x27;- هذا الأثر في تَفسير ابن كثير ج: ١ / ٩٥<sup>-</sup>

فهـــذا احــتاج إلى نظر، إذا كل واجب يدرك لأول وهلة يسمى واجبا ضروريا، وكل واجب لا يدرك لأول وهلة بل يحتاج إلى استعمال الفكر والنظر يسمى واجبا نظريا.

مثال المستحيل الضروري: (كون الجسم عاريا عن الحركة والسكون)، وكذلك تحيز الجسم ـــ أي أخذ الجسم قدره من الفراغ ــ فهذا معلوم بالضرورة، فيستحيل ضرورة أن يكون الجسم غير شاغل قدره من الفراغ.

مسئال المستحيل النظري: (استحالة حدوث الله عز وجل، فلا بد فيه من تأمل ونظر، لذلك يسوق الله تعالى الدلائل على ذلك، قال تعالى:" لوكارفيهما آلهة إلا الله لفسدتا " وقال: " لم يلد ولم يولد " "

إلى غيرذلك مما يدل على استحالة طرو الحدث على الله جل وعلا. مثال انجائز النظري الماله الماليع في حقه سبحانه أن يعذب المطيع ويرحم العاصي، مثال الجائز النظري: تعذيب المطيع فيجوز في حقه سبحانه أن يعذب المطيع ويرحم العاصي،

in the property of

فهــنا جائــز لقوله تعالى: " لا يسأل عما يفعل " الكن هذا يحتاج إلى تأمل، فلا يدرك إلا بعد تأمل وفكر، ولذلك وقع المعتزلة في هذا الغلط الشنيع حيث أوجبوا على الله تعالى فعل الصلاح والأصلح، فأوجبوا عليه أن يعذب العاصي وأن ينعم المطيع مع أن الله يفعل ما يشاء.

كر إذاً كــل مــن الثلاثة تنقسم إلى قسمين: منها الضروري، ومنها النظري،وهذا معني قوله (للضروري والنظري كل قسم) ولابد من معرفة هذه الأقسام لألها سترد علينا في باب العقيدة. ثم

أول وإجب على من كلفا \*\*\* ممكنا من نظر أن يعرفا الله والرسول بالصفات \*\*\* مما عليه نصب الآيات

هذه هي النقطة الثالثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذه المقدمة وهي: ما هو أول واجب عيلى المكلف؟ اختلف علماء الكلام في أول ما يجب على المكلف، وذلك بسبب تعمقهم في العقليات، حتى ذكروا في هذه المسألة أحد عشر قولاً ، وكلها مبنية على الترف العقلي، ولو أننا

r )

rη

1 Ļź

٢ ]

أزية

١ ـ الأنبياء الآية (٢٢)

٢ ـ الإخلاص الآية (٣)

الأنبياء الآية (٢.٢)....

٤ - وقد ذكر ها الحافظ ابن حجر رحمه الله عند شرحه لحديث معاذ عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن حيث قال له " إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله . الحديث ورد كون أول واجب هو المعرفة وقال بأن المعرفة حاصلة بأصل الفطرة وأن الخروج عن ذلك يطرا على الإنسان، ثم ذكر كلاما كثيرًا، ونقل في ذلك كلاما للقرطبي ، وقال في الأخير : وقد تواترت الأخبار تواترًا معنويًا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في دعائه للمشركين على أن يؤمنوا بالله وحده. انظر فتح الباري ٢٥٥/١٣

رجعسنا إلى كتاب الله لوجدنا الأمر حاسما لا خلاف فيه، قال تعالى: "فاعلم أنه لا إله إلا الله " فأول ما يجب على المكلف هو أن يعرف الله عز وجل، وأما أقوالهم فقد لخصها ابن السبكي في جمع الجوامع وهي أربعة:

١ ــــ أن أول واجب هو التمكن من النظر، أي أنه لابد للإنسان من برهة من الزمان لكي يمكنه النظر في آيات الله، وهذا هو الذي ذهب إليه المؤلف حيث قال: ممكنا من نظر.

٢- قيل إن أول واجب هو النظر، يعني بمجرد ما يبلُغ يستعمل نظره.

٣- القصد إلى النظر، أي حين يبلغ يوجه عقله ويقصد وينوي النظر.

٤ - المعسرفة، وهذا هو الصواب، فحين يكلف ويخرج من دائرة الإعفاء وتتوفر فيه شروط التكليف عندئذ يجب عليه أن يعرف ربه تعالى، ويعرف الطريقة التي بها يعبد الله سبحانه وتعالى وذلك بالصفات التي نصب عليها الآيات الكونية والوحيية المترلة على رسله، والمعرفة هنا تقتضي القطع واليقين، ولا يقصد بما مطلق المعرفة ، لأنما تشمل كذلك الشيء التابت بالظن ، أما في باب الأحكـام الشرعية فيجوز الأمران، وأما هنا فلا يقبل فيها إلا الجزم، لذلك قالوا في تعريفها هنا: الإدراك الجازم المطابق النابت، والإدراك يدخل جميع المدركات سواء باليقين أو بغيره من ظن أو شــك أو وهــم، وتخرج هذه النسب الثلاثة بقولنا: الجازم فلا يبقى إلا اليقين، والمطابق: نخرج به الجهل المركب، والثابت: نخرج به الاعتقاد المبني على التقليد.

هذا هو العلم والمعرفة التي طلبها الله عز وجل من عباده بمقتضى قوله: " فاعلم أنه لا إله إلا الله " فسلا بد من الجزم بذلك مع الدليل إما مجملا أو مفصلا، سواء كان شرعيا أو عقليا، وما احسن اجستماع الأمسرين معسا، فالعقلي يؤخذ من الكون، والنقلي يؤخذ من الوحي، وهذا النوع من الاستدلال هو القوي، وقد أرشدنا الله سبجانه إليه في كتابه حيث أمرنا أن نتدبر الكون بجميع ما فسيه فقال: " إرفيخلق السماوات والأرض واحتلاف الليل والنهار لآيات لأو [الألياب . . . . " وقال: " قل انظروا ماذا والسياوات والأرض . . " وقال " وكأيز مراآبة والسياوات والأرض بروز عليها وهم عنها معرضوز

<sup>=</sup> ورد هذه المسالة ايضا الإمام ابن القيم في كتابه "مدارج السالكين" حيث قال- بعد ما ساق حيث معاذ وحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله "-: ولهذا كان الصحيح: أن أول واجب يجب على المكلف: شهادة أن لا إلىه إلا الله، لا النظر، ولا القصيد إلى النظر، ولا الشك حكماً هي أقوال لأرباب الكلام المذموم... انظر مدارج العمالكين ٤٠٦/٣ باب التوحيد.

١ - الأيات من اولخر ال عمر أن (١٩١) ٢ - يونس الآية (١٠١)

" أوقال " أفلا ينظرون الالإل كيف خلقت ... " إلى غير ذلك مما يستدل به المتدبر على الله سبحانه بآياته الكونية والشرعية، لأن لله نوعين من الآيات: آيات متلوة قرآنية، وهذه تسمى دلال نقلية، وآيات مبثوثة في الكون، وهذه تسمى دلائل عقلية، سميت بذلك لأن العقل هو الذي يستنبطها، لذلك، قال المؤلف: (أن يعرف الله والرسل بالصفات مما عليه نصب الآيات) أي التي نصب عليها الآيسات من الوجود سواء كانت الآيات شرعية نقلية، أو كونية عقلية، والمؤلف سيذكر الآيات النقلية ثم ينتقل إلى الآيات العقلية، وكل واحدة متممة للأخرى ويقيم بما الحجة على الغير، وسيأتي ذلك إن شاء الله.

7 . .

ال

وكل تكليف بشرط العقل \* \* \* مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر \*\*\* أو بثمان عشرة حولا ظهر

التكليف: قيل فيه إلزام ما فيه كلفة، أي أن المكلف يكون ملزما بأن يأتي بشيء فيه نوع من المشقة والكلفة ولكنه يطيق هذه المشقة وممارستها، وقيل فيه: طلب ما فيه مشقة.

هـــذا التكليف يلزم الله به عبده، إما على جهة الوجوب، كأن يلزمه بالصلاة أو بالصيام أو بالــزكاة..، أو عــلى جهة الاستحباب، أو يطلب منه الكف عنها إما على سبيل الوجوب وهو الحسرام،أو عسلى سبيل الندب وهو المكروه. هذه كلها داخلة في دائرة التكليف، ومن أعظم ما كلف الله به عباده هو: معرفته جلا وعلا، وهذه المعرفة واجبة حتما.

هذا المكلف لا يصير مكلفا إلا بشروط وهي مجموعة في نوعين:

النوع الأول: العقل، والثاني البلوغ، وإليهما أشار بقوله: " وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ " فلا يتحقق التكليف إلا بهذين الشرطين على حسب ما ذكره المؤلف، وهناك شروط أخرى منها: العلم أي: بلوغ الدعوة، فلو كان بالغا عاقلا ولكن لم يبلغه العلم فليس بمكلف، قال الله تعالى: " وماكنا معذبين حتونبعث رسولاً". ومنها عدم الإكراه، قال تعالى: " إلا مزأكره وقلبه مطمئز بالإيمان "... (إلى غيرها من الشروط)

١ ـ يوسف الآية (١٠٥)

٢ \_ آلغاشية الآية (١٧)

٣ ـ الإسراء الأية (١٥)

٤ ـ النحل الأية (١٠٦)

اخستك العلماء في حقيقة العقل هل هو جوهر يقوم بذاته، أم هو عرض يقوم به غيره ؟ فالمخلوقات كلها على نوعين: جواهر وأعراض، فالجواهر هي التي تقوم بذاتها كالجسم والقلم والدفتر.. والأعراض لا يمكن أن تقوم بذاتها، وهي إما حسية كالألوان، فلا بد من وجواد ذات تتجلى فيها هذه الألوان، أو معنوية كالحزن والفرح والأسى والغضب...فلا يمكن أن يوجد فرح بدون فارح وهكذا...

قلانا اختلفوا في العقل هل هو في دائرة الجواهر أو في دائرة الأعراض؟ فمن قال بأنه عرض وهذا هو الطاهر - لأنه لا يتصور عقل بدون عاقل، وهذا هو الراجح للانه لابد له من ذات يقوم بما، وعلى أنه عرض فهو في الحقيقة كون النفس فيها استعداد لتلقي ما من شأنه أن يتلقى من العلوم والأسرار ويدركها ويعقلها، بمذا نعرفه إذا جعلناه عرضا.

والذي فقد هذه الصفة فليس عاقلا وهو الأحمق فهذا لا تكليف عليه، ونخرج بالعقل كذلك السنائم والساهي والغافل، فهؤلاء وإن كان العقل موجودا فيهم ولكنهم ليسوا في حالة يدركون فيها الخطاب.

البلوغ: ما معناه؟ هو قوة معنوية تحدث في الشخص ينتقل بها من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرجولة، ولماكانت هذه القوة خفية لا يمكن أن نلمسها أو نحسها وضع الشارع عليها علامات بها تعسرف، منها العلامات الحاصة بجنس النساء أشار إليها بقوله ( بدم أو حمل ..)

الـــدم علامة خاصة بالنساء، وما هو الدم المعتبر في باب التكليف؟ هو دم الحيض، وهو دم يخرج من قبل من يمكن أن تحمل عادة، فنحرج الصبية لألها لا يمكن أن تحمل، ونخرج كذلك الدم الخــارج بسبب فض البكارة أو الخارج من غير القبل. فإذا خرج هذا النوع من الدم تصير المرأة بالغة.

الحمل: وهو خاص بالنساء كذلك وهو واضح.

المسنى: وهسو مشترك بين الرجال والإناث، وهو ماء يخرج بسبب لذة معتادة تشبه رائحته رائحة الطلع، وهو يخرج بسبب الجماع أو الاحتلام أو عند حصول اللذة بسبب من الأسباب.

أو بشعر: هذه كذلك مشتركة بين الجنسين، وهو إنبات الشعر في محل الفرج.

فهذه العلامات الدالة على أن الشخص صار بالغا، فإن لم توجد أي علامة من هذه العلامات فهد العلامات علامة أخرى تجزئ عنها أو سن محددة؟ نعم هناك سن محددة، إلا أن العلماء اختلفوا فهد، من قال: ثمس عشرة سنة، وقيل: سبع عشرة سنة،

"أ وقال" أفلاينظرور الحالي كيف خلقت ... " إلى غير ذلك مما يستدل به المتدبر على الله سبحانه بآياته الكونية والشرعية، لأن لله نوعين من الآيات: آيات متلوة قرآنية، وهذه تسمى دلائل نقلية، وآيات مبثوثة في الكون، وهذه تسمى دلائل عقلية، سميت بذلك لأن العقل هو الذي يستنبطها، لذلك،قال المؤلف: (أن يعرف الله والرسل بالصفات مما عليه نصب الآيات )أي التي نصب عليها الآيات من الوجود سواء كانت الآيات شرعية نقلية، أو كونية عقلية، والمؤلف سيذكر الآيات النقلية ثم ينتقل إلى الآيات العقلية، وكل واحدة متممة للأخرى ويقيم بها الحجة على الغير، وسيأي ذلك إن شاء الله.

مم قال:

[1]

7 ]

1

نا

وكل تكليف بشرط العقل \*\*\* مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات السعر \*\*\* أو بثمان عشرة حولا ظهر

التكليف: قيل فيه إلزام ما فيه كلفة، أي أن المكلف يكون ملزما بأن يأي بشيء فيه نوع من المشقة والكلفة ولكنه يطيق هذه المشقة وممارستها، وقيل فيه: طلب ما فيه مشقة.

هـــذا التكليف يلزم الله به عبده، إما على جهة الوجوب، كان يلزمه بالصلاة أو بالصيام أو بالسيام أو بالسيركاة..، أو عــلى جهة الاستحباب، أو يطلب منه الكف عنها إما على سبيل الوجوب وهو الحــرام،أو عــلى سبيل الندب وهو المكروه. هذه كلها داخلة في دائرة التكليف، ومن أعظم ما كلف الله به عباده هو: معرفته جلا وعلا، وهذه المعرفة واجبة حتما.

هذا المكلف لا يصير مكلفا إلا بشروط وهي مجموعة في نوعين:

النوع الأول: العقل، والثاني البلوغ ، وإليهما أشار بقوله: "وكل تكليف بشرط العقل مع السلوغ " فلا يتحقق التكليف إلا بهذين الشرطين على حسب ما ذكره المؤلف، وهناك شروط أخرى منها: العلم أي: بلوغ الدعوة، فلو كان بالغا عاقلا ولكن لم يبلغه العلم فليس بمكلف، قال الله تعالى: "وماكنا معذبين حتى بعث رسولاً". ومنها عدم الإكراه، قال تعالى: "إلا مرأكره وقلبه مطمئز بالإيمان ".. (إلى غيرها من الشروط)

١ - يوسف الآية (١٠٥) ·

٢ ـ الغاشية الآية (١٧)

٣ - الإسراء الآية (١٥)

٤ ـ النحل الآية (١٠٦)

احستلف العلماء في حقيقة العقل هل هو جوهر يقوم بذاته، أم هو عرض يقوم به غيره ؟ فالمخلوقات كلها على نوعين: جواهر وأعراض، فالجواهر هي التي تقوم بذاتها كالجسم والقلم والدفتر. والأعراض لا يمكن أن تقوم بذاتها، وهي إما حسية كالألوان، فلا بد من وجواد ذات تتجلى فيها هذه الألوان، أو معنوية كالحزن والفرح والأسى والغضب...فلا يمكن أن يوجد فرح بدون فارح وهكذا...

قلنا اختلفوا في العقل هل هو في دائرة الجواهر أو في دائرة الأعراض؟ فمن قال بانه عرض وهذا هو الطاهر - لأنه لا يتصور عقل بدون عاقل، وهذا هو الراجح \_ لأنه لابد له من ذات يقوم بما، وعلى أنه عرض فهو في الحقيقة كون النفس فيها استعداد لتلقي ما من شأنه أن يتلقى من العلوم والأسرار ويدركها ويعقلها، بمذا نعرفه إذا جعلناه عرضا.

والذي فقد هذه الصفة فليس عاقلا وهو الأحمق فهذا لا تكليف عليه، ونخرج بالعقل كذلك السنائم والساهي والغافل، فهؤلاء وإن كان العقل موجودا فيهم ولكنهم ليسوا في حالة يدركون فيها الخطاب.

البلوغ: ما معناه؟ هو قوة معنوية تحدث في الشخص ينتقل بها من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ: ما معناه؟ هو قوة معنوية تحدث في الشخص ينتقل بها وضع الشارع عليها علامات بها الرجولة، ولماكانت هذه القوة خفية لا يمكن أن نلمسها أو نحسها وضع الشارع عليها علامات بها تعسرف، منها العلامات المشتركة بين الرجال والنساء، ومنها العلامات الحاصة بجنس النساء أشار إليها بقوله ( بدم أو حمل ..)

السدم علامة خاصة بالنساء، وما هو الدم المعتبر في باب التكليف؟ هو دم الحيض، وهو دم يخرج من قبل من يمكن أن تحمل عادة، فنخرج الصبية لأنها لا يمكن أن تحمل، ونخرج كذلك الدم الخسارج بسبب فض البكارة أو الخارج من غير القبل. فإذا خرج هذا النوع من الدم تصير المرأة بالغة.

الحمل: وهو خاص بالنساء كذلك وهو واضح.

المسنى: وهسو مشترك بين الرجال والإناث، وهو ماء يخرج بسبب لذة معتادة تشبه والحته والحقة الطلع، وهو يخرج بسبب الجماع أو الاحتلام أو عند حصول اللذة بسبب من الأسباب.

أو بشعر: هذه كذلك مشتركة بين الجنسين، وهو إنبات الشعر في محل الفرج.

فهذه العلامات الدالة على أن الشخص صار بالغا، فإن لم توجد أي علامة من هذه العلامات فهدا العلامات علامة اخرى تجزئ عنها أو سن محددة؟ نعم هناك سن محددة، إلا أن العلماء اختلفوا فيه،مسنهم من قال: ثماني عشرة سنة، ومنهم من قال: شس عشرة سنة، وقيل: سبع عشرة سنة،

والمشهور عند المالكية هو الأول، إلا أن من قال: بخمس عشرة يبدو أنه الراجح لأنه بي كان لا يقسبل في الحروب والجهاد إلا من بلغ هذه السن، كما في حديث عبد الله بن عمر في غزوة أحد حيث عرض على النبي بي وكان ابن أربعة عشر عاما فرده ولم يقبله وقبل غيره ممن بلغ شمسة عشر عاما ، وثبت هذا أيضا عن رافع بن جندب ، فهذه تدل على أن المعتبر شمس عشرة سنة ؛ هذا ما لم تظهر أية علامة من هذه العلامات.

米米米

and the gradient and the transfer of the second

The state of the s

and the state of t

and the second of the second o

Contraction of American Contract to the Contract

a similar of the second of the second of the second of

I have the second of the second of the second of the second

Control of a payor of the control

١ ـ الجامع الصحيح سنن الترمذي ٢١١/٤ رقم: ١٧١١
 ٢ ـ لكن رافع بن جندب اجازه لانه كان نجيبا في رماية النبل الرحيق المختوم: غزوة احد

# كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد

بعد ما ألهى المؤلف الكلام على تعريف الحكم العقلي وأقسامه، وتكلم أيضا على أول ما يجب على المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف، دخل بنا إلى المقصود من القسم الأول من هذا المؤلف وهو : كتاب العقيدة.

قوله" كتاب أم القواعد" المراد بأم القواعد هنا: الشهادتان، وسميت بأم القواعد، لأن الله: لا يقسبل أي قاعدة من قواعد الإسلام إلا بوجودها ، فهي شرط أساسي في قبول القواعد الأخرى، والمراد بالقواعد: قاعدة الصلاة والزكاة والصيام والحج، وما ينبني على تلك القواعد من الأحكام، لذلك سميت الشهادتان بأم القواعد، لأنما شرط في قبولها وفي صحتها وفي وجودها كشرط وجود الأم لولدها، فسلا يمكن أن يوجد الولد بدون أم، كذلك لا يمكن أن توجد هذه القواعد بدون عقسيدة، وهذه القواعد ماخوذة من حديث رسول الله الله الذي رواه البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بني الإسلام على خس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان" .

وإسماعيل" واصطلاحا: هي أمر كلي أو حكم كلي ينطبق على جزئيات الشيء، سواء في باب العقيدة أو السنحو أو غيرها، فقولنا مثلا: الفاعل مرفوع، هذه قاعدة تنطبق على جميع جزئيات الفاعل بأنه مرفوع، والمراد بها هنا كما تقدم: الصلاة والصيام والزكاة والحج.

(وما انطوت عليه من العقائد). أي هذا الكتاب يتكلم فيه على الشهادتين وما تشتمل عليه من العقائد والمسائل الداخلة تحتها، والعقائد جمع عقيدة، وهو ما يجب اعتقاده في الشريعة الإسلامية، وبدأ المؤلف بالكلام على الواجب في حق الله تعالى، هذا الواجب في حقه سبحانه موضوعه هو: صفات الله تعالى، فيجب أن نعتقد أن لله صفات، ذكر المؤلف هنا ثلاث عشرة صفة وهي في الحقيقة أكثر من ذلك، فهي ليست محصورة في هذا العدد كما سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى عند شرح هذه الصفات.

<sup>(</sup>\_ البخاري (٨) مسلم (١٦) ابن خزيمة (٨٠٠/٣٠٩/٣٠٨) ابن حبان (١٤٤٦) السنن الكبرى (١١٧٣٢) الترمذي (٢٦٠٩) ... ٢- البقرة الآية (١٢٧)

ثم أخذ يتكلم على هذه الصفات قائلا:

يجب لله الوجود والقدم \*\*\* كذا البقاء والغنى المطلق عم وخلفه لخلقه بلا مئال \*\*\* ووحدة الذات ووصف والفعال وقدرة إرادة علم حياة \*\*\* سمع كلام بصر ذي واجبات بدأ بالكلام على النوع الأول من الصفات وهي الصفات النفسية فمنها:

أولا: الوجود، وهي صفة نفسية، وعندهم الصفة من حيث هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يسمى بالصفة الوجودية، وقسم يسمى بالصفة الحالية، وقسم يسمى بالصفة الاعتبارية؛ أما الصفة الوجودية فهي الصفة الثابتة، وتنقسم إلى قسمين: قسم حسي وهو ما يدرك بالحواس ويسمى بالصفة الوجودية الحسية مثل البياض والسواد؛ وقسم عقلي، وهو ما يدرك بالعقل، ويسمى هنا بصسفات المعاني مشل: القدرة، والإرادة، والسمع، والبصر.. وهذه هناك من يسميها بالصفة الثبوتية.

وأما النوع الثاني وهي: الصفة الحالية، فيقولون في تعريفها: هي ليست موجودة في نفسها ولا معدومة وإنما هي ثابتة للذات كلما وجدت الذات وجدت معها، وهي تنقسم إلى قسمين: قسم منها ثابت للذات بغير علة، وهذا ما تسميه بالصفة النفسية، كالوجود فهو ثابت للذات بغير علة، وهذا ما تسميه بالصفة النفسية، كالوجود فهو ثابت للذات بغير علة، وسميعا علم، وسميعا علم، وسميعا منادا؟ بقدرة، وعالما بعلم، وسميعا بسمع..

وأما الصفة الاعتبارية فهذه لا وجود لها في الواقع، وإنما يتحيلها الذهن ويعتبرها كالنسب والإضافات.

والذي يهمنا هنا هو: الصفة الحالية، والتي تندرج تحتها هذه الصفة وهي صفة الوجود، إذاً فالوجود نوع من الحالية، وتسمى بالصفة النفسية، وهي ثابتة للذات بغير علة كلما وجدت الذات لإبد أن توجد معها هذه الصفة، إلا أن وجود ربنا ليس كو جوديًا، لِأَنَّ و جوديًا مسبوق بعدم، ومحصور بأبعاد ومقاييس، وبأزمنة وأمكنة، أما وجود ربنا سبحانه فليس له بداية وليس له نماية، وهو غير مدرك بالحواس وإنما بالعقل والروح، لأن أثر وجوده في الكون ظاهر كما قال أحد الحكماء:

فيا عجبا كيف يعصى الإلى الحدي يجحده الجاحد؟ وفي كل شييء له آيسة تدل على أنيه الواحد لله في كل تحسيريكة وتسكينة في الورى شاهدا

فكل هذا الكون يدل على وجود ربنا وجودا مطلقا لا حدود له، ولا يمكن أن يحيط به عقل أبـدا، لأن عقولـنامخلوقة وفانية ومحصورة الإدراك، ووجود الله ليس حادثا وليس محصورا وليس فانسيا، ولا يمكن للمحصور أن يدرك غير المحصور، ولا يمكن للفايي أن يدرك الباقي وهكذا، ولهذا ورد في الأنسر " يَفكروا في كـل شيء ولا تتفكروا في ذات الله "ب. إذا لابد من الفرق بين صفة الوجود الثابتة لغيره؛ نحن نقول الملائكة موجودون، ولكن الوجود الثابتة لفيرة بحن نقول الملائكة موجودون، ولكن هـناك فـرق بين وجودنا وبين رجود الملائكة، فوجودنا وجود مادي يدرك بالحس ويحتاج إلى أن يشـخل فـراغا، وأما وجود الملائكة فلا يمكن أن يخضع لمقاييس وجودنا، لأن الملك وجواده شيء معنوي، لا يحصره مثلا المكان الذي نحن فيه، ولا تحجبه المادة فيمكن أن يخترق الجدار وهكذا، فهنا يوجد فرق بين وجود مخلوق ومخلوق فكيف بوجود الخالق سبحانه ١؟؟ .

نفسية؛ أو هي الصفة الثابتة للذات ما دامت متحققة الرجود في الواقع. الساب علم الوتود الصفة الثانية الثابتة لربنا سبحانه هي: صفة القدم؛ والقلم والبقاع والغني المطلق والمخالفة للحوادث والوحدانية في الذات، هذه الصفات الحمس تسمى بصفات السلب، وَشَيْتٌ بِذَلِك لِأَلَما سلبت عن الله ما لا يليق، هكذا يقول علماء التوحيد، والأفضل من ذلك أن نقول: سلبت عن عقولنا ما لا يليق بالله، لأن الله سبحانه لم يكن متصفا بذلك الشيء الذي تسلبه عنه، لأن المفهوم مسن تعريفهم ربحا يتخيل الإنسان أن هناك شيئا كان الله متصفا به ثم سلبته هذه الصفات، أما إذا قلسنا سلبت عن عقولنا ما لا يليق بالله فلا يتوهم ذلك، فالقدم يسلب عن الله عز وجل الحدوث، والبقاء يسلب الفناء، والغنى المطلق يسلب الاحتياج والفقر، والوحدانية في الذات تسلب التعدد، والمخالفة للحوادث وهكذا، فهي تسلب عن عقولنا والمخالفة للحوادث وهكذا، فهي تسلب عن عقولنا ما لا يليق بالله مشائحته ومضاهاته للحوادث وهكذا، فهي تسلب عن عقولنا ما لا يليق بالله، لذلك سميت بصفات السلب أو السلوب.

١ من شعر أبي العتاهية

٢- موقوف رواه ابن عباس وسنده جيد (انظر فتح الباري ٢٨٣/١٣) ومن رواه مرفوعا فهو صعيف (انظر السان الميزان ٣٠٢/٧ رقم ٢٠٦٦ في الكلام على الوازع بن نافع العقيلي)

والباطر" [ الحديد ٣] وقال على الله الله الله عند الله عند والآخر فليس بعدك شيء " هذا هو الأصل، لأن كلمة القديم صفة يشترك فيها غير الله عز رجل معه فيها، لألنا نقول: البناء قديم، والكتاب قديم، والثوب قديم، والأفضل أن نسمي الله بما سمى به نفسه وأن نصفه بما وصف به نفسه، وقد رضي الله لنفسه أن نسميه بهذا الوصف الذي لا يتصف به سواه، فهو الأول بلا بداية والآخر بلا نماية، إذا المراد بالقديم هنا: الأول بلا بداية، بمعنى لا افتتاح لوجوده ولا أولية له، وهي لله وحده، لأنه ما من مخلوق في هذا الكون إلا وله بداية :من كون وإنس وجن وجنة ونار، إلا أن هاتين الأخيرتين الجنة والنار – لهما بداية ولكن اقتضت حكمته أن لا نماية لهما كما ذهب إلى ذلك الجمهور، خلافا لمن قال بأن للنار نماية وأنما في يوم من الأيام ستحمد وهذا قال به بعض السلف لكن الصحيح هو الأول لقوله تعالى: "خالديز فيها أبدا " . الجن ١٢

إذا رب اهو الوحيد الذي لا يموت، وكل الموجودات لها بداية، فهو الذي أنشأ الدنيا أول مرة كما قال: "وهوالذي خلقكم أول مرة وإليه ترجعور" في العلم الله الله المعالم المرافع عن المرافع المرافع عن ذلك تكون قد أدركت، لأن العجز عن الإدراك إدراك المرافع المرافع المرافع عن ذلك تكون قد أدركت، لأن العجز عن الإدراك إدراك المرافع المرافع المرافع المرافع عن المرافع المرافع المرافع عن المرافع المرافع المرافع عن المرافع المرافع

الصفة الثانية من صفات السلب: البقاع، والمراد بالبقاء: الآخر بلا فهاية، ولا نستطيع أن نحدد لله فهاية لأن العقل عاجز عن ذلك وهو مخلوق، فله دائرة محدودة كغيره لا يتجاوزها أما ربنا فله الكمال المطلق. ( ﴿ ﴿ وَ حَالِمُ هُمُ الْهُ مِنْ الْمُ مِنْ الْمُحَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَالِينَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا ال

۱- مسلم (۲۱۲) مسلم (۲۱۰۳) مسلم (۲۱۰۳) مسلم (۱۳۵۰) - مسلم (۱۳۱۰) مسلم (۱۳۵۰) مسلم (۱۳۵۰) مسلم (۱۳۵۰) مسلم (۱۳۵۰) - مسلم (۱۳۵۰) مسلم (۱۳۵۰) مسلم (۱۳۵۰) - مسلم (۱۳۵۰) مسلم (۱۳۵۰) - مسلم (۱۳۵۰)

بالغنى المطلق فهو وحيد وهو الله جل وعلا، لأنه لا يحتاج إلى محل، وكيف يحتاج إلى محل وهو ذات كاملة وصفة كاملة، وليس صفة فقط كما يعتقد النصارى وأصحاب الوحدة والحلول كابن عربي وابـن الفارض وغيرهم من دعاة الوحدة والحلول، الذين يعتقدون أن الله مجردصفة، فهو يتجلى عندهم في كل شيء، فالله عندهم - تعالى الله عن ذلك - يتجلى في الخرير والكلب، وفي البغي وفي كل شيء، إن صح هذا القول عنهم، وإلا فالأصل براءهم منه وسلامتهم من تبعته، وحمل كلامهم على أحسن المحامل تحسينا للظن بعامة المسلمين فكيف هؤلاء.

أما عقيدة المسلمين كلهم: بأن الله ذات وصفية، وبذاته سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى محل، لأنه لو كان صفة فقط لاحتاج إلى محل، لأن الصفة عرض لا يمكن أن تقوم بنفسها فلا بد لها من ذات تتجلى فيها، وهو سبحانه صفة، ولا يحتاج إلى مخصص ليخصصه من حالة إلى أخرى، أي: من حالة العسدم إلى حالة الوجود، أو من حالة العجز إلى الاقتدار، بخلاف غيره من المخلوقات، فنحن وإن كنا ذاتا وصفة، لكننا محتاجون إلى من يخصصنا من حالة إلى أخرى، من يخصصنا من حالة العدم إلى حالة الوجود، ونحن الآن في الوجود محتاجون إلى من يقوينا بعد ضعفنا، وإلى من يعلمنا بعد جهلنا، ومحتاجون إلى من يعيننا عند قيامنا، إذاً فنحن وإن كنا ذاتا وصفة لكننا محتاجون دائما إلى معين وليس ذلك إلا الله، فهو غني عن الحل، وغني عن المخصص، وبذلك كان سبحانه غنيا غنى مطلقا وليس ذلك إلا الله، فهو غني عن الحل، وغني عن المخصص، وبذلك كان سبحانه غنيا غنى مطلقا قال تعالى: "إزالله هو المنوالحبيد" [ قال تعالى: "إزالله هو المنوالحبيد" [ قال الله عن عقولنا ما لا يليق بالله عز وجل، والذي لا يليق بالله عز وجل، والذي لا يليق به سبحانه هو كونه مفتقرا إلى غيره من المحل والمخصص.

الصفة الخامسة بالنسبة للذكر والرابعة بالنسبة لصفات السلب هي: المخالفة للحوادث،

ومعاه أن الله جل وعلا يخالف جميع خلقه في صفاته وفي ذاته وفي أفعاله، قال تعالى: "ليسكمثله الله ما أسوء [النسورى 9] فهو مخالف لمخلوقاته في ذاته، فذواتنا مركبة من عدة أجزاء، مركبة من هيكل عظمي، ومن جهاز عصبي وغيرها، أما ذاته سبحانه فهي منسزهة عن هذا، ودائما نأخذ بالقاعدة: لا تتصور ذلك لأنه محدود، فالمخلوقات لأل لا تتصور ذلك لأنه محدود، فالمخلوقات لأل لا تتصور ذلك لأنه محدود، فالمخلوقات لأل لا تتصور ذلك لأنه محدود، فالمخلوقات لله خواقت المنا العقل لا يتصور ذلك لأنه محدود، فالمخلوقات لله خواقات الله الله عندها الهيكل العظمي واللحمي وجميع الهياكل، وهكذا إذا تأملت في الكون تجد تفاوتا المخلوقات المنا في الإنجساد، فكيف بالله الذي أوجدهم سبحانه إ!! فالمقصود أن ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقات أبسدا، فهي مخالفة لها، وكذلك الصفات الأخرى من وجود وبقاء وإرادة...فلا تشبه

صفات الله فلا جد لها ولا نماية، وكذلك أفعاله مخالفة لأفعالنا، لأن أفعالنا تحتاج إلى زمان وإلى مكان وإلى سبب وعزم وحركة...أما أفعال الله فلا" إنما أمره إذا أراد شيئا أربقول له كرفيكور" [يس ٨١] لا تسأل ولا تتخيل كيف يكون فعل الله، دائما المحدود لا يستطيع أن يدرك اللامحدود، قال أحيد الحكماء الحكماء أمد عقال عقال كمثل الدابة، تحملك إلى باب السلطان ولا تدخل معك عليه عقلك يوصلك إلى أن الله موصوف بصفات وإياك أن تدخل عقلك في هذه الصفات لتتخيلها ولتشخصها ال فاجعله مثل الدابة التي تحملك إلى قصر السلطان، ولكنك تعقلها ولا تدخلها معك إلى القصر ال فاجعله مثل الدابة التي تحملك إلى قصر السلطان، ولكنك تعقلها ولا تدخلها معك إلى القصر ال

إذاً الله مخالف لجميع اللوات ومخالف في أفعاله لجميع الأفعال وفي صفاته لجميع الصفات،

وهذا معنى قوله (وخلفه خلقه بلا مثال) به المرحدة، أي الوحدة في الذات، وفي الصفات، وفي الصفات، وفي الطلقة الخامسة من صفات السلب: الوحدة، أي الوحدة في الذات، وفي الصفات، وفي الأفعال، ذات الله واحدة بمعنى لا تشبهها ذات أخرى ولا تشبه هي ذاتا أخرى، والعقل لا يستطيع أن يدرك ذلك، لأنما فوق الإدراك ؛ وكذلك صفاتنا، فعلمنا مسبوق بجهل وملحق بجهل، وقدرتنا مسبوقة بعجز وملحقة بعجز، وهكذا صفاتنا كلها يحيط بما العجز من كل جهة، أما صفات الله تبارك وتعالى فلا يلحقها عجز أبدا، ومن ثم كان الله متصفا بمذه الصفة التي هي: الوحدانية، قال تعمل عبد المنافة المنافقة المنافة المنافة المنافة المنافقة المنافة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافة المنافقة المناف

مْ قال الناظم رحمه الله:

وقدرة إرادة علم حياة \*\*\* سمع كلام بصر ذي واجبات

سبق أن لله صفات أثبتها لنفسه عز وجل في كتابه، وأثبتها له أنبياؤه ورسله عليهم السلام، وكسل نبي جاء بإثبات هذه الصفات، لأن الأنبياء لا يختلفون في هذه الصفات الثابتة لله عز وجل لأن عقيدهم واحدة كما قال تعالى: " وما أرسلنا مرقبلك مررسول إلا بوحى اليم أنه لا إله إلا أنا فالحبدور [لابياء هم] فالعقيدة لا يختلف فيها الأنبياء، فما نجد في شريعتنا من الصفات الثابتة لله عز وجل هي نفس الصفات التي أثبتها الأنبياء والرسل عليهم السلام.

وقد ذكر المؤلف رحمه الله يعض الصفات الواجبة لله عز وجل ولم يذكر كل الصفات سيرا على مذهب الأشاعرة المتأخرين ، قلنا المتأخرين لأن الإمام أبا الحسن الأشعري –رحمه الله– يثبت

لله جميع الصفات الواردة في القرآن والسنة، ولا يفرق بين صفات وأخرى ،كل ذلك يثبته بالنص كما ذكر ذلك في كتابيه ( الإبانة ) والآخر الذي هو أطول منه (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ) فالمؤلف رحمه الله ذهب مذهب المتأخرين من الأشاعرة فأثبت هذه الصفات التي اشتهرت عسندهم وهمي عشمرون صفة، ذكر منها ثلاث عشرة صفة وبقي عليه حتى من الصفات التي ذكرها المتأخرون سبعة ، سننبه عليها فيما بعد، وهذه الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما سبق: صفة نفسية، وهمي صفة الوجود، وخمس صفات سلبية وهي: القدم، والبقاء، والغني المطلق، والمخالفة للمحوادث، ووحدة الذات والصفات والأفعال، هذه تعرف بصفات السلوب لألها تنفي عن عقولنا ما لا يليق بالله عز وجل. ( من المسلوب الأها الله عن عقولنا ما لا يليق بالله عز وجل. ( من المسلوب الأها المنافقة المتعولات المسلوب الأها المنافقة عن عقولنا ما لا يليق بالله عز وجل. ( من المنافقة المتعولات المسلوب الأها المنافقة عن عقولنا ما لا يليق بالله عز وجل. ( من المنافقة المتعولات المسلوب الأها المنافقة عن عقولنا ما لا يليق بالله عز وجل. ( من المنافقة المتعولات المتعولا

والنوع الثالث من الصفات يسمى بصفات المعاين أو صفات النبوت، وهي سبع؛ وهي التي أشار إليها هنا بقوله: وقلرة إرادة... هذه الصفات السبع تسمى بصفات المعاني، وهي من قبيل صفات الذات، لأن الصفات الثابتة لله عز وجل على قسمين: إما ذاتية، وإما فعلية ؛ فالصفات الذاتية هي: الصفات الثابتة للذات القدسية لا تنفك عنها أبدا، وأما الفعلية فهي: المتعلقة بالإرادة والمشيئة، فمتى شاء الله تعالى فعلها، ومتى لم يشأ ولم يرد لم يفعلها. الذا مه منه المناني التي ذكرها المؤلف إذا مسا هسي هذه الصفات الذاتية أو الصفات الثبوتية أو صفات المعاني التي ذكرها المؤلف

هـــي أولا: القدرة: وهي صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل متعلقة بجميع المكنات، وهي تؤثر في الشيء وجودا وعدما، فقد يكون الشيء معدوما فتقتضي حكمة الله تعالى أن يوجد فتتعلق به صفة القــدرة فينتقل من دائرة العدم إلى دائرة الوجود؛ وقد يكون الشيء موجودا وتقتضي حكمة الله جــل وعلا أن ينقلب إلى عدم فتتعلق به صفة القدرة فتحوله من موجود إلى معدوم، أو تحوله من دائــرة الوجود إلى دائرة العدم، وهكذا تتعلق صفة القدرة بكل الممكنات، ومظاهر القدرة الإلهة جلــية وواضــحة في هذا الكون، فإذا تأملتها في السماء رأيتها جلية، أو تأملتها في الأرض رأيتها واضحة، أو تأملتها في نفسك وجدتما ظاهرة اإوهكذا في كل شيء، سئل الإمام الشافعي رحمه الله: أما الدليل على قدرة الله ؟ فقال: شجرة التوت!! يأكلها البعير فيلدها بعرا، وتأكلها البقرة فتلدها لبنا طريا، وتأكلها النحلة فتلدها عسلا شهيا، وتأكلها دودة القز فتلدها حريرا أأ وهكذا مادة واحدة قد تحولت بقدرة الله إلى مواد متباينة ومنفصلة؛ وهذا دليل على قدرة الله من جزئية واحدة

á

<sup>&#</sup>x27; .. أورد الإمام ابن كثير في تفسيره هذا الأثر سع بعض الاختلاف، ونصه: " وعن الشافعي أنه منل عن وجود الصمانع فقال: هذا المتوت، طعمه واحد، تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الظباء فيخرج منها المفلك، وهو شيء واحد " تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ٥٩

من جزئيات هذا الكون، فكيف لو استقرأت جزئيات الكون لوجدت ما يبهرك ويردك إلى الله، ويجعلك تؤمن بأن الله قادر على كل شيء لإ يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

هذه الصفة أثبتها الله لنفسه في القرآن في آيات كثيرة، فحين يذكر تعالى مظاهر هذه الصفة يعقب عليها بقوله: "وهو على كل شيء قدير" قال تعالى: " تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير" قال تعالى: " تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قديرة الله الذي خلق الموت والحياة، فتعلقت قدرة الله الذي خلق الموت والحياة، فتعلقت قدرة الله بالشيء فصار منقولا من دائرة الموت إلى دائرة الحياة، ثم تعلقت به فصار منقولا من دائرة الموت إلى دائرة الحياة، ثم تعلقت به فصار منقولا من دائرة الحياة إلى دائرة الموت، وهكذا ترى لقدرة الله أثرا في كل شيء، ولا يعمى على هذه المظاهر إلا من لا بصيرة له، أو لم يستعمل عقله الذي منحه الله عز وجل ومكنه به أن يدرك هذه الصفة في الوجود، وصدق الله إذ يقسول: " وكأن رابة والسوات والأرض يمروز عليها وهم عنها معرضور" [ يوسف ١٠٠ ] وقوله: " سنريهم آياتنا والآفاق وفأنفسهم حكريتين لهم أنه الحق " [فسلت مأفلا تصرور [الفاريات ٢١] وقوله: " سنريهم آياتنا والآفاق وفأنفسهم حكريتين لهم أنه الحق " [فسلت المعاني.

الصفة الثانية: الإرادة ؛ وهذه أيضا صفة ذاتية ثابتة لله حل وعلا، وتتعلق بالموجودات كلها من حيث إلما تؤثر فيها ببعض ما يجوز عليها، فيقع بالإرادة: التخصيص، لأن القدرة عندما تتعلق بشيء لا بد أن تتعلق الإرادة بذلك الشيء، لأن القدرة تتعلق به تعلقا عاما والإرادة تتعلق به تعلقا خاصا، مثلا: يعلقت القدرة بشيء لتؤثر فيه فتأتي الإرادة لتخصص ذلك التعلق، إما من الحياة إلى الموت، وإما من الفقر إلى الغنى، وإما من المرض إلى الصحة وهكذا...، إذا فالإرادة تخصص بعض ميا يجوز على هذا المكن، فالكون كله تحدث فيه تغيرات من وجود وحياة وموت، وبالنسبة للإنسان بعضه يمرض، وبعضه يكون طويلا، والبعض قصيرا، والبعض مجنونا والبعض عاقلا... وهكذا، فهذه التخصصات والتغيرات التي تعتري هذا الكون هي ناتجة عن صفة الإرادة.

والإرادة على نوعين:

إرادة كونية قدرية، وهذه هي التي نتكلم عليها الآن.

وإرادة دينية شرعية، وهي التي يطلب الله بما من عباده أن يمتثلوا أمرا من أوامره أو يجتنبوا في الله على الله بكم اليسر ولا يريد الله الله ويهديكم سنز الذبين مزقبلكم " [النساء١٦٦] هذه إرادة دينية شرعية، أما الإرادة الكونية

القدرية فمثل قوله تعالى: " ....ولوشاء الله ما اقتالوا ولكر الله يفعل ما يربد "[البقرة ٢٥١] وقوله " فعال لما يربد "[البروج ٢١] فهذه الأخيرة صفة من صفات الحق سبحانه وتعالى وهي ثابتة له، بها يخصص الشيء مسن عدم إلى وجود أو من فقر إلى غنى أو من طول إلى قصر أو من قوة إلى ضعف وهكذا، وهذه الإرادة مظاهرها في الكون ظاهرة جلية ففي كل لحظة ترى مظاهر هذه الإرادة الإلهية، قال تعالى: "كل يوم هو في شأن "[السرحان ٢٧] أي كل يوم يربد الله شيئا فيحققه، كل ساعة يشفي مريضا، يبتلي معافى، يولي مملوكا، يعزل مالكا، يكشف كربا، ينصر مظلوما، يهزم جبارا ...

وقد أثبت الله لنفسه هذه الصفة في آيات كثيرة ، فوجب علينا أن نثبتها له عز وجل وأن نفسوض الأمر فيها إلى الله ، بمعنى لا نكيفها ولا نحصرها بمقاييسنا ولا نشبهها بإرادتنا، لأن إرادتنا محصورة بالزمان وبالمكان، بخلاف إرادة الله فلا حصر لها، وإنما هي كما قال تعالى: " إنما أمره إذا أراد شيئا أربقول له كن فيكون.

إذاً لابعد أن نفرق بين إرادة رب يفعل ما يريد، ولا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه ،ولا يسأل عما يفعل، وبين إرادة عبد ضعيف، إرادته مستمدة من إرادة الله ومشيئته، قال تعالى: " وما تشاءوز إلا أريشاء الله رب العالمين والنكوبر ٢٩].

الصفة النالغة: العلم، وهي صفة ذاتية ثابتة لربنا عز وجل ألبتها لنفسه ثبوتا حقيقيا، ويجب على مله أن يؤمن بذلك ويجزم به ويقطع به، ويوقن أن الله تعالى متصف بالعلم، ويعلم أن على مسلم أن يؤمن بذلك ويجزم به ويقطع به، ويوقن أن الله تعالى متصف بالعلم، ويعلم أن على مالله ليس كعلمه، فعلم المخلوق مسبوق بجهل وملحق بجهل، وبين هذا الجهل والجهل جهل، لأن معارفنا ومداركنا محصورة لا تتعدى دائرة خاصة ثم يلحقها العدم في النهاية كما قال تعالى: "ومنكم مزيرد إلى أرفل العمر لكر لا يعلم بعد علم شيئا "[النحل ٧٠] وفي الآية الأخرى: "مزبعد علم شيئا" [النجل ٥] وفي الآية الأخرى: "مزبعد علم شيئا" [الحج ومنكم مزيرد إلى أرفل العمر لكر لا يعلم مزيطور أنها تكم لا تعلمون شيئا" [النحل ٧٨] ثم إن علمنا لا يتعلق بالجزئيات الصغيرة الدقيقة، وإنما نعلم الأشياء الظاهرة، وعلمنا يتفارت لا بالنسبة لبعضنا البعض، ولا بالنسبة لعلمنا في حد ذاته " وفوق كل ذي علم عليم [يوسف ٢٠]

وقل لن يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء

بخ لاف علم الله فهو عليم بالجزئيات كعلمه بالكليات، لا فرق بينهما كما قال تعالى: " وما يعزب عزربك مزمقال ذرة في الأرض ولا في السياء ولا أصغر مزذلك ولا أكبر إلا هو في كتاب سين ايونس ٢١ ] فالذرة أصغر الكائنات، وهي يعلمها الله علما كاملا، ويعلم ما هو أصغر منها وما هو أكبر، لأن علمه قد أحاط بكل شيء علما.

هذه الصفة الثابتة لله عز وجل تتعلق بجميع الكائنات تعلق انكشاف أ، لكن انكشاف الأشياء لله تعالى تام وكامل لا نقص فيه، بخلافنا فنحن تنكشف لنا الأشياء بمقدار قابل للزيادة.

وقد أثبت الله هذه الصفة لنفسه في القرآن ،كما قال تعالى: " ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما [ عادر ٢] فكما وسع علمه وسعت رحمته وقال: " إزالله بكل شيء عليم" [ الجادلة ٧] وقال: " والله بما تعملون عليم [ البود ٢٨] وكذلك في الأحاديث النبوية.

الصفة الرابعة: الحياة وهي صفة قائمة بذات الله عز وجل ثابتة له ، وبها استحق أن يكون موصوفا بمذه موصوفا بالصفات الأخرى من علم وقدرة وإرادة ... لأنه لا يمكن أن يكون موصوفا بمذه الصفات وهو غيرجي يستحيل ذلك . لكن حياته ليست كحياتنا، فحياتنا لها بداية ولها نهاية بعكس حياة الله، قال تعالى: "هو الأول والآخر " وحياتنا محصورة بزمان ومكان وأبعاد، وأما حياته سبحانه فليست كذلك.

واثبت الله لنفسه هذه الصفة في آيات كثيرة قال تعالى: " الله لا إله إلا هو الحرالقيوم لا تأخذه سنة ولا نوم " [البقرة ٤٥٢] وقال: " وتوكل علم الحر الذي لا يجوت [الفرقان ٥٨] إلى غيرها، ومن دعائه على المراك على المراك أله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين " المستغيث أصلح في شأي كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين " الم

خياة الله إذا هي تلك الصفة التي لا منتهى لها ولا حد لها ولا حصر، منها استمد الكون كله حياته، فحياته سبحانه أصلية وحياتنا مستعارة، ومن ثم وجب أن نتوكل على الله الحي الذي لا يموت، وأن نعبده سبحانه، وأن نعترف بجهلنا وضعفنا وعجزنا وتقصيرنا للحي الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذه صفة عظيمة يجب علينا أن نستشعرها وأن نستشعر وصف الله بها في كل وقت، ولو أن الناس استشعروا هذه الصفة لاعتمدوا على الله وتوكلوا عليه.

المستدرك (٢٠٠٠) السنن الكبرى (١٠٤٠) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

الصفة الخامسة: السمع، وهي من الصَّفاتُ اللِّياتِيَّةُ الثابِيَّةِ لربِّنا عز وجُلَّ، يَجُبُّ عَلَيُّ كل مسلم أن يوقن بأن الله سميع، وسممه يتعلق بجميع الموجودات يسمعها سبحانه سمعا لا تختلط عليه فيه الأصوات، سواء عربيا أو أعجميا، يسمعها سمعا تاما كاملا لا مزيد عليه، وهذا السمع ثابت لله سبحانه به تدرك جميع المسموعات والأصوات، قال تعالى:" وإزمزشيء إلا بسبح بجمده ولكزلا تفقهوز تسبيحهم [ الإسراء ٤٤] هو يسمعها ولا نستطيع أن نسمعها، لأن سمعنا محدود لا يستطيع أن يتجاوز دائسرته، وسمع الله لا حد له ولا حصر، يسمع الأصوات المختلفة، والدعوات المرفوعة، ولا يختلط عليه صوت بصوت، ولا يغيب عنه صوت بواسطة صوت آخر، يسمع أدق الأشياء، (يسمع دبيب السنملة السوداء علمي الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، هذه الجزئية لو اجتمعت الأسماع ما استطاعت أن تسمعها، وهو يسمعها سمعا تاما كاملا، ومن هنا أثبت الله لنفسه هذه الصفة في آيات من القرآن الكريم ويقرها بالبصر دائما، قال تعالى: " وهو السميع البصير" [ الشورى ٩] وتعجبت عائشة رضي الله عنها من هذه الصفة الكاملة حين أنزل الله صدر سورة المجادلة وهي قوله تعالى: " قد سمع الله قول التي تجادلك فروجها وتشتكر إلى الله والله يسمع تحاوركما إزالله سميع بصير" [ الجادلة ١] روى البخاري في صحيحه عن تميم بن سلمة السلمي، عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: تسبارك الذي وسع سمعه كل شيء إين لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفي علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله ﷺ وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي، ونثرت له بطني، حتى إذا كبرت سني وانقطع له ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك، قالت عائشة: فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بمؤلاء الآيات{قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها} ' وجاء بصيغة الماضي مسبوقة بقد الدالة على التحقيق، وبصيغة الحال والاستقبال، وبالصفة الدالة على الثبوت والدوام، واحتج إبراهيم عليه السلام على أبيه بأن الآلهة التي يعبدها لا تسمع ولا تبصر فقال: " با أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئًا [ مريم ٤٢] لأن من صفات الإله الذي يجب أن يعبد أن يكون سميعا لكلام ومناجاة وتضرعات خلقه، وبصيرا بما يعملون وقال تعالى:" يا أيها الذيرَآمنوالا تقدموا,بين يدي الله ورسوله واتموا الله إزالله سميع عليم [ المجرات ١] وقال النبي الله الصحابه حين سمعهم يرفعون أصواهم بالدعاء:" أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكنكم

1,

ا\_ المسترك ٢٢/٢ رقم: (٢٧٩١) ابن ماجة (٢٠٦٣) مسند أبي يعلى (٤٧٨٠) وقال الحاكم: ٥/١ حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه

تدعون سميعا قريبا"، وقال تعالى: " أم يحسبور أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلحورسلنا لديهم يكتبور [ الزعرف

الصفة السادسة: الكلام، وهو صفة قائمة بذات الله عز وجل، هذه الصفة التي تكلم الله ها ولا يزال ها يتكلم، وهي صفة قديمة، قد أثبتها الله لنفسه في آيات كثيرة، قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما النساء ١٦٣ وقال في آية أخرى: "وناديناه مرجان الطور الأيروقريناه نجيا [ مرم ٢٥] وقال " وإراحد مرالمشركون استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله الدرية و ذكر الله في القرآن الحوار السندي دار بينه وبين كليمه موسى عليه السلام؛ قال تعالى: " وما تلك بيمينك با موسى... [طه: ١٦]، وكذلك في السنة قال على : " ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا النار ولو بشق تمرة " وقال أيضا: " إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا بن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان فلم مسرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ؟ يا بن آدم استطعمتك فلم تسقني؛ قال يا تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا بن آدم استسقيتك فلم تسقني؛ قال يا وجسف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته رب كيسف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته رب كيسف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي، يا بن آدم استسقيتك فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي، قال ها كوني فكانت وهذا غلط شنيع.

وأما الحشوية وهي من طوائف المبتدعة فقالوا: إن الله يتكلم بحروف محدثة وكلمات محدثة. وأما أهل السنة فقد هداهم الله لمنهج الوسط ، فأثبتوا لله صفة الكلام وقالوا: هو يتكلم بكلام يليق به.

والمستأخرون من الأشاعرة أثبتوا الصفة المعنوية للكلام، وقالوا ليس بحرف ولا صوت ولا تقديم ولا تأخير ولا إعراب... إلى غير ذلك من تلك العبارات الطويلة والركيكة.

۱- البخاري (۲۸۲۰-۱۹۹۸ - ۲۰۲۱) مسلم (۲۰۲۰) منيند ابي يعلى (۲۰۲۲) ٢- البخاري (۷۰۷۱) مسلم (۱۰۱۱) ابن حبان (۷۲۷۲) صحيح الترمذي (۲٤۱۰) ابن ماجة (۱۸۰) المسند ۲- مسلم (۲۰۲۹) ابن حبان (۲۲۹-۲۲۱۷)

والــواجبُ أن نعتُقد أن الله تعالى تكلم بكلام ليس ككلامنا، لأن كلامنا يحتاج إلى حروف وأصوات، ويحتاج منا إلى هذا الجهاز الذي نتكلم به، فالله متره عن ذلك كله، وله كلام يليق به، وقد سمع موسى عليه السلام كلام ربه باذنيه، وقد قال الله عز وجل: " وكلم الله موسم تكليما [ النساء: ١٦٣] فأكد الفعل بالمصدر، وما ذلك إلا لكونه واقعا وقوعا حقيقيا لا احتمال للمجاز فيه، فوقع نطقا وليس كتابة .كما يقول المتأخرون من الأشعرية ، فإلهم يقولون: إن هذا الكلام المكتوب في المصحف وفي التوراة وفي الإنجيل إنما هو كلام دال على الكلام المعنوي، الذي هو صفة معنوية قائمة بذات الله عز وجل- ويسمونه بالكلام النفسي- والذي هملهم على ذلك هو خوف التشبيه، فاستعملوا المجاز وأدخلوه على صفات الله أُ والسلامة للعبد في هذا المقام: أن يحمل الصفات كلها على حقائقهما من غير تشبيه، ولا تكييف، ولا تعطيل؛ فما نقرؤه في القرآن هو كلام الله حقا نقـول: الصـوت صوت القاري والكلام كلام الباري، هذا هو الواجب في هذه الصفة، وسوف يسمع المؤمنون الذين أكرمهم الله بالدخول إلى الجنة كلام الله مباشرة، في يوم يسمى بيوم المزيد' وهــو الــذي نســميه في أيامنا هذه بيوم الجمعة، يكرم الله عز وجل عباده المزمنين في هذا اليوم فيدعوهم للحضور إليه فيحضرون ويجلسون إليه حسب درجاتهم عنده ثم يأمر الله تعالى نبيه داود ليرتل الزبور فيسمعه المؤمنون ولا يكونوا سمعوا صوتا مثله في الحياة الدنيا، ثم يأمر الله نبيه محمدا 攝 فيرتل القرآن فيسمع المؤمنون صوته لله ولا يكونوا قد سمعوا مثله قط، ثم يقوم الله تعالى فيقرأ كلامسه بنفسه جل وعلا فيسمعون كلام ربهم مباشرة ولا يستطيعون أن يتحملوا سماع كلام ربهم فيصيبهم نسوع من الإغماء بسبب عدم إطاقتهم وتحملهم لسماع كلام الله تعالى، هذا كلام الله الذي سيسمعه المؤمنون في الجنة وسيسمعه كذلك أهل المحشر من المؤمنين.

الصفة السابعة: البصر، وهي صفة ثابتة لله عز وجل، قائمة به تنكشف به جميع المبصرات انكشافا كاملا على ما هي عليه، ولا يفوته شيء منها، وبصره ليس كبصرنا فهو كامل، فيستوي فسيه الدقيق والجليل، والصغير والكبير، والجفي والظاهر، يبصر النملة السوداء وهي تدب على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، ويرى نياط عروق البعوض، ويرى أمعاءها في بطنها، ويرى جنينها في أحشائها وصدق من قال:

يا من يرى مد البعوض جناح .... في ظلم ... ق الليل البهيم الألسيل

<sup>&#</sup>x27;- ورد ذكره في حديث طويل وهو في مسند الشافعي ومسند أبي يعلى (٢٢٨) وبغية الباحث عن زواند مسند الحارث (١٩٦) والأحاديث الطوال (٣٥)

والمخ في تلك العظ الناحل في جسمها من مفي حسمها من مفي صل في سيرها وخطي طها المستعجل في ظلمة الأحشا بغ على منف صل سبح الله من ملك منف ضل ما كان مسان الأول

ويرى نياط عزوقها في نحسرها ويرى خرير دمائه المسلسلا ويرى حرير دمائه اقسدامها ويرى مكان الوطء من أقسدامها ويرى وصول غذا الجنين في بطنها ويرى ويسمع كل ما هو دونها المنن على بتسوبة تمحسو بها

إذاً بصر الله لا يخفى عليه من كونه شيء، ولا ينبغي لنا أن نتصور كيف يبصر، وكيف يدرك هذه الأشياء، لأن عقولنا لا تستطيع أن ترقى وتخترق دائرها المحدودة في دائرة التصورات، فندرك بعقولنا أن لله بصرا يبصر به لكن لا تستطيع قوة التصور أن تتصور كيفية هذا البصر، هذه الصفة ثابتة لله تعالى بنصوص كثيرة من القرآن والسنة، قال تعالى: " والله بما تعملور بصم [ الأعراف: ١٦٣] وقال: " والله بما يعملور إلاع الناع الناع المالة المالة المالة الأعراف: " والله بما يعملور الأعراف: " والله بما يعرف الأعراف الماله ا

قول المؤلف: {ذي واجبات} أي هذه هي الواجبات التي أوجب الله عز وجل على عباده أن يعرفوها، وتوهمك عبارته أن الواجبات محصورة في هذه ولا شيء زائد عليها! مع أن الأمر ليس كذلك، بل هناك صفات أحرى ثابتة لله وليست محصورة فيما ذكره وهو ثلاث عشرة صفة: واحدة نفسية، وخمسة دالة على السلب، وسبع دالة على المعاني وبقي عليه الصفات المعنوية التي لا تتعلق ولا يمكن أن تدرك إلا بصفات المعاني، وهي كونه سبحانه وتعالى قادرا ومريدا وحيا وعالما وسيعا وبصيرا ومتكلما، ولم يذكرها المؤلف رحمه الله لألها لازمة لصفات المعاني، ولابد أن يكون من اتصف بالقدرة أن يكون قادرا ولمن اتصف بالإرادة أن يكون مريدا وهكذا...، فكأنه استغنى عن ذكرها بذكر صفات المعاني، وقد يكون صار على مذهب من يكتفي بصفات المعاني، ولا يذكر الصفات المعاني، ولا يذكر

وأما المعتزلة فإلهم يثبتون الصفات المعنوية، وينكرون صفات المعاني، فيقولون: قادر بذاته؛ سميع بذاته؛ ومتكلم بذاته ... فلا يقولون: هو قادر بقدرة، أو سميع بسمع، أو متكلم بكلام ... وإنما فعلوا ذلك خوفا من تعدد القدماء، وهذا ما خبلت لهم عقولهم وما أنتجت لهم فلسفة اليونان التي غرقوا فيها، وأرادوا أن يجروها على ما أثبته الله من صفات فوقع لهم خلط ووقعوا في ضلال مسبين ، وهذا شأن من يستعمل فكر الغير ويجريه على كلام الله، لأن العقول كما ذكرنا دائما لا تستطيع أن تدرك الحقائق والأمور التي فوق مدركاتها، أما قولهم: خوفا من تعدد القدماء، هذا

شيء لا يجوز أن يتكلم فيه الإنسان أو يدخله في دائرة الألوهية، فهذا فكر بشري، وأما صفات الله وذاته فهي عالية لا تدركها الأبصار" لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار [الانعام: ١٠٤]

هناك من أثبت نوعا آخر من الصفات وهو إدراك المشمومات والمذوقات والآلام وما إلى ذلك ، وهؤلاء قالوا: هناك فرق بين العلم وبين الإدراك في هذه الأمور، والحق أننا لا نثبت لله إلا ما أثبته لنه رسوله الله ويكفينا ذلك " أولم يكفيهم أنا أنرانا عليك الكتاب يتلم عليهم إزفي ذلك لرحمة وذكر ولقوم يؤمنور" العنكبوت: ١٥].

ثم هسناك نسوع آخر من الصفات وهي صفات الأفعال، وهي كونه سبحانه وتعالى رزاقا وخالفا ومحييا ومميتا، وكونه نافعا وضارا. إلى غير ذلك من الأفعال، وأفعاله أثبتها الله عز وجل ليفسه في القرآن الكريم كما قال تعالى: " هوالله الخالق البارئ المصور" [ الحشر ٢٠] وقال أيضا " إرالله هو

الرزاق ذو القوة المستين [السناديات:٥٨] وقسال " قبل اللهم مالك الملك تؤتم الملك مرتشاع وتنزع الملك بمن من من المبارك المرادة المستقد من الشاهدة المرادي شدر المبارك المستقد المبارك المسارك المسارك المسارك المستقد ا بشاء .... [ آل عمران ٢٦]. " المرادة الموافعة والكبيرية من الشارك المستقد المستقد

وهــناك صــفات أخرى ذكرها الله في كتابه، وهي التي قررها الشيخ ابن يتيمة -في كتابه العقيدة الواسطية- وغيره كاليدين والوجه والعينين والمجيء وغير ذلك.

هذه هي الصفات الواجبة في حق الله تعالى، ولو أن الإنسان قال: آمنت بما جاء عن الله على وفسق مسراد الله بكل صفة أثبتها لنفسه او أثبتها له نبيه الله الكان سالما ولكان سائر على مسلمه السلف الصالح، فما أثبته الله لنفسه من صفات مفصلة او مجملة يجب أن نؤمن به ونحمله على حقيقته، من غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل، ونصف الله تعالى بكل كمال.

ثم قال:

ويستحيل ضد هذه الصفات \*\* العدم الحدوث ذا للحادثات كذا الفينا والافتقار عده \*\* وأن يماثل ونفي الوحدة عجز كراهة وجهل وممات \*\* وصمم وبكم عمى صمات

انتهينا من قسم الواجبات ؛ وأما المستحيل فهو الذي يكون ضد الواجب، وقوله: ضد، يريد بسه ما يقابل هذه الصفات السابقة ، ولكل صفة ما يقابلها نما يستحيل وصف الله به، فيجب أن نعتقد استحالة وصف الله به.

قلنا: ما يقابلها، ولذلك تسمى بالمقابلات، لأن التقابل إما أن يكون من باب تقابل الضدين، أو من باب تقابل الضدين، أو من باب تقابل المتضايفين، ولا بد من التمييز بين هذه المصطلحات المعروفة عند أهل الكلام.

فعندهم كل شيئين مشتركين في تمام الماهية فهما مثلان ، وإن لم يشتركا في تمام الماهية وتخالفا نسميهما متحالفين ، والمتحالفان إما أن يكونا متقابلين أم لا، والمتقابلان على أربعة أقسام:

إما أن يكونا وجوديين أو لا، والوجوديان إما أن يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر فالستقابل بين الأبوة والبنوة وبين القلة والكثرة وبين الطول والقصر، فلا يمكن تعقل أحدهما إلا بتعقل الآخر، فلا يمكن أن نتصور ونتعقل الطول إلا بتصور القصر.

الــــتقابل بـــين وجوديــين، ولكن لا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، فيسمى بتقابل الضدين، كتقابل السواد مع البياض فالنسبة بينهما نسبة التصاد، والضدان هما اللذان لا يجتمعان ويمكن أن يرتفعان.

التقابل بين غير وجوديين وتحته نوعان :

إما أن يكون أحدهما موجودا والثاني معدوما، وهذا المعدوم قد فرض احتمال وجوده، فهذا يسمى بالتقابل بين العدم والملكة ،كالتقابل بين العمى والبصر فهما متقابلان وأحدهما موجود أو يفرض وجوده.

أو يكون أحدهما سلبا للآخر فلا يفرض اجتماعهما حتى على سبيل الفرض، كالتقابل بين الحياة والموت، فلا يمكن أن يجتمع في الشيء الواحد الحياة والموت، فإما أن يكون حيا أو ميتا.

إذاً الـــتقابل إمـــا أن يكون بين الضدين ، أو بين المتناقضين ، أو بين العدم والملكة، أو بين المتضايفين، لكن هذا لا يمكن أن يوصف الله تعالى به .

هذه الصفات التي سيذكرها تكون ضدا ومقابلا للصفات السابقة، وهي المشار إليها بقوله: " ويستحيل ضد هذه الصفات ... "

1 - العدم؛ ضد الوجود الذي هو صفة ثابتة لله عز وجل ولا يمكن أن تعقل الذات إلا بها، فيستحيل أن يوصف بضد هذه الصفة الذي هو العدم، وسيأتي البرهان على ذلك بأنه سبحانه لو كان عدما لما وجد هذا الكون، لأن هذا الكون لا يمكن أن يكون صادرا من عدم، فلا بدله من موجد هو الذي أوجده ، فإن العدم لا يعطي الوجود، وهذا الوجود منبثق عن وجوده سبحانه وتعالى، فلولا وجوده ما رأينا شيئا من هذه الكائنات الموجودة لذلك يستحيل في حقه العدم.

 ۲- الحدوث، وهو ضد القدم، لأن الحدوث للحادث وليس للقديم، فالله سيحانه لا أولية لوجوده ولا يستطيع العقل أن يسير إلى ما لا نهاية له.

٣- الفيناع، وهيي ضيد البقاء، فالله باق بقاء سرمديا لا لهاية له، ويستحيل أن يوصف بالفناء، لأن الفناء من صفات المحلوقات.

٤- الافتقار، وهو صد الغنى المطلق الذي هو صفة ثابتة لله تعالى لا يجوز أبدا أن يلحقه افتقار، لأن شأنه أعلى، ونحن هم أهل التقصير وحاجتنا إلى ربنا شديدة ، لا يمكن أن نستغني عنه طرفة عين ، فأنفاسنا التي تصعد وترّل ودماؤنا التي تتسلسل في عروقنا، كل ذلك من فضل الله علينا، لذلك أثبت الله لنفسه هذه الصفة التي هي الغنى وأثبت ضدها التي هي الفقر لعباده فقال: " يا أيها الناس أنه الفقراء إلى الله والغني الحميد [فاطر: ١٥] لأننا محلوقات والله الخالق والخالق مستغن عن خلقه.

٥- المماثلة: وهي ضد المخالفة، فيجب أن نثبت أن الله مخالف لجميع مخلوقاته في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله.

٣- نفي الوحدة: وهو ضد الوحدة التي معناها أنه واحد في ذاته وفي أفعالِه وفي صفاته.

٧- العجز: وهو ضد القدرة ، فإذا كان الله قادرا قدرة فوق الزمان والمكان فيستحيل ضدها الذي هو من صفات المخلوقات.

٨- الكسراهة: ضد الإرادة، ومعنى وصفه بالكراهة تعالى الله عن ذلك هو أن يقع شيء في كسونه وهو كاره له ، فهذا لا يجوز أبدا، وأما ما يكره سبحانه من الأفعال القبيحة فهذا لا يتنافى مسع الإرادة الكونية القدرية، وإنما يتنافى مع الإرادة الشرعية الدينية، فقد يقع في هذا الكون ما يتسنافى مسع ما يريده الله إرادة شرعية دينية، فيكرهه سبحانه حين يقع على خلاف إرادته الدينية الشرعية كما قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعسيدوه ولا تشسركوا به شيئا وأن تعتضموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قبل وقال وكشرة السؤال وإضاعة المال "أفهو يكرهه إرادة شرعية دينية لا كونية قدرية ، فلا يقع غرما عليه تعالى فهو يريده إرادة كونية قدرية ولا يريده إرادة شرعية دينية ، هذا هو الفرق بين الفعل الذي يحبه الله تعالى .

إذاً الإرادة الكونسية القدرية تتعلق بجميع الأفعال، سواء كانت محبوبة أو كانت مكروهة أو قبسيحة، ولكسن المجبوب المرضي عند الله عز

١- مسلم (١٧١٥) ابن حبان (٣٣٨٨) البيهقي (١٦٤٣٢) الموطأ ١٧٩٦) المسند (٨٧٨٥)

وجــل، قــال تعالى: "كل ذلك كارسيئة عند ربك مكروها الإسراء ٣٨] فأخبر أنه يكره هذه الأشياء ولكنها كراهة دينية شرعية وليست كراهة كونية قدرية.

9- إلجهل: ثما يجب أن نعتقد استحالته في حق الله تعالى: الجهل الذي هو ضد العلم، سواء كان الجهل جهلا بسيطا أو جهلا مركبا، فالأمران مستحيلان في حقه ، فهو يعلم الأشياء علما حقيقيا مطابقا للواقع لا يخفى عليه شيء ثما يقع، سبحانه لا إله إلا هو، أما البشر فيجوز في حقهم الأمران معا، وشره الجهل المركب، قال الخليل بن أحمد مقسما الناس إلى أربعة أقسام قال: رجل يعلم ويعلم أنه يعلم فهذا أرشده، ورجل لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم فهذا أوشده، ورجل لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم فهذا أعرض عنه!

١٠- الموت: وهي ضد الحياة، وقد نفاها الله عن نفسه وأثبت ضدها في آية واحدة " وتُوكُل

على الحيالذي لا بموت [ الفرقان ١٥٠] وقال: "هو الحيّ " بل ويستحيل في حقه ما يشبه الموت، وهو النوم كما قال تعالى: " لا تأخذه سنة ولا نوم " وكما قال علي حين سنل هل في الجنة نوم؟ قال: لا، إن النوم أخو الموت " أوقال أيضا فيما رواه أبو موسى الأشعري قال: " قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: " إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يسرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سُبحات وجهه أي نوره وكماؤه وجلاله ما النهى إليه بصره من خلقه "

وأما غير الله فلا بد أن يموت إلا ما كتب الله بقاءه من الأمور الثمانية، التي اقتضت حكمته أن تبقى خالدة مستمرة وهي: الروج، والجنية، والنار، والعرش، والكرسي، والقليم، وكذلك عجب الذنب، الذي هو أصل الإنسان ، فهذه كتب الله بقاءها، ولكن من الجائز أن تموت وتفنى، ولكن الله تعالى أخبر عن وجوب بقائها فوجب أن نصدقه في ذلك.

١١ - الصمم: وهو ضد السمع، فالله سميع، وسمعه وسع كل شيء، لا يخفي عليه صوب من أصدوات خطقه، فيستحيل أن يتصف بضده الذي هو الصمم، ولذلك فإن إبراهيم عليه السلام

١ ـ انظر تفسير القرطبي ص ١٨٠/١٩ عند تفسير قوله تعالى لا يذرقون فيها الموت

۲ - صحیح مسلم ۱/۱۱ آ رقم: ۱۷۹

٣ . وقد جمعها الإمام السيوطي في بيتين فقال:

ثمانية حكم البقاء يعمــــها من الحلق والباقون في حـــيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللــوح والقلم

احتج على إبطال ألوهية ما كان يعبده أبوه وقومه من الأصنام بكولها لا تسمع ولا تبصر "يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يسمع لا يمكن أن يكون إلها حقا، فلا بد للإله من السمع الذي به يسمع دعاء عباده وأصواقم.

١٢- إلىبكم وهمو عدم الكلام، وهو مستحيل في حقه سبحانه، فهو تكلم بكلام ولم يزل متكلما، كلم الملائكة وكلم نبيه موسى ونبيه محمدا عليهم الصلاة والسلام وقد ثبت تكليم نبينا الله الإسراء، والبكم من صفات المخلوقات؛ وما لا يسمع لا يمكن أن يكون إلها.

العمسى، وهو ضد البصر، وهو مستحيل، فقد وصف الله نفسه بالبصر في غير ما آية وقسال الله يصف الله علامة بأن الدجال الدجال الدجال الدجال الله الله الحق هو البصير الذي لا يخفى الأنوهية بدليل أنه لا يبصر، والإله الحق هو البصير الذي لا يخفى عليه شيء.

مُ قَالَ المؤلف:

يجوز في حقه فعل الممكنات \*\*\* بأسرها وتركها في العدمات

بعد أن تكلم على القسم الثاني نما ينبغي اعتقاده في حق الله ــ الذي هو المستحيلات ــ انستقل بسنا إلى قسم الجائزات، فالجائز في حق ربنا الذي ينبغي اعتقاده، هو: أنه سبحانه فعال لما يسريد، ولا يسال عما يفعل، فيجوز في حقه سبحانه أن يوجد هذا الكون وأن يعدمه، ويجوز أن يفقر ويغني، وكذلك أن يغفر للعاصي ويعذب المطيع، وأن يهدي من يشاء ويضل من يشاء" قل اللهم مالك الملك توتو الملك مرتشاء وتنزع الملك مرتشاء وتنزع الملك مرتشاء وتنزع الملك عرتشاء وتعز مرتشاء وتذل مرتشاء بيدك الخير إنك علم كل شيء قدير ..." فكل هذه الأفعال التي نراها في الكون تجري فهي من قسم الجائزات قال تعالى: "كل يوم هو وشأر" [ الرحاد ٢٧] وقال القائل:

شمانية تجري على المرء دائما ولا بد للإنسان أن يلقى الثمانية سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافيسة كلم هله التغيرات والأعراض التي تجري على هذا الكون هي من الجائز في حقه سبحانه، لماذا؟ الأنه سبحانه فعال لما يريد ولا يسأل عما يفعل، ولا يمكن أن يجب عليه شيء.

١ ـ مسلم (١٦٩)

وقد زعمت المعتزلة بعقلها المختل، الذي تأثر بالفلسفة اليونانية أنه يجب على الله فعل الصلاح والأصلح، وهذه عقيدة باطلة نقلا وعقلا، فأما النقل فيكفينا ما سقناه من الآيات، وأما العقل فيكفينا رد أبي الحسن على على الجبائي في المسألة السابقة.

وكل هذا قد أخبر الله به عن نفسه وهو لم يوجبه عليه أحد، بل هو الذي أوجبه على نفسه تفضللا وإحسانا، فأوجب على نفسه أن يكرم المؤمنين بالجنات "إزالله الشرى والمؤمنين أنفسهم وأموالهم بأزلهم الجنة يقا تلوز فرسيل الله فيقالوز ويقالوز وعدا عليه حقا في الوراة والإنجيل والقرآز ومزأ و في يعهد من

الله ١٠١٠ النابه ١١١٦ فأخبر وخبره صدق " وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا (الإنام ١١١٦) الله ١١١٠ فأخبر وخبره صدق " وقت كلمات ربك صدقا وعدلا (الإنام ١١١٦) وإذا يجب أن نعتقد أن الله سبحانه يجوز في حقه فعل الممكنات كلها، وهي أفعاله التي تجري في هذا الوجود فهي كلها من قسم الجائزات، وأفعال الله تعالى التي تحدث وقتا بعد وقت ولحظة بعد لحظة، هذه حادثة لكن أصلها قديم، فهو رزاق وهذا الوصف له قديم، ومحي وهذا الوصف له قديم، وهو مميت وهذا الوصف له قديم، ولكن ما يحدث ونراه هذا حادث "كل يوم هو في أو هذا هو الصّحيح مِن مُذاهب العُلماء، وهناك من ذهب إلى أن الأفعال كلها حادثة، ولكن الذي ندين الله به هو أن صفات هذه الأفعال التي نراها هي قديمة لله تعالى، ولكن هذه الأفعال التي تظهر لنا هي حادثة يخلقها في كل وقت وحين جل وعلا إلما قولنا لشر إذا أردناه أز قول له كر فيكو " [النحل: ١٠]وهذا معسني قوله ( يجوز في حقه فعل الممكنات بأسره يعني بقيده، ثم توسعوا فيه فصاروا يطلقونه بمعني الجميع، روتركها في العدمات) أي يجوز في حقه تعالى أن يفعلها وأن يتركها وتكون من جملة العدم.

## الأدلة والبراهين على مسائل العقيدة

بعده ا ذكر الأقسام المثلاثة المواجب والمستحيل والجائز، شرع في ذكر البراهين والاستدلال على ذلك، والطريقة التي قرر المؤلف وأثبت بها الدلائل والبراهين على كل صفة من تلك الصفات تسمى بطريقة المتكلمين، أو بعلم الكلام، وهذه الطريقة هي التي كانت المنهاج الذي يستعمله العلماء في القديم للرد على المنكرين وجود الصانع جل وعلا، هذه الطريقة التي هــي الفلسـفة والتي أقرها علماء الإسلام، وكانت في الأصل مأخوذة من فلسفة اليونان، وقد ترجمت هذه الفلسفة التي كانت تسمى بالحكمة في عهد المأمون بن هارون الرشيد، فقد ظهر في عصره الاهتمام بجانب الفلسفة اليونانية وتأثر بها هذا الرجل كما تأثر بها المعتزلة الذين كان لهم الأمــر في عهـــده ، أي كانـــوا متولين للمناصب وما زالوا بالمأمون حتى أقنعوه أن يترجم تلك الفلسفة إلى اللغة العربية، وخصص لها ميزانية من الدولة، وبني لها بيتا يسمى: بيت الحكمة، ثم خصــص أجورا عالية للمترجمين ، وكان المشرف على الترجمة يهوديا وكان الخليفة قد وضع له أجرا كبيرا من أموال الدولة، حيث كان يعطيه من المال بقدر ما تزن أوراق ترجمته ذهبا، فكان السيهودي يحستال على أكل أموال الدولة، وكان يأتي بالورق الغليظ ويباعد بين السطور وبين الأحسرف ليكثر من الأوراق، لأنه كلما أكثر من الأوراق كلما أخذ المال الكثير، وهكذا ترجم تلك الفلسفة، وحين طلب المأمون من ملك اليونان يومنذ أن يبعث له بهذه الكتب، استشار الملك رئيس بطانته الذي ينسب إلى الدين في هذا الشأن هل يرسل هذه الكتب إلى بلاد المسلمين أم لا؟ فقال له: أرسلها إليه فإلها ما دخلت هذه الكتب بلدا إلا أفسدته ١١.

وعلى كل حال ترجمت على ما فيها من خير وشر، وغث وسمين.

وكانست هذه الفلسفة ذات موضوعين، أو ذات جانبين: جانب محمود، وهو الذي يتعلق بالعلوم التطبيقية والتجريبية، كعلم الطب، وعلم الفيزياء، وعلم الكيمياء، والرياضيات، وهذا شيء خاضع لعقول البشر، فالناس يبحثون فيه ويصلون إلى ما انتهت إليه تجاريمم، فهذا محمود، والناس مشتركون فيه كلهم مسلمين وغيرهم، لكن الجانب الآخر الذي يتعلق بما وراء الغيب أو المسادة، هسذا الجانب لم يكن اليونان عندهم فيه وحي يبحثون فيه، ولا كتاب يرجعون إليه، بل كانسوا يبحثون بمجرد عقولهم، والبحث في هذا الميدان بمجرد العقل لا يفيد شيئا، لأن العقل لا يستطيع أن يدرك في هذه الناحية، بل عليه أن يسلم لوحي الله، إذاً هم كانوا في هذه الناحية ما عسندهم وحي، وبحثوا بعقولهم، وطبعا النتانج التي يصلون إليها معروفة وهي الجهل والتخبط،

ومع هذا ترجم هذا الجانب الذي هو بالنسبة للمسلمين ليسوا في حاجة إليه، لأن عندهم وحيا يكفيهم، فليسوا في حاجة للأخذ بهذه الأفكار عن اليونان، البلد الملحد الذي لا يعرف وحيا ولا نبوءة ولا رسالة.

وعلى كل حال ترجم هذا الجانب إلى الثقافة الإسلامية، وطغى بقواعده على الثقافة الإسلامية، وخصوصا في باب العقيدة، وقد حاول أهل الإسلام أن يهذبوه وينقوه ويزيلوا منه ما لا يليق، ومع ذلك لا بد أن يبقى فيه شيء من الضرر على المسلمين؛ فتأثر العلماء بهذه القواعد، فصلروا يردون بما على خصومهم لإثبات الصانع جل وعلا، فصاروا يبرهنون على صفات الله تعالى على طريق علم الفلسفة اليونانية، ومعلوم أن البرهان على هذا الشكل يتطلب أن نعرف المقدمة على مذهب المناطقة وأن نعرف القياس على مذهبهم وأن نعرف النتيجة.

فالقياس عندهم يتركب من مقدمتين: المقدمة الأولى منه تسمى بالمقدمة بالصغرى الاشتمالها على الحد الأصغر، والمقدمة الثانية تسمى بالمقدمة الكبرى الاشتمالها على الحد الأكبر، ويشتمل كذلك على المطلوب الذي يسمى النتيجة، فمن المقدمتين يتكون القياس الذي يعطينا النتيجة في المساية، فهذه هي الطريقة التي يبرهنون بما جميع الأمور التي أنكرها الخصم أو لم يقتنع بها، وفي النهاية إما أن يسلم بالنتيجة وإما أن ينكر، فإن كان منكرا فهذا جحود الا يصلح للمناظرة، الأنه مكابر، وأما الذي يسلم بطرق الاستدلال هذه في النهاية يقنعه هذا الشكل.

لكن ما هي النتيجة التي نتوصل إليها في النهاية بالنسبة لهذا الذي ذكره المؤلف؟ النتيجة هي الإقرار بوجود الله، وأن لهذا الكون خالقا، وهذا النوع من النتيجة يسمى بتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية لا ينكره إلا القليل من الناس بالنسبة للبشرية كلها، فالعرب من قريش كانوا يقرون به، قال تعالى: "ولرسالهم مرخلق السماوات والأرض ليقول الله " الزمر ٢٦] "ولرسالهم مرزل من السماء ما فأحيا به الأرض مزبعد موتها ليقول الله " ( العنكبوت ٢٣) والمهم من نوعي التوحيد هو توحيد الألوهية لأنه الذي بعث الله الرسل من أجله، وهو سبب الخصام بين الرسل وبين أقوامهم، فهو الذي من أجله خاصمت الرسل أقوامهم ومن أجله قام الجهاد، ومن أجله خلق الله الجنة والنار، ومن أجله بعث الله الأنبياء والمرسلين قال تعالى: " وما أرسلنا مر قبلك مررسول إلا يوحى اليم أنه لإإله إلا أنا فاعبدور " [ الأنبياء: ٢٥] ومعناها متضمن لتوحيد الألوهية وقال تعالى: "ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أز اعبدوا الله واحتبوا الطاغوت " النحل: ٣٢].

إذاً النتيجة التي سنتوصل إليها بهذه البراهين هي: إنبات الصانع والخالق لهذا الكون وهو الذي يسمى بتوحيد الربوبية، وهذا لا يكفي بل لا بد من معرفة النوع الثاني من التوحيد الذي هو نتيجة النوع الأول، فإذا عرفت توحيد الربوبية ، يلزمك أن تعرف توحيد الألوهية الذي هو عبادتك لله الذي أقررت بوجوده، وأنه الذي يستحق العبودية لا سواه.

إذاً قولسنا إن هسذه البراهين التي برهن بما المؤلف رحمه الله على الصفات السابقة كلها سواء ما كان منها من قبيل الواجات أو من قبيل المستحبات أو من قبيل الجائزات على طريقة علم الكلام، وهو ما يسمى عندهم بالقياس، والقياس عندهم لا بد فيه من مقدمتين والمطلوب، أو الدعوى ، لأنه قبل تركيب المقدمتين تسمى النتيجة بالدعوى، وعندما نركبها في شكل قياس نسسميها مطلسوبا، ثم عسندما ننتهي إليها في النهاية نسميها نتيجة، هكذا تسمى النتيجة بهذه الأسامي الثلاثة بحسب مراحلها، وقد يحتاج المقام إلى أكثر من قياس حسب ما يتطلب المقام.

على هذا الشكل سار المؤلف رحمه الله، تارة يذكر البراهين على شكل القياس الاقترائي عند المناطقة، وتارة يذكرها على شكل القياس الاستثنائي، ولا بد من معرفة النوعين معا:

الاقتسراني: يتركب من مقدمتين كل واحدة منهما تتركب من موضوع ومحمول كقولنا: العسالم حادث، الموضوع هو العالم وهو ما يسمى في باب النحو بالمبتدأ، والمحمول أو الخبر هو: حسادث، ثم نأيي بالمقدمة الثانية وهي الكبرى فنقول: وكل حادث لا بد له من محدث، وسميت كسبرى لاشتمالها على الحد الأكبر، ومعنى الحد الأكبر: هو الذي أكثر عددا بخلاف المقدمة الصغرى السبي حدها أصغر فعددها أقل، وعندهم كذلك الحد الأوسط، ويسمى كذلك بالحد المتكسرر، وهو الذي يتكرر في المقدمتين وهو هنا كلمة حادث، والنتيجة هي: العالم لا بد له من محدث.

وأما الاستثنائي ــ ويسمى بالشرطي ــ فهو الذي يكون في بدايته أداة من أدوات الشرط التي هي: لو، إن، كلما، مهما، قال:

وجوده له دلييل قاطع \*\*\* حاجة كل محدث للصانع لله دلي والرجدان لل حدثت بنفسها الأكوان \*\*\* لاجتمع التساوي والرجدان وذا محال وحدوث العالم \*\*\* من حدث الأعراض مع تلازم

بـــدأ بالصفة الأولى التي سبق ألها ثابتة في حقه سبحانه وهي صفة الوجود، فما هو المُليلية والسبرهان على إثبات هذه الصفة لله تعالى؟ يقول: هذه الصفة دليلها قاطع لكل شبهة ونزاع

ويرد على المنكرين ردّا قاطعا مفحما، ويجعلهم مُسَيِّمِين إن كانوا يطلبون الدليل، وإن لم يكونوا يطلبون الدليل \_ وإنما هم جاحدون \_ يعتبرون منكرين مبطلين ولا قيمة لهم. قوله (حاجة كل محدث للصانع) هنا أتى المؤلف بمضمون المقدمة الكبرى التي قلنا فيها: وكل حادث لا بد له من محدث، فاكتفى بالمقدمة الكبرى للعلم بالصغرى. ولماذا سمى المؤلف هذا النوع قاطعا ؟ الجواب: لأنه مركب من قضايا قطعية، والقياس إذا كان مركبا من قضايا قطعية فإنه يفيد اليقين، واليقين هو أَجَلُّ أقسام الحجة عند المناطقة كما يقول صاحب السلم:

يعني إذا كان القياس مركبا من مقدمات يقينية، فإنه يسمى عندهم بالقياس البرهاني، ولما كان هذا القياس الذي أثبتنا بمقتضاه صفة الوجود لله تعالى مركبا من مقدمات قطعية، سمي برهانا قطعيا ويقينيا، وعبر المؤلف بكلمة الصانع ولم يقل محيث، هناك من اعترض على المؤلف وقال بأنه لم يرد الصانع من بين أسماء الله الحسنى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم:" إن لله تسعة وتسعين إسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، والحق أن أسماء الله ليست محصورة في حديث الترمذي السابق، فقوله تسعا وتسعين اسما لا مفهوم له، فلا يفيد الحصر بل كل نص من كتاب أو سنة وجدناه أثبت اسما لله عز وجل، يجب أن نثبته له عز وجل، وقد ثبت لفظ الصانع في حديث أخرجه الحاكم في مستدركه والبيهقي وصححه عن حديفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن الله خالق كل صانع وصححه عن حديفة قال: قال رسول تعالى، وهو الصانع فلا اعتراض على المؤلف، ومن اعترض عليه فلم يبلغه هذا الحديث فاعترض عسليه لقصور علمه، إذاً قلنا بأن هذا الذي ذكره المؤلف هو مضمون المقدمة الكبرى ولم يذكر الصغرى للعلم بها، لكن كلتا المقدمتين نظريتان، تحتاج كل واحدة منهما إلى مقدمة أخرى لنصل في النهاية إلى التسليم بمذه المقدمة، ونصل إلى المقين كما قال صاحب السلم:

#### وتنتهي إلى ضرورة لما `من دور أو تسلسل قد لزما

أي حتى تنتهي إلى الضرورة، ولا تنتهي إلى الضرورة إلا إذا أتينا بعدة مقدمات حتى نصل في النهاية إلى التسليم النهائي، وحتى لا نقع في مسألة الدور والتسلسل اللذين هما ممنوعان، إذا المقدمـــة الأولى: العالم حادث، مقدمة نظرية قد يقول ملحد جاحد لم لا يكون هذا العالم أحدث

ا ـ البخاري (١٩٥٧) مسلم (٢٦٧٧) ابن حبان (٨٠٧) وورد اكر ها مفصلة في صحيح ابن حبان (٨٠٨)وفي المستدرك (٢٤) والترمذي (٢٥٠٧) المستدرك (٢٤) والترمذي (٢٥٠٧) ٢- الحاكم (٨٦٠٨) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

نفسه بنفسه؟ وقد قيل ذلك في القديم، ولا زال يقال إلى اليوم، بل هناك من يقول إنما وجد العالم على سبيل الصدفة، وهذان الفُرْضَانِ قد طرحا، وإذا أردنا أن نطرحه من جديد يمكننا أن نقول: لنفسرض أن هسدا العالم وجد بدون موجد، هل يقبل عقلا ويصح واقعا؟ الجواب: لا يقبل ولا يصحح، لأن العسدم لا يمكن أن يوجد، فلا شيء لا يمكن أن يوجد شيئا، والعدم معناه: الفراغ والصفر، والصفر لا يمكن أن يعطينا عددا، وفاقد الشيء لا يعطيه، هذا العالم هو معلول لا بد له مسبب بدون علة، وَمُسَيِّبٍ لا بد له من سبب، فلا يمكن أن تكون علة بدون معلول، ولا مسبب بدون سبب، إذا نبطل هذا الفرض من أساسه، وبهذه الطريقة استدل المؤلف رحمه الله على وجود الله.

أما الفرض الثاني وهو أن هذا الكون وجد صدفة فهذا باطل من أساسه، لأن ما في هذا الكون من إتقان ومن حكمة وما فيه من دقة ونظام بديع يتنافى كل التنافي مع القول بالصدفة، فلا يمكن للصدفة العمياء أن توجد من كل شيء زوجين اثنين، ولا يمكنها أن توجد هذه البحار السبي تمشل الجزء الأكبر من الكرة الأرضية، بحيث تمثل بضعا وسبعين بالمانة من مساحة الأرض وتبقى محفوظة لا تتفجر على اليابسة، ولا يمكنها أن توجد كل كوكب ونجم في المكان الذي هو فيه، ولو تزحزح عن مكانه أقل من شعرة لفسد من في السماوات ومن في الأرض، إذاً فلا يقول بالصدفة إلا الحمقى، الذين لا يعتد بكلامهم.

يبقسى الفرض الثالث الذي لا بد منه وهو أن لهذا الكونِ خالِقاً وَمَوْجُداً، وصدق الله إذ يقسول: " أم خلقوا مرغبر شيء أمهم الخالقور أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنور . " [ الطور ٢٣ - ٢٤ ] فمستحيل أن يخلقوا من غير شيء وهو العدم، أم هم الخالقون؟ هذا لم يدعه أحد، إذاً ماذا بقي؟ أن هسناك خالقا هو الذي خلقهم وأو جدهم، هذا الخالق الذي أو جدهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

إذا جساء معتسرض يقول: بماذا تبرهنون لي أن العالم حادث؟ نقول: العالم كله محصور في نسوعين بحسب الاستقراء وهما: الجواهر والأعراض ولا يخرج عنهما، والجوهر هو الذي يقوم بذاتسه ويشغل حيزا من الفراغ، فإن كان لا يقبل القسمة يسمى عندهم بالجوهر الفردي، وإن كان يقبل القسمة بأنَّ كان مركبا من أجزاء يسمى بالجوهر المركب.

والعرض هـو الذي لا يمكن أن يقوم بذاته، بل لا بد له من ذات يتجلى فيها، كالحركة والسكون والألـوان والاجتماع والفرقة ... عندما يسلم بأن العالم محصور في النوعين معا ولا يمكن أن ينكر، وإذا أنكر فلا يعد شيئا ولا نبالي به، وإذا أقر نقول بعد ذلك: هذه الأعراض تتغير، وذلك بالمشاهدة والإحساس- تارة الاجتماع وتارة الافتراق، تارة الحياة وتارة الموت، أو

الصحة أو المرض... – فيقر بذلك أيضا، هنا نركب له قياسا نقول فيه: الأعراض شوهد تغيرها من حال إلى حال فهو حادث، عندها يسلم بالنتيجة ويقول نعر الأعراض حادثة، عندها نكون قد أثبتنا نوعا من نوعي "العالم حادث" بقي النوع ويقول نعر الجواهر عند الأعراض حادثة فهل الأعراض تنفك عن الحواهر؟ يقول: لا هي ملازمة لها، فنقول: الأعراض حادثة وملازم الحادث حادث، فنركب دليلا نقول فيه بعد الدليل السابق: الأعراض شوهد تغيرها من حال إلى حال، وكل ما شوهد تغيره من حال إلى حال وكل ما شوهد تغيره من حال إلى حال فهو حادث، الأعراض حادثة، والأعراض ملازمة للجواهر وملازم الحادث حادث، الأعراض حادثة فلا بد أن نثبت لملازمها الذي هو الجواهر بألها حادثة فتكون النتيجة النهائية: أن هذا العالم الذي هو محصور في النوعين حادث، فنركب دليلا ثالثا نقول فيه: والعالم منحصر في الجواهر والأعراض وهما حادثان وما كان محصورا في الحادث فهو حادث. بمذا نصل الى هذه المقدمة الصغرى التي هي "العالم حادث" فبأقيسة وبراهين أخرى وصلنا إلى هذه المقدمة لتكون مُسلَّمة أنه برادا كان حادثا لا بد له مسن مسحدث، هذا المحدث ليس إلا الله، ولذلك التستح المؤلف بدلك به مدن المتحدث، هذا المحدث الي توصلنا إليها في المقدمات التي توصلنا إليها في المقدمات السابقة، لذلك قال: حاجة كل محدث للصانع.

ثم قال: ("لو حدثت ... ")أشار إلى البرهنة على المقدمة الكبرى التي هي: وكل حــادث لا بد له من محدث، لأنه لو حدث العالم بنفسه لأدى ذلك إلى القول بأن اجتماع العدم والوجود سواء، وهذا لا يمكن، فلا يعقل أبدا أن يكون العدم والوجود سواء، ونظـــير ذلك مــيزان له كــفــتان فلا يمكن أن تترجح إحدى الكفتين على الأخرى بدون وضع شيء في إحداهما، فهذا هــراء ولا يمكن أن يصدقه عقل، كذلك العدم والوجود فلا بد أن يكون للوجود مرجح، من الــذي أوجده؟ فلا بد للوجود من موجد، لأن العدم لا يعطي شيئا سواء بالنسبة للموجودات فإنه سيجري بالنسبة للأعداد. هذا الموجد ليس كمثله شيء، لأنه لو كان مماثلا للموجودات فإنه سيجري عليها، فلا بد أن يكون مباينا لها من كل وجه، لذلك قال: لو حدثت لنفسها الأكوان لأدى ذلك إلى القول بالتساوي والرجحان بدون مرجح.

وقو \_\_ له: ("...وحدوث العالم من حدث الأعراض مع تلازم أ أشار إلى البرهنة على المقدمة الصغرى" العالم حادث" ، فالبرهان على ذلك هو التلازم الذي بين الأعراض وبين الجواهر، أما الأعراض فلا نحتاج إلى أن نبرهن عليها؛ لماذا؟ لأنما ضرورية، والضروري لا يحتاج إلى دليل ولا إلى تأمل، لأنما مشاهدة، قال الشاعر:

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل

إذا كنا نقول: ما البرهان على النهار فلا شيء يبقى صحيحا في الأذهان، كذلك إذا اردنا أن نسبرهن على كيفية تغير الأعراض ونحن نشاهدها ونحس بها، فهذا لا يحتاج إلى دليل، والذي يحستاج للدليل هو الجواهر، فكيف نتوصل بأنها حادثة ؟ الجواب: لتلازمها بالأعراض لأن ملازم الحادث حادث.

ويستوقف حسدوت العالم على سبعة مطالب كما يقولون !! ثم زادوا قائلين: من أحصاها دخل الجنة ! وقالوا لا بد من معرفة هذه السبعة، ليعرف طالب العلم حدوث العالم، وقد جمعها بعضهم في بيت مختصر جدا قال فيه:

زيد مًا قَامَ ما انتقل ما كمنا ما انفك لا عدم قديم لا حنا

مسن هسذه الأمسور: إثبات زائد ويعنون به العرض، وإثبات ذلك الزائد شيء ضروري ا ومعناه: أن كل واحد يحس بأن شيئا زائدا عليه، فيحس إما أنه متحرك أو ساكن، أو مسرور أو حزين..

الأمسر السِثاني: كون ذلك الزائد حادثا، ونحن نشاهد بأن ذلك الزائد حادث، فيحدث السكون، ويحدث الفرح، ويحدُّث الحزن والموت ...

الأمر الثالث: كون ذلك الزائد الحادث لا ينفك عن الجوهر، فضروري أن يتجلى فيه مثل الضحك والسرور، إذاً يستحيل انفكاك ذلك الزائد عن الجوهر!!.

الأمر الرابع: كون ذلك الزائد يستحيل أنَّلاً يكون له أول، فتلك الزوائد من نطق وحركة وسكون لا بد لها من أول، بمعنى إذا تتبعتها واستقرأها تجد لها أول مثلها، مثل العدد فإذا تتبعت العدد لا بد أن تجد الرقم الأول الذي انطلق منه العدد، كذلك هذه الأعراض إذا تتبعتها لا بد أن تجد لها أول حادث الذي انطلقت منه هذه الزوائد، فمن ثم لا بد من استحالة حوادث لا أول لها.

الأمــر الخــامس: اســتحالة أن يقوم هذا العرض بنفسه، فلا يمكن أن يكون ضحك بلا ضاحك، ولا يمكن أن يكون نطق بلا ناطق، وهكذا الصفات لا بدلها من موصوف، والأعراض لا بدلها من جواهر.

الأمر السادس: أن هذا العرض لا يمكن أن يجتمع فيه الكمون والظهور في آن واحد، فإما أن يكون كامنا أو ظاهرا، فحين تكون الحركة ينعدم السكون، وهكذا... فلا يمكن للعرض أن

Q C

الأمر السابع: استحالة انعدام القديم، بمعنى أن الله قديم يستحيل أن يكون معدرها، لأنه لو كان معدوما لما وجد شيء من هذه الكائنات. هذه هي المطالب التي قالوا بأنما يتوقف على معرفة العالم الوث العالم الوث وأن من أحصاها دخل الجنة الوالحق ألما لا تخرج عن دائرة الاعتراف بوجود الله، وهذا لا يكفي في العقيدة الإسلامية، بل لا بد فيه من إضافة توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وإلا فإن المشركين كانوا يعترفون بوجود الله، وبأنه هو الخالق الرازق المعطي المانع، وكانوا يتخذون آلمة يستشفعون بما عند الله، ويقولون إنما نتخذها زلفي إلى الله على وجل.

ثم انتقل إلى البرهان على صفات أخرى وسار على شكل القياس الشرطي فذكر القياس المتعلق بصفة القدم قائلا:

لو لم يك القدم وصفه لزم \*\*\* حدوثه دور تسلسل حتم

أي لـو لم يكـن ربنا متصفا بصفة القدم لزم ذلك أنه حادث ضرورة أن الموجود إما أن يكون قديما، وإما أن يكون حادثا، رلا يمكن أن يجتمع القدم والحدوث في آن واحد، لأنمما ضحان وهما لا يجتمعان، إذا لو لم يكن ربنا قديما لكان حادثا، ولو كان حادثا لافتقر إلى محدث، ومحدث، أيضا يفتقر إلى محدث آخر وهكذا فيؤدي ذلك إلى مسألة التسلسل ال وإن توقفنا عن السـير رجعنا إلى الدور ! افاما أن نستمر في أعداد لا نماية لها، وإذا استمررنا معها سنقع في مستحيل لا يثبت في العقل، وهو عدم النهاية في العدد، ويستحيل أن يكون العدد لا بداية له، اذاً يستحيل الدور، ويستحيل التسلسل، أما التسلسل فهيو السير إلى فراغ ما لا فحساية له، وأما الدور فكون العدد الذي توقفنا عنده يعود من جديد إلى ما قبله أو إلى ما قبل قبله، وهكذا وأما الدور واكسلسل وهما محالان الوما أدى اليهما محيال الومو كون الله تعالى غير متصف بالقدم، فيثبت ضد هذا وهو اتصافه سبحانه اليهما محيال الومو كون الله تعالى غير متصف بالقدم، فيثبت ضد هذا وهو اتصافه سبحانه موصوفا به، لو لم يكن ذلك لزم حدوثه، ولو قلنا بذلك لأدى إلى الدور والتسلسل، بمعنى أنه لو موصوفا به، لو لم يكن ذلك لزم حدوثه، ولو قلنا بذلك لأدى إلى الدور والتسلسل وهو محال الولور وحمنا الله الوراء لأدى ذلك الم الدور وكون الله محدث فيؤدي إلى التسلسل وهو محال الولور وحمنا الله كدان الله الدور وكون الله علي المادور وكون الله علي المعدث المحدث فيؤدي إلى التسلسل وهو محال الولور وحمنا الله الموراء لأدى ذلك الله الدور وكون الله عمل المعلى المعلى الله عمل المعمن المحدث المولود كال الدور والتسلسل وهو محال الولور وحمنا الى الدور والتسلسل وهو محال الولور وكل ذلك عمل ال

0 7

# . لُوْ أَمْكُنُ ٱلْقُنَاءَ لِانْتَفَى ٱلْقِدَمُ \* \* \*

أشار إلى البرهنة على الصفة الثانية، وهي صفة البقاء، فلو لم يكن باقيا لكان فانيا، ولو كان فانيا، ولو كان فانيا لكانت له بداية!! فيكون حادثا، فيحتاج إلى محدث!! وهكذا ...فيؤدي إلى ما سبق من الدور والتسلسل.

" \* لَوْ مَاتُلُ الْخَلْقُ حَدُوتُهُ انْحَتُمْ

أي أن البرهان على مخالفته للحوادث: أنه لو لم تكسن له هذه الصفة وثبت ضدها، وهو مماثل المرد الكان جاريا عليه ما يجري على الخلق، ضرورة أن مماثل الشيء يجري عليه ما يجسري عليه ، فلو كان مماثلا للخلق لجرى عليه ما يجري على الخلق، وهو أن له موجدا، وذلك الموجد يحتاج إلى خالق وهكذا... فيؤدي الحال إلى ما سبق.

لو لم يجب وصف الغنى له افتقر \* \* \*

البرهان على غنى ربنا سبحانه!! أنه لو لم يكن غنيا لكان مفتقرا إلى سواه فإما أن يفتقر إلى مخصص أو يفتقر إلى مخطص أو يفتقر إلى محلي، لأنه إذا كان صفة فلا بد له من محل يتجلى فيه، وإذا كان ذاتا غير قديمة فلا بد لها من محدث يحدثها، وهذا محال!! لأنه لو لم يتصف بالغنى عن المحل وعن المحصص لكان مفتقرا، ولو كان مفتقرا لاحتاج إلى محدث.

...... \*\*\* لو لم يكن بواحد لما قدر

البرهان على وحدة الله تعالى!! أنه لو كان معه أحد ثان لما قدر على إيجاد العالم، لأنه لو كان معه الثاني لنازعه في السلطان، فإذا أراد شيئا عاكسه ذلك الثاني، وحينئذ لن يوجد هذا العسالم السندي نراه، فإما ألا يوجد أو يوجد باختلال، والعالم قد رأيناه في غاية الإتقان والحكمة والنظام، فدل على أن الذي أوجده واحد لا شريك له ؛ قال تعالى: "لوكارفيهما المة إلا الله لفسدتا" معنى لم توجدا أو وجدتا على شكل فاسد، فيقع الاختلال في السماء والأرض والنجوم والجبال والناس... مع أن هذا غير مشاهد بل المشاهد عكسه، وهو أن هذا العلم على نظام متقن ومحكم بحكمة بالغة، فدل على أن خالق هذا الكون واحد يتصرف في ملكه كيف يشاء، قال تعالى: "

لولم يكن حيا مريدا عالما \*\*\* وقادر الما رأيت عالما

زٰ

أشار إلى السبرهنة على هذه الصفات: الحياة، والإرادة، والعلم، والقدرة، فجمع هذه الصفات الأربع في برهان واحد وقال: لو لم يكن متصفا بهده الصفات لما رأيت هذا العالم، لأن هسندا العالم نساتج عن حياة، فلا بد لصانعه وخالقه من حياة، وفي هذا الكون مظاهر القدرة، فكذلك موجده لا بد أن يكون قادرا، هذا العالم مبني على علم، فلا يمكن أن يوجد هذا العالم بهسندا النظام ، و بهذا الإتقان، ولا يكون عند موجده علم، فكل ما في الكون يدل على أن الذي أوجده متصف بالعلم، وكذلك في الكون مظاهر الإرادة، فلا بد خالق هذا الكون أن يكون متصفا بهذه الصفة.

#### والتالي في الست القضايا باطل \*\*\* قطعا مقدم إذا مماثل

القضايا السابقة كلها مركبة في قياس منطقي، القضية فيه تتركب من مقدم وتال، فالمقدم هـو الجزء الأول من القضية، والتالي هو الجزء الثابي، فقولنا مثلا: لو لم يك القدم وصفه هذا هـ المقدم لل هـو المقدم لزم حدوثه هذا هو التالي، لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا هذا هو المقدم لل رأيت عالما هذا هو التالي...فالتالي يعود على القضايا الست الماضية، هذا التالي فيها: لما رأيت عالما، حدوثه انحتم، افتقر، لزم حدوثه، لما قدر، لاجتمع التساوي والرجحان، هذا كله باطل اللائم يؤدي إلى باطل، فأبطلنا هذا التالي من القضايا السيت كلها، وإذا بطل التالي فكذلك يبطل المقدم، لأنه ملازم للتالي، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم، إذاً: إذا بطل التالي بطل المقدم، وإذا بطل المقدم وإذا من الصفات السابقة، وبقي بطل المقدم ثبت نقيضه، ولهذا نجد المؤلف ــ رحمه الله ــ برهن لجميع الصفات السابقة، وبقي من الصفات؛ السمع والبصر والكلام وإليها أشار هنا بقوله:

### والسمع والبصر والكلام \*\*\* بالنقل مع كماله ترام

يعين أن هذه الصفات تعلم بواسطة النقل من نصوص الكتاب والسنة والإجماع، هذه الصفات السنلاث دليل النقل فيها مقدم عند هؤلاء القوم، لأنه أقوى من دليل العقل، بخلاف الصفات العشرة السابقة فيقدمون دليل العقل فيها كثيرا على دليل النقل الوالحق أن تلك الصفات لها دلائلها من النقل كذلك، وهي كثيرة وقد سبقت، فلا معنى لقوله أن هذه الصفات الشلاث دليل النقل فيها أقوى من دليل العقل، لأن الصفات السابقة لها دلائلها الكثيرة من النقل سأيضا وهو مقدم على دليل العقل.

إذاً هـذه الصفات تطلب عن طريق النقل بواسطة النصوص، ثم كذلك يطلب فيها دليل العقل يؤخذ من كونه سبحانه متصفا بالكمال، فلا يكون كاملا إلا إذا كان

# لو استحال ممكن أو وجبا \*\*\* قلب الحقائق لزوما أوجبا

أشار بهسذا البيت إلى الاستدلال على القسم الجائز في حق الله تعالى، وقلنا فيما سبق أن الجائس هي وقل الممكنات وتركها، والممكنات هي كل ما هو ممكن في حق الله تعالى، من إيجاد الجلسق وإعسدامهم، وإحيائهم وإماتتهم وبعثة الرسل إليهم وهدايتهم وإضلالهم .. كل هذا من الجائسز، ولا يجب على الله فعل هذه الأمور كلها، وما هو الدليل العقلي على ذلك ؟ يقول: (لو السيتحال ممكن .. ) يعني لو صار الممكن مستحيلا على الله تعالى لاجتمع الضدان اا وهما الجائز والمستحيل، ولا يمكن أن يجتمع في الشيء الضدان فلا نقول: هذا جائز مستحيل في آن واحد، فسلا يئسبت الجمع بينهما، وكذلك لو قلنا بأنه واجب في حقه تعالى أن يفعله، لانقلبت الحقائق للجمع بين الصدين، فلا يجتمع الواجب والممكن، وقد ثبت بالضرورة أن هذه المكنات جائزة في حق الله تعالى، ولا يمكن أبدا أن تصير واجبة أو مستحيلة؛ لأنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين وهو أن الممكن جائز في حق الله تعالى أن يفعله أو أن لا يفعله، لذلك وهو عال: "قلب الحقائق أن يصر الجائز واجبا أو مستحيلا، وما أدى إلى قلب الحقائق وجب نفيه وإثبات نقيضه.

وقد أوجبت المعتزلة على الله أمورا منها: اللطف، ويعنون به أن الله يجب عليه أن يقربهم إلى الطاعات، وأن يبعدهم عن المعاصى؛ يقولون هذا بمقتضى عقولهم الفاسدة، مع أن الله سبحانه يقول: "إثربيلطيف لما يشاء" [ يوسف ١٠٠] ويقول: "لا يسأل عما يفعل وهم بسألور" [ الانباء ٢٣] فمن يوجب على الله عز وجل؟ وهو سبحانه ليسيس له ند ولا شريك فلا يوجب عليه إلا من كان في مرتبته، ويستحيل أبدا أن يكون أحد في منزلة الله سبحانه وتعالى!! ولأن الموجب لا بد

أن يكسون أعلى ممن يوجب عليه أمره، فأحرى أن يكون دونه، وكل الخلق دون الله عز وجل ، لأنم عبيده ومخلوقاته، إذا فلا يجب عليه ما يسمونه باللطف! ا.

كُمَا أُوَّ جَنُوا عليه فعل الصلاح والأصلح \_ كما سبق \_ فعندهم أن الله يجب عليه أن يفعل العباده ما هو في صالحهم ، وهذا منقوض كذلك بأن الخلق كلهم يحتاجون إلى الله وهو غني عسمه الفكيف يوجبون عليه شيئا وهو رجم وهم عَيدُهُ أَلذينَ يفرض عليهم أن يسمعوا ويطيعوا؟.

كما أوجبوا على الله تعالى ثواب المطيع، قالوا: إذا أطاع العبد ربه وجب على الرب أن يثيبه الواوجبوا عليه أيضا عقوبة العاصي الذي مات ولم يتب منها الوهذا منقوض بما سبق، لأننا عبيده، وما نفعله من طاعة فليس بحولنا ولا بقدرتنا وإنما هو بتوفيق من الله قال تعالى: "وما توفيقي الا بالله المسرد ١٨٨ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهد يلولا أزهدانا الله [الاعراف ١٤] فكيف نوجب على الله ما هو منه إلينا؟.

وأماً المعصية فاسبابها من العبد، فإذا أرتكب العبد أسبابها خذله الله، لأنه اختار معصيته على طاعته، وهكذا نفرق بين قولنا: أن الله لا يجب عليه شيء، وبين ما أخبر به عن نفسه بأنه سيفعله بعسباده تفضلا منه وإحسانا، فهذا يجب أن نؤمن به، لأن الله أخبر به عن نفسه، لا لأنه واجب عليه، كما أخبر عن نفسه أنه ينصر المؤمنين ويخذل الكافرين " وكارحقا علينا نصر المؤمنين أليه الروم ٤٦] ويدخل المتقين جنته ويعذب المجرمين في ناره.

والنصوص الدالة على أن الله يدخل المؤمنين الجنة بأعمالهم، كقوله تعالى: "ادخلوا الجنة باكتم تعملور [النحل: ٣٢] وقوله كلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم والأيام الخالية [الماقة: ٣٣] فهذه الباء ليست للمؤون، وإنما هي سُنبَيَة جُعلِيةٌ شُرعيَّةٌ، بمعنى أن الله تعالى جعل العمل بشرعه سببا لدخول الجنة، لا ألها عوض عن أعمالهم، كيف؟ اوهو يخبر على لسان نبيه : "لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدين الله برحمته " إذا فهذه النصوص تحمل على أن الباء فيها ليست للعوض، وإنما هي للسببية الجعلية الشرعية.

١- البخاري (٢٤٩ عـ ٢٠٩٨ ) مسلم (٢٨١٦ ٢٨١٦) ابن حبان (٣٤٨) ابن ماجة (٢٠١١)

#### صفات الرسل

لما انتهم المؤلف رحمه الله مما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق الله تعالى، انتقل بنا إلى ما يجب ومما يجوز وما يستحيل في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهناك أمور تجب في حقهم، يجب على المسلم أن يعتقد إثباتما، وهناك أمور تستحيل في حقهم يجب الاعتقاد بنفيها عنهم، وهناك أمور يجوز وصف الرسل بها.

وقسبل الدخسول في هسذا ينبغي أن نعرف الرسل من هم؟ قد عرف الله الرسل في القرآن الكريم، وبين اصطفاءهم من بين الناس فهم: جماعة من الناس اصطفاهم الله تعالى واختارهم من بين خلقه لحمل رسالته وإبلاغها إلى الناس، قال تعالى: "الله بصطفي مزاللانكة رسلا ومزالناس [الج: ٢٧] وفيه دليل على أن الرسل من البشر ويدل عليه قوله تعالى: "قل إنما أنا بشر مثلكم" وقوله" وقالوا ما ل هذا الرسول بأكل الطمام ويمشي والأسواق" فهدنه تدل ضمنا على أن الرسل من الناس، لأن كل من يأكل الطعام ويمشي في الأسواق فهو بشر.

والرسول مأحوذ من الرسالة، والرسالة بسفارة بين الله تعالى وبين خلقه، يقوم بها هذا الرسول، تتضمن هذه الرسالة شريعة من الله تمذب أخلاق البشر، لأن عقولهم قاصرة عن هذه الشريعة التي تمذب أخلاقهم وتوظف مصالحهم في الدنيا والآخرة، وعقولهم لا تدرك ذلك، فهم في حاجة إلى عبد من عباد الله يقوم بهذه السفارة بين الله وبين عباده.

تارة يعبر الله عن هؤلاء المصطفين الأحيار بالرسل، وتارة يعبر عنهم بالأنبياء فهل هناك فرق بين الرسول والنبي أم لا؟ الجواب أن هناك فرقا بينهما، لكن العلماء احتلفوا في وجه هذا الفرق فقسيل: الرسول هو إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمسر بتبليغه، لكن هذا التعريف يتنافي مع القرآن الكريم، على أن النبي مأمور بالتبليغ كذلك قسال تعسالى: "با أيها النبي إنا أيسلناك شاهدا ومبشرا ونديرا [الاحزاب:٥٠] فلا بله للنبي أن يكون مبلغا، وأحسن ما قبل في الفرق بينهما: أن النبي إنسان أوحي إليه بشرع لكن ليس معه كتاب ولم ينسخ شريعة من قبله، شريعة من قبله، أما الرسول فلا بد أن يكون معه كتاب وأن تكون شريعته ناسخة لشريعة من قبله، فمسئلا موسي نبي ورسول، لأنه معه كتاب وهو التوراة، وكذلك عيسى فله الإنجيل، أما يحيى بن فمسئلا وأنبياء بني إسرائيل فهؤلاء لم يكن معهم كتاب،وإنما كانوا يحكمون بالتوراة المترلة على زكرياء مثلا وأنبياء بني إسرائيل فهؤلاء لم يكن معهم كتاب،وإنما كانوا يحكمون بالتوراة المترلة على

موسى قال تعالى: "إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيئوز الذير أسلموا .. [ الماندة: ٤٦] فظهر الفرق بين النبي والرسول.

تارة تجد في القرآن الكريم التعبيرين لا يختلفان، فيطلق النبي على الرسول والرسول على النبي كقوله تعالى: "بِا أَيِهَا النبيِلِمَحْرِمِ مَا أَحَلَ اللهُ لك تَبْتَغْيِمُ صَاتَ أَرْوَاجِكَ [ التحريم: ١] فالمراد به الرسول، فهنا لا فرق بينهما.

هل الأنبياء محصورون في عدد مخصوص؟ قيل إنه محصور!! ووردت آثار تدل على محصورا! وهو بسألهم أربعة وعشرون ألفا، وكذلك وردت بعض الآثار تدل على أن عدد الرسل محصورا! وهو ثلاثمائية وأربعة عشير، والقرآن الكريم يشير إلى أن عددهم غير محصور قال الله عز وجل: " ولقد أرسلنا رسلام قبلك منهم مرقصصنا عليك ومنهم مرانقصص عليك [عافر: ۷۷] فدلت الآية على أن عدد الأنبياء غير محصور، وأن منهم من قص الله علينا، ومنهم من لم يقصص علينا، فوجب أن نؤمن بما قص الله علينا على طريق التفصيل، والباقي يجب أن نؤمن بهم على سبيل الإجمال، بمعنى لا نحتاج في الإيمان بهم أن نعرف أسماءهم وأشخاصهم.

من هم هؤلاء الأنبياء الذين ذكروا في القرآن بالتفصيل؟ هم خسة وعشرون نبيا، ذكر منهم غانيسة عشر في قوله تعسالى: "وتلك حجنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات منشاء إزيك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاهدينا ونوحا هدينا مرقبل ومزذرية داود وسليما زواوب ويوسف وموسى عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاهدينا ونوحا هدينا مرقبل ومزذرية داود وسليما زواوب ويوسف وموسى وهاروروكذلك بجزي الحسنين وزكرياء ويحيروعيسم وإلياس كل منالصا لحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا علم العالمين " [الأنهم: ١٥- ١٥- ١٥- ١٨] وذكر في سورة آل عمران واحدا "إزالله اصطفى آدم "آتل عمران: ١٣] وذكر في سور أخرى أسماء أنبياء آخرين وهم: هود وصالح وشعيب وذو الكفسل ومحمد الله المؤلاء المؤلاء الذي أبد نعرق بين أحد مررسله اللهوة : ١٤] ومن كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل لقوله تعالى: "لا نفرق بين أحد مررسله اللهوة : ١٤] ومن كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل لقوله الذي أرسل إليهم، ومع ذلك يعتبرون مكذبين لجميع الرسل، لأنهم كذبوا بمن أرسل، ومن كذب بمن غير تفريق وأن نصفهم بمن غير تفريق وأن نصفهم بمن أرسل فقد كذب بجميع من أرسل هؤلاء الرسل ينبغي أن نؤمن بهم من غير تفريق وأن نصفهم

بصفات، هذه الصفات وصفهم الله بها في القرآن ووصفهم بها رسول الله على هذه الصفات التي وصفهم الله بها ثلاث واجبة في حقهم وهي: الصدق والأمانة والتبليغ، وهي التي أشار إليها المؤلف بقوله:

## يجب للرسل الكرام الصدق \*\*\* أمانة تبليغهم يحق.

وصفهم بالكرام مدحا لهم، فهم كرام، أول صفة لهم: الصدق، ومعناه مطابقة الخبر للواقع والاعتقادِ، وقيل للواقع فقط، والأحسن أن نقول بمطابقته للواقع والاعتقاد معا في هذا المقام، لأن الريسول لا يخبر إلا بما هو مطابق للواقع وهو معتقد لسه، فرسل الله أخبروا بكل حقيقة مطابقة للواقع والاعتقاد، فأخبروا بوجود الله وبأسمائه الحسني وصفاته العليا، وأخبروا بأمور غيبية من بعث ونشـــور وصراط وميزان.. فيجب أن نعتقد أن الرسل عليهم الصلاة والسلام صادقون في كل ما أخبروا به كيفما كان هذا الخبر، سواء كان من قبيل الغيبيات، أو من قبيل الحس والمشاهدة، وكل مــا أحــبروا به من أمور تتعلق بالحس والمشاهدة فهي مطابقة للواقع، وقد وقعت كما أخبروا بما فرسمول الله ﷺ خبر بأمور متعلقة بالحس والمشاهدة، فوقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام؛ عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يوشك الأمم أن تداعي عليكم - أي أن يجتمعوا عليكم ويدعوا بعضهم بعضا- كما تداعى الأكلة إلى قصعتها!! فقال قائل: أومن قلة نحن يومنذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثيراا ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليترعن الله من صدور عدوكم المهابة مــنكم، ولــيقذفن الله في قلــوبكم الوهن، فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكسراهية المسوت "ا فهسذا الخبر مطابق للواقع، وقال أيضا:" لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعها بذراع ،حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه!! قلنا يا رسول الله اليهود والنصاري قال فمسن ؟ "٢ وأخبار كثيرة وقعت في عصره وقبله وبعده، وأخبار ستقع مستقبلا، وكذلك الأنبياء؛ وكذلك ما أخبروا به مما يتعلق بأمور الغيب سيقع كما أخبروا به.

الأمانة: ومعناها حفظ جوارحهم الظاهرة والباطنة من أي معصية كانت، فقد حفظ الله جميع جوارحهم من كل معصية، وهذا معنى الأمانة، فهم أمناء على وحي الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم معصومون من الوقوع في المنهيات، وهذه العصمة ثابتة لهم قبل النبوة وبعدها، واختلف العلماء هل العصمة الثابتة لهم قبل النبوة هل هي من الكبائر فقط أو من الكبائر والصغائر معا؟ وهذا الأخير هو الأظهر، وبعد أن يبعثهم الله للناس فهم معصومون منهما كذلك.

۱ ـ أبو داود ۱۱۱/۶ رقم (۲۲۹۷) المسند ۲۷۸/۰ رقم(۲۲۶۰) ۲ ـ البخاري ۱۲۷۶/۳ رقم( ۳۲۲۹)

والعصمة معناها: عدم القدرة على المعصية، فلا قدرة لهم على ارتكاب المعصية، وهذا هو الفررق بيستهم وبين باقي البشر، فالبشر لهم قدرة على المعصية بخلاف الرسل فلا قدرة لهم على المعصية أبدا، لأن الله خلقهم كذلك ليكونوا قدوة وأسوة للناس " لقد كازلكم فرسول الله أسوة حسنة [الأحزاب: ٢١] " قد كانت لكم أسوة حسنة فإبراهيم والذين معمى المتحنة: ١٤]

التبليغ :أي ألهم بلغوا كل ما أمرهم به ربنا عز وجل، ولم يكتموا شيئا مما يتعلق بمصالح العباد ومما أمروا بتبليغه ، أما ما لم يؤمروا بتبليغه فليس مطلوبا منهم أن يبلغوه، فقد يعلمهم الله أمورا ولا يطالبهم بتبليغها، فإذا لم يكن ذلك التبليغ متعلقا بمصالح العباد فليسوا مأمورين بتبليغه.

وقد بلغوا كل ما أمرهم الله بتبليغه فقاموا بذلك ولم يخشوا أحدا إلا الله، ولم يهابوا أحدا إلا الله، "الذين يبلغوز رسالات الله ويخشونه ولا يخشور أحدا إلا الله الاحزاب ١٣٩ فالرسل ليسوا كغيرهم من البشر، لأن البشر قد يهاب الناس ويخشاهم ويخافهم، فيمنعه ذلك من التبليغ ، أما الرسل فليس لهم مانع يمنعهم من التبليغ، لأن الله تعالى قد ضمن لهم الحفظ حتى يبلغوا رسالته. قال تعالى " يا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك مزيك وإزلم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك مزالناس [المائدة: ٢٩] فبلغوا كل ما أوحى لهم، ويستحيل في حقهم أن يكتموا شيئا مما أعروا بتبليغه في أي مجال من المجالات.

الله عليه السلام الله الله الله عليه السلام الله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الرسل الذين الحستارهم الله مسن بين البشر ورباهم بنفسه ، ولم يكل تربيتهم لأحد كما قال تعالى: "ولتصنع على عين [طه: ٣٩] فصنعه الله بنفسه، وعلى رعايته، ولم يكل تربيته لأحد من البشر، وهذا رسول الله الله الشا يتيما فآواه الله " ألم يجدك بيما فآوي [الضحى: ٦].

إذاً عرف الطبيعة الرسل، وألهم من البشر وليسوا من الملائكة، ولا من الجن على القول الصحيح، وأما قوله تعالى الله يصطفي من الملائكة المبلغون عنه، وليسوا الشرعيين، ولا من الجن ، وإن كانت هناك بعض الآيات تدل على أنه يكون من الجن رسل وسل المنكم [الانعام: ١٣١] لكن الجمهور بينوا بأن المراد بالرسل هنا المنسوبين إلى الجن، المبلغون والمنبئون، وقد فسرت آية هذا البلاغ والإنذار، وهي قوله تعالى " ولوا إلق منذرين الاحقان: ٢٨) فكانوا يسمعون الرسالة من الرسول الذي هو من البشر،

ثم يستطلقون إلى اقوامهم فيبلغون إليهم رسالة الله، فيكون المراد بالرسل في الجن الرسل اللغويين ، على غسراز قوله تعالى وماكنا معذبين حريعت رسولا" فقد يكون رسولا لغويا رقد يكون شرعيا، إذا الصحيح أن الرسيل والأنبياء لا بد أن يكونوا من البشر، ولا بد أيضا أن يكونوا ذكورا، خلاف ابن قال بأن المرأة قد تكون رسولا، وممن قال ذلك ابن حزم رهم الله، واستدل بآييات من القرآن الكريم ، كقوله تعالى "وأوحينا إلم موسى" [القمص: ٢] وجه الدلالة على نبوة أم موسسى هسو الوحي إليها، وقوله "وإذ قالت الملائكة يا مريم إز الله إصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مربم اقتني ربك واسجدي واركم مع المراكبين "[آل عمران:٢١-٢] وجه الدلالة مخاطبتها بالوحي مباشرة، هذه هي أدلة ابن حزم رحمه الله، ورد عليه الجمهور بقوله تعالى " وما أرسلنا مرقبك بالوحي مباشرة، هذه هي أدلة ابن حزم رحمه الله، ورد عليه الجمهور بقوله تعالى " وما أرسلنا مرقبك المدكور ونفيه عما سواه، والحكم هنا هو الرسالة في نطاق الرجال، والحصر يقتضي إثبات الحكم ومنفية عما سواهم وهم النساء .

مَرَّ إذاً فهما من هذا أن الرسل بشر، ليسوا ملائكة، وليسوا جنا، وألهم رجال ليسوا نساءا، وأنه يجب أن نثبت لهم ثلاث صفات وهي: الصدق، والأمانة ، والتبليغ .

محال الكذب والمنهي \*\*\* كعدم التبليغ يا ذكي

انتقل يتكلم على المستحيل في حق الرسل، وهو ضد الثلاثة السابقة، وهي الكذب، والخيانة، وعدم التبليغ:

الكنب وهو محال في حقهم، فالرسل لا يقولون على الله إلا الحق ولا يخبرون إلا بما هو حق، والمفروض فيهم هو الصدق لألهم يخبرون عن الله، وقد زكاهم الله في القرآن الكريم واختارهم من بين الحلق، وحفظهم من الوقوع في ما يقع فيه الناس، فلا يقعون في كذب، لا سهوا ولا عمدا. هستاك نصوص من الشرع ظاهرها نسبة الكذب لهم عليهم الصلاة والسلام، قد يقع فيها إشكال لمن لم يفهمها، فوجب أن نفهمها وأن نضعها في موضعها اللائق بما وألها نصوص مؤولة بما يجب أن تؤول به، من ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره عن النبي على أنه أخبر أن إبراهيم

عليه الصلاة والسلام كذب ثلاث كذبات الكن ذلك الكذب لا يعد كذبا بالمعنى الشرعي، وإنما هو تقية وتورية ولوع من المعاريض اتقى بما إبراهيم عليه السلام كيد قومه، وكيد ذلك الظالم الذي أراد أن يعتدي على زوجه.

وبما يستحيل في حقهم الوقوع في المنهيات، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لأن هذا يتنافى مع عصمتهم والمفروض ألهم معصومون من الكبائر والصغائر سواء قبل النبوة ـــ كما رجحه ابن حزم ـــ أو بعدها ـــ كما رجحه الكثير من العلماء ـــ.

ورد في القرآن نصوص ظاهرها وقوع بعض الأنبياء في مخالفات، ولكن تلك النصوص يجب تأويلها لتوافق قواعد الشرع، وتوافق النصوص العامة التي ورد بها الشرع في القرآن أو في السنة، ومسن ذلك ما وقع لسيانا آدم عليه الصلاة والسلام، حيث نسبت إليه المعصية في قوله تعالى: "وعصرآدم ربه فخوي الهدارا سبق أن عرفنا أن المعصية هي الوقوع في الذنب عمدا، وهو لم يأكل مسن الشحرة التي نماه الله عنها، وهي وقوعه هنا معصية في اللفظ فقطا وليس في الحقيقة والمعنى، ومن ثم لا يجوز أن نصفه بأنه عاص بالمعنى الحقيقي الشرعي، لأن المعصية إثم، ونبي الله آدم محفوظ من الوقوع في الإثم، وإنما سميت معصية في حقه لأن مقام آدم عال عناد الله عز وجل، فلا ينبغي لسه أن يقع حتى في مثل هذا الأمر، لأنه يتنافى مع علو مرتبته .

وكذلك ما نسب لنوح ــ عليه الصلاة والسلام ــ حين سأل من ربه عز وجل أن ينجي ابنه لأنه كان يظن أنه من أهله، فلما بين الله تعالى أنه ليس من أهله، سأل من ربه أن يغفر لــه ما

<sup>1.</sup> البخاري (1717. 2711) مسلم (٢٢٧١) ونص الحديث: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات ثنتين في ذات الله قوله { إني سقيم } وقوله { بل فعله كبير هم هذا } وواحدة في شأن سارة فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس فقال لها إن هذا الجبار إن يعام أنك امراتي يغلبني عليك فإن سالك فأخبريه أنك أختي فإنك أختى في الإسلام فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك فلما دخل أرضه راها بعض أهل الجبار، أتاه فقال: له أقد قدم أرضك أمراة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك، فأرسل إليها فأتى بها فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة فقال: لها أد عي أله أن يطلق يدي ولا أضرك، فقعلت فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين، فقال أدعي أله أن يطلق من القبضة الأولى فقال لها مثل ذلك فقعلت فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين، فقال أدعي أله أن يطلق يدي فلك ألله أن لا أضرك فقعلت وأطلقت يده ودعا الذي جاء بها فقال: له إنك إنما أتوتني بشيطان ولم تأتني بإنسان فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر، قال: فأقبلت تمشي فلما راها إبراهيم عليه السلام انصرف فقال لها بانسان فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر، قال: فأقبلت تمشي فلما راها إبراهيم عليه السلام انصرف فقال لها مهم عليه السلام انصرف فقال لها مهم عليه السلام انصرف فقال الها أبر هريرة فناك أمكم يا بني ماء الشماء .

صدر منه من هذه الكلمة، وهو عليه السلام يسأل ربه أن يتجاوز عنه في مثل هذه الكلمة، ولو كانست من الكلمات التي ليس فيها معصية لا كبيرة ولا صغيرة، لانه يريد أن يبقى مقامه ومنصبه عند الله سالما نقيا لا يحدش بشيء، وهكذا أيضا ما يتعلق بداود الذي نسب إليه أعداء الله من بني اسرائيل أمرا خطيرا وعظيما الحيث الحموه أنه أحب زوجة قائده (أوريا الحيي) الا فتخلص منه بإرساله في إحسدى المعارك، ثم تزوج بزوجته التي تسمى: "بنشيع بنت اليعام " "ا ولصقوا هذه القصية بآية من القرآن لا علاقة لها لها أبدا اوهي قولم تعالى: "وهل آتاك نبا الحصم إذ تسوروا الحراب... الآية والقصة الواردة في الآية إنما هي اختبار من الله تعالى لعبده داود عن طريق إرسال ملكين في صيفة رجلين تسورا عليه الحائط، وكان قد ظن بمما مكروها وخاف منهما، والخوف طبيعة بشسرية لا يستطيع أحد أن يتخلص منها ولو كان نبيا، وكانه حين ظن بمما هذا المكروه وتوجس منهما خوفا رجع إلى نفسه وقال: لا يليق بي وأنا النبي أن يصدر مني هذا فاناب إلى الله عز وجل، فقبل الله إنابته وقبل رجعته فتجاوز عنه، كما قال تعالى: " فغفرنا له ذلك" لأنه خشي أن يخدش منصبه حتى بهذا الأمر القليل.

وهكذا ما يتعلق أيضا بنبي الله سليمان في قوله تعالى: "ولقد فننا سليمان وأللينا على كرسيه حسدا ثم أناب "[ص:٣٣] وأن المراد بالجسد إما أنه مرض مرضا ما، وصار جسده ملقى على الكرسي، وإما المسلم المراد بالجسسلة ما ورد في القصة في صحيح البخاري، وأن النبي الله أخبر أن سليمان طاف على زوجاته ليلة وقال قبل ذلك: الأطوفن على نساني الليلة ، لتلد كل امرأة فارسا، فيلدن مائة فارس، ونسي ولم يقل إن شاء الله فلم تلد أي واحدة منهن، إلا امرأة ولدت شق وله "، فقد يراد بالجسه هسنا شسق الولد الذي لا روح فيه، وتكون المؤاخذة متعلقة بعدم قوله إن شاء الله غفلة منه عليه السلام، وهسذا لسيس ذنبا، ولكن لما كان مقامه أعلى وأسمى لا يليق في حقه أن تصدر منه هذه الغفلة، فالله سبحانه تجاوز عنه في هذا الأمر.

وكذلك ما ورد في القرآن من المعاتبات اللطيفة التي عاتب الله فيها نبيه محمدا إلى ايضا، هي من هذا الباب أي من باب" حسنات الأبرار سيئات المقربين" وهي معاتبات شتى؛ منها: معاتبته الله حين قبل الفدية من أسارى بدر، علما أن هؤلاء أول أسرى في الإسلام، لأن أول معركة وقعت في الإسلام، همي معسركة بسدر، ولم يكن عند الرسول الله حكم يتعلق بالأسرى، فجمع الصحابة

١ - انظر تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور ج١ ٢٣٧/١ طـ دار سحنون النشر والتوزيع - وقال في سياق ذكره لقصة داود عليه السلام: وقد حكيت هذه القصة في سفر صمويل الثاني في الإصحاح الحادي عشر على خلاف ما في القرآن وعلى خلاف ما نقتضيه العصمة لنبوءة داود عليه السلام فاحذروه.
 ٢ ـ البخاري (٢٦٢٤ ٢٠٢٢) مسلم (١٦٥٤)

واستشارهم: هل يأخذ منهم الفدية ويطلق سراحهم أو يقتلهم؟ فكان رأي أكثر الصحابة أن يقبلوا منهم الفدية، إلا عمر وحده، هو الذي لم يقبل، بل أشار على النبي الله الله ويقوم كل واحد إلى أقرب السناس إليه فيقتله، قال عمر "حتى يعلم الله أنه لا مودة في قلوبنا للمشركين" لكن الرسول الله أخذ برأي الأغلب فقبل الفدية ، ومن لم يكن عنده شيء دفع له عشرة صبيان يعلمهم القراءة والكتابة، فكانت تلك فديتهم ، فلما صدر هذا الحكم الزل الله تعال قرآنا يعاتبه عن هذا الفعل وهو قوله تعالى: "ما كارلني أن يكوزله أسرى حمية والأرض. الآية والانفال ١٦٨ ففي قوله ما كان لنبي إشارة خفية ومعاتبة ، أي كأن الله يقول له عنى حتى تتمكن في الأرض وتقتل المشركين، ويكون الدين كله الله ، ولكن بعد ذلك أباح لهم أن يأكلوا من تلك الأموال " فكلوا نما غنم محللا

طيا " [الأنفال: ٧٠]

ال ا

فكانت هذه معاتبة من الله لرسوله على حتى قال عليه الصلاة والسلام: " لو نزل اليوم عذاب من السماء ما نجى غير عمر " هذا نوع من المعاتبة من الله لنبيه، مع أنه لم يفعل فاحشة أو معصية، وإنما هو اجتهاد فيما لم يكن عنده فيه نص، ومعلوم بأن من اجتهاد فأصاب فله أجران ومن اجتهاد فأخطأ فله أجر واحد، ولكن هذا الاجتهاد لم يكن فيما هو موافق لمراد الله تعالى، فالله أحب غيره، فأخطأ فله أجر واحد، ولكن هذا الاجتهاد لم يكن فيما هو موافق لمراد الله تعالى، فالله أحب غيره، فأحب أن لا يكون للنبي على والمؤمنين أسرى فلا مؤاخاة عليه إذاً، ولكن لما كان مقامه أعلى ومترلته أسمى، كان الأليق به أنه لا يقع حتى في مثل هذا الأمر الحقيف، ولذلك تجاوز الله عنه هذا الأمر الحقيف، ولذلك تجاوز الله عنه هذا الأمر الحقيف فغفر له كما قال تعالى: "ليغفر لك الله ما تقدم مزذبك وما تأخر الفتح: ٢]

رمن ذلك معاتبته لــ ه في قضية قبول عذر المنافقين في قوله: "عفا الله عنك لمأذنت لهم التوبة ٢٤ ] فالنبي عن رجع من غزوة تبوك ، جاء المنافقون يعتذرون لــ ه اعتذارات كاذبة ، فقبل الرسول على الله اعتذارهم قبل أن يعلم حقائق أمرهم ، فعاتبه الله معاتبة خفيفة على ذلك ، وقبل أن يعاتبه قدم مقدمة قال " عما الله عنك " وهذا من لطافة الله بنبيه على ومن رحمة الله بنبيه ، ومن حفاوته وكرامته به عليه الصلاة والسلام ، فقدم العفو على المعاتبة ، وعفا عنه ولم يؤاخذه بهذا الأمر .

١ ـ المسند (٢٠١٠)

وكذلك قوله تعالى في قضية عبد الله بن أم مكتوم الأعمى " عبس وتوازجا والأعمى " أعسن المحتوم عبد الله بن أم مكتوم السيم ويدعوهم إلى الله وجاء عبد الله بن أم مكتوم وهو رجل أعمى يلتمس من النبي الله الاسلام ويدعوهم إلى الله وخف النبي الله المذا الموقف وفي هذه الأثناء ينزل الله قرآنا يصحح به هذا الموقف يقطع عليه الحديث، وعبس في وجهه، وفي هذه الأثناء ينزل الله قرآنا يصحح به هذا الموقف بأن يأمر فيه نبيه الله الله يتخذ هذا الموقف، وإن كان موقفا جليلا من ورائه مصلحة الدعوة في رأي النبي الله ومع ذلك فإن الله لم يحبه ، بل الأحب منه أن يلتفت إلى هذا الرجل الأعمى، ويعرض عن هذا الموقف العاطفي ويتخذ موقفا شرعيا. وفي قوله تعالى عبس وتوا لطافة حيث لم يقل عبست ا بل أسناء الضمير إلى الغائب، وفيه من الرحمة بالنبي الله على عيث لم يخاطبه مباشرة.

وها الله وعناك معاتبات اخرى كقول الله مبديه وتحشر الناس والله أحق أن تخساه وأنست عليه أمسك عليك ورجك واتق الله وتخفر ونفسك ما الله مبديه وتحشر الناس والله أحق أن تخساه والاحزاب ٢٧١] و كقوله "واصبر نفسك مع الذير بدعو زربهم بالخداة والعشو بريد ورجه الا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا "[الكهف المراقب المراقب الله المراقب في القرآن ، ووجهه الله سبحانه إلى مواقف أخرى كان ينبغي له أن يقفها، وعاتبه الله في تلك المواقف، ولكن تلك المواقف لا تعتبر في حقيه الله معاصي أو ذنوبا، وإنحا لما كان مقامه عاليا كان الأنسب به الا يقفها، فتجاوز الله عنه في ذلك ولم تؤثر هذه المواقف في مقامه الشريف، وهكذا كل النصوص التي نجلها من هذا القبيل الديم ينبغي أن نردها بالميزان العقدي الصحيح، وأن نضمها في القاعدة السابقة "حسنات الأبرار سيئات يبغي أن نردها بالميزان العقدي الصحيح، وأن نضمها في القاعدة السابقة "حسنات الأبرار سيئات لم المقدر بين ف كون النسيجة النهائية هي أن الرسل لم يقعوا في مخالفات أو مناهي ، صغيرة كانت أو كبيرة ا بل عصمهم الله عمدة كاملة، وليست لهم ذنوب ولا معاصي، فهم أطهار أصفياء أتقياء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.

٣- الصفة الثالثة التي ينبغي أن نعتقد استحالتها في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي: الكيتمان، وهي المشار إليها بقوله: "كعدم التبليغ" فيستحيل أن يكتموا ما أمروا بتبليغه، فقد بلغوا عن رهم ولم يخشوا أحدا إلا الله، وما خافوا بطش الباطشين ولا كيد الكائدين، بل وقفوا أمام الجبابرة والطواغيت والظلمة، وصرحوا بكلمة الحق ولم يهابوهم أبدا، فهذا نبي الله موسى عليه السلام وقف أمام أكبر طاغية في التاريخ، وهو فرعون الذي ادعى دعوى لم يدعها أحد قبله ولا

أحد بعده!! وهي دعوى الألوهية!!! ومع ذلك فإن موسى وقف يبلغ دعوة ربه ويخاطب فرعون بكلام ربسه قسائلا لسه: "هل لك إل أرتزكرو أهديك إلربك فتحشى فأراه الآية الكبرى فك ي وعصى ... [النازعات:١٨-١٩-١٠] وخاطبه بلهجة شديدة في موضع آخر حيث قال: "وإنر لأظنك با فرعون مثبورا الإسراء:١١] أي إني لأعتقد أنك هالك لا محالة ا إن لم تستجب لدعوة الله، ولم يبال ببطش فرعون، وهكذا جميع الأنبياء، وعذا خاتمهم الله وقف يدعوا إلى الله تعالى بلهجة حاسمة صريحة؛ فقد جمسع قومه على الصلاة والسلام و والدى عليهم حتى اجتمعوا حوله، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو؟ فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعما ما جربنا عليك إلا صدقا، قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد"، فالقاها بين أيديهم ولكنهم لم يستجيبوا إلا القليل منهم. لذلك يجب أن نعتقد أنه يستحيل في حقهم عدم التبليغ.

ثم قال.

يجوز في حقهم كل عرض \*\*\* ليس مؤديا لنقص كالمرض

الجائز في حق الرسل عليهم السلام كل عرض من الأعراض التي لا تؤدي لنقص كالأمراض المعديدة، والأعراض هي كل ما يجري على كل البشر من جوع، وعطش، ومرض، وزواج، وألم، وتعسي، ومشقة وغيرها، فكل ما يجري على البشر يجري على الرسل، فهم يجوعون ويتألون ويستزوجون... فهذه الأعراض كلها جائزة في حقهم عليهم الصلاة والسلام بشرط الا تؤدي إلى نقص في مرتبتهم العالية ، بمعنى ألهم لا يصاون في المرض منلا إلى حد يعافهم الناس ، كما يقال في حق نبي الله أيوب ا وهي من الإسرائيليات المنقولة في هذا الباب، والتي لا يستحيي الإسرائيليون أن يصفوا بما الأنبياء والمرسلين الفقد وصفوا نبي الله أيوب بأنه مرض مرضا خطيرا؛ حتى تساقط أن يصفوا بما الأنبياء والمرسلين الفقد وصفوا نبي الله أيوب بأنه مرض مرضا خطيرا؛ حتى تساقط جسلده على عظمه، ودبست الديدان في جسده، وعافه الناس، والقي في المزبلة ... إلى آخر الافستراءات والأكاذيب التي ما أنزل الله بما من سلطان ال فالله أخبرنا أنه موض كما يموض سائر السناس، ولكنه لم يصل إلى همذا الحد؛ قال تعالى: " وأبوب إذ ناديربد أن مسخواض وأنت أرحم الراحمر . "الأبياء: ١٨].

١ ـ البخاري ( ١٤٩٢) السنن الكبرى (١١٤٢٦)

.

إذا تجري عليهم الأعراض، ولكن لا تؤدي إلى نقص في مرتبتهم العالية الماذا؟ لألهم يتصل لهم السناس، فلو مرضوا إلى حد يعافهم الناس فيه وينبلولهم لن تبقى مهمتهم قائمة، مع أن الله أن الله الملهمة التبليغ، وهذه المهمة لا يمكن معها أن ينبذ الباس الرسل، أو يصل الرسول إلى هذه الحال، لذلك لا يجوز أن يصف أنبياء الله بالنقص، أو يصفهم بحالات لا تليق بمقاماقم عينا الله عز وجل، فيعتقد ألهم تجوز في حقهم جميع الأعراض، وألهم يبيعون ويشترون ويمشون في الأسواق.. ولسادلك تعجب المشركون حين رأوا النبي ين الأعراض، وألهم يبيعون ويبيع ويشتري ويأكل، لاعتقادهم الفاسد أن النبي ليس من جنس البشرا فظنوا أن النبي يكون ملكا لا يأكل ولا يشرب!! وهذا من جملهمهم!!! لألهمم لو رجعوا إلى التفكير الصحيح لوجدوا أنه من الضروري أن يكون من البشر، حسى يتسمى للبشر الاتصال به، وأن يقتدوا به، فلا يمكن أن تتحقق القدوة إلا إذا كان يتعاطى للأمور كلها التي يتعاطاها الباس، وهذا من لطف الله، فلو كان الرسول من الملائكة لادى إلى الاتباس؛ كما قال تعالى: "ولوجعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسور [الإنهم: ١٠] فإذا أراد الالباس فلا بد أن يتشخص في صورة بشر، ليتسنى لمه الاتصال لهم، و إذا تشخص شخصية بشرية التبس عليهم الأمر فيقولون: أهذا بشر أم ملك؟ فلا يمكن أن يروا الملك حقيقة أو يدركوه لأنه مخلوق من نور.

قال:

لولم يكونوا صادقين للزم \*\*\* ان يكذب الإله في تصديقهم إذ معجز اتهم كقسوله وبر \*\*\* صدق هذا العبد في كل خبر

أشيار يحذه الأبيات إلى البراهين على ما سبق تقريره في حق الرسل عليهم السلام، وهذا من عادة المؤلف، أن يذكر ما يجب وما يجوز وما يستحيل، ثم يذكر البراهين على ذلك، فالبرهان عنى السواجب في حقهم أشار له بقوله (لولم يكونوا صادقين.) بمعنى: لولم يكن رسل الله متصفين بمصفة الصدق لأدى ذلك إلى أن يكون الإله كاذبا، لماذا؟ لأنه جل وعلا صدقهم، ولو كانوا كياذبين لكان تصديقه إياهم كذبا، أي لو جاز أن يتصفوا بصفة الكذب والحالة أن الله صدقهم يواسطة المعجزات التي أيدهم بما لأدى ذلك إلى وصف الإله بالكذب وهذا محال ال وما أدى إليه محال الله فيسبت نقيضه وهو وصف الأنبياء بالصدق، إذا صدقهم بالمعجزات جمع معجزة وهي: الأمر الحارق للعادة المقرون بالتحدي مع عدم المعارضة وقد تثبت هذه المعجزات للألبياء عليهم الصدق المعارفة والسلاة والسلام، فمنها المعجزة المادية المحسوسة الملموسة، ومنها المعجزة المعنوية العقلية، التي الصدلة والسلاة والسلام، فمنها المعجزة المادكة بواسطة الفكر والعقل والوعي، أما الأولى فهي كثيرة ليست ملموسة ولا محسوسة، ولكنها مدركة بواسطة الفكر والعقل والوعي، أما الأولى فهي كثيرة

في حق الأنبياء والرسل، كعصا موسى، وعدم إحراق النار لإبراهيم، وإحياء الموتى وإبراء الأكمد والأبرص لعيسى، وكانشقاق القمر وحنين الجذع ونبع الماء من بين الأصابع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

أما المعنوية فمثل القرآن، وهي أعظم معجزة في حقه الله واعظم معجزة على الإطلاق بقاء بالنسبة لمعجزات المادية مقصورة على زمالها ومكالها، لماذا؟ لأن المعجزات المادية مقصورة على زمالها ومكالها، وأما القرآن فهو معجزة خالدة على مر الدهور ولذلك ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من الأنبياء نبي إلا أعظي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة "

هسذه المعجزات مفادها ونتيجتها هو تصديق الله للأنبياء، لأن هذه المعجزات هي أمر خارق للعادة، لا يمكن لبشر عادي أن تجري هذه المعجزات على يديه، ولذلك نقول في تعريفها: أمر خارق للعادة - ليشمل الفحل كنبع الماء من بين أصابعه، وعدم الفعل كعدم إحراق النار لإبراهيم، لذلك كان التعبير بقولنا: "أمر شاملا للنوعين بخلاف ما لو قلنا - فعل- ولخرج بقولنا: "خارق للعادة الأمور المادية التي تجري في الكون، كطلوع الشمس وغروبها ، ومرور الفصول الأربعة، فهسي عادية، قولنا: "مقرون بالتجدي" نخرج به كرامة الولي، فهي غير مقرونة بالتحدي، فعندما يكرم الله أحد عباده الصالحين بكرامة لا يمكن لذلك العبد أن يتحدى بما الناس، فيقول لهم أنا ولي الله وآية ولايتي أن أفعل كذا وكذا الفهذا لا يمكن الأبياء أن يتحدى الناس بكرامة من فيها الكرمة الله بكرامة تبشيرا له، وليس فيها والمعرف تحديث الناس بكرامة من الكرمة من الكرامة كما تستتر المرأة من حيضتها الله الكرامة لا تدخل في إطار المعجزة، ولا في جدها، لأنبا يقيد المعجزة يكولها مقوونة بالتبحدي

وكذلسك ممسالاً يدخل في إطار المعجزة الاستدراج، وهو ما يجري على يد رجال دجاجلة ا كذابين المفسدين في الأرضا الله فهؤلاء ما يجري على أيديهم لا يكون معجزة، وإنما هو استدراج

لهم اا قال تعالى "سنسدرجهم مزحيث لا يعلموز وأملح لهم إن كيدي متري " [الاعران:١٨٢-١٨٣] مم اا قال تعالى " سنسدرجهم مزحيث لا يعلموز وأملح لهم إن كيدي متري أو الرسول مد مثلات: أنا رسول الله المعجزة هي: تصديق الله للأنبياء والرسل، فيقول النبي أو الرسول مد مثلات: أنا رسول الله الله المحم، وآية صدقي أن أحرق عادة جارية في هذا الكون، فاطلبوا ما شئتم من خوارق العادة،

البخاري ١٩٠٥/٤ رقم: ٤٦٩٦ كتاب قضائل القرآن باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل \_ مسلم ١٣٤/١
 رقم: ١٥٢ باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمدين إلى جميع الناس ونسخ المال بملته

فييقولون له مثلاكما طلب قوم صالح: نطلب منك أن تخرج ناقة من صخرة صماء نراها باعينهما! باعينها ونشاهدها!! فسأل الله فخلق له ناقة من صخرة صماء فخرجت الناقة وراوها باعينهما! وكانست تعطيهم من الألبان ما تعطيهم نوقهم، ولها شرب معلوم ولنوقهم وإبلهم شرب معلوم، فتعدوا عليها فغضب الله عليهم، فدمدم عليهم الأرض فسواها بمم ، إذا فالله أيد عبده صالحا بهده المعجزة، التي هي خلق الناقة من الصخرة الصماء!!.

وكالك عيسى بن مريم، وقف أمامه بنو إسرائيل اليهود المتعنتون اليهود المتعنتون الله معجزة في المسالون أن يجيي لهم الأموات الفجاء إلى أحد الأموات فكلمه، وقال: يا فلان: قم بإذن الله ا فقام ذلك الرجل الوقال: أنت روح الله الله الواله وهيعا فقالوا له: هذا حديث عهد بالموت انريد مسنك أن تحييي لنا من مات منذ قرون بعيدة الوفعلا وقف أمام قبر آخر ممن مضت عليهم مئات السينين، فنادى عليه وقال: قم بإذن الله في فاحياه الله تعالى له وصدقه الومع ذلك لم يؤمنوا لنبي الله عيسي، وكالم طلوا منه إبراء الأكمه، فكان يمسح على الأعمى فيبصر بإذن الله الوكان الله عيسي، وكان عليه وقال فيرا بإذن الله المهالي هو التصديق من الله للأبياء والرسل، فلو كان كلالك يمر يده على الأبرص فيرا بإذن الله الله عن ذلك كاذبا حين صدقهم بواسطة المعجزات الربسل كاذبين في أخبارهم لكان الله المعجزات على أله في كل خبر في فجملة "وبر" ولين سبحانه في قوله حيث قال العبد في كل خبر وبر سبحانه في قوله حيث قال المعال المقال؛ قال سبحانه أنه رسله يلسان الحال والفعل، حيث أيدهم بالمعجزات، وقالها أيضا سبحانه المسان المقال؛ قال سبحانه: " فيصدق الله وسدة الله والفعل، حيث أيدهم بالمعجزات، وقالها أيضا سبحانه بلسان المقال؛ قال سبحانه: " لهد صدق الله رسله الرؤيا بالحق الفيحة التات أخرى" وما ينطق عز بلسان المقال؛ قال سبحانه: " لهد صدق الله رسله الرؤيا بالحق الفيحة النات أخرى" وما ينطق عز بلسان المقال؛ قال سبحانه: " لهد صدق الله رسله الرؤيا بالحق الفيحة القات أخرى" وما ينطق عز

الهوى إزهو إلا وحربوح [النجم: ٣-٤]

ثم قال:

لو انتفى التبليغ أو خانوا حتم \*\*\* أن يقلب المنهي طاعة لهم

ذكر في هـــذا البــيت برهان الصفتين الثانية والثالثة الواجبة في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ وهما: صفة التبليغ ، وصفة الأمانة، فما هو البرهان على ذلك؟

البرهان: أنه لو الصفوا بصفة الحيانة ــ التي هي فعل المعاصي ــ ولو الصفوا بصفة الكتمان المسلمة البرهان: أنه لو النصفوا بصفة الكتمان المسلم المسلم على المسلم المسلم المسلم على المسلم المسلم المسلم المسلم على المسلم ا

بكستموا معنى ذلك أنه صارت الحيانة طاعة، وصار الكتمان طاعة، وهذا تحال أبدا الأنه بقع بين الصدين الوهما لا يجتمعان أبدا؟ كأننا نقول: الحق والباطل يجتمعان ا والفضيلة والرذياة ليجتمعان الوهسذا مستحيل الولا يثبت في العقل أبداً ولو ثبت مثل هذا في العقل ما ثبت شيء على وجه الحقيقة في هذا الكون؟!.

ذلك يؤدي إلى قلب الحقائق والأوضاع ، حيث ستصير الخيانة طاعة ويصير الكتمان طاعة، وهذا خسال وما أدى إليه محال، فثبت نقيضه وهو استحالة الخيانة والكتمان في حقهم عليهم والصلاة والسلام، ووجوب إثبات صفتي الأمانة والتبليغ لهم عليهم الصلاة والسلام.

جواز الأعراض عليهم حجته \*\*\* وقوعها بهم تسل حكمته

أشار إلى البرهانِ على ما يجوزِ في حقهم عليهم الصلاة والسلام، والذي يجوز في حقهم كما قلنا هو كل عرض لا يؤدي إلى نقص في مرتبتهم العالية، من مرض وأكل وشرب...

مسا هو برهان هذا العرض الذي جوزناه في حقهم عليهم الصلاة والسلام ؟ برهانه واضح جسلي؛ وهو وقوع هذه الأعراض بهم، فقد وقعت هذه الأعراض بهم وشاهدها من حضر ونقلت إليسنا عن طريق التواتر، فلا سبيل إلى إنكارها أبدا، فقد نقل إلينا ما وقع لرسول الله الله عن حوع وتألم وإذاية ، حيث كسرت رباعيته، وجرح عليه الصلاة والسلام، ونقل إلينا مرضه وأكله وشربه ونومه على طريق التواتر.

إذاً السبرهان على جواز وقوع هذه الأعراض بمم، هو الوقوع والمشاهدة في حق من حضر، والنقل المتواتر لمن جاء من بعد ، والتواتر حجة لا ينكره أحد.

والحكمية من وقوع هذه الأعراض بهم متعددة فمنها: رفع منازلهم العالية، ومنها مضاعفة الأجسر والثواب لهم ولغيرهم، ومنها حقارة الدليا وألها لا تساوي عند الله شيئا، ومنها النسلي وهيو التصبر والتعزي ب فإذا وقع لنا شيء مما يجري على كل مخلوق فإننا نتسلى ونتصبر بما وقع للألبياء، ونقول: لقد وقع للألبياء مثل هذا أو أكثر، كما قال النبي يا وحم الله موسى لقد أوذي بأكسر مسن هذا فصبر اوقال تعالى: "ولقد كذبت رسل مرقبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حراناهم فصرنا "[الأنعام: [70]

١ - الجامع الصحيح المختصر ٢٣٣٧٥ رقم: ٩٩٧٧

ومنها مضاعفة الثواب، فالأنبياء أشد بلاء، ثم الأمثل فالأمثل'، كلما كان الإنسان أقرب إلى الله كان البلاء أشد عليه، ولا تزال الفتنة بالمؤمن في ماله وأهله وشأنه حتى يغفر الله خطاياه.

ومنها بيان الحكمة الشرعية: فإذا رأينا النبي الله مرض فتداوى ،عرفنا بأن التداري مشروع والتطبيب واتخاذ الطبيب واللجوء إليه والعمل بنصيحته مشروع ، وهذا إنما يحصل عن طريق القاوة ، كان الله والنبي الله والعمل بنصيحته مشروع ، وهذا إنما الحكم الشرعي القاوة ، كان يصبح صائما وهو جنب فبين لنا حكما شرعيا وهو إباحة أن يصبح الإنسان للسهو ، وكذلك كان يصبح صائما وهو جنب فبين لنا حكما شرعيا وهو إباحة أن يصبح الإنسان جنبا وهو صائم، ولا يكون في صيامه حرج ، وهكذا تظهر الاحكام الشرعية بوقوع هذه الأعراض بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام . فهذه حكم يمكن استنباطها مما يجري على الأنبياء من أعراض .

وقول لا إلىه إلا الله \*\*\* محمد أرسيله الإله يجمع كل هذه المعاني \*\*\* كانت لذا علامة الإيمان

لما سبق للمؤلف ذكر العقائد مفصلة ،أشار إلى ذكرها هنا مجملة، وأن كل مسائل العقيدة التي سبق ذكرها تنادرج تحت كلمتي التوجيد اللتين هما: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله لكسن كسيف ينادرج هذا تحت الكلمتين ؟ هناك بعض الفقهاء حاول أن يفسر كلمة "الإله" بتفسير فيه تكلف، وهذا التفسير المتكلف اعتبره لإزما للتفسير اللغوي الحقيقي لكلمة "الله" لأن الله سنة سالله سنة الله الله وهو علم على الذات القدسية سدهو ما حوذ من أله ياله إلهة وألوهة بمعسى عبد، واشتق اسم المجللة، وهو علم على الذات القدسية مو المألوه بمعنى المعبود، فإن عبد بحق فهسو الله حل وعلا الذي يستحق العبادة، وإن عبد بباطل فهو ساقط ولا اعتبار له، وكم من آلهة فهسو الله عنهم: "أجعل الآلهة إلها واحدا إزهذا لشرع عسائل أو كم عبد المشركون من آلهة وقال الله عنهم: "أجعل الآلهة إلها واحدا إزهذا لشرع عجاب" إصنا فيكون معنى الله الوارد في كلمة التوحيد؛ هو المعبود بحق.

قالوا في هذا التفسير المتكلف: إذا كان الإله عُبد بحق فيستلزم أن يكون عابده خاضعا لـــه، لأن العبادة هي منتهى الذل رالخضوع والحب، فيكون العابد خاضعا ومفتقرا إلى الإله الذي عبده

ا - كما في الحديث الصحيح الذي اخرجه الترمذي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أي الناس الله بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا الشند بلازه وإن كان في دبنه رقة ابتلى على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض ما عليه خطينة " قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح الجامع الصحيح سنن الترمذي ١٠١/٤ رقم: ٢٣١٨ باب ما جاء في الصبر على البلاء.

سواء عبده بحق أو بباطل، لأنه في نظره ما عبده إلا وهو يستحق العبادة، وعلى هذا فيكون تفسير الإله على هذا التكلف: هو المستغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما عداه، وبهذا فسروا هذه الكلمة، فقالوا في تفسير لا إله إلا الله: لا مستغني عن كل ما سواه ومفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله، وهذا التفسير لم يعرف لا من حيث اللغة، ولا من حيث النقل، بالنسبة لصدر الأمة وسلفها الصالح، وإنما هو تفسير محدث، يقال أول من أحدثه هو الإمام السنوس صاحب (ها على العقائد المعروف، فقد ادعى أنه لم يسبق إليه ولكن قد سبقه إلى هذا التفسير الإمام العزالي رحمه المحقود في الله تعالى.

قلنا بأن تفسيرهم لا تساعاه لغة ولا نقل، قالوا في تفسيرهم للشطر الأول وهو: لا مستغني عن كل ما سواه: هذا الشطر يتضمن ثمان صفات من الصفات التي سبق ذكرها وألها تجب في حق الله وهي: الوجود والقدم والبقاء والغني المطلق والمخالفة للحوادث والسمع والبصر والكلام، كيف ذلك؟ اقالوا: لا يكون مستغنيا عما سواه إلا إذا كان موجودا وموصوفا بصفة البقاء ومخالفا للحوادث وغنيا غني مطلقا، ويدخل في هذا الشطر أيضا كونه متكلما وعالما، ويدخل أيضا القسم الجائز، لأنه لو لم يكن كل فعل ممكن جائزا في حقه لكان محتاجا، وهذا يتنافى مع كونه مستغنيا عما سواه، ويدخل فيه أيضا تترهه عن الأغراض فلل غرض لسه ولا مصلحة مع كونه مستغنيا عما سواه، ويدخل فيه أيضا تترهه عن الأغراض فله، لاا فهناك فرق بين الحكمة، فربنا ما خلق هذا الكون باطلا سبحانه "وما خامنا السماوات الغرض والمصلحة وبين الحكمة، فربنا ما خلق هذا الكون باطلا سبحانه "وما خامنا السماوات

ويدخل فيه أيضا لفي تأثير شيء من الكائنات بقولها، أي لا يجب أن نعتقد أن تأثير الأشياء إنما بقوة أودعها الله في الأشياء، فالريُّ الذي يحصل بالشرب ليس بسبب أو قوة أودعها الله فيه، لاا؛ لأنه يتنافى مع قولنا مستغنيا عما سواه، لأنه يكون محتاجا إلى قوة بها يستغين على التأثير، في بعتاج سبحانه إلى هذه في جب أن ننفي أن تكون قوة في الكائنات بواسطتها يحصل التأثير، فلا يحتاج سبحانه إلى هذه القوة، فنقول وجود النار سبب للإحراق، ووجود الماء سبب للري، ووجود الأكل اسبب للإشباع.. هذا كله ينارج في قولنا مستغنيا عما سواه.

وأما الشطر الثاني وهو" ومفتقر إليه كل ما عداه" فيدخل فيه خس صفات من الصفات الواجبة في حق الله تعالى منها: الوحدانية، لأنه لو لم يكن واحدا لاحتاج إلى سواه، ولم يحتج إليه ما سواه، فيكون ذلك الغير مستغنيا عنه، ولم يكن مفتقرا إليه، والمفروض أنه سيحانه وتعالى

المفتقر إليه كل ما عداه . ومنها القدرة والإرادة والحياة، فلو لم يكن حيا قادرا مريدا لما افتقر إليه والتحلم ما سواه.

وثما يندرج فيه أيضا: وجوب حدوث العالم، لأنه لو كان هذا العالم قديما فلا يكون مفتقرا إلى الله فوجب القول بحدوثه لأنه مفتقر إلى الله.

ويدخل في هذا التفسير أيضا: يفي أن تكون الأشياء فاعلة بطبعها، لألها لو كانت كذلك لا ستغنت عن الله، والمفروض ألها مفتقرة إلى الله، لذلك لا يجوز القول بالطبع ولا بالعلة ، فمن قال: بأن الأشياء تفعل بطبعها فهو كافر ويكون ممن يقول" وما يهلكنا إلا الدهر"[الجالية: ٢٣] قال صاحب الخريدة أن ألم من من المناه

# ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة

المقصود هو نفي أن تكون الأشياء فاعلة بطبعها، فصار إذا هذا التفسير الذي فسروا به كلمة التوحيد شاملا للصفات الثلاث عشرة التي سبق ذكرها، وهي الوجود، والقدم، والبقاء، والغنى المطلق، والمخالفة للحوادث، والوحدانية، والقدرة، والإرادة، والعلم، والحياة، والسمع، والبصر، والكلام، هذه الثلاث عشرة كلها داخلة في هذا التفسير مع الإضافة إلى قولهم بحدوث العالم، وتتره الله تعالى عن الأغراض، ونفي القول بالقوة، ونفي القول بالطبع، فصار كل هذا داخلا في هذا التفسير مع إضافة السبع صفات المعنوية التي لم يذكرها المؤلف، وهي كونه سميعا، بصيرا، قادرا، مريدا، حيا، متكلما، عالما، فتصير عشرين صفة، وكذلك يدخل ضد هذه العشرين في حق الله وما يستحيل.

هذا -كما ذكرنا- نوع من التكلف حاول به بعض العلماء أن يدخل هذه الصفات في الكلمة، والسلف الصالح لم يكونوا يفسرون كلمة التوحيد بهذا الذي ذكروه، وإنما كانوا يفسرونها بقولهم: لا معبود بحق إلا الله، وهذا التفسير شامل لكل ما أوجب الله أن يتصف به، ولكل ما يجب أن يستحيل اتصافه به سبخانه وتعالى، كما يدخل فيه أيضا كل ما يتعلق بالصفات التي ذكرها الله في كتابه، ووصف بها نفسه، وذكرها أنبياؤه ورسله، ووصفوه بها، لأننا عندما نقول: لا معبود بحق إلا الله، أي لا يستحق العبادة إلا الله الرب الكريم، ولماذا يستحق العبادة؟ لأنه موصوف بكل صفات الكمال، وبكل أوصاف الجلال والجمال، ومتره عن كل أوصاف النقص. وأوصاف الكمال لا تتناهى فهي غير محصورة في العشرين ولا في غيرها، بل هي كل طفة تقتضي كماله جل وعلا ولذلك لا ينبغي أن نحصرها في الثلاث عشرة التي ذكرها المؤلف،

<sup>1-</sup> القائل هو أحمد الدردير.

ولا حتى في العشرين التي ذكروها، بل يجب أن نصف ربنا بكل صفة تقنضي كماله، لأله المعبود بحق ولا يكون كذلك إلا إذا اتصف بجميع أنواع الكمالات وتتره عن جميع النقانص.

وإذا كان الإنسان عارفا عالما بهذا المعنى بصفة إجمالية يكفيه ذلك، ويكون داخلا في دين الله معصوما من فتنة الدنيا والآخرة إن شاء الله، لأن الرسول الله كان يكتفي من كل من دخل في الإسلام بهذه المعرفة الإجمالية، ولا يطالبه بالتفصيل، فقد جاء أحاء الصحابة بأمة يريد أن يعتقها لأنه حلف وحنث؛ فقال رسول الله الأمة يختبرها في عقيدها أهي مسلمة أم لا: "أين الله فأشارت بيدها إلى السماء، وقالت هو في السماءا فقال: ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله فالتفت إلى معاوية وقال له: أعتقها فإنما مؤمنة "لأنما ميزت بين الله تعالى وبين الرسول الله واعتقدت أن الله موصوف بكل كمال، فاكتفى منها بهذا العلم الإجمالي، وصارت بذلك مؤمنة مسلمة.

لكن معرفة هذا بالتفصيل مستحسن من كل مسلم، فإن اعتقد أن كل صفة وردت في القرآن وفي السنة فهي ثابتة لله عز وجل على وجه الكمال كما قال تعالى ".. ليس كمثله شرَّ وهو السميع البصير. [الشورى: ٩] فهو مؤمن إن شاء الله تعالى

ثم يندرج في الشطر الثاني من كلمة التوحيد "محمد رسول الله" كل ما يجب اعتقاده في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكل ما يستحيل في حقهم وما يجوز، فلا يكون رسولا لله إلا إذا كان متصفا بالصدق، ويستلزم أن يكون مبلغا ما أمر بتبليغه، وكذلك يستازم أن يكون فاعلا لجميع الطاعات ومنتهيا عن جميع المعاصي، وإلا لما كان رسولا مزكى من قبل الله سبحانه وتعالى، ويستلزم إيماننا وتصديقنا بنبينا محمد على الإيمان بجميع الرسل لأنه أخبر بحمي<sup>7</sup>، وكذلك يستلزم تصديقنا لسه الإيمان بجميع ما أخبر به، فكانت الكلمتان الشريفتان جامعتين شاملتين متضمنتين للحميع أنواع العقائد الإسلامية، ولذلك قال المؤلف: " وقول لا إلى الله أنه الإالله ..."

قوله: " يجمع كل هذه المعاني " أي التي سبق ذكرها، ويجمع كذلك المعاني المطلوب اعتقادها، ومما يطلب اعتقاده الإيمان باليوم الآخر، وبالملائكة، والحشر، والنشر، والحساب، والحوض...

وقوله: "كانت لذا علامة الإيمان "أي لكون الكلمتين اشتملتا على جميع المقائله ،كانت علامة للإيمان، فلا يقبل إيمان إنسان إلا بالنطق بها والاعتقاد لمعانيها، ولا يقبل دخول إلسان في هذا الدين إلا إذا نطق بها معتقدا ما يجب اعتقاده فيها، عاملا بمقتضاها، ومصدقا الم تضمنته من إثبات ونفي، فقولنا: لا إله، نفي لجميع الآلهة التي عبدت بباطل، إلا الله: إثبات الألوهية لله الحق

١ - صحيح مسلم ١/١/١ رقم: ٢٧٥٥

٢- ريستلزم كذلك متابعته في :قيع ما أمر به رلي جميع ما لمي عنه.

ز يا .

سبحانه، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله"

# وهي أفضل وجوه الذكر \*\*\* فاشغل بها العمر تفز بالذخر

يعني أن كلمة التوحيد هي أفضل أنواع الذكر؛ لقوله أيضا أخرجه الترمدي وغيره" أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله" ولقوله أيضا فيما أخرجه مالك في موطئه: " أفضل ما قلت أنا والنبيئون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له " فأفضل الذكر لا إله إلا الله لأنها كلمة التوحيد، فإذا كانت هي أفضل وجوه الذكر فعليك أن تشغل بها عمرك حينئذ تفوز بالذخيرة يوم القيامة إن شاء الله تعالى، لذلك قال فاشغل بها العمر تفز بالذخر.

١ ـ البخاري (٢٠) مسلم (٢١) ابن خزيمة (٢٢٤٨) ابن حبان (٢١٩)

۲ ـ مسلم (۹۱) أبو داود (۲۱۲۳) المسند (۲۱۸۰۰) السنن الكبرى (۹۹۱)

۲ ـ ابن حبان (۸٤٦) المستدرك (۱۸۳٤) السنن الكبرى (۱۰٦٦٧ ) الترمذي (۱۳۲۸۲)ابن ماجة (۳۸۰۰) ٤ ـ الترمذي (۳۰۸۰) البيهقي (۸۱۷۱) الموطأ (۰۰۰)

### مراتب الدين

# فصل وطاعة الجوارح الجبيع \*\*\* قولا وفعلا هو الإسلام الرفيع

تعتبر هذه الأبيات خاتمة لما سبق من مسائل العقيدة؛ ولباب العقيدة، وما تضمنته هذه الأبيات مهما ولا بد من اعتقاده اا وهي في الحقيقة شرح لحديث جريل المشهور المخرج في الصحيحين الذي قسم فيه النبي كالإهذا الدين إلى ثلاث مراتب: ١-الإسلام، ٢ - الإيمان، ٣- الإيمان، ٣- الإيمان، ٣- الإيمان، ٣- الإيمان، ٣- الإيمان، ١٠ فهي شرح لذلك الحديث العظيم الذي قال النبي كل في فمايته: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وقد جاء جبريل إلى النبي كل فسأله عن الإسلام فشرحه له، ثم سأله عن الإيمان فشرحه له، ثم سأله عن الإيمان فشرحه له، إذا هذه الأبيات موضوعها هو حديث جبريل، وقد فصلها الناظم عن الأبيات السابقة ليبين بما الإسلام الكامل، الذي طلبه منا ربنا عز وجل، وأن من حصل على هذا الإسلام العالي الرفيع فهو المسلم الكامل الإسلام حقا، ومن نقصه شيء من من حصل على هذا الإسلام العالي الرفيع فهو المسلم، ولا يخرج عن الإسلام!! وينفصل عنه إلا إذا ترك للخهو على مترلة من منازل الإسلام، ولا يخرج عن الإسلام!! وينفصل عنه إلا إذا ترك سبحاند وتعالى بجوارحه كلها قولا وفعلا فهو المسلم الكامل الإسلام، ويعني بالجوارح هنا: الجوارح الحسية المادية التي هي اللسان، والعينان، والإذنان، واليدان، والرجلان، والبطن، والمورن، فيها ينال الإنسان عند الله الدرجات العلى، وينال الحسنات الكفيرة، وبكا

ا - صحيح مسلم ٢٦/١ رقم: ٨ ونص الحديث: عن عمر بن الخطاب قال: "بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع عاينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عايه اثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفوه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الإسلام أن تشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، وتوتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال: صدقت، قال: فاخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه ير اك، قال: فأخبرني عن السائل تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه ير اك، قال: فأخبرني عن السائل قالم العائم و عنه المائم من السائل قال: فأخبرني عن إمارتها، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالمة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال: ثم انطاق فلبثت مليا ثم قال لي: يا عمر أندري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.

ينال الإنسان والعياذ بالله الشر، لذلك قال: وطاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا" أي: جميعها في القول وهو يتعلق باللسان، والفعل وهو يتعلق بما عداه من الجوارح، فطاعة الله بهذه الجوارح بأن نستعمل السنتنا وأيدينا وأرجلنا.. فيما يرضي الله، فإذا استعملنا ذلك كان إسلامنا بالله عز وجل إسلاما كاملا، ولا يكون ذلك مستعملا في طاعة الله عز وجل إلا إذا كان مبنيا على عقيدة صحيحة، لأنه إذا كانت هذه الطاعة المتعلقة بالجوارح خالية عن العقيدة الصحيحة، لا تنفع صاحبها في شيء، كما سيأي أن جميع الطاعات لا تقبل إلا إذا كانت مبنية على العقيدة الصحيحة، وكان القصد فيها لله خالصا، لأن من شرط قبول العمل أن يكون خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون مبنيا على شريعة الله عز وجل، فإذا احتل أحد الشرطين كان العمل ملغى وباطلا ، ولا يحسب في ميزان الله .

قوله: "هو الإسلام الرفيع" يدل على أن الإسلام ليس على درجة واحدة، فكلما أتى الإنسان بأعمال الإسلام كلها كان إسلامه كاملا، وكلما نقص عمل من تلك الأعمال كان إسلامه ناقصا، ولذلك فإن الإسلام –ونعني به الإيمان – على درجات ومن هنا قال الله الإ الله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"، فإذا أتى كما كلها بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"، فإذا أتى كما كان ذلك نقصا كان أكمل إيمان، وأعظم إسلاما، وأرفع دينا، وإذا نقص عمل من تلك الأعمال كان ذلك نقصا في إيمانه، وفي إسلامه ،إلى أن يصل إلى درجة لا يبقى معه إلا حبة خردل من الإيمان، فإن ترك الاعتقاد، الاعتقاد بما تضمنته كلمة التوحيد خرج من الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا إذا ترك الاعتقاد، أو لم ينطق بالشهادتين، فإذا لم ينطق بالشهادتين أو ترك العقيدة هذا يخرج من الإسلام الكامل المطلوب على وجه الكمال، لذلك قال المؤلف:" هو الإسلام الرفيع" أي الكامل، ومفهومه أنه إذ أطاعه بمضها أتى ببعض الطاعات وترك بعضها – فإسلامه ناقص، ونفهم من هذا أو من خلال ما علمناه من الأحاديث النبوية أن هذا الدين وهذا الإسلام ليس على درجة واحدة، فالناس فيه على درجات، فمن أتى بجميع أعمال هذا الدين الظاهرة والباطنة هو المسلم الكامل، ومن نقص من أعمال هذا الدين الظاهرة والباطنة هو المسلم الكامل، ومن نقص من أعمال هذا الدين الظاهرة والباطنة هو ناقص الإيمان، ولكن لا يقال فيه خارج عن الإسلام أو الإيمان، إلا إذا ترك العقيدة، أو ترك النطق بالشهادتين.

تبين لنا ثما سبق أن من أراد أن يكون إسلامه كاملا فعليه أن يأتي بجميع أعمال هذا الدين ظاهرا وباطنا، لأن هذا الدين فيه أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، الأعمال الباطنة كالرجاء،

١ ـ مسلم (٣٥) ابو داود (٢٧٦)

والخوف، والرهبة، والتوكل، وغيرها لما يرجع إلى القلب، وأما الظاهرة فذلك كالصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، وما إلى ذلك من الأعمال الظاهرة، ولا تغني الأعمال الظاهرة عن الباطنة، ولا الباطنة عن الظاهرة، فلا بد منهما معا.

إذاً فمن ترك عملا من هذه الأعمال نقص إيمانه وإسلامه ، ومن تركها كلها وليس معه إلا الشهادتين فقط، فهل يعتبر خارجا من الإسلام؟ لا يعتبر خارجا من الإسلام، إلا من ترك عمل الصلاة فهذا اختلف العلماء فيه، الأئمة الثلاثة: مالك وأبو حنيفة والشافعي يقولون: لا يعتبر خارجا من الإسلام، بل معه أصل هذا الدين وهو العقيدة، ولكن يعتبر عاصيا لله تعالى أكبر معصية .

وأما الإمام أحمد رحمه الله فيقول: من ترك الصلاة يعتبر مرتدا خارجا عن الملة، ولا تتفعه الشهادة في شيء، لأنه قد نقضها بترك الصلاة، وعليه فلا يغسل، ولا يصلي عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرث ولا يورث.

وعلى كل حال المقصود عندنا: أن من ترك أعمال الإسلام كلها لكن معه أصل الشهادتين، لا يخرج من الدين، ومن أتى بأعمال الإسلام كلها فهو المسلم الكامل.

ثم أَحَدُ المؤلفِ رحمه الله تعالى يشرح تلك الأعمال بقوله:

قواعد الإسلام خمس واجبات \*\*\* وهي الشهـــادتان شرط الباقيات ثم الصلاة والزكاة في القطاع \*\*\* والصوم والحج على من استطاع'

أما قواعد الإسلام فهي منس، وهي مأخوذة من حديث البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " بني الإسلام على شس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان " شبه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال التي بني عليها الإسلام بالقواعد التي يرفع عليها البناء، لأن البناء لا يكون صحيحا قويا إلا إذا كان لسه أركان وأسس وقواعد، وهكذا الإسلام لا يكون صحيحا إلا إذا كان لسه أركان وأسس وقواعد، وهكذا الإسلام لا يكون صحيحا إلا إذا بني على قواعده.

والقواعد جمع قاعدة وهي الأساس، والقواعد هنا هي أولا: الشهادتان، ثم إقام الصلاة، ثم إيتاء الزكاة، ثم صوم رمضان، ثم حج البيت من استطاع إليه سبيلا.

اً - لي أحد الروايتين غنه رحمه الله.

۲ ـ البخاري (۸) مسلم (۱۱) ابن خزيمة (۲۰۸ـ ۱۰۸۰) ابن حبان (۱۱۱۱) الترمذي، (۲۲۰۹) البيهقي ( ۲۲۰۱) البيهقي ( ۲۲۰۱ ) البيهقي ( ۲۲۰۱ )

وهذه القواعد ليست هي الإسلام كله، وإنما هي أصول الإسلام وأسسه وقواعده، ومفهوم الحديث أن هناك إسلاما يجب أن يبني على هذه القواعد، لأن النبي صلى الله عليه رسلم لم يقل! الإسلام قواعد" وإنما قال" بني الإسلام على خس الفلم يقل الإسلام خس وهي: الشهادتان ... إلى لم يحصر الإسلام في هذه الخمس وإنما قال" بني الإسلام" أي أن هذه هي القواعد والأسس، وهناك الإسلام الذي يبني فوقها، والإسلام الذي يبني فوق هذه القواعد هو مجموع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمال صالحة، ومما جاء به: الجهاد، وصلة الأرحام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وحقوق الأخوة الإسلامية، وحقوق الجار، وكذلك حقوق الزوج، والحقوق التي تربط بين المسلمين .... كل هذا من الإسلام، وهو الذي يبني على هذه القواعد، فلو كانت هناك مثلا صلة الأرحام، وكانت هناك معاملات حسنة، وصدقات، وأعمال ... ولكن ليست مبنية على هذه القواعد فلا يعتبر ذلك إسلاما صحيحا، فتكون تلك الأعمال كلها غير معتبرة، لأن هناك بعض الناس يريدون أن يفرقوا بين هذه القواعد، وبين الإسلام المبنى عليها فيقولون: إذا كانت المعاملة حسنة فلا بأس، إذا كان الإنسان يتصدق ويحسن إلى الناس ويعطى الحقوق ...إلى آخره ، ولم يكن يصلي وكذا وكذا فلا ينفعه ذلك في شيء، حتى يبنيه على هذه القواعد، وهذه القواعد أيضا وحدها لا تكفي في الإسلام، لأن من أتى بهذه القواعد وترك غيرها فيكون أتى ببعض الإسلام وترك البعض فلا ينفعه ذلك شيئا، فلا بد إذا من إسلام مبنى على هذه القواعد.

قال: "قراعد الإسلام خس - أو خسة - فيجوز الأمران معا، لأن التمييز إذا حلف فإنه يجوز تذكير العدد ويجوز تأنيئه، ما هي هذه الخمس؟ هي الشهادتان، وهي أول قاعدة من قواعد هذا اللهين، وهي شرط في صحة هذه القواعد، فلا تصح صلاة ،ولا صيام ولا زكاة ولا حج إلا بتوفر العقيدة، فمن صلى ولا يعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فصلاته باطلة، وإذا صام مع المسلمين ولم يعتقد ذلك فلا صيام لسه، كضيام بعض النصارى مع المسلمين ، لأنه يلائمهم، فصيامهم باطل لأنه ليس معه شرط الصحة وهو العقيدة، وهكذا.

ثم الصلاة: من بعدها - انطلاقا من حديث عبد الله بن عمر، وهي مرتبة ترتيبا على حسب أهميتها، فالصلاة تلي الشهادتين في الأهمية ، لأن الصلاة هي التي تصحح إسلام المسلم ، وقد ذكرنا فيما سبق أن الإمام أحمد يحكم على تارك الصلاة بالكفر، ولم يختلف الأئمة في شيء من أعمال الإسلام إذا تركه المسلم في كفره أو عدم كفره إلا في هذه القاعدة، لذلك كانت الصلاة تلى الشهادتين في المرتبة.

ثُم الزكاة: وهي من بعد الصلاة في المترلة، لأن النبي على يقول في الحديث العصصيح: "أمرت ان أقاتل الناس حتى يشهاوا أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.. " وقرن الله بين الصلاة والزكاة في القرآن الكريم في عدد كثير من الآيات يفوق الثمانين آية، وقال أبو بكر رضي الله عنه " والله لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة " وقاتل مانعي الزكاة.

وقيد المؤلف الزكاة بقولــه" في القطاع " جمع قطعة، والقطعة هي الطائفة من الشيء، والأنواع التي فرضت فيها الزكاة متعددة، فهناك قطعة الإبل، والغنم، والبقر، وقطعة الدراهم ... الح كل ذلك داخل في قوله"القطاع".

ثم يلي الصلاة والزكاة في الأهمية: الصيام، الذي شرعه الله وفرضه في القرآن الكريم بقولسه" با أبها الذير آمنواكت عليكم الصيام كماكت على الذير مزقبلكم البقرة: ١٨٢] وذكره النبي الله في على ينه، ومن أنكره يعد مارقا من الإسلام خارجًا عن الملة، ومن اعترف به وتقاون في أدائه حبس من أول الفجر إلى آخر النهار.

ثم يلي الصيام الحج، وهو من الأركان العظيمة، فإن عمر رضي الله عنه قال لعماله وبعث اليهم بأن يضربوا الجزية على من لسه سعة وقدرة ولم يحج ، يفرضوا عليه الجزية كأنه كافر يدفع الجزية، ولذلك جاء في أثر له طرق متعددة وهو قوله والله عن لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة، أو سلطان حائر، أو مرض حابس، فمات ولم يحج، فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا " هذه هي القواعد التي ينبني عليها الإسلام.

#### مسألة:

ما هو الفرق بين الإيمان والإسلام؟ القاعدة ألهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا رأيت الإسلام والإيمان مجتمعين في مكان واحد فاعلم بأن بينهما فرقا، كما في حديث جريل، فلكل واحد معناه وتفسيره، أما إذا افترقا فذكركل واحد منهما على حدة فاعلم بأنه لا مغايرة بينهما؛ فقول متعالى: "إزالديزعند الله الإسلام" [آل عمران: ١٩] لم يذكر بجانبه الإيمان، فيكون المراد: بالإسلام الإيمان، فلا فرق بينهما في هذا الموضع، وكذلك في قوله" اليوم أكملت لكم دينكم وأتمست عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الله والاسلام معا، هذه هي قاعدة الفرق بين الإيمان والإسلام معا، هذه هي قاعدة الفرق بين الإيمان والإسلام معا، هذه هي قاعدة الفرق بين الإيمان

۱ ـ البخاري (۱۲۳۰-۱۹۲۵) مسلم (۲۰) ابن حبان (۲۱۱) ابو داود (۱۰۵۱) المسند (۲۳۹) ۲ ـ الدارسي (۱۷۸۰) البيهقي (۸٤٤۳)

والإسلام ، فإذا اتحادا افترقا، وإذا افترقا اتحادا في المعنى ، فإذا افترقا فماذا يكون معنى كل واحله منهما ؟ يكون معنى كل واحد منهما ما ذكر في حديث جبريل، فيكون الإسلام معناه: الاستسلام والانقياد لأعمال الإسلام في الظاهر، لكن قد يصحبها انقياد في الباطن، وأعمال باطنة في القلب، وقد لا يصحبها ذلك، لذلك حين قالت جماعة من الأعراب آمنا رد الله عليهم دعواهم بقوله: " قل لم تؤمنوا ولكر قولوا أسلمنا [الجرات: ١٤] لأن الإيمان لم يزل لم يدخل إلى قلومجم، لألهم استسلموا وأذعنوا فقط، لكن لا زال لم يباشر الإيمان قلومجم بعله، ولكنهم على مقربة من الإيمان، الشمم إذا دخلوا في هذا الدين باشروا أعماله عملا عملا حيننذ يحصل لهم الإيمان، وهكذا بين المؤلف أن الإسلام هنا كما في حديث جبريل هو المتعلق بالأعمال الظاهرة ، وأما الإيمان فهو المتعلق بالأعمال الباطنة فقال:

الايمان جزم بالإلم والكتب \*\*\* والرسل والأملاك مع بعث قرب

الجزم هو القطع، والإيمان لغة: هو التصديق ، يقال آمن بالشيء إذا صدق به مطلقا، وشرعا هو: التصديق بما علم مجيئه من النبي المنطورة، ولا بد أن يكون عقيدة في القلب، ونطقا باللسان، وعملا بالأركان؛ هذا هو الذي عرفه السلف الصالح من كلمة الإيمان، ومن معنى الإيمان؛ وهم لا يفرقون بين عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، فيقولون: الإيمان عقيدة في القلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، فهو معنى مركب من ثلاثة أشياء، ولو اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة، لم يكن هناك حقيقة للإيمان، فلو لم يعتقد الإنسان معنى الشهادتين لم يكن مؤمنا في شيء، كما هو شأن المنافقين! فإلهم ينطقون بالشهادتين، ولكن لا يعتقدولها فلا تنفعهم في شيء!! وكذلك لو اعتقدها الإنسان بقلبه، ولم ينطق كما بلسانه فلا تنفعه في شيء، فهذا أبو طالب عم الرسول الله كان يعتقد صدق الرسول الله المناه هو النبي الصادق، لكن لم ينطق بلسانه، فلم ينفعه ذلك في شيء، كان يقسم بأن رسول الله على حق، وكان يقول:

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا

ووردت أشعار كثيرة تدل على جزمه وصدقه بنبوة محمد والله وبعثته، لكن ذلك لم ينفعه في شيء، لأنه لم ينطق بالشهادتين، فحين حضرت وفاته ذهب رسول الله الله يزوره، وكان يلح عليه لينطق بالشهادتين، ليحتج له بما عناء الله يوم القيامة، ولكنه أبي أن يقولها ا وتأسف رسول الله عليه

١- وهناك من فسره بالإقرار كالإمام ابن يتيمية وغيره.

وحزن له حزنا شديدا اا ولكن الله سبحانه وتعالى سلاه بقوله: ﴿ إِنَّكُ لا تَهْدَيْنِ أَحْبَبُ وَلَكُونَ اللهُ يَهُدِي مِرْشِياعُ وهُو أَعَلَمُ بِالمُهُمَّدِينَ ﴾ القصص:١٥١ فدل على أن الإيمان لا يمكن أن يكون صحيحا شرعا إلا بهذه الأدور الثلاثة ؛ ثم لابد كذلك من عمل بالجوارح، فلو أن الإنسان شهد أن لا إله إلا الله، ثم أتى الأصنام والأوثان وعكف عليها وقدم لها النذور وطاف حولها واستغاث بها فلا تنفعه الشهادة في شيء الوإن اعتقدها ونطق بها، لأن جوارحه لم تخضع لمقتضى الشهادة، إذا فالإيمان هو هذه الأمور الثلاثة.

ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الصحيح، فمن اعتقد في الإيمان خلاف ذلك فاعتقاده باطل ااوإيمانه لا يعتد به شرعا.

وقد ذهب كثير من المبتدعة في تفسير الإيمان مذاهب شتى ؛ وضاوا في ذلك سواء السبيل الألهم لم يصدروا من كتاب وسنة، وإنما صدروا من أهوائهم أو عقولهم، أو صدروا من خلفيات أفكبار ورثوهما وأتسوا بها من أديالهم الباطلة ومعتقداتهم الفاسدة، التي كانوا عليها قبل مجيء الإسسلام فحكموها في نصوص الشرع، وكانت لهم أهواء ابتدعوها في ذلك فأضلوا وضلوا عن سواء السبيل، كما هو الشأن في الخوارج والمعتزلة والجهمية والمعطلة والرجئة، هؤلاء الطوائف المبستدعة الذين فسروا الإيمان تفسيرا باطلا مخالفا لنصوص شريعة الإسلام، وأنت إذا استقرأت نصوص الشرع لتعرف الإيمان تجده مركبا من هذه الأمور الثلاثة، اقرأ قولد تعالى : ﴿إنما المؤمنون الذيرافة وحلت قاربهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الانفال: ٢] هذا عمل الذيرافة وله تعالى : ﴿ إنما المؤمنون النه ورسوله ثم لم يرتابوا ﴾ هذا من أعمال الجوارح، وكذلك قوله تعالى : ﴿ إنما المؤمنون النه ورسوله ثم لم يرتابوا ﴾ هذا من أعمال القلب أيضا وكذلك قوله تعالى : ﴿ إنما المؤمنون النه أو المعرات: ١٥ هذا من أعمال القلب أيضا وخلال قوله تعالى المواقعة والمعروب الله أو المعرات: ١٥ هذا من أعمال القلب أيضا وخلورات المؤلور المؤلور

الإيمان لا يثبت ولا يصح إلا بستة أركان؛ وهي: الإيمان بالله، وملانكته، وكتبه، ورسله، واليـــوم الآخر، والقدر خيره وشره، فقول المؤلف: الإيمان جزم بالإله" أي تصديق جازم لا يقبل

١ - يشير بهذا إلى الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري عن بن المسيب عن أبيه: أن أبا ماألب لما حضرته الوفاة دخل عايه النبي صلى الله عايه وسلم و عنده أبو جهل فقال: أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج ألك بها عند ألله، فقال أبو جهل و عبد ألله بن أبي أمية: يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكامانه حتى قال أخر شيء كلمهم به: على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لاستغفرن ألك ما لم أنه عنك فنزلت { ما كان النبي و الذين آمنوا أن يستغفروا المشركين وأو كانوا أولي قربي من بعد ما تبين لهم أنهم اصحاب الجحيم } وزلت { إنك لا تهدى من أحببت } ١٤٠٩/٢ رقم: ٢٦٧٦

الشك والارتياب أبدا بالله سبحانه، لأنه الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الموصوف بالصيف المرصوف بالأسماء الحسني، المتره عن كل نقص، الموصوف بكل كمال.

كذلك الإيمان بالكتب: فالله تعالى أنزل كتبا على أنبيائه ورسله، منها ما هو مسمى معروف، ومنها ما لم يسمه الله لنا، فنؤمن بما سماه لنا تفصيلا، وما لم يذكره لنا آمنا به إجمالا، رقد ذكر الله تعالى كتبا بأسمائها كالتوراة، والإنجيل، والزبور، والقرآن، ومنها صحف لم يذكرها بأسمائها، وإنما ذكرها وذكر من أنزلت عليه، كقوله سبحانه" إزهذا لفوالصحف الأولصحف إبراهيم وموسى [الاعلى ١٨٠] فنؤمن بهذه الكتب المتزلة على رسله ما علمنا منها وما لم نعلم، ونجزم بذلك جزما.

كالك نجزم بأن الله بعث رسلا مبشرين ومنذرين، منهم من سماهم وقصهم علينا، ومنهم من لم يسمهم ولم يقصصهم علينا "منهم مرقصصنا عليك ومنهم ولم نقصص عليك".

وكما يدخل في مقتضيات الإيمان كذلك الجزم بملائكة الله تعالى، وألهم مخلوقون من نور، كما خلق آدم من تراب، وخلق الجن من نار، كما في حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها ؛ فالملائكة عباد مكرمون، خلقهم الله بكلمة كن فكانوا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا يعلم عددهم إلا الله، وهم موكلون بوظائف، فمنهم الموكلون بكتابة أعمال العباد، ومنهم الموكلون بنقل الوحي كجبريل، ومنهم الموكلون بقبض الأرواح كملك الموت، ومنهم الموكلون بالنفخ في الصور كإسرافيل، وبسوق الرياح والأمطار وسوق الأرزاق... وهكذا، فلهم وظائف متعددة، فكلهم يجب الإيمان بهم، فما قص الله علينا من أسمائهم وجب الإيمان به، وما لم يقص علينا من أسمائهم وجب الإيمان به وما يعلم جنود ربك إلا هو [المدرد].

وثما يدخل في مقتضيات الإيمان والجزم بما وأنما حق: مسألة البعث؛ والبعث في اللغة هو التحريك والإثارة، وأما في الشرع فمعناه: هو إعادة الأبدان بعد موتما وإدخال الأرواح فيها، ثم إقامتها بسين يلدي الله تعالى، والآيات الدالة على البعث كثيرة، قال تعالى وأزالله بعث مزفى القبور "[الحج:٧] وقال بلم قادر بزعلم أرنسوي بنانه [ الفيامة:٤] " إز ذلك لآية لمزخاف عذاب الآخرة ذلك يوم

١ - صحيح مسلم ٤/ ٢٢٩٤ رقم: ٢٩٩٦ ونص الحديث: عن الزهري عن عروة عن عانشة قالت قال رسول
 الله صلى الله عليه وسلم: " خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق أدم مما وصف لكم .

مجموع لدالناس وذلك بوم مشهود المرد: ١١٠٣ " إزيوم الفصل كازيقانيا النيا: ١١ والأحاديث أيضا متواترة في هذا الباب، ومن أنكر البعث فهو كافر لا يصدق عليه اسم الإيمان أبدا.

وقد جاء تفصيل البعث في القرآن وأنه على مراحل متعددة منها: إماتة الناس تميعا وإفناء ما في هذا الكون ، ويسبق ذلك أحداث منها: زلزلة الجبال، وتفتح السماء فتنمير أبوابا، ومنها النفخة التي ينفخها إسرافيل فيصعق من في النفخة التي ينفخها إسرافيل فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم تبقى الأرض أربعين سنة خالية، ثم يأمر الله السماء فستمطر مطرا يشبه مني الرجال، وبذلك المطر تنبت الأجساد، والأجساد تنبت من هذا العظم الصغير الذي لا المضاء الذي لا يفني، وهو عجب الذنب، لأن كل بني آدم يفني إلا هذا العظم الصغير، الذي لا يرى بالعين المجردة، ومنه يحيا كل إنسان بإذن الله عز وجل، فإذا استوت الأبدان واكتملت يأمر الله إسرافيل فينفخ النفخة الثانية، وبهذه النفخة تعود كل روح إلى بدلها الذي كانت تعمره في الدنيسا، قال تعالى " وإذا النفوس روحت التكرير: ٧] أي يتزوج كل جسد بنفسه وروحه، لأن كل روح تعرف جسدها الذي كانت تسكنه فتعود إليه من جديد، لأن الروح كما مسق لا تفني.

سبع من المحلوق غير فانية العرش والكرسي ثم الهاوية واللسوح والقلم والأرواح وجنسسة في ظلها نرتساح

ويضاف إليها عبص الذنب ، فتصير ثمانية أشياء لا يلمحقها الفناء بأمر الله وقدرته وإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، فهو الذي خلقها وشاء ألا تفنى، إذا تعود كل روح إلى جسدها فتنشق الأرض عسن البشسر، ثم يسرع البشر إلى الله تعالى مهطعين إلى الداعي، كما قال تعالى "يوم تنشق الأرض عنهم سراعا [ق: ١٤] فيحشرون بين يدي الله تعالى بمكان يسمى بالخشر، ثم تقع هنا أمور: منها العرض على الله، حيث يعرض الناس على الله ثلاث عرضات مم بعد ذلك يحاسب الله عباده بنفسه، فلا يوكل أحدا لينوب عليه في هذا الحساب، ويدين كل أحد إليه ويقرر عليه ما عمل، لما سئل على بن أبي طالب: كيف يحاسبهم في ساعة واحدة وهم كثيرون؟ فقال رضي الله عنه: كما خلقهم سبحانه في لحظة واحدة اقال تعالى "ما خلقكم ولا بعثكم إلا

١- وقد ثبت في ذلك أحاديث أخرجها الإمام مسلم رحمه الله، منها: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله حسلى الله عايه وسلم-قال: "إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا فيه يركب يوم ألقيامة قاأوا أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجب الذنب ٢٢٧٠١/٢ رقم: ٢٩٥٥ باب ما بين النفختين.
 ٢ عسنن أبن ماجة ١٤٢٠/٢ رقم: ٢٢٧٧ وقال الشيخ الألباني بأنه ضعيف ونصه: عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله عليه وسلم" يعرض الناس يوم التيامة ثلاث عرضات فاما عرضتان فجدال ومعاذير وأما الثالثة فعند ذلك تعلير الصحف في الأيدي فاخذ بيمينه وأخذ بشماله.

كنفس واحدة" [لقمان: ٢٧] أي ما خلق العباد ولا بعثهم بين يديه إلا كخلق وبعث واحد منهم . ثم بعد ذلك تنصب الموازين كما قال تعالى" ونضع الموازيز القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا.." [ الابياء: ٤٧] هذه احداث كلها تقع يوم القيامة، فلا بد إذا من الإيمان بالبعث، وأن هذه الأجساد الكائنة في الدنيا هي التي ستبعث بذاها وعينها يوم القيامة، خلافا للمعتزلة القائلين بأن الله سيبعث الناس على أجساد أخرى، وقولهم هذا ترده نصوص كثيرة من الشرع، فالحق أن هذه الأجساد هي نفسها التي تبعث على حالها وعلى حقيقتها؛ كما قال على " يبعث كل عبد على ما مات عليه" في قال:

أرينا

### وقدر كذا صراط ميزان \*\*\* حوض النبي جنة ونيران

السركن السادس من اركان الإيمان الذي لا بد من التصديق والجزم به هو: الإيمان بالقدر خيره وشره بخسيره وشره حلوه ومره، فلا يصح إيمان المؤمن ولا يقبل شرعا إلا إذا آمن بالقدر خيره وشره بمعنى ذلك أن نؤمن بأن كل ما يجري وما يحدث فهو بقدر الله وقضائه، أي هو سابق في علم الله تعالى وفي أزله، وههو مكتوب عنده عز وجل، وفي كل يوم يظهر لنا سبحانه شيئا من ذلك المكستوب بكمها قال تعالى "كل يوم هو وشأر" يعنى: شؤون يبديها ولا يبتدئها - أي يظهرها وقد كانت مقدرة - ولا يبتدئها خلافا لأبي معبد الجهني المبتدع القائل: إن الأمر أئف، أي مستأنف لا يعلمه إلا بعه وجوده، بمعنى أن ما يبدو ريجري ويظهر إنما يستأنفه الله، وليس لعلم الله تتالى تعلمة به في الأزل، وهذه عقيدة باطلة أحدثها هذا المبتدع في دين الله واستولى بما على المغفلين والجهلة بدين الله الأن من درس نصوص القرآن والسنة ظهر له ظهورا لا شك معه أن كل شيء فهو بقضاء الله وقدره وبعلمه السابق؛ قال تعالى "إنا كل شيء خلقناه بقدر" [الفعر: ٩] وقال " قدر فهدي "الأعلى، "ع والآيات في هذا المعنى كئيرة. وحلق كل شيء فقدره تقدره تقديرا الفراة اربعة وهي:

1 - العلم: أي علم الله المحيط الشامل لكل شيء؛ فالله سبحانه قد علم ما كان وما يكسون، وعلم أحوال عباده، وعلم أرزاقهم و آجالهم وأعمالهم وغير ذلك من شنولهم، لا يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: " إزالله بكل شيء عليم".

١ ـ مسلم ٢٢٠٦/٤ رقم: (٢٨٧٨) ابن حبان (٧٢١٣)

٧--الكتابة: أي أن الله كتب كل ما قضاه وما قدره في اللوح المحفوظ على مقتضى علمه، وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى: "ألم تعلم أزالله يعلم ما ذلك ما والسماء والارض إزدلك زكاب إز ذلك علم الله يسير (الحج: ١٧).

٣-المشيئة: أي مشيئة الله النافذة التي لا يقع شيء إلا بها، لهما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ قال تعالى: " ويفعل الله ما بشاء [إبراهيم: ٢٧].

فالقدر يتضمن مجموع هذه الأمور والإيمان بها، فلا يتحقق الإيمان بالقدر ولا تتحقق حقيقته إلا بسله الأمور كلها، وأنت إذا استقرأت نصوص الشرع تجد أن الإيمان بالقدر لا بد أن ينتظم هذه الأمور.

وأمسا المعتزلة الذين ابتدعوا في دين الله بدعا ما أنزل الله بما من سلطان، ذهم يقولون: إن الخير والشر اللذين يقعان في الوجود لا يقعان بإرادة الله عز وجل؛ ويزعمون كذلك أن الجزئيات الصغيرة لا يعلمها الله، وإنما يعلم الله الأمور الكلية، ويعتقدون كذلك في هذا الباب أن الأفعال السبي تصدر من العبد لا يخلقها الله، وإنما يخلقها العبد، زعموا ذلك او كذبوا والخروا على الله السبي تصدر من العبد لا يخلقها الله عن ذلك علوا كبيرا.

أما عقيدة أهل السنة والجماعة، فكما سبق أن الله أحاط علمه بكل شيء، بكليات الأشياء وجزئياتها قال تعالى والله خلقكم وما تعناوز [الصافات: ٩٦] أي خلقكم وأعمالكم؛ ففيها رد صريح عسليهم وقسال وما تشاء وزالا أربشاء الله رب العالمين " وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كا زطم الخيرة [القمسص: ٢٦] إلى غسير ذلك مما يدل على إحاطة مشيئة الله، وأن ما يشاؤه العبد فهو تحت مشيئة الله تعالى.

وقد أخبرنا الرسول إلى أن أقواما سيأتون من هذه الأمة يكذبون بالقدر، وأنهم مجوس هذه الأمسة، ولهي على أن نخوض في القار مع الخائضين فقال الله الذا ذكر القار فأمسكوا، وإذا ذكر

أصحابي فأمسكوا" فنبأه الله بأن هناك أقواما من هذه الأمة سيخوضون في قضاء الله وقدره، ولا علم لهم به، وسيخوضون في مسألة أصحاب رسول الله الله فيما وقع وما جرى بينهم، فحدار أمته أن تخوض مع الخانضين في المسألتين معا، فإذا ذكر القدر فعلى المسلم أن يمسك، وأن يؤمن بقدر الله كلمه خيره وشره وحلوه ومره، وأن يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المسألة لا يمكن للعقول أن تحلق في أجوائها وأن تستقصيها، لأنما من المسائل التي تفوق العقول، وإنما نؤمن بحا كما آمنا بالغيبيات الأخرى من ملائكة وبعث ونشور وجنة ونار، وكل ما لم تصل إليه عقولنا وفوضينا فيه الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، عاملين بما أمرنا، غير متوكلين على القدر كما يتول بعضهم: " إذا كان الله قد قدر علي السعادة فلا فائدة في العمل! وإذا كان قله قدر علي الشقاوة في العمل! وإذا كان الله قدر علي الشقاوة أو السعادة؟ فهذا أمر غيي عنك، أمرك أن تعمل فاعمل، قال تعالى: " فأدا مرأعط واتفر وصدق بالحسني فسنيسره للمسرى [الليل:٥-١-٧-٥-٩]

هــــذه هي أركان الإيمان الست كما شرحها نبي الله عليه الصلاة والسلام، وذكرها لجبريل حين سأله عن الإيمان.

ثم قال: "صراط ميزان"

٠,٠,٠

كـذلك ١٨ يجب الإيمان به والجزم بحقيقته: الصراط، وهو قنطرة مضروبة على متن جهنم يمر من خلالها المؤمنون إلى الجنة، ويمر فوقها الكافرون فيسقطون في النار. وقد جاء وصف الصراط على على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن إلى سنعيد الجدري "وانه أرق من الشعرة وأحد من السيف " ولكن الله تعالى يجعله واسعا على المؤمنين، ويمر عليه الناس بقدر أعمالهم؟ كما صح ذلك في الجديث " منهم من يمر كالبرق - أي يسسرع فوقه كسرعة البرق - ومنهم من يمر فوقه كسرعة أجود يسسرع فوقه كسرعة البرق - ومنهم من يمر عليه كالريح، ومنهم من يمر فوقه كسرعة أجود الخيل، ومنهم من يمر فوقه كسرعة ما يسرع الناس، ومنهم من يزحف على إسته، وعلى يمين المارة وشمالهم كلاليب تخطف الناس وترمي بهم في النار". "

١ ـ بغية الباحث عن زواند مسند الحارث (٢٤٨/٢ـ رقم ٧٤٢)

۲ ـ مسلم (۱۸۳) ابن حبان (۷۳۷۷)

٣ - إشارة إلى الحديث عن عبد الله رضي الله تعالى عنه: وإن منكم إلا واردها "قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف فتمر الطائفة الأولى كالبرق، والثانية كالريح، والثالثة كاجود الخيل، والرابعة كاجود الإبل والبهانم، ثم يمرون والملائكة تقول: رب سلم سلم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه المستدرك ٢٠٧٢ رقم: ٣٤٢٣

إلا أن هسناك بعسض العلماء طعنوا في هذا الحديث كالقرافي و حمد الله و فإنه يقول: إنه لم يشت في وصفه أنه أرق من الشعر وأحد من السيف، بل الذي ثبت أن فيه سعة، وأن فيه طريقين يمسنى يسلك عليها الأشقياء، لكن رد عليه بعض العلماء فقال بصحة حديث مسلم المتقدم.

هــــذا الصراط كل الناس يمرون عليه، وشعار الأنبياء يومئذ والملائكة: "رب سلّم" هذا هو شعار الأنبياء وقولهم ونشيدهم . والله قادر على إمشاء العباد فوقه كما أنشأهم أول مرة، فكما أنشأهم على أرجلهم في الدنيا قادر سبحانه وتعالى على إمشائهم من فوق المسراط كما قال بعضهم:

### والرب لا يعجزه إمشاؤهم كما لا يعييه الشاؤهم

هذا الصراط يجب على كل مسلم أن يعتقده؛ لأنه ثبت بالنصوص البالغة حد التواتر.

ولا الجب الإيمان والتصديق به وأنه حق لا مرية فيه: الميزان، وهو آلة الوزن التي يزن الله بها اعمال العباد، وقد جاء وصفه في السنة، وأن لمه لسانا وكفتين، وأما القرآن فقد تحدث عنه في آيات كثيرة، قال تعالى: "ونضع الموازي القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإزكار بيقال حبة مزخردل أثينا بها وكل بنا حاسير [الانباء ٤٧] وقال " فمر ثقلت موازينه فأولك هم الملحور ومرخفت موازينه فأولك الذير خصروا أنفسهم في جهنم خالدور [المينون ١٠٠] تارة يرد الميزان مجموعا كما في هذه الآية، وقد يرد مفردا، واختلف العلماء في هذا الجمع الذي ورد في القرآن: أهي موازين متعددة، لكل واحد من الناس ميزانه توزن فيه أعماله؟ أم جمع باعتبار أجزائه؟ لأنه يشتمل على لسان وكفستين فصح أن يجمع؟ أو جمع باعتبار الموزونات التي ستوزن فيه متعددة على عدد الخلائق، ومتنوعة، فبعضهم أخذ بحقيقة ظاهر الكلمة فقال: إن هناك موازين متعددة على عدد الخلائق، وبعضهم قال هو ميزان واحد، وإنما يتعدد بتعدد ما يوزن فيه من أعمال؛ وأما المززونات التي ستوزن فيه المنا العباد؟ أم هي المحانف التي تسجل فيها أعمال العباد؟ أم هي الأعمال نفسها؟ يجعل الله منها أجساما فتوضع هذه الأجسام في الميزان وتثقل بما الكفة؟ فبعضهم قسان؛ إن المسراد بالموزونات هنا هي الصحائف، واستدل بالحديث الذي أخرجه الترمذي وهو قسان؛ إن الله بن عمر و بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله صسحيح عسن عبد الله بن عمر و بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسمين سبحلا، كل

١ ـ مسلم (١٩٥) المستدرك (٩٤٨)

سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر شيئا من هذا أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب، فيقول بلى إن لك عندنا فيقول: أفلك عسدر أو حسنة؟ فيبهت الرجل ويقول: لا يا رب، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول: أحضر وزنك فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقول: إنك لا تظلم، قبال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات ولقلت البطاقة، قال: فلا يثقل اسم الله شيء" فهذا الحديث يدل على أن الموزون هو الصحائف، ومن قال: إن الموزون هو الأعمال التي سيجعل الله منها أجساما فاستدل بقوله عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح -: "الطهور شطر الإيمان، وسبحان الله تملأ الميزان" الشاهد في قوله: تملأ الميزان، حيث أسند الملء إلى الكلمة نفسها؛ وهي: سبحان الله، فدل ذلك على أن الموزون جسم الأعمال. وهناك من قال بأن الأجسام هي التي توزن، وأن أجسام المؤمنين تكون ثقيلة عند الله تعالى وأجساد الكافرين تكون خفيفة وإن كانت ضخمة عظيمة"؛ المقصود أن الموازين ستنصب، ولا به، من الإيمان بها، وأن وزن الأعمال لا به، أن يتحقق، وهذا أمر لابد أن نصدق به وأن نجزم ولا باء من الإيمان بها، وأن وزن الأعمال لا به أن يتحقق، وهذا أمر لابد أن نصدق به وأن نجزم ولا باء من الإيمان بها، وأن وزن الأعمال لا به أن يتحقق، وهذا أمر لابد أن نصدق به وأن نجزم

كالك من الأمور التي ينبغي الجزم والتصديق بها: أن للنبي والمنه أمنه، بل ورد في الحديث" أن لكل نبي حوضا " وأن لنبينا حوضا تشرب منه أمنه، وجاء وصف هذا الحوض وأن ماءه أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، وأن لده كيزانا يشرب منها المؤمنون، وأن عدد كيزانه كعدد نجوم السماء أو أكثر من ذلك ، وأن من شرب منه شربة واحدة لا يظمأ أبدا "، عن سهل بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إني فرطكم على الحوض من مر على شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا؛ ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم ، فأقول إلهم مني؛ فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي" أي أنا أول من يدرد على الحوض، وأسقيكم منه، وسيرد على الحوض أقوام من أمته الله وقد غيروا

١ - ابن حبان ٢١/١ (٢٢٥) الترمذي ٢٤/٥ (٢٦٣٩)

٢ ـ مسلم (٢٢٣) الدارمي (٢٥٣)

٢ ـ كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال: اقرورا إن شنتم { فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا } البخاري ١٧٥٩/٤ رقم: ١٧٥٩/٤

٤ ـ الترمذي (٢٤٤٣) المعجم الكبير (١٨٨١) وقال الألباني صحيح

 <sup>-</sup>إشارة إلى الحديث في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم:" حوضيي
 مسيرة شهر ماؤه ابيض من اللبن وريحه اطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا"
 ٢٤٠٥/٥ رقم: ٢٢٠٨

٦ ـ البخاري ٢٤٠٦/٥ (٦٢١٢) ومعنى فرطكم: أي سابقكم إليه.

وبدلوا، وأن الملائكة تطردهم فيقول ﷺ إلهم من أمتي، فيخبره الله عز وجل أندم قد بدلوا وغيروا فليسوا أهلا لأن يشربوا من الحوض، فيقول سحقا سحقا أي بُعْدا.

كذلك مما ينبغي التصديق به: الجنة والنار.

ففي الجنة ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وهي مخاوقة وموجودة الآن، والنصوص في هـــذا المعنى كثيرة قال تعالى: "أعدت للمتر الله على ألما خلونة، وقصة آدم الحديث "أن الجنة والنار اختصمتا إلى الله تبارك وتعالى " وهذا يدل على ألما خلونة، وقصة آدم كذلك تدل على أن الجنة مخلوقة وموجودة الآن، وأنكر المعتزلة وجودها وقالوا إلها غير موجودة، وإنمسا سينشئها الله ويخلقها بعد البعث والنشور، لألهم اعتمدوا على عقولهم، فكل ما أقرت به عقولهم وجاز في عقولهم وأذهائم صدقوه، وما لم يجز في عقولهم فإلهم يؤولونه وأو كان التأويل بعيدا، فنظروا بعقولهم إلى الجنة فقالوا:ما فائدة وجودها الآن، والناس لم يدخلوها بعد؟ وقالوا لا يمكن أن توجد الآن، وإنما توجد بعد أن يستحقها المؤمنون، وقبل ذلك لا فائدة من وجودها، وأخذوا يؤولون النصوص تأويلا بعيدا، مع أن العقول أيضا لو فكرت وتجردت من خلفياتها ومن وأخذوا يؤولون النصوص تأويلا بعيدا، مع أن العقول أيضا لو فكرت وتجردت من خلفياتها ومن سبحانه أعلما وهياها للتخويف لها؛ قال تعالى: " وانتوا النار التيوقيدها الناس والمجارة أعدت السنار أيضا أعدها وهياها للتخويف لها؛ قال تعالى: " وانتوا النار التيوقيدها الناس والمجارة أعدت للكافريز [السقرة: ١٢] ونحسن نرى في الواقع ما يدل على ذلك، فإن الدولة تبني السه ون قبل أن يوجد من يدخلها.

والمقصود أن الجنة والنار قد أخبر الله بوجودهما الآن، وهما مخلوقتان ريجب الإيمان بهما، أما الجنة فهي فوق السماوات، وأما النار فهي في أسفل الأرضين، وهذا هو الراجح من الأقوال. هسناك أمور أخرى لم يذكرها المؤلف يجب الإيمان والتصديق بها، منها: الشفاعة، والشفاعة مسنها الثابستة لرسولنا إلى الشفاعة الخاصة به وتسمى بالشفاعة العظمى التي بها يشفع في الحلائق كلهم، ومنها شفاعته في الذين استحقوا النار لكن بشفاعته لا يدخلونها، ومنها شفاعته لأهل الكبائر، ومنها شفاعته لدمه أبي طالب

ا - البخاري ٢٧١١/٦ رقم: ٧٠١١ ونص الحديث: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الختصمت الجنة والنار إلى ربهما فقالت الجنة يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقط من وقالت النار يعني أوثرت بالمتكبرين فتال الله تعالى للجنة أنت رحمتي وقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء وكل واحدة منكما ماؤها قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا وإنه ينشىء النار من يشاء فياقون فيها ف (واحدة منكما مازها كالثا حتى يضع فيها قدمه فتمتلىء ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط قط.

مــن أجل أن يخفف الله عنه العذاب، ومنها الشفاعة الخاصة بالمؤمنين الذين لا يدخلون النار ولا يحاســـبون ولا يســـالون . فهذه الشفاعة من الأمور التي يجب الإيمان بما؛ لأنما ثبتت بالأحاديث المتواترة.

و مما يجب التصديق والإيمان به أيضا: رؤية المؤمنين لله تعالى؛ فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة رؤية تليق به ، ولهم رؤيتان: الرؤية الأولى: عندما تنشق الأرض عنهم ويخرجون منها إلى المحشر؛ فهنا يخصهم الله تعالى برؤيته، قال تعالى: "وجوه يومند المضرة إلربها ناظرة [القيامة:٢١-٢٦]، وثبت في صحيح البخاري أنه ﷺ قال: " إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون فيه" .

السرؤية الثانية: في الجنة؛ والنصوص الدالة على ذلك كثيرة، منها ما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن الله إذا أدحسل المؤمنين الجنة وأنعم عليهم بنعيمها يقول: " تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فيما اعطوا شيئا أحسب إليهم من النظر إلى رهم عز وجل حينئل قرأ قوله سبحانه: " للذير أحسنوا الحسنى وزيادة إلى و٢٦] " هسله الرؤية يجب اعتقادها وإثباقا، وقد أنكرها المعتزلة وقالوا: لا يمكن أن تعبت ؛ لأن ذات الله لا يمكن أن تدرك اعتمادا على عقولهم؛ وإذا أثبتنا لها النظر فإن هذا سيؤدي إلى إدراكها وحصرها في الجهات؛ مع أن هناك فرقا بين مجرد النظر وبين الإدراك، فإنك في الأمور المشهودة الواقعسية يحصل لك الإدراك، فنحن ننظر إلى الشمس ولكن لا نسستطيع إدراكها، لأمًا فوق الإدراك، ولذلك ربنا عز وجل ما نفى النظر، بل أثبته للمؤمنين، وإنما نفى الإدراكا قال تعالى: "لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخير [الاسم: ١٠] " ولم يسنف سسبحانه وتعسالى مطلق النظر؛ والإدراك أخص من مطلق النظر، لأن الإدراك: النظر وزيادة، ومعلوم أن الأخص هو ما ازداد فيدا، وأنه إذا نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، بخلاف المحكس؛ فإذا نفي الأعم فإنه يستلزم نفي الأعم، بخلاف المحكس؛ فإذا نفي الأعم فإنه يستلزم نفي الأحص، والله سبحانه نفى هنا الأخص وهو الإدراك، ولا يستلزم نفى الأعم الذي هو النظرا.

إذاً رؤية الله ثابتة بنصوص قطعية، لا مجال للشك فيها.

۱ ـ البخاري ١٨٣٦/٤ رقم:(٤٥٧٠) مسلم (٦٣٣) ابن ماجة (١٧٧) ابو داود ( ٤٧٢٩) ومعنى لا مضامون: بضم أوله مخففا أي لا يحصل لكم ضبع حيننذ، وروي بفتح أوله والتشديد مع الضم، والمراد نفي الازدحام" فتح الباري ٢٤/٢٪

٢ - صحيح مسلم ١٦٢/١ رقم: ١٨١

هــــذه أمور لم يذكرها المؤلف وهي من الأمور التي يجب التصديق بما والجزم بوقوعها، وهي داخلة في دائرة الإيمان، لأن النبي على أخبر بما. وقد جمع بعضهم هذه الأمور في قوله:

مُمَا تُواتر حَدَيث مِن كَذَب وَمِن بَنَي الله بِيَتَا وَاحْتَسَبُ وَرَوْيَةَ شَفَاعَةَ وَالْسَحُوضَ وَمُسَحَ خَفْسَيْنَ وَهَذِي بَعْضَ

ثم قال رحمه الله:

واما الاحسان فقال من دراه \*\*\* أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك \*\*\* ....

انتقل المؤلف إلى الكلام على الإحسان ، بعد ما تكلم على الإسلام والإيمان مترقيا إلى الأعلى على فمج حديث جبريل؛ وشرح النبي الله الإحسان بقوله: " الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك"

الإحسان في اللغة يأتي على معنيين: يأتي بمعنى إيصال الخير إلى الغير، وهذا فعله لا يتعدى بنفسه بل لا بد له من حرف جر – وهو إلى – تقول: أحسنت إلى فلان، بمعنى أوصلت إليه النفع. والمعنى الثاني: الإتقان، وهذا يتعدى بنفسه، يقال أحسنت الشيء أحسنه إذا أتقنته

وأما في الشرع فهو: ما شرحه به النبي الذي هو المشرع، لأن الأمور الشرعية لا بد أن تؤخذ من الكتاب أو من السنة، فالرسول الله عندما سئل عن الإحسان شرحه وبينه بيانا شرعيا: " أن تعبد الله كانك تراه" وهذه إحدى المترلتين في الإحسان، وتسمى عند العلماء بالمشاهدة، والمترلسة الثانية أشار إليها بقوله" فإن لم تكن تراه فإنه يراك" وهذه المترلة عندهم تسمى بمترلة: المراقبة، والمشاهدة أعلى من المراقبة؛ فقوله "كأنك تراه" أي تشعر أنك ترى أثر أسمائه الحسنى وصفاته العلا، لا أن تراه رؤية مشخصة مجسمة مادية، لأن هذا يستحيل في حق الله تعالى، وإنما تسراه بقلبك؛ وأما قولسه "فإن لم تكن تراه فإنه يراك" فبأن تستشعر بأنه مطلع عليك مراقب لحسائك لا يخفى عليه شيء من أمرك، فهذا الاستحضار إذاً على نوعين: استحضارك لربك حتى كأنك تراه، واستحضارك له حتى كأنه يراك، وكلاهما مترلتان في الإحسان، أي كلا المترلتين يقال لمن حققهما أو حقق واحدة منهما إنه محسن.

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الدرجة في آيات كثيرة، وذكرها في إطار الإسلام حيث قال سبحانه" ومزيسلم وجهد إلى الله وهو محسر القمان ٢١] فذكر الإسلام وذكر معه الإحسان " ومزيسلم وجهد " أي من ينقد إلى الله انقيادا كاملا بباطنه وظاهره وهو في تلك الحالة محسن في انقياده الله

في ظاهـره وباطـنه مراقب لربه كأنه يراه فقد استمسك بالعروة الوثقى، فهذا الذي استمسك بأعظم وأوثق عروة .

وذكر سبحانه مترلة الحسنين وأنه حل وعلا معهم، وأن هذه المترلة تحصل بطريق المجاهدة حسيث قال سبحانه" والذير حاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا وإرالته ليم الحسنين "[العنكبون: ٦٩] فطريق بلل وغ الإحسان إذاً هي المجاهدة، وهي بال الجهد في طاعة الله عز وجل في اجتناب ما فمي عنه، وامتسئال ما أمر به، فمن جاهد نفسه في الله عز وجل حيث هملها على الخير كله وابتعد بها عن الشرر كله وطهرها ونقاها من أوصافها الله عمة وزكاها وطيبها فهذا سيدخل بها بتوفيق الله عز وجل الحسنين وفي قافلة المحسنين حصل له شرف وجل إلى ركب المحسنين، فإذا دخل بها في ركب المحسنين وفي قافلة المحسنين حصل له شرف عظيم وهو معية الله " وإرائله لم المحسنين " وقال " وأحسنوا إرائله بحب الحسنين "[البقرة: ١٩١] إذا هماء هي مترلة الإحسان التي هي أعظم مترلة في هذا الدين، ومن بلغها فقد بلغ اسمى مترلة وأعلاها، وصار من أهل التوفيق.

بعسض المبتدعة حرَّف حديث جبريل تحريفا يوافق هواه، ويناسب شهوته فقال: إن هذا الحسديث يسدل على الرؤية المادية الحسية، وحرَّف الحديث لغة وشرعا؛ فقال فيه: " أن تعبد الله كانك تره" فحذف الألف ليدل على مذهبه، وعلى كل حال لا ينبغي أن نلتفت إلى تحريفه هذا، فإن هؤلاء المبتدعة كثيرا ما يحرفون نصوص الشرع ويريدون أن يتبعوا بما أهواءهم. الم

المقصود أن ينهم المسلم عن نبيه على فهما سديدا قويما على مقتضى قواعد اللغة والشرع، وهذا الحديث واضح الفهم، فرؤية العبد لربه إنما تكون رؤية معنوية قلبية، يشاهد من خلالها آثار أسمائه الحسنى، وأنه الرقيب جل وعلا، العليم الذي لا تخفى عليه خافية.

م قال:

## ... \*\*\* والدين ذي الثلاث خذ أقوى عراك

السدين مبتاء وذي اسم إشارة خبر مبني على السكون في محل رفع، والثلاث نعت له أو عطف بسيان، ومعنى هذه الجملة أن الدين الإسلامي الحق هو مجموع هذه الثلاث التي سبق ذكرها، وهي الإسلام، والإيمان، والإحسان، فالإشارة هنا إلى المراتب الثلاث التي سبق ذكرها، فمن جمع هذه الثلاث فقد جمع الدين كله، ويشير بهذا إلى قول النبي ي لعمر بن الحطاب وغيره من الصحابة في آخر الحديث "أتدرون من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم ديسنكم "قال البخاري رحمه الله: فجعل ذلك دينا كله، بمعنى جعل الإسلام والإيمان والإحسان كله دينا. أي لا يتم دين المرء ولا يكمل إلا بمجموع هذه الأمور الثلاثة.

Ų F. 7 

وقوله" خد أقوى عراك" بمعنى تمسك بأقوى العرى، جمع عروة وهي الحلقة من الحبل، وأشار هِذَا إِلَى مَا ثَبِتَ فِي صِحِيحِ البِخَارِي عَن قِيسَ بِن عَبَاد قَالَ: كَنتَ جَالِسًا فِي مُسْجِدُ المَايِنةَ فَدَخُل رجــل على وجهه أثر الحشوع فقالوا هذا رجل من أهل الحنة ، فصلى ركعتين تَبوزُز فيهما، ثم خرج وتبعته، فقلت: إنك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من أهل الجنة، قال: والله ما ينبغي لأحـــا، أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لم ذاك؟ رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأني في روضة - ذكر من سعتها وخضرةا - وسطها عمود من حليك، اسمله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لي: ارقه، قلت: لا استطيع، فأتاني منصف فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها فأخذت بالعروة، فقيل لي استمسك، فاستيقظت وإلها لفي يدي فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تلك الروضة: الإسلام، وذلك العمود: عمود الإسلام، وتلك العروة: عروة الوثقي، فأنت على الإسلام حتى تموت، وذاك الرجل عبد الله بن سلام" وهذه بشرى منه لهذا الصحابي الجليل الذي هو عبد الله بين سيلام، ففي هذا الحديث دليل على أن من تمسك مذا الدين فقد تمسك بالعروة الوثقي، فقول المؤلف "حد أقوى عراك" إشارة إلى حديث عبد الله بن سلام، وقد أشار القرآن إلى هذا في قوـــله:" ومزيكفر بالطاغوت ويؤمز بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها [البقرة: ٥٥٠] وفي الآية الأخسري" ومريسلم وجهه إلى الله وهو محسر فقد إستمسك بالعروة الوثقي [ لقمان: ٢١] فذكرت الآية مــراتب الديــن مصرحة بالإسلام والإحسان، وطاوية ذكر الإيمان، لأن المراد بالإسلام هنا هو الإسلام الكامل الذي يشمل الإيمان.

<sup>-</sup> البخاري ۱۲۸۷/۳ رقم: ۲٫۲۰۲

في ظاهـره وباطـنه مراقب لربه كأنه يراه فقد استمسك بالعروة الوثقى، فهذا الذي استمسك بأعظم وأوثق عروة .

وذكر سبحانه مترلة المحسنين وأنه جل وعلا معهم، وأن هذه المترلة تحصل بطريق المجاهدة حسيث قال سبحانه" والذير جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإزالله لم الحسنين " [العنكبوت: ٢٩] فطريق بلسوغ الإحسان إذا هي المجاهدة، وهي بذل الجهد في طاعة الله عز وجل في اجتناب ما نمى عنه، وامتسئال ما أمر به، فمن جاهد نفسه في الله عز وجل حيث هملها على الخير كله وابتعد كما عن الشرر كله وطهرها ونقاها من أوصافها الذميمة وزكاها وطيبها فهدا سيدخل كما بتوفيق الله عز وجل المحسنين وفي قافلة المحسنين حصل له شرف وجسل إلى ركب المحسنين، فإذا دخل كما في ركب المحسنين وفي قافلة المحسنين حصل له شرف عظيم وهو معية الله " وإزالله لم الحسنين " وقال " وأحسنوا إرالله بجب الحسنين " [البقرة: ١٩٤] وأعلاها، وصار من أهل التوفيق.

بعض المستدعة حرَّف حديث جبريل تحريفا يوافق هواه، ويناسب شهوته فقال: إن هذا الحسديث يسادل على الرؤية المادية الحسية، وحرَّف الحديث لغة وشرعا؛ فقال فيه: "أن تعبد الله كانك تره" فحذف الألف ليدل على مذهبه، وعلى كل حال لا ينبغي أن نلتقت إلى تحريفه هذا، فإن هؤلاء المبتدعة كثيرا ما يحرفون نصوص الشرع ويريدون أن يتبعوا بما أهواءهم.

المقصود أن ينهم المسلم عن نبيه والله المها سديدا قويما على مقتضى قواعد اللغة والشرع، وهذا الحديث واضح الفهم، فرؤية العبد لربه إنما تكون رؤية معنوية قلبية، يشاهد من خلالها آثار أسمائه الحسنى، وأنه الرقيب جل وعلا، العليم الذي لا تخفى عليه خافية.

خ قال:

# ... \*\*\* والدين ذي التلاث خذ أقوى عراك

السدين مبستاء وذي اسم إشارة خبر مبني على السكون في محل رفع، والثلاث نعت لـ ٨ أو عطسف بسيان، ومعنى هذه الجملة أن الدين الإسلامي الحق هو مجموع هذه الثلاث التي سبق ذكرها، وهي الإسلام، والإيمان، والإحسان، فالإشارة هنا إلى المراتب الثلاث التي سبق ذكرها، فمسن جمع هذه الثلاث فقد جمع الدين كله، ويشير بهذا إلى قول الني ولي لعمر بن الحطاب وغيره من الصحابة في آخر الحديث" أتدرون من هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم ديسنكم" قيال البخاري رحمه الله: فجعل ذلك دينا كله، بمعنى جعل الإسلام والإيمان والإحسان كله ديد! أي لا يتم دين المرء ولا يكمل إلا بمجموع هذه الأمور الثلاثة.

القسم الثانيي Lalic Lauië

·

## مقدمة من الأصول معينة في فروعها على الوصول

هــــذا يكون المؤلف قد أهى الكلام على الكتاب الأول، أو الموضوع الأول الذي اشتمل عليه كتابه وهو موضوع المقيدة، ثم بدأ في الكتاب الثاني الذي يتعلق بالفقه، وعلى عادته التي سبقت في باب العقيدة وهي تقديم مقدمة قبل الدخول في الموضوع، فقد قدم هنا للفقه بمقدمة، ولكن هذه المقدمة هي مقدمة في أصول الفقه، ويتوقف عليها طالب علم الفقه، فلا بد لطالب علم الفقه أن يعرف خطاب الله المتعلق بالمكلف، والذي يسمى بالحكم الشرعي، ثم لا بد أن يعرف أنواع هذا الحكم الشرعي، هل هو من باب خطاب الشرع المباشر من وجوب وتحريم وندب وكراهة وإباحة ؟ أم هو من باب خطاب الوضع الذي هو عبارة عن الأسباب التي من وجود وجودها ليتعلق الحكم التكليفي بالمخاطب، وكذلك لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع التي تمنع تعلق الحكم ؟.

فهــــذه مقدمــــة ضـــرورية لطالب العلم، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، فلا بد أن يتصور هذه الأمور كلّها قبل دراسته للفقه: الحكم الشرعي، عرف ما معنى الحكم الشرعي، . وإذا سمع: هذا واجب، عرف ما هو الواجب.. وهكذا. لذلك قدم المؤلف هذه المقدمة الضرورية.

قــوله: "معيــنة في فــروعها" أي معيــنة في فروع الفقه الشرعي "على الوصول" إلى المقصود من الحكم الشــرعي، أو مــن الفروع ، لأن الفقه الشرعي لــه أصول وله فروع، فالأصول يهتم بها علماء الأصول، فقــرروا القواعد الفقهية، واستنبطوها من الكتاب والسنة ومن قواعد اللغة العربية ومن قواعد التوحيد، وأما علماء الفقه الإسلامي فيهتمون ويعنون بفروع الفقه الإسلامي.

والفقه الإسلامي في تعريفه: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، فنخرج بالعلم: الجهل، وغزج بالأحكام: العلم بالذوات أو العلم بالحساب، والشرعية: نحترز به عن الأحكام العقلية، والعملية نخرج به: الأحكام الشرعية الاعتقادية، لأن الأحكام الشرعية إما أن تكون متعلقة بالعقيدة، أو مستعلقة بالعبادة والعمل، والفقه الشرعي لا يهتم بالعقيدة من حيث جزئياتما ومسائلها، وإن كان يهتم بما من ناحية أخرى وهي: هل صاحبها نحكم عليه بالإسلام أو لا؟ فإن كانت عقيدته صحيحة فهو مسلم، وإن كانت عقيدته فحم شرعي.

المكتسب: نخرج به علم الله وعلم الملائكة والرسل، لأنه غير مكتسب وإنما هو وهبي، لأن الله أوحى به إليهم، قال تعالى " وعلمك ما لم تكرتعلم"[النساء:112] وقال " وكذلك أوحينا إليك روحا مزأمرنا"[الشورى (49] فعلم ما عدا هؤلاء الثلائة هو الذي يدخل معنا من البشر كله.

**§**)4

But Joseph Marie

من أدلتها التفصيلية: أي من أدلة تلك الأحكام الشرعية، ونخرج بما الآدلة الإجتالية – أي علم الأصول – فلا يدخل معنا.

قال المؤلف رحمه الله:

الحكم في الشرع خطاب ربنا \*\*\* المقتضي فعل المكلف افطنا

أشـــار المؤلف في هذا البيت إلى تعريف الحكم الشرعي، وقد سبق أن عرفنا معنى الحكم وأنه: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه ؛ والمقصود بالحكم الشرعي: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف من حيث إنه به مكلف؛ أي خطاب الله الذي خاطب به عباده، والصحيح أن خطاب الله هو ما نقرأ ونسمع من القرآن، بخلاف المعتزلة -ومــن سار على نمجهم- الذين فسروا الخطاب هنا بكلام الله النفسي، الذي يعتبر صفة متعلقة بذات الله عز وجل، وليس هو هذا الخطاب الذي نقرأ، والحق أن خطاب الله هو هذا الذي نقرأه، وهو خطاب الله الأزلي، فأصواتنا حادثة، ولكن ما نقرأه قديم، وحين نقول: خطاب الله نخرج الخطابات الأخرى، فهي وضعية وليست شــرعية، وخطــاب الله هــنا يشمل نوعي الوحي معا وهما الكتاب والسنة، إلا أن القرآن خطاب الله بمعناه ولفظه، والسنة خطاب الله بمعناه، وأما اللفظ فيها فمن الرسول عَلَيْنَ ، المتعلق بأفعال المكلفين: هذا قيد نخرج به مِسا ليس متعلقا بالمُكلف، مثل التعلق بصفات الله؛ كقوله" الله خالق كل شيء"[الزمر:59] وكذلك المتعلق بغير المكلفين كالملائكة والجمادات، فإذا خاطب الله تعالى ملائكته كقوله" وإذ قلنا للملائكة استجدوا لآدم"[البقرة:33 ] فهذا الخطاب لا يتعلق بنا نحن ،لأنه لا يدخل في الخطاب الشرعي، لماذا؟ لأن هذا لم يتناق بمكلف، وكذلك إذا خاطب الله الجمادات كقوله تعالى" يا أرض ابلعرماءك ويا سماء أقلعي" [ هود:44] "با جبال أو يومعه والطير" [سبا: 10] فسلا يسدخل في دائرة الحكم الشرعي لأنه خطاب لغير مكلف. والتعبير بالفعل أدق، لأن الحكم يتعلق بالفعل الصادر من المكلف، من حيث إنه مكلف؛ هل هناك خطاب يتعلق بالمكلف من حيث إنه غير مكلف؟ ٠ نعسم هسناك خطاب يتعلق بالمكلف، لا من حيث إنه مكلف -أي لا من حيث أنه يأمره بشيء أو ينهاه عن شيء – ولكن من حيثية أخرى، كقوله تعالى " هوالذي يصوركم والأرجام كيف بشاء "[ال عمر ان:6] فهذا الخطاب ليس له تعلق بالمكلف من حيث إنه به مكلف، لاا وإنما من حيث إيجاده وخلقه، لا من حيث تكليفه ، لذلك لا يكــون الخطاب شرعيا إلا إذا تعلق بالمِكلف من حيثية التكليف لا من حيثيات أخرى|| بهذا يتصور لدينا الحكم الشرعي، وهذا تعريف جامع مانع، لأنه بكل قيد يذكر يخرج ما ليس منه، وهذا معني قوله" الحكم في الشرع... المقتضي " أي المتعلق، وافطنا أي أفطنن، فانقلبت نون التوكيد الخفيفة ألفا للوقف عليها ؛كما قال ابن مالك:

ومعميني افطينا: أي تفطن لهذا الأمر فإنه ليس هينا، فتعريف الحكم الشرعي يحتاج إلى الفطانة والانتباه والتركيز، أي ركز على هذا المعنى واجمع عليه نفسك وتفطن له.

ثم أشار المؤلف إلى بيان نواحي وجهات الحكم التي من جهتها يتعلق بفعل المكلف بقوله:

## يطلب أو إذن أو بوضع \*\*\* لسبب أو شرط أو ذي منع

يعيني أن خطاب الله المتعلق بالمكلف قد يكون من جهة كونه - أي كون خطاب الله - طلب من المكلف فعيل شيء، هيذا الفعيل الذي طلبه منه هذا الخطاب قد يكون على جهة الجزم، وقد يكون على جهة الاستحباب، فيكون الاستحباب، وقيد يطلب منه الكف على الشيء إما على جهة الجزم، وإما على جهة الاستحباب، فيكون قوله" بطلب" يشمل أربع نواح:

- الأمر الذي طلبه خطاب الله على وجه الإيجاب، وهو الواجب.
  - 🛭 الذي طلبه على وجه الاستحباب، وهو المندوب.

ه م

λ,

<u>-</u> 1

.

دان

( )

T ]

- الأمر الذي طلب الكف عنه على جهة الجزم، وهو الحرام.
- الأمر الذي طلب خطاب الله الكف عنه على جهة الاستحباب، وهو المكروه.

وهــناك ناحــية خامسة وهي التي أذن فيها الخطاب للمكلف في فعل الشيء و تركه، وهو المباح، وهو داخل في قولـــه" أو إذن " ، فإن كان خطاب الله المتعلقُ بالمكلف من هذه النواحي الخمس سمينا هذا الخطاب بخطاب التكليف.

وإن كــان خطــاب الله المتعلق بفعل المكلف عن طريق وضع وجعل سبب أو شرط أو مانع، هذا النوع يســمى بخطاب الوضع؛ إذا فكل خطاب جاء عن طريق الأسباب أو الشروط أو الموانع فهو خطاب وضع، وكــل خطاب جاء عن طريق الأمر سواء كان ذلك الأمر جزما أو غير جزم فعلا أو كفا أو إذنا فهو خطاب تكليف .

أنــواع خطاب التكليف واضحة وظاهرة، فمثلا قوله تعالى: " أقيموا الصلاة" [البقرة:42] هذا خطاب جاء عن طريق الأمر بفعل شيء على سبيل الجزم، فهو واجب. قوله "يا أيها الذير آمنول اذكروا الله ذكراكثيرا" [الاحزاب: 41] هذا كذلك أمر، ولكنه على سبيل الاستحباب، لأن ذكر الله تعالى لم يجزم به الحطاب، وإنما استحبه فهو مسندوب؛ وأمــا قوله" ولا تقربوا الزنا" [الإسراء:32] فهذا خطاب جاء عن طريق الكف على سبيل الجزم فهو حــرام، وقــا يكــون الكف على سبيل الاستحباب، وهذا أمثلته في السنة كثيرة كنهيه كل أن يتوضأ الرجل بفضل ماء المرأة، وأما أمثلة خطاب الإباحة فهي كثيرة كقوله تعالى" كلوا واشربوا" فاصطادوا" "فانكحوا ما طاب لكم من النساء".

أما خطاب الوضع الذي يشمل الأسباب والشروط والموانع:

فالأسباب جمع سبب، وهو لغة ما يوصل إلى الشيء، والسبب عندهم هو: ما يلزم من وجوده الرجود ومن عدمه العدم، مثل دخول الوقت للصلاة، فدخول وقت الزوال سبب لصلاة الظهر، وغروب الشمس سبب لصلاة المغرب، وكذلك مغيب الشفق بالنسبة للعشاء، وطلوع الفجر لصلاة الصبح، فهذه أسباب يتحقق من خلالها للعبد خطاب الله بإقامة الصلاة، قال تعالى "أقم الصلاة لداوك الشمس المغسق الليل" [الإسراء: 78] فالأمر بإقامة الصلاة متوقف على تحقق سبب وهو دلوك الشمس، وقول : "إذا غربت الشمس ههناوا وأوما بيده إلى جهة المغرب جاء الليل من ههنا فقد أفطر الصائم 1" وغير ذلك من الخطابات المشتملة على الأسباب.

وأما الشروط فهي جمع شرط، والشرط بالسكون هو الإلزام في العقود، والشرط بالفتح هو العلامة، ومعانه في اصطلاحهم: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، بمعنى إذا انعدم الشرط انعدم المشروط، لكن إذا وجد الشرط لا يلزم بوجوده وجود المشروط، مثاله: الوضوء، فهو شرط لصحة الصلاة، فلو انعدم هذا الشرط فلا تصح الصلاة، وإذا وجد الوضوء فلا يلزم منه الصلاة، فقد يكون الإنسان متوضئا وهو غير مطالب بالصلاة.

أمًا المانع عندهم فهو: ما يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، وأمثلته كثيرة، مثل الحيض، فهو مانع من الصلاة ومن الصيام، ولا يلزم من عدمه وجودهما ولا عدمهما.

هسله هسي جهات خطاب الوضع، وبعضهم يدخل فيه الصحة والفساد، والبعض الآخر يدخل كذلك الرخصة والعزيمة، والمقصود هنا هو معرفة هذه الثلاثة لأنما سترد علينا خلال دراستنا للفقه.

فقوله: "يطلب" الباء سببية، والطلب كما سبق إما جازم أو غير جازم، وهو إما فعل أو ترك.

وقــوله"أو إذن " أي ويكون خطاب الله بسبب الإذن في الفعل، "أو بوضع"أي جعل"سبب أو شرط أو ذي منع" ويكون هذا خطاب وضع، إذا عرفت هذا فأقسام الحكم الشرعي التكليفي خمسة ؛ وهي التي أشار إليها بقوله:

ظندور العمل بالفنع الماء

اقسام حكم الشرع خمسة ترام \*\* فرض ونسدب وكراهة حرام. ثم إباحة، فمامور جرزم \*\*\* فرض ودون الجزم مندوب وسم ذو النهي مكروه ومع حتم حرام \*\*\* ماذون وجهيه مباح ذا تمام

أولهـا: الواجب، ويسمى بالفرض، والحتم، واللازم، والمكتوب، ولا فرق بينها عند الجمهور خلافًا لأبي حنسيفة الذي يفرق بين الفرض والواجب، فعنده الفرض ما ثبت بدليل قطعي، أي ثبت بنص من القرآن، أو بيسنهما عنده هو أن ما تخلف فيه الفرض يكون باطلا لاغيا، يجب إعادته وقضاؤه، وما تخلف فيه الواجب لا يكــون عنده باطلا، وإنما يلزم صاحبه الإثم ، مثل قراءة الفاتحة في الصلاة؛ فهي عند أبي حنيفة واجبة وليست فرضا، لأن قراءة الفاتحة ثبت بدليل ظني ، وهو قوله علي " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " وهذا الحديث من باب أخبار الآحاد، وليس من باب الأخبار المتواترة، لكن قراءة شيء من القرآن في الصلاة عند أبي حنيفة فرض، لأنه ثبت بدليل قطعي وهو قوله تعالى"فاقرءوا ما تيسر مزالقرآر"[المزمل:18] فعلى مذهب أبي حنيفة من قرأ بشيء من القرآن في صلاته فصلاته صحيحة مع الإثم، لأنه ترك قراءة الفاتحة، ولكن من لم يقرأ شيئا فصلاته باطلة يلزمه قضاؤها، أما على مذهب الجمهور- وهو الحق- فلا فرق بين الفرض وبين الواجب، لقول ابن عمر رضي الله عنه: " فرأض رسول الله على زكاة الفطر صاعا من غر أو صاعا من شعير على العبد والحـــر والذكـــر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بما أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة 2 " Welled Come فأطلق الفرض على ما ثبت بدليل ظني .

وخاصية الواجب وميزته التي يميز بها: أنه يثاب على فعله ويعاقب على تركه.

ثانسيا: المستحب، هو الذي طلبه الشارع طلبا غير جازم، وخاصيته أنه يئاب على فعله ولا يعاقب على تــركه؛ مثاله: قراءة السورة في الصلاة، وقراءة الأذكار الواردة في الركوع والسجود. إلى آخره ؛ وله أسماء أخسرى فقا. يقال فيه السنة، والتطوع، والمندوب، والنافلة، فهذه أسماء مترادفة عند الأصوليين، لكن الفقهاء يف رقون بينها، فيقولون: السنة هي ما واظب عليه النبي عليه وأمر به من غير إيجاب وأظهره في جماعة، كما قال صاحب المراقى:

#### وسنة ما أحما قد واظبا عليه والظهور فيه وجبا

المسندوب فهمسو ما ندب إليه لكونه فيه ثواب، والتطوع ما يتطوع به الإنسان من أوراد وأذكار، والرغيبة ما

<sup>1 -</sup> البخاري 263/1 رقم: 723 2 - البخاري 547/2 رقم: 1432

رغــب فيها الشارع بلكر ما فيها من الأجر كقوله عليه وكعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها" أو داوم عليه النبي عليه النبي الله بصفة المسنون.

ثالـــنا: الحرام،وهو: ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، وخاصيته أنه يئاب على تركه ويعاقب على فعله، مثل شرب الخمر والزين .

رابعـــا: المكروه، وهو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، وميزته أنه يثاب على تركه إن قصا ذلك، ومين فعلـــه لا يعاقـــب عليه ما لم يصر عليه، فإن أصر عليه فإنه يصير حيننذ فيه العقاب لأنه "لا صغيرة مع الإصنار ولا كبيرة مع الاستغفار".

هناك من يقسم المكروه إلى قسمين: قسم يسميه بالمكروه، وقسم يسميه بخلاف الأولى، ويعرف المكروه بأنه: ما ورد فيه نص مصرح بالنهي عنه نميا غير جازم ؛ كقوله والله الله الحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين 2 فالجلوس قبل صلاقما مكروه، لورود النهي صريحا عنه بخصوصه، والقرينة التي جعلت هذا النهي غير جازم هي الأجاديث الصريحة بأن الصلاة لم يفرض منها على العباد إلا خس في اليوم والليلة.

أمسا مسا استفيد النهي عنه من الأمر بالشيء أمر ندب-لأن الأمر بالشيء أمر ندب أمي عن ضده أمي خلاف الأولى، خلاف الأولى، كالأمر بصلاة الضحى يلزمه النهي عن تركها وهو خلاف الأولى، لأنه لم ينه عنه وإنما أمر بضده 3، ويكون المكروه أشد من خلاف الأولى.

خامسا: المباح؛ وهو الإذن في الشيء فعلا أو تركا، وميزته أنه ما ليس في فعله عقاب ولا في تركه ثواب، فمسن فعله بغير نية التقرب إلى الله عز وجل لا يعاقب على فعله ولا يثاب عليه أيضا، ومن فعله بنية التقرب ليستعين به على طاعة الله فهذا- إن شاء الله- فيه ثواب.

#### والفرض قسمان كفاية وعين \*\*\* ويشمل المندوب سنة بدين

اشار إلى تقسيم كل من الفرض والسنة إلى قسمين من حيث وجوبهما على المكلف عينا أو كفاية، فالفرائض في الإسلام منها ما هو عيني - أي واجب على كل عين ولا تبرأ منه الذمة إلا بفعله - ومنها ما هو كفالسي - أي واجب على الأمة بمجموعها، فإن قام به من تحصل به الكفاية سقط طلبه عن باقي الأمة، لذلك سماه الأصوليون بفرض الكفاية، وعرفوه بقولهم: هو مهم يطلب حصوله من غير نظر إلى ذات فاعله، من يراي الأمة المراكبة على المراكبة على المراكبة المراكب

<sup>1 -</sup> صحيح مسلم 501/1 رأم: 725 2- اخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب: إذا دخل أحدكم المبسجد فليركع ركعتين، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصر ها باب استحياب تحدية

مسجد. 3 - نقلا من نثر الورود شرح مراكي السحود ص/ 49

فالمقصود هو وجوده، وأمثلته كثيرة منها: انقاذ الغريق، فيجب على المسلمين كلهم أن ينقذوه، ولكن لا يجب علــــى فـــــلان وفلان بذاتمما، فإذا تقدم أحد المسلمين إليه وأنقذه سقط الطلب عن الباقين، وهكذا كذلك في قضية القضاء والشهادة والفتوى، هذا كله من فرض الكفاية. أ

وأمسا فسرض العسين فهو الواجب على كل عين أن يفعله كالصلوات الخمس، وصوم رمضان، والحج، والحج، والحج، والخج، والنفقة على الزوجة والأولاد.

والفرق بينهما: هو أن فرض الكفاية لا تتكرر مصلحته بتكرره ، بخلاف فرض العين فتتكرر مصلحته بتكرره ، بخلاف فرض العين فتتكرر مصلحته بتكرر فعله، فإذا أخرج الغريق من البحر أو من النهر فلا فائدة للدخول فيه مرة اخرى ، بخلاف الصوم سمثلا — فكلما تكرر تكررت الحكمة منه، وهي حصول الثواب.

إذاً الفسرض في الشريعة الإسلامية على قسمين: فرض عين يجب على كل عين أن تقوم به، فلا يجوز أن ينوب فلان عن فلان في تحقيقه، وفرض كفاية لا يطلب من كل إنسان بعينه وإنما يطلب حصوله في الأمة، فإذا قام به عدد من الناس تحصل بهم الكفاية سقط الطلب عن الباقين2.

وهكذا السنة أيضا تنقسم إلى هذين القسمين:

سينة عين: وهي التي يطلب فعلها من كل عين على جهة الندب والإستحباب، كصلاة الوتر، وركعتا الفجر، والسنن الراتبة ، فهذه مطلوبة من كل فرد ولكن ليس على سبيل الجزم.

وسنة الكفاية: وهي التي يطلب تحصيلها على جهة الاستحباب من غير نظر إلى ذات فاعلها، مثل إقامة الصلاة كما قال صاحب المراقى:

وغيرُه المسنون كالإمامة والبدء بالسلام والإقامة

存存权

ا- وقد أشار إلى بحضها صاحب المراقي بتوله:

رد السلام وجهاد الكفر زيارة الحرام ذي الأركسان والاحتراف مع سسد الثغر تجهيز ميت كذا العيسادة وحفظ سانر علوم الشسرع فروضه القصصا كنهي أمسر فتوى وحفظ ما سوى المثانسي أمامة منه ودفسع الضسرر حضانة توثسق شهسسادة ضيافة حضور من في النسزع

| 100 | كتاب الطهارة / أحكام الياه |
|-----|----------------------------|

1

7

## كتابع الطمارة

بعد ما تكلم المؤلف على المقدمة الأصولية التي تعتبر مرقاة يصعد منها طالب العلم ليدخل إلى دائرة الفقه الإسلامي، انستقل إلى أول شيء يطلب في الفقد وهو الصلاة؛ وأول ما يطلب في الصلاة هو الطهارة، لأنما شرطها ولا تصح الصلاة إلا بها، وهذه الطهارة لا بد لتحققها من أداتين: 1 للاء 2 التراب، ومن هنا انقسمت الطهارة إلى قسمين: طهارة مائية، وهي التي تحصل بالماء، وطهارة ترابية، وهي التي تحصل بالتراب، ولا يلجا إلى أداة التراب إلا بعد فقد أداة الماء، كما أن الإنسان لا ينتقل إلى الطهارة الترابية إلا بعد العجز عسن الطهارة المائية، لذلك فالطهارة تشمل النوعين معا، ونقول في تعريفها: هي حالة حكمية تحصل للإنسان بسبب استعماله الماء أو التراب.

وبدأ المؤلف بالأداة الأولى التي هي الماء، فما هو الماء الذي تحصل به الطهارة ؟ -لأن الماء جنس يشمل حميع أنواع الماء فليس كل ماء تحصل به الطهارة، فلا بد من شرط للماء الذي تحصل به الطهارة، والذي اشترط فيه هذه الشروط هو الشارع، وأشار المؤلف رحمه الله إلى هذه الشروط بقوله:

#### فصل، وتحصل الطهارة بما \* \* \* من التغير بشيء سلما

الفصل: همو عنوان لطائفة من المسائل العلمية حمن أي نوع كانت حمشتركة مع ما قبلها في الحكم، كمسائل الطهارة، ومسائل الصلاة وغيرها، وفوق الفصل الباب فهو أعم منا، وفوق الباب الكتاب فهو أعم منهما معما، فنسبدا أولا العنوان الكبير بالكتاب، ثم ننتقل إلى ما تحته وهو الباب، ثم ننتقل إلى ما تحته وهو الفصل، فسلا يمكن أن نعنون بالفصل لأول مرة، ولا ينبغي أن تقول: فصل في كذا قبل أن تذكر الباب والكستاب، فالفصل أخص من الباب، والباب أخص من الكتاب؛ وهنا قد عنون المؤلف رحمه الله بالكتاب، ثم انتقل إلى الفصل.

قسوله" وتحصل الطهارة بما..." الطهارة المائية ذات جانبين وهما: طهارة الحدث، وهو المسمى بالوضوء، وطهارة الخبث، وهو إزالة النجاسة، ومقصود المؤلف هنا النوعين معا، لأن النجاسة لا يمكن أن تزول إلا بالماء السندي يصلح للوضوء والذي توفرت فيه الشروط التي ذكرها المؤلف بقوله "من التغير بشيء سلما" أي يشسترط في المساء الذي تحصل به الطهارة أن يكون سالما من التغير بأي شيء، كيفما كان هذا الشيء، سواء كان طاهرا أو نجسا، وهذا التغير يلحق الماء إما من جهة لونه، أو من جهة طعمه، أو من جهة رائحته؛ قلا بد أن يكون الماء عاديا باقيا على أصل خلقته، لا تطغى عليه مادة أخرى من المواد، سواء كانت هذه المادة طاهرة أو نجسة، هذا هو شرط الماء الذي تحصل به الطهارة، لكن إن تغير بشيء نادر قليل لا يطغى عليه فالنادر لا حكسم لسنه، كان يختلط مثلا بشيء من اللبن، أو بشيء من الحناء، أو بشيء من الصباغة، فإن هذا الشيء

. .

القليل الذي لا يؤثر على أحد أوصاف الماء الثلاثة لا حكم له، لكن إذا صارت المادة غالبة عليه فيصير لها حكم، فالحكم دائما للغالب؛ ثم هذا الشيء الذي يمكن أن يختلط بالماء هو أحد نوعين: إما طاهر، وإما نجس، فيان تغير بطاهر كاللبن والزيت أو غير ذلك فهذا الماء صالح للعادة دون العبادة، أي لك أن تغسل به الثياب والأواني وأن تسنظف به البيت... ولكن لا يصلح أن تزيل به النجاسة ولا أن تتوضأ به، وإن تغير بشيء نجس فلا يصلح لا للعادة ولا للعبادة، كأن يتغير ببول، أو بدم، فهنا يصير مطروحا، ولا يصلح للعادة ولا للعبادة، فيا يمكن لك أن تغسل به الثياب، ولا أن تنظف به البيت، ولا الأواني لأنه صار نجسا، ولا يجوز استعمال النجاسة، ولا يجوز كذلك للعبادة من باب أولى وأحرى، هذا معنى قوله:

## إذا تغير بنجس طرحا \*\*\* أو طاهر لعادة قد صلحا

المساء السذي تغير بطاهر إن تغير بشيء لازم له لا ينفك عنه -كأن يتغير مثلا بالتراب الذي هو فيه مثل مياه مياه الآبار، فقد تكون تربتها حرائ أو صفراء أو سوداء.. وتغير الماء بسبب التربة التي هو فيها؛ وكذلك مياه الأمطار التي تأتي كما السيول، فهذه المياه قد تجدها حراء أو صفراء - فهل يعتبر هذا التغير مؤثرا على الماء؟ الجسواب: لا يعتبر ذلك مؤثرا عليه، لأنه تغير بشيء طاهر لازم له غير منفك عنه، وكذلك لو تغير هذا الماء بطول المكث بقي في حفرة مدة طويلة وتغير لونه - فلا يؤثر عليه حتى ولو صار لونه أخضر، وكذلك لو تغير بسبب الأعشاب النابتة فيه حتى صار لونه أخضر، وكذلك لو تغير بسبب الطحلب وهو ما يطلع فوق المساء، أو تغسير بسبب معدن خرج فيه الماء كمعدن الملح، أو معدن الفضة، أو معدن الحديد، فأثر عليه فلا يضسره، لأنه تغير بشيء لازم له غير منفك عنه، أو هو في حكم اللازم؛ لذلك استثنى المؤلف من ذلك العموم هذا النوع من التغير فقال:

### إلا إذا لازمه في الغالب \*\*\* كمغرة فمطلق كالذائب

يعسني إلا إذا لازمه هذا الشيء الذي تغير به في الغالب، فيعتبر ماء مطلقا، وإلماء المطلق طاهر في ذاته مطهر لغيره، وهو الطهور، وبهذا سماه الله في القرآن حيث قال تعالى: "وأنزلنا مزالسماء ماء طهورا الترنان: 48 والفقهاء يطلقون عليه اسم: الماء المطلق، بمعنى لم يتقيد بشيء، وهو الذي صدق عليه اسم الماء بلا قيد؛ ثم شبه بالماء المطلق نوعا من الماء هو دأخل في المطلق، وهو الماء الذأنب الذي يذوب من الناوج أو من البرّد.

أمسئلة المساء المطلق كثيرة، منها: ماء البحر، والدليل على كون ماء البحر مطلقا قوله على حين سأله أحد الصحابة: قائلا: يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، فإن توضأنا به أصابنا العطش، أفنتوضا بماء البحر؟ فقال على: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " 1

<sup>·</sup> ـ رواه ابن خزيمة (111) ابن حبان (12،3) المستدرك ( 491) الدار مي ( 729) ابو دارد( 83) ابن ماجة(386) المموطأ (41، 1058)

كتاب الطهارة / أحكام المياه

ومسنها: مسياه الآبار والأنمار والسواقي، فكل هذه الأنواع طاهرة بالشرط السابق، وهو ألا يتغير أحد أوصافها الثلاثة بشيء غير لازم لها في الغالب فلا يعد ذلك ناقضا لوصفها، ولا مغيرا لها .

ومنها: سؤر ما بقي من شرب بني آدم، فما بقي بعد شرب الإنسان كيفما كان نوع هذا الإنسان مسلما أو كافرا، رجلا أو امرأة، سواء كانت حائضا أو لا، فكل ما يبقى بعد شرب هزلاء يسمى مطلقا، والدليل عليه ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها ألها قالت: كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب مسنه " كنالك كان الكفار والمشركون يخالطون المسلمين، وترد رسلهم ووفودهم على النبي الشراب ويدخلون مسجده ولا يأمر بغسل شيء مما أصابته أبدالهم، ولا بأن يتحروا في هذا الباب، لأنه الله الديان عن وقت الحاجة، ولا يسكت عن الشيء المنوع.

وثما يدخل في هذا: سؤر البغال، والحمير، والسباع، وجوارح الطير، فهو طاهر لحديث جابر رضي الله عسنه أن النبي يَالَّةُ سئل : " انتوضا بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كَلَّها "2 وكذلك ما ورد عسن ابن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فسار ليلا فمروا على رجل جالس عسند مقدراة 3 لسه فقال عمر: يا صاحب المقراة، أولغت السباع الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي تَالِيّة : يا صاحب المقراة لا تخبره، هذا متكلف، لها ما حملت في بطولها ولنا ما بقي شراب وطهوره "

وكسذلك سؤر الهرة، فهو طاهر لحديث كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة - أن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب منه فاصغى لها الإناء اي أماله المساحين شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت: نعم فقال: إن رسول الله قالي قال: " إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات " 5

أمـــا ما يبقى عن الكلب فهو نجس يجب اجتنابه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وســــلم قال: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعا " وكذلك سؤر الخزير يجب اجتنابه لخبثه وقذارته.

ونما يجوز استعماله في هذا الباب: الماء المستعمل، وهو الذي سال من أعضاء المتوضأ أو بقي عليه، فيعتبر طاهـــرا إلا بالنسبة للرجل مع المرأة، فيكره لكل واحد منهما أن يتوضأ بفضل ماء الآخر لأنه ورد النهي عن ذلك 7 ، وهذا خاص بأن يكون هناك ماء آخر، أما إن لم يكن هناك ماء آخر فلا كراهة، والكراهة هنا كراهة

<sup>1</sup> ـ أبو داود (259) النسائي (380) السنن الكبرى(61) المسند (25635)

<sup>2 -</sup> الدار قطني (2) البدوتي (1110) مصند الشافعي وقيه ضعف

ل المتراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء. 4 ـ ابن ماجة (19) الدار قطني ( 30)وذكر الشيخ الأباني في تمام المنة بأنه ضعيف ص:48 5 ـ النساني (60) ابن خريمة (104) الدار مي (736) الترمذي (92) ابن ماجة ( 367) الموطأ (42) المسند( 22633) وقال الترسذي حديث

حمن صحيح وصححه البخاري و غير ٠ 6 ـ مسلم (279) ابن خزيمة ( 96-95) ابن حبان (1294) الحاكم (570) 7 ـ لذرجه النترمذي وحسله

تربيسه لا كسراهة تحريم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل ماء ميمونة، ومن هنا صارت الكراهة تربها لا تحريما.

وثما يدخل في الماء المطلق: ماء زمزم لما ثبت عن على رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ" ا

<sup>1</sup> ـ رواه أحمد في مسنده ( 561) والحديث حسن كما في إرواء الغليل رقم 13 2 ـ رواه البيهةي (1159) وقال فيه: هو غير قوي تحدث فيه. وقد انفق أطل الحديث على ضعف زيادة" إلا ما غير لونه..." لكنه قدونع الإجماع على مضمونها كما نقله ابن المنذر وابن الملقن في البدر المنير .

| 104 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | كتاب الطهارة / الوضوء وما يتعلق به |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------|

## فصل في أحكام الوضوء

الوضوء ماخوذ من الوضاءة والحسن والنظافة، وهو بالضَّهَم: الفعل، وبالفتح الماء الذي يتوضأ به. وشرعا: استعمال ماء طهور في غسل أعضاء مخصوصة بنية على صفة مخصوصة في الشرع. والوضوء له مباحث:

المسبحث الأول: دليل مشروعيته: ثبتت مشروعيته بأدلة ثلاث: الدليل الأول من القرآن الكريم: قال تعسالي :"با أبها الذير آمنوا إذا قسم إلالصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلالرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبير في . . . . الآية "[اللهة:7]

الدليل الثاني من السنة: عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"!

الدليل الثالث: إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء من لدن رسول الله الله الله يومنا هذا، فصار معلوما من الدين بالضرورة .

واخستكف العلمساء في الوضوء هل هو من خصائص هذه الأمة، أم كان مشروعا في الأمم السابقة ؟ فبعضهم ذهسب إلى أنسه من خصائص هذه الأمة وأن الأمم السابقة لم يكن لها وضوء، وذهب الحققون من العلماء إلى أنه ليس من خصائص هذه الأمة بل كان مشروعا أيضا في شريعة الأمم السابقة .

وفرضية الوضوء كانت بعد انتقال المسلمين إلى المدينة، وقبل انتقالهم لم يكن واجبا وإنما كان مستحبا أو مندوبا، لأن الآية التي توجبه نزلت عندما هاجر رسول الله ﷺ الى المدينة.

فضله: ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة نكتفي بالإشارة إلى بعضها: عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الحطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الحطايا من وجهه حتى تخرج من أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الحطايا من يديه حتى تخرج الحطايا من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الحطايا من رأسه حتى تخرج مسن أذنسيه، فإذا غسل رجليه خرجت الحطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة "2

I \_ البخاري 1/6554 رنم:(6554)

<sup>2 -</sup> ابن حبان 220/1 رقم: 416 النساني 74/1 رقم: 103 هذا حديث صحيح على شرط الشيرذين ولم يذرجاه

## فصل في فرائف الوضوء

الوضوء الذي هو شرط من شروط الصلاة له أركان تتركب منها حقيقته إذا تخلف فرض منها لا يتحقق ولا يعتد به شرعا، وله سنن تعتبر مكملات له، أشار المؤلف إلى فرائضه بقوله:

فرائض الوضوع سبع وهي \*\*\* دلك وفـــور نية في بدنه ولينو رفع حدث أو مفترض \*\*\* أو استباحة لممنوع عرض وغسل وجه غسله اليـدين \*\*\* ومسح رأس، غسله الرجلين والفرض عم مجمع الأذنين \*\*\* والمرفقين عـم، والكعبين خلل أصابع اليدين وشــعر \*\*\* وجه إذا من تحته الجلد ظهر

نـــبدأ بالفرض الأول الذي هو: النية، وحقيقتها: الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء رضا الله تعالى وامتثال حكمه، وهي عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه، ودليل مشروعيتها حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى... "1 فالوضوء داخل في الأعمال، فلا يصحح إلا بالنية، لأنه عمل وكل عمل لا يصح إلا بالنية كما أخبر بذلك الصادق المصدوق، وتما يدل على

وجوب النية من القرآن قوله تعالى " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء [البنة: 5]

ويستحقق هذا الفرض بأن تتوجه إرادتك نحو هذا الفعل ابتغاء وجه الله تعالى، وتقربا إليه، وهذا التوجه عمل قلي عبدة من العبادات، وأعمال القلوب عمل قلي عبد التلفظ به بدعة، والنبي الله على الفظ به قط في عبادة من العبادات، وأعمال القلوب كلها لا يشرع التلفظ بما سواء كانت وضوءا، أو صلاة، أو صياما، أو زكاة، أو حجا، وإن كان البعض جوز التلفظ بالنية في الحج التلفظ بالنية في الحج ولكن ليس له دليل على ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تلفظ بالنية في الحج وإنما قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك "2 وصار عليم التلبية، وهذا هو الصواب؛ وعليه فلا يشرع التلفظ بالنية، وإنما يقصد الإنسان، ويعزم بقلبه على هذا الفعل الذي شرعه الله، وينوي به التقرب إلى الله عز وجل، ويكفيه ذلك من غير أن نعقد الأمر تعقيدا فنقول ينوي كذا وكذا. فتكفى النية العامة في هذا الفعل.

2\_ غسل الوجه مرة واحدة، وحد الوجه طولا من أعلى تسطيح الجبهة إلى أسفل اللحيين، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن إلى شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا، أو من وتد الأذن إلى وتد الأذن الأخرى، هذا هو المسمى بالوجه الذي أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم " وجاءت السنة فبينت نوع هُلدًا الغسل حيث أن

<sup>1 -</sup>البخاري رقم: 1 مسلم (1907) 2 - البخاري 56 1/2 رقم: (1474)

النبي تلل دعا بإناء فتوضأ وغسل وجهه طولا وعرضا كما سبق، لذلك قال المؤلف" والفرض عم مجمع الأذنين" أي أن فرض الوجه يعم مساحة الوجه كلها، ومعنى الغسل هنا هو إسالة الماء على هذا العضو وإفاضته عليه فقط، هذا هو المطلوب وأما التشدد بأن يغسل الإنسان باطن عينيه، أو يغسل مثلا داخل فمه أو داخل أنفه ...هذا ليس من السنة في شيء بل هو بدعة وتشدد في دين الله تعالى.

3\_ غسل اليادين إلى المرفقين: والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والساعد، وهو المشار إليه في قوله تعالى: " وأيديكم إلى المرافق" وفي الحديث عن حمران مولى عثمان أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال حمران: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفقين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك" متفق عليه، والقرآن نص على غسل اليدين.

وقد اختلف العلماء في دخول المرفقين في غسل اليدين، فذهب البعض إلى أن المرفق يدخل في غسل اليدين، وقيل لا يدخل، وسبب الاختلاف هو الاختلاف في معنى "إلى" هل تعنى الغاية والانتهاء، أو هي بمعنى "مع"؛ فمن قال إنما للغاية والانتهاء لم يدخل المرفقين في الغسل، كقوله تعالى " ثم أُمّوا الصيام إلالليل " [البقرة:186] وهذا رأي لبعض أصبحاب مالك رحمهم الله، بينما ذهب أكثر العلماء إلى المعنى الثاني، فأدخلوا المرفق في الغسل واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: "ويزدكم قوة إل قوتكم المرد: 52] أي مع قوتكم.

والفصيل في هيذا هو حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبخ الموضوء، ثم غسل ياده اليمنى حتى أشرع في العضد... وفي آخر الحديث الموضوء، ثم غسل ياده اليمنى حتى أشرع في العضد... وفي آخر الحديث قيال : هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ" افتبين من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كيان يغسل المرفقين ويزيد فيغسل مع المرفقين العضد؛ والقرآن الكريم حدد الغسل في المرفقين، بينما لم يحدد المسح في التيمم، فالوضوء قال فيه "وأياديكم إلى المرافق" والتيمم قال فيه "فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه" وهيذا دليل على أن الغسل يطلب في الوضوء إلى المرفقين لأنه لو قال "اليادين" لكان لفظ اليدين مجملا يطلق على غيرهما، لكن لما حدد لهاية المغسول عرفنا أن غسل اليدين يشمل على المرفقين، لأن إدخال الغاية هنا مطلوب بدليل الحديث السابق الذي زال به إجمال الآية السبق كانت تحتمل إدخال المرفقين وعدم إدخالهما، ومعنى غسلهما هو إسالة الماء عليهما وتعميمهما، هذا هو المقصود وهذا معنى قول المؤلف "والمرفقين عم" أي يجب أن يعم الغسل المرفقين.

A ... مستح الرأس: والمستح هو الإصابة بالبلل، ولا يتحقق إلا بحركة العضو الماستح ملصقا بالممسوح، فوضع السيد أو الإصبع على الرأس أو غيره لا يسمى مستحا، والمقصود به هنا: إمرار اليدين على الرأس، يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ، وليس المقصود هو تتبع كل جزء من الرأس فهذا غير مطلوب، ثم إن ظاهر.

ا ـ مسلم 1/612 رقم: 10/00

قـوله تمالى" وامسحوا برؤوسكم" لا يقتضي وجوب تعميم الرأس بالمسح بل يفهم منه أن مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال، والمحفوظ عن رسول الله يالي مسح جميع الرأس لقوله تعالى: "وامسحوا برؤوسكم" والباء للإلصاق، فكأنه قال: وامسحوا رؤوسكم، فيتناول الجميع كما قال في التيمم" وامسحوا بوجوهكم" وأما من يقـول إن الباء للتبعيض فلا يعول عليه، وهو غير صحيح، لا من حيث اللغة ولا من غيرها؛ وفي الحديث رد على مـن قال إن الباء للتبعيض؛ عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي يلي مسح رأسه بيديه فاقبل بمما وأدبر، بـدا بمقدم رأسه ثم ذهب بحما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه" وهذا الحديث وغيره بين وفصل الإجمال الوارد في الآية.

ووردت بعسض الأحاديث الدالة على الاكتفاء بمسح بعض الرأس، وهناك أحاديث أخرى دلت على جواز المسح على العمامة وعلى الناصية كما في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي واليتوضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة ينبغي العمامة ينبغي العمامة ينبغي حلسها على الخفين وعلى الحامة وعلى العمامة ينبغي حملسها علسى النادر والقليل، وعلى أحوال خاصة، أما القاعدة المطردة والحالة العامة في مسحه والي هي مسحه والسسه كله، ولكن في بعض الحالات كان يمسح على عمامته وعلى ناصيته، إما في حالة البرد الشديد، أو في حالة أن يكون به مرض بالرأس، أو غير ذلك من الحالات التي لا يعطى لها حكم العام.

أما الخمار بالنسبة للمرأة فيجوز المسح عليه كما كانت تفعل أم سلمة رضى الله عنها.

وكيف ية المستح ثبتت على حالتين: الحالة الأولى: البدء بمقدم الرأس إلى مؤخره، وفهم بعضهم من قول الصحابي" فأقبل بمما وأدبر" أن المسح يكون من مؤخر الرأس إلى مقدمه ثم يعاد بمما إلى قفاه والجمع بين هذه هو التخيير بأيهما أخذ الإنسان أجزأه.

5 — غسل السرجلين إلى الكعبين، وهذا هو الثابت عن رسول الله كالى ، وأشار إليها القرآن في قوله تعسالى: "وأرجلك وأرجلك إلى الكعبين، وفي قراءة شاذة " وأرجلكم " بالكسر، وعلى القول بهذه القراءة فتكون محمولة على المسح على الجوربين وليس المسح على على جلس الرجلين، وقاد أخذ بهذه الرواية الشيعة و هلوها على ظاهرها، لكن السنة بينت أنه عليه الصلاة والسسلام كان يغسل رجليه ولم يمسحهما إلا إذا كان لابسا الخفين، وعلى هذا تحمل رواية القراءة بالكسر، فسان لم يكسن بالرجلين خفين ولا جوربين وجب غسلهما أخذا من الرواية الأولى بالفتح؛ ويدخل في الرجلين العظمان الناتسئان، والدليل على دخولهما ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلسف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا اي أخرنا والويل هو العذاب والهلاك، غست على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا قي والويل هو العذاب والهلاك،

ا ـ مسلم //111رقم: 235

<sup>2</sup> مسلم 231/1 رقم: 274 1- صحيح البخاري 13/1 رئم: (١٥) باب من رفع صوته بالعلم.

وهـو مصدر لا فعل لد من لفظه، والأعقاب جمع عقب، وهو مؤخر القدم، والمراد أصحابها، وأل في الأعقاب للعهـا، أي الأعقاب التي لا ينالها الماء، وبهذا يستقيم الوعيد؛ فهذا الحديث دل على أن العقبين من الرجلين يجـب على المتوضى أن يعممهما بالغسل، لذلك قال المؤلف"عم والكعبين"؛ ودل الحديث أيضا على وجوب الإعتناء بأعضاء الوضوء وعدم الإخلال بشيء منها، ودل أيضا على الوعيد الشديد للمخل في وضوءه.

هــذه خس فرائض، ومن الفرائض التي ذكرها المؤلف رحمه الله: الدلك، وهو ليس فرضا بذاته وإنما هو مكمــل ومــتمم للغسل فقط، ولذلك فلا ينبغي أن يعد فرضا مستقلا بذاته، هذا هو التحقيق حتى في داخل المذهب، والدلك هو إمرار اليا. الغاسلة على العضو المغسول مع الماء، وهو هيئة من هيئات الوضوء التي ثبتت عــن الــنبي صــلى الله عليه وسلم، فعن المستورد بن شداد قال رأيت النبي ملى إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصــره" وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوبي بثلثي مد ماء فتوضأ فجعل يالك ذراعيه "2

كر مومن الفرائض التي ذكرها المؤلف: الموالاة أو الفور: وهو غسل أعضاء الوضوء دفعة واحدة عضوا تلو الآخر، هذه الفريضة يمكن الاستدلال عليها بفعله على حيث أنه كان يوالي بين أعضاء الوضوء ولم يكن يفرق بيسنها، فلسم يكن يجعل بين العضو والعضو الآخر فترة من الزمن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: " من عمل عمالا ليس عليه امرنا فهو رد" بهذه الأدلة يكون الفور والموالاة واجبا بين أعضاء الوضوء، لكن هذا الفرض واجب مع الذكر والقدرة، ساقط مع العجز والنسيان، فمن نسى هذا الفرض بأن غسل بعض الأعضاء ونسي البعض وطالت المدة ثم تذكر فإن عليه أن يغسل العضو المنسى فقط، وليس عليه أن يغسل ما قبل ذلك ولا ما بعده ؛ وكذلك من عجز عن تعقيق هذا الفرض وطال الزمن، كمن أخذ يتوضأ فغسل بعض الأعضاء ثم نفأ. له الماء ولم يستطع أن يكمل الأعضاء الأخرى إلا بعد فترة من الزمن فهذا لا يجب عليه الفور، ولا يجب عليه أن يغسل الأعضاء السابق غسلها، وإنما يجب عليه أن يكمل ما بقي من وضوئه، لكن من تعمد ذلك فغسل بعض أعضاء الوضوء ثم مكث فترة من الزمن تقدر عند الفقهاء بحفاف الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل -الــذي لــيس زمــان حرارة ولا زمان برودة- من الشخص المعتدل -الذي ليس شيخا كبيرا يطول جفاف أعضاءه لمكت المساء في جلده، وليس شابا فتي بحيث تجف أعضاءه من الماء بسرعة، ويمكن الاعتدال في الشيخص بطبيعيته، هل طبيعته حارة أم باردة؟ فمن كانت طبيعته حارة تجف أعضاءه بسرعة، ومن كانت طبيعته باردة فأعضاءه لا تجف بسرعة، فإذا مضت عليه هذه الفترة الزمانية فقد أخل بالفور، كأن يغسل مثلا وجهده ويديسه إلى المرفقين ثم توقف وأحد يتحدث متعمدا حتى مضت فترة من لزمن -عشر دقائق أو خمس عشرة دقيقة - فإذا فعل ذلك عمدا بطل وضوءه، وعليه أن يباء وضوءه من جليه، بخلاف من نسي أو عجز فيواصل وضوءه وليس عليه أن يباءاه من جديد.

<sup>-</sup> سنن ابي داود 37/1 رقم: 148

<sup>2</sup> ـ صحيح آبن حبان 364/3 رقم: 1013

F مناك فريضة أخرى تلحق بمذه الفرائض، وهي فريضة الترتيب، والمؤلف ذكرها من قسم السنن، والحق أنهـا فريضـة، وينبغـي أن تعد واجبة، والدليل على وجوبها القرآن والسنة العملية التي فسرت القرآن؛ أما القرآن فقد سرد فرائض الوضوء واحدة تلوى الأخرى في قوله تعالى: " يا أيها الذير آمنوا إذا قمتم إلالصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الالمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الالكعبين " فقبل أن يعطف الأيدي على الأرجل - لأن الأيدي نظير الأرجل- خالهما بفريضة من فرائض الوضوء لألها مرتبة على ما قبلها وهي مسح الرأس، وهذا دليل على فرضية الترتيب، لأن العرب لا تقطع في كلامها بين النظير والنظير إلا لفائدة، وكون القرآن الكريم قطع بين الأيدي والأرجل اللذين هما نظيران بمسح الرأس فهذا يدل على وجوب الترتيب، لأنه لم يقل: السنظير والسنظير ليفيدنا فانادة وهي وجوب الترتيب بين هذه الأعضاء؛ ومما يدل على وجوب الترتيب قوله صلى الله عليه وسلم: " ابدأ بما بدأ الله به " 1 وقد قال هذا في أثناء الحج لما أراد أن يرقى على الصفا، وهذه قاعدة عامة في كل عبادة من العبادات، فكل ما يبدأ الله به يجب أن يقدم، فيجب على الإنسان أن يبدأ بما بدأ الله بـــــ، فبدأ الله في الآية بالوجه ثم ثني باليدين ثم ثلث بالرأس ثم ذكر رابعا غسل الرجلين؛ ودليل ثالث قوله عليه الصلاة والسلام: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" وعمله هو الترتيب بين هذه الفرائض، فدل هــــــا، كلـــ، علــــى أن التـــرتيب بين هذه الفرائض في عملية الوضوء من أولها إلى آخرها واجب وفرض من الفرائض، فينبني أن يعد من جملتها، فمن أخل بمذا الترتيب وجب عليه إعادة الوضوء من جديد، لكن هناك حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة وضوءه يدل على عدم وجوب الترتيب، فعن المقدام بـن معد يكرب قال: " أني النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعـــيه ثلاثـــا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا"2 فهـــذا يـــدل على أنه لم يلتزم الترتيب في بعض المرات، فذلك يدل على أن الترتيب غير واجب الولكن قال بعيض العلمياء بأن هذه رواية شادة لا تعارض الرواية المحفوظة التي فيها تقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه، والأفضل والأحسن أن يرتب الوضوء كما جاءت به أغلب الأحاديث.

ثم نبه المؤلف بقوله: " ولينو رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض"، نبه هذا على كيفية النية في الوضوء، وذكر ثلاث كيفيات في نية الوضوء:

الكيفية الأولى: نية رفع الحدث، والمراد بالحدث: المنع المرتب على الأعضاء، وليس الحدث المعنوي لأن أعضاءك بما نوع من المنع يمنع من الدخول في ما لا يشرع الدخول إليه إلا بوضوء، هذا نوع من الكيفيات التي تنويها عند الوضوء.

ـ سنن البيهقي الكبرى 93/5 رقم: (9120

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>ـ سنن أبي داود 30/1 رقم 121

الكيفية الثانية: هي أن تنوي أداء هذه الفريضة التي فرضها الله عليك وهي الوضوء، وهذا هو المقصود بالنية في الحقيقة، وهي الموافقة للكتاب والسنة، وهو المقصود بقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الدبلاة فاغسلوا .. "

الكيفية النالئة: هي أن تنوي إباحة ممنوع عارض، ما هو هذا الممنوع الذي عرض لك ومنعك من مزاولة مامور لا تفعله إلا بالوضوء؟ هذا الشيء الذي منعك يمنعك أن تصلي، ويمنعك أن تطوف، لأن الطواف لا يكون إلا بوضوء، ويمنعك كذلك أن تصلي النافلة وصلاة الجنازة لألها لا تصح إلا بالوضوء، فينبغي على قول المؤلف أن تنوي استباحة شيء ممنوع عليك، وهذا الشيء الذي منع عليك تنوي أنك استبحته بهذا الوضوء، ولكن الكيفية الثانية كما سبق هي الموافقة للسنة!! ولا ينبغي أن يعقد الأمر تعقيدا، والمقصود هنا هو أداء فرض فرضه الله عليك بنية التقرب إلى الله رب العالمين؛ وهذه النية فرض من فرائض الوضوء.

كــذلك ثما يجب في الوضوء: تخليل الأصابع، وقد ثبت في السنة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي الله قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك"، وكذلك قوله لأحد الصحابة "إذا توضأت فخلل الأصابع" فأطلق لفظ الأصابع، وهذا شامل لأصابع اليدين والرجلين، ومن خصص التخليل بأصابع اليدين فعليه الدليل، لأن الجمــع حين يضاف فإنه يدل على العموم، والمؤلف، هنا فرق بين أصابع اليدين والرجلين لأنه يقول هنا: خلــل أصــابع اليدين، يشبر بذلك إلى أن الواجب في التخليل هو تخليل أصابع اليدين فقط دون الرجلين، فتخلــيل أصــابع اليدين عنده سنة، والحق أنه واجب فيهما معا، لأنه ورد الأمر بذلك والأمر إذا أطلق وانصرف عن القرينة فإنه للوجوب، والأصل في الأوامر الشرعية هو الوجوب دائما.

قــوله" وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر" يشير بهذا إلى أنه إذا كان في الوجه شعر يجب تخليله إذا كان خفــيفا، أمــا إذا كان كثيفا فلا يجب ذلك، فالتفرقة راجعة إلى المشقة، لأنه إذا كان الشعر كثيفا فتخليله فيه مشقة، وإذا كان خفيفا فإنه لا مشقة في تخليله، والقاعدة "أن المشقة تجلب التيسير"

والسنبي كالنبت عنه التخليل، وكذلك ثبت عن ابن عمر، فالأحسن التخليل سواء كان خفيفا أو ثقيلا، وهسناك طائفة من العلماء تقول بوجوب التخليل، وطائفة تقول باستحبابه، وذهب الإمام أثما والليث وأكثر أهل العلم إلى أن تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء.

<sup>·</sup> ـ المستدرك على الصحيدين 1/1 29 رقم: 648

<sup>2 -</sup> الجامع الصحيح سنن الترمذي 36/1 رقم: 38 وقال الترمذي حديث حسن صحيح.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ـ انظر عون المعبود 52/1

### فصل في سنن الوضوء

سنن الوضوء هي كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من قول أو فعل من غير أن يا ــزم الأمة به، ومن غير أن ينكر عليهم تركه، فكل أفعال الوضوء وأعماله بهذا المعنى تعد سنة من سنن . الوضوء؛ وهذه السنن أدبي درجة من درجة الفرائض، فإذا ترك الإنسان واحدًا منها فلا يُعيِّكُ وضوءه باطلا، لكن يمتبر ناقصا، على أن هناك خلافا في بعض السنن وسيال الكلام عليها في محلها وموضعها.

والمطلوب المحافظة على هذه السنن كما حافظ عليها النبي عَلِيَّةِ قال تعالى: " لقد كارلكم ورسول الله أسوة حسنة لمزكا زيرجوالله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الاحزب: 21] وقال أيضا: " وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانهوا النسر: ٦] والآيات والأحاديث التي تال على مطلوبية فعل السنَّة والمحافظة عليها كثيرة، والقاعدة عند الفقهاء أن المسنونات كلها واجبة، أشار المؤلف إلى هذه السنن بقوله:

سننه السبع ابتدا غسل اليدين \*\*\* ورد مسح الراس مسح الأذنين مضمضة استنشاق استنشال \*\*\* ترتبيب فرضه وذا المختار

1- غسل اليادين إلى الكوعين؛ والدليل على هذه السنة قوله ﷺ: " إذا استيقظ أحاركم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده " [ وكذلك ما ثبت في مسند الإمام أحمد وضوءه- ثلاثا"2 بمعنى غسل يديه إلى الكوعين.

2- رد مسح الرأس، وقاء سبق الاستالال عليه في قسم الفرائض، وهناك من قال بأن هذا الرد واجب وفــرض، لأن الله تعـــالى ذكر المسح في القرآن الكريم على وجه الوجوب وبينته السنة، ومعلوم بأن الأفعال النبوية المبينة لما أجمله القرآن على حسب ما بينته!! فإن كان ما أهمله القرآن واجبا فيكون فعل السني على السندي بسيّن ما أجمله القرآن كذلك وأجبا، وإذا كان ما أجمله القرآن مستحبا فيكون فعل النبي على مستحبا... وهكذا فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لبيان ما أجمله القرآن تابعة للحكم القرآني، أي -لحكم ذلك الفعل المجمل؛ ومسح الرأس الذي أمر الله به واجب فيكون فعل النبي ﷺ وتبيينه واجبا، وقا. مسح الرسول إلى رأسا فيدا بمقدم الرأس إلى مؤخره ثم رد إلى المكان الذي بدأ منه، والمقصود أن مسح الرأس واجب، لكن اختلف في رد المسح، هل هو داخل في الواجب أم هو سنة .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - البخاري 72/1 رقم: 160 <sup>2</sup> - مسند الإمام أحمد 1/0/1 رقم: 16225

3\_\_\_ مســح الأذنــين، والمراد به إدخال السبابتين في باطنهما والإبمامين على ظاهر هما، وهذا ثابت في حسديث المقدام بن معد يكرب الذي رواه أبر داود وغيره1، وحديث ابن عباس2 فهما روايتان مثبتتان لهذه

٨\_\_\_ المضمضة، وهي إدخال الماء في الفم وخضخضته ثم مجه، وهي ثابتة بالأمر منه ﷺ وبفعله، أما فعله فإنه كان يتمضمض في كل وضوء وما عطل هذه السنة قط، وأما قوله فهو " إذا توضأت فمضمض"3 وهذا أمــر، ولذلك حمله بعض العلماء على الرجوب فقال: إن المضمضة واجبة، والاحتياط هو القول بوجوبِها لأن الرسمول عَلاَ أمر بها؛ وإن كان من استدل على أن هذه الأمور كلها التي هي من قسم السنن واجبة بقوله علي ا للأعسرابي " توضياً كما أمرك الله "1 ثم بين له النبي يَكِين كيف يتوضأ على الترتيب الذي ذكره الله في القرآن الكسريم، لكن هذا النص عام، فبالنسبة لما أمر الله به في القرآن فهو واجب وكذلك ما أمر به الرسول على الك أمر الرسول من أمر الله لقول تعالى: " ومربطع الرسول فقد أطاع الله [السم: 79] ولقوله: " وما آتاكم الرسول فحذوه وما نهاكم عندفانتهوا [ المنبر: 17 فلا فرق بين أوامر الله وأوامر رسول، ﷺ؛ لذلك فالأحرى في الأوامر النبوية حملها علم الوجوب وأخامها بجد، فالمضمضة من الأمور الطلوبة في الوضوء، فلا بد فيها من إدخال الماء في الفم ثم مجه، ولا ينبغي ابتلاعه ١١ لأنما لا تحصل به، وينبغي المبالغة فيها إلا في حالة الصيام خشيه أن يتسرب إليه شيء

5\_\_\_ الاستنشاق: وهمو جاب الماء بالأنف، وهو ثابت من فعله إلى فلم يزل عليه الصلاة والسلام يستنشـــق في وضوءه إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى، ومن قوله كذلك، فعن أبي هريرة أن النبيﷺ قال :" إذا توضياً أحسدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينشر" وكذلك حديث لقيط رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أخبرين عن الوضوء؟ فقال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما" 6 والاستنثار هو إلقاء الماء من الأنف، وقيل الاستنشاق والاستنثار سنتان مثلازمتان، وقيل كل منهما سنة

وأحسس كيفية فيهما في أخذ الماء ما ثبت في الصحيح من طريق عبد الله بن زيد أنه على كأن يتمضمض ويستنشـــق بغرفة واحدة يفعل ذلك ثلاث مرات 7 أي كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق في كفة واحدة؛

ا عن اله تدام بن محديكرب الكندي قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثًا ثم تمضمون واستنفنق ثلاثًا وغسل وجهه ثلاثًا ثم غسل ذراعيه ثلاثًا ثلاثًا ثم مسح براسه واذنيه ظاهر هما وباطنهما "سنن أبي داود 1/1 ورقم: 123 أعن بن عباس أن النبي صلى الله عايه وسلم مصم بر أسه و أذنيه ظاهر هما وباطنهما" قال أبو عيسى حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهرر هما ويطونهما . الترمذي 52/1 رقم 36

<sup>3</sup> \_ سنن ابي دارد 36/1 رقم: 44/ بإسناد صعبح وصححه الترمذي والنووي وغير هما. - صحيح أبن خزيمة 274/1 رقم: 515 الجامع الصحيح سنن الترُمذي 100/2 رقم: 302 وقال الألباني صحيح

ـ البخاري 72/1 وقم:160 6 الجامع الصحيح سنن الترمذي 155/1 رقم: 738

<sup>..</sup>مسلم 1/1 20 رقم: 235

ومـن السنة أن يكون الاستنشاق باليمني والاستنثار باليسرى لحديث علي رضي الله عنه أنه دعا بوَضوء ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثًا ثم قال: هذا طهور نبي الله وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ

ثم قال المؤلف: " ترتيب فرضه " المؤلف يقرر سنية الترتيب بين الفرائض، وسبق الكلام على أنه من الفرائض بدليل محافظة الرسول على الوبدليل الترتيب بينها في القرآن، فينبغي الأخذ به على أنه فريضة؛ ثم عقب المؤلف على هذا بقوله "وَذَا المحتار" بمعنى أن القول بسنية الترتيب هو المحتار من مذاهب العلماء، وهـــذا يــــدل على أن هناك مذاهب أخرى في المسألة؛ فهناك من يقول بالوجوب، وهناك من يقول بالسنية، وهناك من يقول بالاستحباب، والمحتار في الحقيقة هو القول بوجوبهاا.

إذن عرفنا في هذين البيتين سنن الوضوء التي تعتبر مكملات للوضوء، ولكن لا ينبغي التفريط فيهاا ولا إهمال شيء منها ١١ لأن النبي على توضأ أمام أصحابه وأمرهم أن يفعلوا ذلك، وكان الصحابة يبين بعضهم لبعض وَضوء النبي ﷺ فهذا عثمان دعا بوضوء فتوضأ أمام الصحابة وقال في آخره: رأيت النبي ﷺ توضأ نحو وضوئي هذا وقال: من توضأ نحو وضوني هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه "2.

#### فمل في فضائل الوضوء

وأحد عشر الفضائل أتت \*\*\* تسمية وبقـــعة قد طـُهرت، تقليل ماء وتيامن الإنا \*\*\* والسُّفع والتثليث في مغسولنا بدء الميامن سواك وندب \*\* ترتيب مسنونه أو مع ما يجب وبدء الأراس من مقدمه \*\*\* تخليسيله اصابحا بقدمه

سبق أن الأصوليين لا يفرقون بين الفضيلة والمستحب والمندوب، فهي ألفاظ مترادفة لكل ما أمر الله به أمِرِا غير جازم، وأما الفقهاء فقد فرقوا بينها فقالوا: السنة هي ما واظب عليه النبي عليه وأظهره في جماعة، وأما المستحب والمندوب فهو: ما ندب إليه وذكر له الثواب المترتب عليه، فتكون السنة في المرتبة الأولى، ثم يليها المستحب والمندوب أو الفضيلة، وعلى هذا درج المؤلف فذكر السنن أولا، ثم انتقل إلى ذكر الفضائل.

والفضائل التي ندب إليها النبي ﷺ كثيرة، و لها دلائلها من قول النبي ﷺ وفعله، وقد عد المؤلف منها أحد عشر فضياة ومستحبا:

1 التسمية، ومعناها هو قول المتوضئ في بداية الوضوء: بسم الله، ولهذه الفضيلة دليل عام ودليل اص، أما دليلها العام فهي داخلة في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رُســول الله ﷺ قال: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أو أقطع، أو أجذم" ومعلوم أن الوضوء

ا درواه أحمد والنساني. 2 - البخاري 72/1 رقم:162 3- سبق الكلام عايه مفصلا في أول الكتاب، فليرجع إليه.

من الدلائل العامة أيضا ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي والوضوء من أفراده؛ ومن الدلائل العامة أيضا ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي والمؤتل المسلمة المسلمة والله والمحتيد المسلمة المسلمة المسلمة وهناك حديث صحيح صححه الألباني رحمة الله وهو حديث أبي القوة، وأفادت أن هناك شيئا ثابتا في التسمية، وهناك حديث صحيح صححه الألباني رحمة الله وهو حديث أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله والمؤللة وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه المهام المسلمة السواردة في هنا الملم، والصحيح أنه السواردة في هنا الحديث تدل على بطلان الوضوء في الظاهر، وبحذا قال طائفة من أهل العلم، والصحيح أنه يسلم على عدم كمال الوضوء إا وهذا هو الحق، لأن النفي لا ينصب على ذات الوضوء، وإنما ينصب على كماله فقوله " لا وضوء ... " بمعني لا وضوء كاملا، وليس لا وضوء صحيحا والدليل قوله والمؤلفة للأعرابي: " توضأ كما أمرك الله" ومعلوم أن آية الوضوء ليس فيها أمر بالتسمية، فهذه هي

القرينة الدالة على أن النفي منصب على عدم الكمال وليس منصبا على حقيقة الوضوء، إذن فالتسمية فضيلة ومستحبة من مستحبات الوضوء .

2\_\_\_ البقعة الطاهرة: ويفهم استجباب هذه الفضيلة من نصوص عامة، لأنه لم نعثر على دليل خاص ولم نعليم دليلا يدل على خصوصية اختيار البقعة الطاهرة في الرضوء، لكن هناك دلائل عامة تدل على ذلك منها أنه قالي كان يحب التطهر في كل شيء، ومنها قوله تعالى: " وثيابك فطهر [الدر: ١٠] هذا يرشاء إلى أن المتوضئ ينبغي ليم أن يخيتار البقعة الطاهرة حتى لا تتنجس ثيابه، لأنه إذا توضأ في بقعة نجسة قد يتطاير عليه شيء من ذلك، والمقصود أن هذا من الفضائل المطلوبة في باب الوضوء.

3. تقليل الماء، ومعناه أن يحاول المتوضئ أن يقلل من الماء ما أمكنه، وقد ثبت في السحيح أنه الناء وسطتين، ويعتسل بالصاع إلى خسة أمداد" والصاع هو أربعة أمداد أو حفنات من يا ين متوسطتين، أما وضوءه والله فكان لا يتعدى فيه مدا واحدا، فهذا دليل من فعله عليه الصلاة والسلام؛ وهناك أدلة عامة، منها السي يحت فيها الإسلام على الاقتصاد وينهى فيها عن النبذير والإسراف، كقوله تعالى: "ولا تبذر تبذر تبذيرا "[الإسراء:26]، وورد فيها حايث لكنه ضعيف وهو قوله واله السعد بن وقاص حين مر عليه وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم وإن كنت على فمر جار "قومن الدلائل أيضا: عسن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يجزئ من الوضوء الملد ومن الجنابة الصاع، فقال له رجل: لا يكفينا ذلك يا جابر، فقان: قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا "

ا ـ سنن النرمذي 37/1 رقم: 25 وقال الشيخ الألباني حديث حسن

<sup>2 -</sup> صحيح مسلم 25.8/1 رقم: 325 من حديث أنس رضي الله عنه. 1 - صحيح مسلم 25.8/1 رقم: 325 من حديث أنس رضي

ا ـ سنن أبن ساجة 1/1/11 رقم: 251 وقال الشيخ الألباني ضعيف 1 ـ صحوح ابن خزيمة 2/1 رقم: 117

4\_ الشفع والتثليث أي: الغسلة الثانية والغسلة الثالثة، أما الغسلة الأولى فهي فرض لا بد منها، ومعنى الغسلة: تعميم العضو بالماء، هذا هو المقصود بالغسلة، وليس المقصود الكف من الماء، لأن الكف من الماء قد يعمه العضو وقد لا يعممه، والمطلوب هنا هو تعميم العضو بالماء، فتعميم العضو بالماء مرة واحدة فرض لا يصبح الوضوء إلا به، وأما تعميمه في المرة الثانية، وفي المرة الثالثة فهما فضيلتان ومستحبتان من مستحبات الوضوء، والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه غسل العضو مرة، وثبت عنه مرتين، وثبت عنه ثلاثها وهه الكثير، وإنما توضأ عليه الصلاة والسلام مرة أو مرتين لبيان الجواز، لأنه لو استمر يتوضأ في جميع أحسواله ثلاث مرات لفهم منه الوجوب، ولكن ليبين عليه الصلاة والسلام أن الغسلة الثانية والثالثة مستحبتان اقتصر عليهما أحيانا.

5\_\_\_ البدء بالعضو الأيمن في كل أعضاء الوضوء، ومعنى ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يبدأ بالنسبة لغسل يديه باليمنى وكذلك بالنسبة للرجلين، وهده الفضيلة والمستحبة دليلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله عيث قال لأحد صحابته: إذا لبستم وإذا توضاتم فابدؤوا بميامينكم" أ، وفعله والمحكم مستمرا على هذه الحال، وكان عليه الصلاة والسلام يحب النيامن في كل شيء، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها حيث قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه النيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شائه كله "2 لذلك كان الباء بالأعضاء اليمني مستحبا وفضيلة من فضائل الوضوء.

6\_\_\_ البدء بالأعلى، بأن يبدأ الإنسان مثلا بالنسبة لغسل وجهه بالأعلى الذي هو الجبهة، وبأعلى ياده الذي هو الجبهة، وبأعلى ياده الذي هو الكف، وكذلك يبدأ بأعلى رجليه التي هي الأعصاب.

7 — السواك، وهو دلك الأسنان بعود الأراك ونحوه كما يعتبر من منظفات الأسنان، لكن إذا كان بعود الأراك فهسو أولى، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يستاك بهذه المادة، وهي تنظف الأسنان، وتشد اللثة، وتطهر الفم، ولها فوائد كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله؛ وقد اكتشف الأطباء في هذه المادة فوائد صحية كثيرة، وكان عاسيه الصلاة والسلام يستاك في أوقات مخصوصة، فكان يستاك إذا استيقظ من نومه، وإذا أراد أن يصلي، وعسند قسراءة القرآن، كما كان يستاك عند الوضوء، وعند تغير رائحة القم، وهذا الاستياك مطلوب للصائم وغسير الصائم، ولذلك كان يلل كان يلل عند الوضوء، وعند تغير وائحة القم، وهذا الاستياك كلما استيقظ من نومه ق، وحرض أمته على أن تعمل بهذه السنة وتحافظ عليها حيث قال المنتيات المواك كلما السيقط بالسواك عند كل وضوء أو عند كل وضوء أسته على أمتى الأمرقم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء أستاك المشقة والحرج الذي يلحق بالأمة الأمرها بالسواك عند كل صلاة أن

of there is predicted by the second of endine got the

ا رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه ابن خزيمة رابن حبان.

ـ البخاري 74/1 رقم:166 <sup>2</sup> 1 ـ البخاري96/1 رقم: 242

<sup>1 -</sup> البخاري 303/1 رقم: 8،17

<sup>- &</sup>quot;بيساري 1777, وحم. 147. 5 ـ البخاري 682/2 باب السواك الروانب واليابس للمسانم

أمــرا جازما؛ ومن لم يجد عود الأراك استاك بأي مادة تنظف الفيم، ومن لم يُجا. سواكا استاك بأصبعه ويكون إن شاء الله تعالى عاملاً كمذه السنة.

8\_ الترتيب بين السنن: فيقدم المضمضة على الاستنشاق والاستنثار، وتقديم هذه على رد مسح الرأس وهكـــذا؛ وينبغـــي المحافظة على هذا الترتيب، لأنه فعل النبي تالي والمطلوب هو الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام في أفعاله كلها.

9\_\_\_\_ ترتيب السنن مع الفرائض، فلا يقدم السنن على الفرائض، فكل سنة نفعل في دوضعها المطلوب، وكل فريضة تفعل في موضعها المطلوب كذلك؛ والأصل في هذا فعل النبي الله وقوله " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" .

10\_\_\_ السبدء بمقدم الرأس، والصحيح أن هذا الأمر واسعاًا فيجوز البدء بمؤخر الرأس ويجوز البدء بمؤخر الرأس ويجوز البدء بمقدمه، فالأمران سيان لأنه ثبت عنه تمالي الكيفيتان معا، ولا مزية لأحدهما على الأخرى .

11\_\_\_ تخليل الأصابع، وهذا قد أمر به النبي يُظِيَّ فقال لأحد أصحابه:" إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك" أ فيتبغي الأخذ بمذا الأمر ودركه على حقيقته، فلا بد من تخليل أصابع اليدين والرجلين معا

هذه بعض الفضائل التي ذكر المؤلف رحمه الله، وهناك فضائل فاتت المؤلف ولم يذكرها، منها: الدعاء عند الفسراغ من الوضوء، وقد ثبت عنه على في ذلك ثلاثة أدعية: الأول منها الذي رواه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد ألا إله إلا الله وأن عمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء " ومنها ما أخرجه الحاكم وغيره وهو قوله فيلي: " من توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق أي جعلمه مكتوبا في جلد –ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة " ومنها ما رواه النسائي وغيره أن رجلا سال النبي في أن يعلمه دعاء يدعو به في وضوءه فقال له الرسول في قل: اللهم اغفر في ذنبي، ووسع في في داري، وبارك في في رزقي، فقال الرجل زدني يا رسول الله، فقال رسول الله في ومل تركن من شيء " في يعني أن من الدعوات الثلاث قد جمعت كل خير؛ وأما ما يقال من الأدعية أثناءه فلم يصح في ذلك شيء؛ مثلا يقال عند غسل اليدين: اللهم عن كتابي، وعند الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه .. كل هذا عند غسل اليدين: اللهم عن كتابي، وعند الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه .. كل هذا لا أصل له ولم يثبت عن النبي في في فالواجه والاقتصار على الوارد الثابت عن رسول الله وترك غيره.

ومن الفضائل أيضا: صلاة ركعتين بعد الفراغ من الوضوء، فقد ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ فأل لبلال عند صلاة الفجريا بلال حدثني بارجي عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة ؟ قال:

ـ رواه ابو دارد والحاكم رصححه وحسنه البخاري.

<sup>-</sup> صحيح مسلم 209/1 رقم: 23/1 2 - المستد ك عال الصحيحين 752/1 رقم: 2/

<sup>\*</sup> ـ العمالارك على الصحوطين 1971 والمريك والمريك 2012 وقر: 7273 وإسناده حسن \* ـ المنن الكبر ي 21/6 رقم:90(9 مسند أبي يعلى 257/13 رقم: 7273 وإسناده حسن

مــا عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نمار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أ أصلى" <sup>1</sup>

هــــذا مـــا يتعلق بفضائل الوضوء وهناك جوانب أخرى تتعلق بالوضوء، منها ما يكره في الوضوء، مثل السزيادة علـــى العدد الذي حدده الشارع في الغسلات لكل عضو، فهو حدد ثلاثا لكل عضو ما عدا الرأس، فالزيادة على الثلاثة تعتبر مكروهة، لأنها زيادة على ما حدده الشارع، وتدخل في قوله المحلي المعلاليس عليه أمرنا فهو رد" 2سواء كانت الزيادة من حيث العدد، أو الكم، وهو عدم مجاوزة المكان المحدد في الغسل، إلا أمـــاكن رغب الشارع في غسلها والزيادة عليها، منها: إطالة الغرة بأن يغسل جزءا من مقدم الرأس زائدا علـــى المفروض في غسل الوجه؛ ومنها غسل الطرفين من فوق المرفقين، وكذلك غسل بعض الساقين، فهذا قلـ وغـــى الشـــرع في فعلــه حيث قال عليه الصلاة والسلام: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضــوء فمــن اســـنطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل "3 وكان أبو هريرة يغسل ذراعيه حتى يجاوز المرفقين، وبحيه وبعــض ســاقيه؛ فهذا نوع من الزيادة المشروعة المأذون فيها، فإنه كلما ازداد الإنسان في الغسل في يديه و فيه استدراك وبحيه ازداد نورا يوم القيامة، وهذا لا يدخل في الكراهة!! لأن الزيادة في غير هذا غلو وفيه استدراك على الشارع ولذلك قال المؤلف:

وكره الزيد على الفرض لدى \*\*\* مسح وفي الغسل على ما حددا

فلا ينبغي للإنسان أن يزيد على عدد الغسلات ولا على الأماكن التي حددها الشارع .

من الجوانب المتعلقة بالوضوء: حكم من عجز عن تطبيق فريضة الموالاة والفور؛ سبق أن فرضيتها واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان، بمعنى أن هذا الفرض لا يطالب به إلا من كان ذاكرا غير ناس، وإلا من كان قادرا غير عاجز، فمن عجز عن الفور بسبب من الأسباب يسقط عليه، وكذلك من نسيه فإنه يسقط عليه؛ وهذا معنى قوله

وعاجز الفور بني ما لم يطل \*\*\* بيبس الأعضا في زمان معتدل

فإذا ترك الإنسان الفور لأجل العجز -كمن أخذ ماءا للوضوء ثم أهريق له، أو كان يتوضأ في ماء جاري ثم انقطيع ذليك الماء أثناء الوضوء قبل أن يكمل وضوءه فهذا عاجز عن تطبيق هذه الفريضة التي هي فريضة الفور - فحكمه: أنه إذا طال الزمن فإن وضوءه يبطل، وعليه أن يبتدأ الوضوء من أوله، أما إذا لم يطل الزمن، بيان وجاد الماء قريبا منه فإنه يبني على ما فعل ولا يبتدأ الوضوء من أوله؛ ولذلك يقول المؤلف: وعاجز الفور

į,

7

L J

<sup>1 -</sup> البخاري 386/1 رقم: 1098 - البخاري 1098

<sup>2.</sup> ويمكن الاستدلال عليه ايضا بالحديث الذي لخرجه ابر داود عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في أناء فنسل كايه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح بر أسه فاحخل إصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بإيهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا . ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نعص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء . 33/1 رق/ 135

<sup>3 -</sup> البخاري 63/1 رقم: 136 باب فضل الوضوء والغر المحجلون من الثار الوضوء. وأصل الغرة: بياض في جبهة الفر، والتحجيل بياض في رجله، والمبراد من كونه ياتون غرا محجلين أن النور يعلو وجوههم وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة وهما من خصائص هذه الأمة

بسنى –أي علسى ما فعل من الوضوء – ما لم يطل الزمن، فإن طال الزمن بطل وضوءه ووجب عليه ابتداءه من أولسه؛ والوحدة الزمانية حددها الفقهاء بحالة عرفية وهي الماءة التي تجف فيها أعضاء الشخص المعتال في زمان معستدل، ثم تقسدر المدة التي يمكن جفاف الأعضاء فيها، وهذه المدة تتراوح ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة، فإذا مضى على الإنسان مقدار هذه المدة وهو متوقف عن متابعة الوضوء بسبب العجز فرضوءه يبطل، وعليه أن يستأنفه من جديد، أما إذا مضى عليه أقل من هذه المدة فلا يبطل وضوءه وإنما يبني على ما حكم العاجز؛ أما الناسي فإنه يبني في كل حال، فلا يبطل وضوءه ولو مر عليه المدة المقارة فله أن يبني على ما فعل لأنه ناس؛ والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر حكم العاجز أما الناسي فلم يذكره، وفهم منه أن الناسي لا يكون مثل العاجز في مثل هذا الحكم؛ والمتعدي في وضوءه باطل لأنه يكون قد ترك فريضة من فرائض الوضوء وهي فريضة الفرر إذن من تركها عمدا فريضة من فرائض الوضوء فوضوؤه باطل؛ ففريضة الفرر إذن من تركها عمدا فوضوؤه باطل، ومن تركها عجزا ففيه التفصيل السابق، وأما الناسي فإنه يبني في كل حال.

ثم قال:

ذاكر فرضيه بطول يفعله \*\*\* فقط وفي القرب الموالي يتمله إن كان صلى بطلت ومن ذكر \*\*\* سنة يفعلسيها لما حسيضر

أشار المؤلسف هسنا إلى حكم من نسي فريضة من فرائض الوضوء كفسل الوجه، أو غسل اليدين إلى المسرفقين، أو مسلح المأس أو غسل الرجلين، فحكمه: أنه إذا تذكر عن قرب فعليه أن يأتي بتلك الفريضة المنسية ويعياء ما بعامها ليسبر على منهج الترتيب، وليحقق فريضة الفور؛ وأما من نذكر بعد طول من الزمن فعلسيه أن يعسيد تلك الفريضة المنسية فقط؛ ولا يعياء ما بعدها؛ لذلك يقول المؤلف " ذاكر فرضه بتأول يفعله فقلط" والعلول دائما يقدر بالزمن الذي سبق ذكره، هذا حكم من نسي فريضة من فرائض الوضوء قبل أن يصلي، أما لو صلى بحذا الوضوء الذي نقصت منه هذه الفريضة فصلاته باطلة، لأنه صلى بوضوء باطل، ومن صلى بوضوء باطل، ومن ملى بوضوء باطل فصلاته باطلة الوالى هذ يشير المؤلف بقول،" إن كان صلى بطلت" أي صلاته.

وأما حكم من نسي سنة من سنن الوضوء فعليه إعادة السنة المنسية فقط، سواء تذكرها عن قرب أو تذكرها عسن بعدا، ومن صلى بهذا الوضوء فصلاته صحيحة ،وعليه أن يفعل السنة المنسية لما حضر من الصلوات، وإلى هذا يشير المؤلف بقوله" ومن ذكر سنة يفعلها أا حضر" فقطاا والفقهاء يقولون بأن وضوءه لا يسبطل؛ لكسن يكسون وضوؤه ناقصا في الأجر، وفي الحقيقة إذا تعمد هذا الإنسان فإنه يخشى عليه أن يكون وضوؤه باطلاا القوله عليه الصلاة والسلام: " من عمل عماد ليس عليه أمرنا فهو رد" وعليه فتارك سنة من سنن الوضوء آت بأمر ليس عليه أمر الرسول وكل أمر ليس عليه أمر الرسول فهو رد، النتيجة: تارك سنة من سنن الوضوء أمره رد

## فصل في نواقض الوضوع

نواقض الوضوء ستة عشر \*\*\* بول وريح ساسس إذا ننذ وغائط نوم ثقيل مسذي \*\*\* سكر وإغماء جنون ودي لمس وقبلة وذا إن وجدت \*\*\* لذة عادة كذا إن قصدت إلطاف مراة كذا مس الذكر \*\*\* والشك في الحدث كفر من كفر

بعد ما تكلم المؤلف على باب الوضوء انتقل بنا إلى باب نواقض الوضوء، والارتباط بين البابين واضح وظاهر ا فإنه كلما خطر ببالنا الوضوء يخطر ببالنا نواقض الوضوء، لكون النواقض لازمة للوضوء فكلما خطر الملسزوم يخطسر لازمسه؛ والنواقض جمع ناقض، والنقض في اللغة هو حل ما بُرم، وفي الشرع يقصد به إبطال الوضوء وانعدامه، بحيث لم يعد صالحا للصلاة أو غيرها مما لا يفعل إلا بالوضوء، فيكون قد استعمل النقض هنا في الأشسياء التي اعتبرها الشارع مبطلة للوضوء، ويكون إما على سبيل المجاز، وإما على سبيل النقل، بمعنى أن الشارع نقل معنى النقض الذي هو حل ما برم إلى معنى خاص به وهو إبطال الوضوء وانعدامه، وكثيرا ما ينقل الشارع المعنى اللغوية إلى المعاني الشرعية، فيصير ذلك المعنى محددا ومقياءا ولا يبقى مطلقا .

ها النواقض التي بوب لها المؤلف رحمه الله لها. أدلتها من الكتاب والسنة، وهي كما قال الفقهاء تنقسم الله قسمين: أحدهما: ما ينقض بنفسه، وهذا يسمونه بالحدث، والنابي: ما يكون سببا للنقض ومؤديا له، وهذا يسمونه بالسبب، ومن هنا انقسمت نواقض الوضوء إلى قسمين: أحداث، وأسباب؛ فما اعتبره الشارع ناقضا بنفسه فهو الحدث، وما جعله سببا للنقض الأنه مظنة النقض فهو السبب؛ وقلد ذكرها المؤلف رحمه الله في همذه الأبسيات غير مرتبة، لأن الوزن لم يسمح له بذلك، فلم يذكر الأحداث أولا ثم الأسباب، بل خلط بينها حسب ما يتأتى به الوزن، وذكر منها ستة عشر على اعتبار أن زوال العقل قد يكون بسبب السكر، أو بسبب الاغمساء، أو بسبب النوم، وإن كان في الحقيقة زوال العقل نوع واحد من النواقض، لكن له أسباب، فالمؤلف اعتبر تنوع الأسباب.

ا ا

أول ناقض من هذه النواقض: البول، وهو ما يخرج من فرج الإنسان سواء كان ذكرا أو أننى، وهو مع يخرج من فرج الإنسان سواء كان ذكرا أو أننى، وهو معسروف؛ هذا البول من فصلات الإنسان اعتبره الشارع ناقضا من النواقض، والدليل عليه قول صفوان بن عسال وهو يتكلم عن توقيت رخصة المسح وعن نواقض الوضوء التي لا تؤثر في مسح الخفين فأمره النبي 對 أن

لا يسترع خفيه ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم"1 فهذا دليل على أن البول ينقض الرضوء وهو ناقض بنفسه.

2 ـــ الريح: وهو ما يخرج من الدبر، وهو ناقض بنفسه كذلك، فمن خرج منه ريح وهو متوضى اعتبر وضوؤه منقوضًا، وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله عنه الله علاة من أحدث حتى يتوضأ" فتمال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فُساء أو ضراط"<sup>2</sup>

3 ـــ السَّلس: والمراد به هنا: الحمدث الذي يخرج من الإنسان بلا انقطاع، ولا يتحكم فيه صاحبه، سواء كـان هـذا الحـدث بولا، أو غانطا، أو ريحا، أو مذيا؛ فكل هذه إذا كانت تخرج من الإنسان بلا حصر ولا يستطيع التحكم فيها فإلما تعتبر سلسا، لكن السلس الذي ينقض هو الذي يكون إتيانه أقل من انقطاعه ال أما إذا كان إتيانه أكثر من انقطاعه فإنه لا يعد ناقضا، وكذلك -في القول الصحيح- إذا تساوى زمن إتيانه وزمن انقطاعه، ويشمترط فمسيه أن يكون الإنسان قد سعى في علاجه، أما إذا لم يسع في علاجه فإنه يُعلم ناقضا من المنواقض، والدليل على هذا إنما هو اجتهاد العلماء، أما السلس في حد ذاته فليس ناقضا لوجود الدليل الله يسدل عليى عدم نقضه، وهو ما ثبت في الصحيح عن فاطمة بنت حبيش أمّا جاءت تشكو إلى النبي عَلَيْ سلس الحيضة، فأمرها أن تدع الصلاة في أيام حيضتها فإذا انقضت تلك الأيام اغتسلت وصلت ولو طال 14 الدم 3، هملذا همو أصل العفو عن السلس، وهناك أحاديث في المذي أصل في العفو كذلك، والمقصود: أن السلس إذا كسان نادرا فإنه ينقض الوضوء، وإن لم يكن نادرا فإنه لا ينقض الوضوء، فأحرى إذا كان يخرج باستمرار ولم يكن له وقت معين فصاحبه معفو عنه، ولا يطالب بالوضوء منه، لأنه يشق عليه ولا فاندة منه، لأنه كلما توضًا خرج منه ثم يعيد عملية الوضوء ثم يخرج منه... بما الاستمرار دخل في المشقة والمشقة تبلب التيسير.

4\_\_\_ الغيائط: وهو الحدث الذي يخرج من الدبر، وهو كناية عن الحدث اللان الغائط في اللغة السم للمكــان المــنخفض، وكــان من عادة العرب ألهم إذا أرادوا أن يقضوا حاجتهم يذهبون إلى المكان المنخفض ليستتروا عـن الناس، فصار هذا اللفظ يطلق على ما يخرج من الإنسان، ففيه نوع من المجاز المرسل من باب إطلاق المحل وإرادة الحال، ويعتبر من النواقض التي تنقض بنفسها. ^

5\_\_\_ النوم الثقيل: ويعتبر هذا الناقض سببا لأنه مظنة للنقض، والمؤلف قيا.ه بأن يكون ثقيلا، لأنه ورد فيه نصان: أحدهما يدل على أنه ناقض، والثاني يدل على أنه ليس بناقض، فالحديث الذي يال على أنه ناقض: حسديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا نترع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم" فجاء الحديث هنا مطلقا لم يقيد النوم لا بطــول ولا بقصر، ولا بخفة ولا بثقل؛ لكن جاء حديث أنس رضي الله عنه الذي يقول فيه: كان أصحاب

الجامع المنحيح سنن الترمذي 159/1 رقع: 96 رقال الترمذي: حسن صنحيح.

<sup>-</sup> البخاري (17/1 ردم: 300 باب الاستحاضة. - والدليل على هذا الناقض هر حديث صمال بن صفوان السابق

رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون" رواه الشافعي ومسلم وأبو داود أ، فهذا الحديث صريح في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم، والخفقان هو ميل الرأس من جراء النوم، ومع ذلك كانوا يقومون إلى الصلاة ولا يتوضؤون، وفي روايسة عن أنس: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إيي لاسمع لاحدهم غطسيطا ثم يقومسون فيصلون ولا يتوضؤون" فعندنا حديثان متعارضان ا؟ أحدهما يدل على أن النوم مطلقا يستقض الوضوء، والحديث الثاني: يدل على أن النوم لا ينقض الوضوء والجمع بين هذين الحديثين له كيفيات مستعادة عند العلماء، لكن ناخذ بالكيفية التي أشار إليها المؤلف وهي: أن النوم إذا كان ثقيلا ينقض الوضوء، وإذا كان خفيفا فلا ينقض الوضوء، ويحمل حديث صفوان الذي سبق ذكره على النوم المنقيل، ويحمل حديث أنس على النوم الحفيف وفيه ألهم كانوا يوقظون وكان يسمع لأحدهم غطيطا ا؟ فالجواب عن هذا: أن هذه الأشياء الثلاثة لا تتنافى مع السنوم الخفيف، فبمجرد ما تكامه يجيك، وكذلك قد يوقظ للصلاة وهو في نوم خفيف؛ هذا الجمع هو أحسن ما جمع به بين الحديثين، فالنوم الثقيل ينقض الوضوء، والنوم الحفيف لا ينقض الوضوء، بمذا يجمع بين النصين، والجمع واجب متى ما أمكنا.

 $\mathbb{N}_{+}$ 

٤, ١

6 المذي: وهو ماء رقيق يخرج من ذكر الإنسان بسب ملاعبته أو تفكر الجماع، هذا الماء الرقيق الذي يخسر جمن فرج الإنسان ذكرا كان أو امرأة يعتبر ناقضا ما لم يكن سلسا كما سبق، والدليل على كونه ناقضا حديث علي بن أبي طالب رضى الله عنه حوهو في الصحيح - قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله علم على وسلم لكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: " يغسل ذكره ويتوضأ وللبخاري: توضأ واغسل ذكرك " ولمسلم: توضأ وانضح فرجك " قعلي رضى الله عنه كان يصيبه المذي كثيرا فأمسره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويغسل ذكره، فهذا دليل صريح في أن المذي ينقض الوضوء ما لم يكن سلسا!! فإذا كان سلسا فإنه يدخل في السلس الذي لا ينقض الوضوء، ويجب غسل الذكر منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " اغسل ذكرك أو مذاكيرك. "

7 ـــ السكر: وهو فقدان المقل بسب تناول مادة مخدرة، قد تكون هذه المادة محرمة ولا يعلم صاحبها ألها محرمة فيتناولها فيفقد عقله، فإن فقد العقل مظنة وسبب للنقض، بمعنى أنه يمكن أن ينقض عليه الوضوء وهو لا يشحر، فاعتبر الشارع هذه العلة نفسها ناقضة، لأنما علة للنقض، وهي ليست ناقضة، ولكنها تؤدي إلى المنقض؛ لأن العقبل هو الذي يتحكم فيما يخرج من الإنسان، إذن السكر الذي هو سبب لزوال العقل بمادة السكر سبب ومظنة للنقض وليست حدثا بنفسه.

أ - صحيح مسلم 284/1 رقم: 376 - سنن أبي داود 5/11 رقم: 200 صححه الألباني رحمه الله مسند الشافعي ص: 11.
 أ - سنن البيهةي الكارى 20/1 رقم: 587 - سنن الدارقطني 130/1 رقم: 2.

<sup>3 -</sup> البخاري 105/1 رقم: 266 - مسلم 2/17/1 رقم: 303. 1- البخاري 105/1 رقم: 266 - مسلم 2/17/1 رقم: 303. 1- المذي إذا أصاب جسد الإنسان وجب غسله، وإذا أصاب ثربه يكانيه أن يرشه بالماء لأن هذا نجاسة بشق الاحترر الز منها.

8 ــــ الإغمــاء، وهو من أسباب زوال العقل، فحين يزول العقل يكون الإنسان في حالة يظن به أنه قد انتقض وضوءه، بمعنى أنه ينقض وضوءه وهو لا يشعر.

9\_\_\_\_ الجسنون: أي زوال العقل بسبب الجنون، فمن فقد عقله فقد انتقض وضوؤه وعليه أن يتوضأ من جديد.

10 ـــ الودي، وهو ناقض بنفسه، وهو ماء يخوج إثر البول بسبب مرض يكون بالإنسان، وهذا ناقض باجماع العلماء، لأنه مقيس على البول، فالبول ورد فيه النص وهذا مقيس عليه؛ وكذلك زوال العقل بالسكر والجنون والإغماء مقيسة على النوم بإجماع العلماء، فهى مقيسة على أصلها، والعلة في الجميع هي فقدان العقل

11 — اللمس، وهو: لمس بشرة الغير باليد، بشرط أن يكون هذا الملموس مما يلتذ به عادة، كأن يلمس مثلا امرأة أجنبية، أما أن يلمس امرأة خرمة أو صبية لا يلتذ بها عادة فهذا لا يعتبر ناقضا، وقد اختلف العلماء في اللمسس هل يعد ناقضا أم لا؟ وسبب الاختلاف: أن هناك نصوصا اختلف تعبيرها عن هذا المعنى، فبعضها يسلل علمى أن اللمس ليس ناقضا، ومن ذلك الحديث الذي ثبت في الصحيح أن النبي الله قبل بعض نسائه ثم خسرج إلى الصلاة ولم يتوضأ افهذا الحديث دليل صريح في أن اللمس لا ينقض الوضوء؛ ولكن هناك رواية أخرى أخرجها الإمام مالك عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: " قبلة الرجل امرأته و بحسها بيده مسن الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها فعليه الوضوء " والحق أن الحديث الأول وهو فعل النبي في هو الصح، مسن الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها فعليه الوضوء " والحق أن الحديث الأول وهو فعل النبي في هو الصح، والمس في الحقيقة لا ينقض، لا سيما ما يدل عليه قول الله تعالى : " أو لامستم النساء " فهو لا يدل على النقض في الآيمة الكريمة، لانه لا يقصد به الخماع! فهو كناية عن الجماع، بمذا فسره إمام المفسرين عبد الله بن عباس الذي دعا له النبي في بقوله: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل" قد

12 ــ القبلة، أي قبلة من يلتذ به عادة، أما ما لا يلتذ به عادة فإن القبلة فيه لا تنقض، والدليل على أن القسبلة لا تستقض الوضوء هؤ فعله عليه الصلاة والسلام، فقد كان يقبل بعض نساءه وتقول عائشة رضي الله عسنها راويسة الحديث: " وكان أملككم لإربه" ثم فصل الفقهاء هنا في اللمس والقبلة بأن تقصد اللذة أو لا تقصد اللذة ولكنها توجد، ولذلك قال المؤلف:

لمس وقبلة وذا إن وجدت \*\*\* إذة عادة كذا إن قصدت

ا - الجامع الصحيح سنن الترسذي 133/1 رقع: 86 وقال الشيخ الألباني حديث صحيح.

<sup>2 -</sup> الموطأ 3/1 وقم: 95 باب الوصوء من قبلة الرجل امراته \_ سنن البيهقي 124/ وقم: 603

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ـ مصنّد الإمام أحمّد 1667 رقم: 2397 <sup>4</sup> - البخاري 680/2 رقم: 1826

بمعينى أن اللمس وحده خاليا من اللذة لا قصدا ولا وجودا لا ينقض، وكذلك القبلة وحدها خالية من الليانة لا قصدا ولا وجودا لا ينقض، وكذلك القبلة وحدها أم لم يجدها، أو الليانة لا قصدا ولا وجودا لا تنقض، فقيدوا اللمس بأن يقصاء صاحبه اللذة، سواء وجدها أم لم يجدها، أو وجدها وإن لم يقصدها؛ فيكون محل النقض هو وجود اللذة المعتادة، وكذلك القبلة مقيدة بما ذكر .

13\_ إلطاف مرأة كذا مس الذكر، ويعني بالإلطاف هنا: إدخال المرأة يدها في فرجها، فهذا يعتبر ناقضا مــن النواقض، وهو داخل في الحاديث الصحيح الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام:" من مس ذكره فلا يصلي الحاميث له معارض، وهو حديث طلق رضي الله عنه أن رجلا سال النبي علىعن رجل يمس ذكره بعد ما يتوضأ هل عليه الوضوء؟ فقالﷺ:" هل هو إلا بضعة منه 2" فهامان الحايثان متعارضان ولا بله من الجمع بينهما؛ بعض العلماء جمع بينهما عن طريق النسخ، وقال بأن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق لأن بسرة إسلامها متأخر عن الجمع في الحقيقة هو تقايم حديث بسرة على حديث طلق، يقدم عليه لكونه أصح، ولكون بسرة حدثت به أمام المهاجرين والأنصار ولم ينازعها أحد، ولكون طلق نفسه ورد عنه النقض من مس الذكر، بهذه المرجحات كلها قدم حديث بسرة رضي الله عنها على حديث طلق بن علي رضي الله عنه، فكان مس الذكر ناقضا سواء كـــان المــس مــن طرف الذكر أو من طرف الأنثى، لكن الفقهاء خصصوا مس الأنثى بهذا اللفظ الذي هو الالطاف، وخصصوا مس الرحل بمذا اللفظ الذي هو المس، وهذا هو اللفظ الوارد في الحايث " من مس ذكره فليتوضأ" وفي رواية الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال:" من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ســـتر فقـــد وجب عليه الوضوء 3" ورواية الإفضاء تفيد عموم المس بأي طريقة، سواء مسه بباطن الكف أو بظاهــره، أو بظاهر أصبعه أو بباطنها، لأن الإفضاء يصدق على كل كيفية مس بها الإنسان ذكره؛ وهناك من العلمــاء من قيد المس بقيد، وهو القيد الذي سيذكره المؤلف في باب الغسل وهو أن الرضوء لا ينتقض إلا إذا مسمه بباطن الكف أو بباطن الأصابع، والأحوط أن المس ينقض الوضوء مطلقا بأي كيفية!! إلا إذا كان المس من وراء حائل فلا ينقض لأنه لا يصدق عليه المس وهذا معنى قوله" إلطاف امرأة كذا مس الذكر".

14\_\_\_ الشك في الحدث: يعني بالشك في الحدث هل خرج من الإنسان شيء أم لا؟ والمؤلف هنا ذهب مع من قال إن الشك ينقض الوضوء، والراجح أن الشك في الوضوء لا ينقضه لما ورد في الصحيح أن النبي السيخ الله الله يجد الشيء في الصلاة: " لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" لا فشكى إليه أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: " لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" له فشكى إليه هذا الرجل أنه يشك هل خرج منه شيء وهو يصلي أم لا؟ فأمره النبي الله بأن يبقى على وضونه إلا إذا تيقن خروج الربح عن طريق موته، أو عن طريق وجود الرائحة بأن يتيقن بأنه خرج منه

ـ سنن أبي دارد 46/1 رق/: 181 والحديث منحيح ـ صنحيح ابن حبان 300/3 رقم: 1116 ـ سنن أبي دارد 46/1 رقم: 182 والحديث منحجه الشيخ الأاباني.

ـ سان ابي دارد 1071 رام: 187 و الحديث صححه السلح الا! ـ مسلاد الإمام أحدد 333/2 رقع: 8385

<sup>&#</sup>x27; - اللبخار *ي 77/1 ر*ئم:175

شيء، أما إذا تيقن بأنه لم يخرج منه شيء فلا يعتبر شيئا بالشك، وثبت كذاك قوله عليه السلاة والسلام:" إن الشسيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته حتى ينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد أحدكم ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" ألائه وسوسة للشيطان لا يلتفت إليها، فالشك في الجدث لا يستقض الوضوء بدليل النصوص التي سبقت؛ وأما من قال بالنقض كالإمام مالك رحمه الله في فحجته: أن الوضوء لا يشبت إلا بالسيقين، لأن الحدث وهو انعدام الوضوء ثابت باليقين، فلا يمكن أن يزول ضده إلا باليقين، فما شبت باليقين لا يزول بالشك، وهذه الحجة مع من قال بعدم النقض ا! لأن هذا الذي توضأ حصل له اليقين، فساؤنا شك فإن هذا الشك لا يؤثر في اليقين بدليل القاعدة "ما ثبت باليقين لا يزول بالشك" فهذه قاعدة من القسواعد التي بني عليها الفقه الإسلامي، وعليه فالشك في الحادث لا ينقض الوضوء، لكن الشك في الوضوء نفسه لا في المنصوء نفسه لا في الوضوء نفسه لا في المنصوء نفسه لا في المنصوء النفسة، فالذي ثبت باليقين هو عدم الوضوء، والذي شك فيه هو الوضوء نفسه المنسوء، والذي شك فيه هو الوضوء نفسه، إذن فالصحيح أن الشك في الحدث لا ينقض الوضوء خلافا لما ذكره المؤلف وحه الله.

15 ـــ الكفــر: يعني أن كفر الكافر والعياذ بالله من نواقض الوضوء، وهو خروجه من دائرة الإسلام بسبب قول أو فعل يجتله خارجا عن الملة، فمن ارتد عن الإسلام بطل وضوؤه وعليه الإعادة، واختلف العلماء هل عليه الغسل أم لا؟

16 إذن مـــن نواقس الوضوء: الردة، وهناك بعض النواقض قال بها بعض الناس لكنها لم تصح، مثل القيء وحمل المليء وحمل الميت، لأن أخبا ها غير صحيحة.

大水火

## ياب آداب قضاء الحاجة

بعد ما أتم المؤلف الكلام على نواقض الوضوء انتقل بنا إلى آداب قضاء الحاجة، وهذا الباب من الأبواب التي يترجم لما الفقهاء بتراجم متعددة: منهم من يترجم له بباب قضاء الحاجة أخذا له من قوله عليه الصلاة والسلام:" إذا قضى أحدكم حاجته 1." ؛ ومنهم من يترجم له بباب الخلاء أخذا له من قول أنس وضي الله عنه: كان النبي على إذا دخل الحلاء ..2" ؛ ومنهم من يترجم له بباب التبرز؛ وكل هذه التراجم تعدني شيئا واحساء، وهي الآداب التي ينبغي لمن يريد أن يقضي حاجته أن يلتزم بما شرعا، وذكر المؤلف بعضها فقط ولم يذكرها كلها في هذا الباب؛ ومن تردب المطلوبة في هذا الباب أن لا يستقبل الإنسان القسبلة عنا، قضاء الحاجة وأن لا يستدبرها، لأن النبي لله في عن ذلك، إلا إذا كان المكان الذي يقضي فيه حاجته مستترا بالجدران فإنه يجوز ذلك إن شاء الله، والدليل على ذلك ما رواه أبو أيوب رضي الله عنه عن السنبي المناس فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل"

من الآداب: أنه إذا أراد الإنسان أن يدخل إلى بيت الخلاء ألا يصحب معه ما فيه اسم الله، لأنه ثبت عن النبي الله إذا دخل الخلاء نزع خاتمه أ، وكان منقوشا عليه محمد رسول الله. 5

ومنها: أن يسمي الله عنا، الدخول فيقول: بسم الله <sup>6</sup>، ويقول أيضا: اللهم إني أعوذ بك من الخبئ والحسائث، كما جاء في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي على كان إذا دخل الحلاء قال: " اللهم إني أعسوذ بك من الحبث والحبائث" أي التجئ إليك وأعتصم وأحتمي بك، من الحبث: جمع خبيث وهم ذكور الشياطين، والخبائث: جمع خبيئة وهم إناث الشياطين،

ومنها: أن يصمت عند قضاء الحاجة وألا يتكلم لورود النهي عن ذلك 7.

ومـنها: أن يسـتتر عن أعين الناس، وأن يجتنب الأماكن العامة والمحترمة، فقما قال النبي على:" اتقوا الملاعن الثلاث \_ أي الأماكن التي يستحق بما الإنسان لعنة الله إن ذهب ليقضي حاجته فيها وهي \_ البراز في المـوارد، وقارعة \_ أي وسط \_ الطريق، والظل" فلا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته في هذه الأماكن الثلاثة، والموارد هي التي يستقي الناس فيها مثل الأنمار والعيون .

Li

( )

ا ـ سنن الدار تطني 77/1 رةم: 12

<sup>2 -</sup> البخاري 2330/5 رقم: 5963 باب الدعاء عند الخلاء

<sup>· -</sup> البخاري 154/1 رقم: 386 بُلب تبلة أمل المدينة وأمل الشام والمشرق ليس في المشرق ولاني المغرب قبلة ..

 <sup>1</sup> سنن النرمذي 229/4 رقم: 1746 وقال النزمذي حديث حسن غريب
 2 سنن النرمذي 229/2 رقم: 1745 وهو حديث صحيح.

<sup>6</sup> كما في سنن سعيد بن منصور وإسناده على شرط مسلّم 7 ـ كما في الحديث الذي اخرجه أحمد 36/3 وأبو دارد 1⁄4 رقم: 15 رصححه الحاكم

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ـ سنن ابي دارد 7/1 رقم:26 و هو حديث حسن \_

ومنها ما أشار إليه المؤلف هنا بقوله:

# ويجب استبراء الاخبئين مع \*\*\* سلت ونثر ذكر والشددع وجاز الاستجار من بول ذكر \*\* كغانط آمًا كثيراً إنتشر

الإستبراء هو القيام بإخراج ما في الحلين - محل الغائط ومحل اليول - من أذى، ومعنى ذلك: أن يتربص قلسيلا حسق يخرج ما به من أذى ويتيقن أنه لم يبق شيء من ذلك، ثم يتبع ذلك بأن يسلت ذكره بشماله ثلاث مرات، وقد ورد الحديث بذلك وإن كان فيه ضعف وهو قوله الله: "إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات" ولكن ينبغي أن يكون بكيفية لطيفة لا بكيفية شد المنافقة الله يضر به .

الاستجمار: وهو تنظيف المخرجين بمادة غير الماء، والمادة المنظف بما يشترط فيها شروط: أن تكون مسنظفة، وأن تكسون يابسسة، طاهرة، غير حادة كالزجاج والحديد، وألا تكون محترمة لها قيمة كالأوراق الصالحة للكتابة فأحرى الأوراق المكتوبة فلا يجوز الاستجمار بما؛ وأن لا تكون عظما ولا روثا لأن النبي على غمى عن ذلك، لأن العظم طعام المؤمنين من الجن، والروث طعام لدواهِم<sup>2</sup>، وألا تكون المادة ملساء كالزجاج وغسيره لأنه لا يزيل النجاسة، فهذه شروط تشترط في المادة المنظف بما؛ وهذا الاستنجمار يكفي في التنظيف مسا لم تنتشسر النجاسة كثيرا، فإن انتشرت كثيرا تعين الغُّسل بالماء، والغُّسل بالماء نسميه: استنجاء، وإزالة النجاسة بغير الماء نسميه: استجمارا، والاستنجاء بالماء أولى وهو الذي دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لأهسل قسباء حين أثنى الله عليهم بقوله:" فيدرجال يجبوزار نِتطِهروا والله يحب المعلهريز" فسألهم عن الذي كانوا يفعلسونه حستى اسستحقوا هذا الثناء من الله عز وجل؟ فقالوا: إنمم كانوا يستنجون بالماء ي والجمع بينهما أفضل، ويليه الاستنجاء بالماء، ثم يليه في المرتبة الثالثة الاستجمار، ولكن اشترط في الاقتصار على الاست عجمار ألا تنتشر النجاسة!! فإن انتشرت النجاسة كثيرًا في المحل تعين الماء، وهذا التفصيل لم نجد له دلسيلا في الحسديث! ولكنه من باب الاستنباط والاجتهاد، لأنهم يعتبرون الاستجمار رخصة فلا ينبغي أن تستعدى محلها، فإذا انتشرت النجاسة وتعدت محلها لم تبق الرخصة، بل تأتي العزيمة التي هي وجوب الغسل، وهذا كله من باب إزالة النجاسة 1 وليس من باب الوضوء في شيءًا! فالاستنجاء والاستجمار لا عارقة لهما بالوضوء وإنما هما من باب إزالة النجاسة، فمن استنجى عند قضاء الحاجة أو استجمر فحين يريد الوضوء لا يحستاج إلى استجمار ولا إلى استنجاء ثانية، زهاما الاستجمار والاستنجاء واجب مع الذكر والقدرة، ساقط

<sup>2 -</sup> صحيح مسلم 332/1 رقم: 150 باب الجهر بالقراءةً في الصبح والقراءة على الجن 1 - سنن أبي داود 1/1 رقم:14 رفو حديث صحيح ونسبة: عن أبي فريرة عن النبي صلى الله عايه وسلم قال: نزات هذه الأرة في ألحل قباء "فيه رجال يحبون أن يتناهروا" قال: كاترا يستتجون بالساء فنزلت فيهم هذه الأية.

| *************************************** | *************************************** | كتاب الطهارة / الوضوء وما يتعلق به |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|

مع العجز والنسيان؛ فإذا نسي الإنسان ولم يستجمر ولم يستنج وتوضأ فصلى فصلاته صحيحة، وكذلك لو عجز عن تحقيق أحدهما سقطا عليه، كأن يكون به جرح، أو مشلول اليدين، أو به مرض.

| á         | المستوان والمرابط والم والمرابط والمرابط والمرابط والمرابط والمرابط والمرابط والمراب | THE PARTY OF THE PROPERTY OF T |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Section 2 | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كتاب الطهارة / الغسل وما بتعلق يه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### ياب في الغسل

لما انتها المؤلف من الكلام على العلهارة الصغرى التي هي الوضوء، انتقل بنا إلى العلهارة الكبرى التي هي الغسل، لأن عندنا العلهارة الثابتة على قسمين: صغرى، وهي عملية الوضوء، وكبرى، وهي عملية الغسل؛ ثم هانك القسم الناني الذي يقابل الطهارة المائية وهو التيمم، ويشمل النوعين معا؛ فقد تكون العلهارة الترابية صغرى، وقد تكون كبرى؛ والعلهارة الكبرى هي: عبارة عن تعميم الجساء بالماء، وهي إما إزالة لجنابة أو غيرها نما أو جب الشرع فيه الغسل، وللغسل موجبات وقد أخرها المؤلف! وكان من حقه أن يقدمها، لكنه أخرها أو أخر بعضها إلى موضع آخر يراه مناسبا.

مشروعية الغسل: الغسل واجب بنقتضى القرآن والسنة وإجماع المسلمين حين تتوفر أسبابه وموجباته، والدليل عليه من القرآن قوله تعالى: " وإزكتم جنبا فاطهروا" وهذا أمر صريح في وجوب الغسل عندما يحصل موجبه الذي هو الجنابة، وفي السنة ما أخرجه مسلم عن أبي سعيد عن النبي الله عن الماء أوقوله على: " إنما الماء من الماء" أوقوله على: "إذا التقدى الجنانان فقد وجب الغسل" 2؛ وأجمعت الأمة من لدن الرسول الله إلى يومنا هذا عليه فصار أمرا معلوما من الدين بالضرورة .

فرائض الغسل التي لا يتحقق إلا إما:

هذه الفرائض في الحقيقة تنحصر في فريضتين اثنتين، أما الفريضة الأولى فهي: النية، والدليل عليها هو الحسديث الكلسي المعروف وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "إنما الأعمال بالنيات"؛ وأما الفريضة الثانية فهسي: تعمسيم الجسد كله بالماء، وهذا يفهم من قوله تعالى " فاطهروا" لأنه لا يحصل هذا الأمر إلا بتعميم الجسسد بالماء، وكذلك يدل عليه قول ميمونة رضي الله عنها: " ... ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفساض على جسده الماء "3 وكذلك حديث عائشة أن النبي الله عنها: توضأ وضوءه للصلاة ثم خلل شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاثا ثم غسل سائر جسده. أ

والمؤلف عد أربع فرائض أشار إليها بقوله:

فصل فروض الفسل قصد يحتضر \*\*\* فور عموم الداك تخليل الشعر

يــريد بالقصد: النية، وهي فعل قلبي لا عمل للسان فيه؛ وهي: توجيه الإرادة نحو الفعل ابتغاء وجه الله، وامتــــثالا لأمـــره عز وجل، واقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام؛ واشتراط النية لا يختلف فيه اثنان

<sup>-</sup> صحيح مسلم 269/1 رقم: 343 باب إنما الماء من الماء

مستوح المن حيان 156/3 رقم: 1183 رقى صنعيح البناري: باب إذا النقى الفتاذان
 مستوج البناري 108/1 رقم: 277

<sup>\* -</sup> مستويع البخاري 108/1 رقم: 269 \* - مستويع البخاري 261 رقم: 269

وليس فيه أي خلاف ١١ لأن هذه الفريضة هي التي تميز العبادة عن العادة، فلولا النية لكان هذا الفعل عاديا لا عبادة.

الفريضة الثانية التي ذكر المؤلف: الفور، والمراد به هنا الموالاة، أي غسل الأعضاء دفعة واحدة، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يغسل بعض جساءه ثم يمكث مدة بقدر ما تجف فيها أعضاء الرجل المعتدل في الزمن المعتدل لأنه إذا لم يوال سيبطل غسله، ويمكن الاستدلال على هذه الفريضة بقوله الله الغسل عملا ليس على أمرنا فهو رد" لأنه عليه الصلاة والسلام حين اغتسل اغتسل فورا ووالى في عملية الغسل ولم يئبت عنه غير ذلك، هذا هو معنى الفور.

الفريضة الثالثة: الدلك، وهو إمرار اليد الغاسلة على الأعضاء المغسولة، وفي الحقيقة لم يوجد دليل يدل على فرضية الدلك، لأن الأحاديث التي سبقت فيها إفاضة الماء على الجسد فقط، والإفاضة لا تقتضي شميئا من الدلك وإنما تقتضي تعميم الجسد بالماء، وبناء على هذا: فالدلك ليس بواجب، وإنما هو من باب الاحتياط فقط!! فإذا تيقن الإنسان أنه قد عمم جسده بالماء ولم تبق منه لمعة واحدة فقد أتى بفريضة الغسل كاملة غير منقوصة، لذلك فالفرض هو تعميم الجسد بالماء وليس غيره، ويمكن الاستدلال على هذا بما ثبت على وأبي هريرة وغيرهما رضي الله عنهم أنه الله الله وليس غيره، ويمكن الاستدلال على هذا بما أليشر واثقوا البيشر "أ ولا يتمكن الإنسان من تعميم الماء بجميع مناطق البدن وإدخال الماء تحت الشعر إلا بالذلك، فيمكن من هذه الناحية أن يكون الدلك واجبا أو يكاد أن يكون واجبا، وكذلك من جهة القاعدة الأصولية وهي " ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين " فالذمة معمورة بيقين ومعناه: أنه يجب عليها أن تقوم بمذا الأمر الذي هو تعميم الجسد بالغسل فلا يزول هذا إلا بيقين، واليقين يقبضي أن يكون الإنسان قد بلغ اليقين في وصول المساء إلى سسائر السبدن، وكادلك يمكن الاستدلال عليه بالقاعدة الأخرى" ما لا يتم الواجب إلا به فهو وصل واحب".

ومسن فسرائض الغسل: تخليل الشعر، 2 ويستدل على هذه الفريضة بالحايث السابق: "إن تحت كل شسعرة جنابة .. " وهذا الحديث وإن كان ضعيفا فله شواهد تقويه فيكون حسنا بسبب تلك الشواهد التي شهادت له، لأن الحديث إذا كان ضعيفا من وجه لكن شهد له غيره فإنه يرتقي من ذلك الوجه الضعيف إلى وجسه آخسر فيصسير حسنا لغيره، لذلك فلا بد من تخليل شعر الرأس وشعر اللحية، وهذا الذي أشار إليه بقوله "تخليل الشعر" ثم فرع المؤلف على التخليل شيئا بقوله:

فتابع الخفي مثل الركبتين \*\*\* والإبط والرفغ وبين الإليتين

ا - سنن أبي دارد 65/1 رئم: 2/18 وقال الترمذي: حديث حسن غريب وقال الشيخ الألباني: حديث ضعيف.
 2 - ويستدل عليه بحديث عائشة وميمونة السابق.

| The first of the state of the s |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                 |
| 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كتاب الطهارة / النسل وما بتعلق يه |

يعيني إذا كان لا بد من التخليل و إلا بد من الدلك و لا بد من تعميم الماء للبان كلد فلا بد من متابعة مسافي السبدن مسن تكاميش ومن خفايا حتى يعمها الماء، مثل باطن الركبتين، وما تحت الإبطين، وكذلك الأمساكن المنكمشة، لأنه كما سبق: الذمة معمورة بيقين و لا تبرأ إلا باليقين و لا يحصل اليقين إلا بمتابعة هذه الأمساكن الخفسية المنكمشة في البدن حتى يعم الماء البدن كله، وما بين الإليتين هو جدر الفخد وهو الشق الذي يكون بين الفخذين من خلف.

تم قال:

#### وصل لما عسر بالمنديل \*\*\* ونحوه كالحبل والتوكيل

هذا ما يتعلق بفرائض الغسل، ثم انتقل إلى الكلام على سننه فقال:

#### سننه مضمضة غسل اليدين \*\*\* بدءا والاستنشاق تقب الأذنين

ذكر في ها البيت أربع سنن، السنة الأولى: غسل اليدين إلى الكوعين، وقد ثبت هذا في الحديث السندي روته أم المؤمنين عائشة والحديث الذي روته أم سلمة، فحين وصفت لنا عائشة رضي الله عنها غسله عليه الصلاة والسلام قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضدوء للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مسرات ثم غسل سائر جسده "ق وأما حديث ميمونة ففيه تفصيل عملية الوضوء حيث تقول: " وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه ثم ضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على ضمير بده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على

1 ـ سبق تخریجه

ا مصحيح البخاري بلب الاقتداء بسنن وسول الدحيلي الله عليه وسام مصحيح مسلم باب وجودب اتباعه عليه الصارة والسلام. 2 ـ كما ثبت ذلك عن عائشة وضمي الله عذيا قالت: كنت أغتمل أنا ووسول الله صلى الله عليه وسلم من إلماء بيني وبينه والحد ديدادوني حتى لذول دع لمي دع لمي كالت و هما جذبان. صحيح مسلم 2571 وكم: 321 باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.

واساء الماء ثم غسل جساء ثم تنحى فغسل رجليه" فهذان الحايثان يادلان على أن من سنن الغسل نقديم أعضاء الوضوء على عملية الغسل، ومعنى ذلك أنه يكون من سنن الغسل: غسل اليدين إلى الكوعين ثلاثا قسبل إدخالهما في الإناء، واالمضمضة، والاستنشاق ثم الاستنثار .. وهكذا يعدد المؤلف رحمه الله سنن الغسل أربعا، وقوله" نقب الأذنين" أي إدخال الأصبع في ثقب الأذنين، لأن ظاهرهما وباطنهما يجب غسله لأنه يعتسبر قطعة من الجسد، ولكن النقب الداخل في الأذن وهو الصماخ مذا الذي يسن مسحه فقط ولا يجب غسله؛ إذن هذه هي سنن الغسل مأخوذة من حديثي عائشة وميمونة رضي الله عنهما.

وقد ذكر الشارح أن المطلوب في غسل أعضاء الوضوء: مرة واحدة، وهذا هو الذي قرره علماء المساهب بسناء على ما ذكره الإمام عياض رحمه الله حيث قال: إنه لم يثبت في حديث من الأحاديث تكرار غسل اعضاء الوضوء، لكن الإمام ابن حجر رحمه الله رد عليه وقال بل ثبت في السنة الصحيحة تكرار غسل اعضاء الوضوء ثلاثا وساق في ذلك حديثا رواه النسائي والبيهةي عن أبي سلمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة وضع له الإناء فيصب على يده قبل أن يدخلهما الإناء فيبدأ بغسل كفيه ثم يغسل فرجه ثم يغسل يديه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثم يصب على رأسه ملء كفيه ثلاث مرات. " وهذه الرواية حجة في أن أعضاء الوضوء التي تقدم على الغسل يندب تكرار الغسل فيها، فالفرض: مرة واحدة مثل الوضوء ولكن يستحب تكرارها ثلاثا، وأما غسل باقي البدن فلا يطلب فيه التكرار، وإنما يطلب فيه تعميم الجسد بالماء، والتكرار فيه إنما هو لحصول اليقين بوصول الماء إلى البشرة، وأما الذي يكرره بقصد التعبد فهو مبتدع، فلا ينبغي تكرار الغسل بالنسبة لغير أعضاء الوضوء إلا من أجل حصول اليقين فقط، فإذا تيقن الإنسان فلا يكرر الغسل لأنه من الزيادة التي ليست مشروعة، والله من أجل حصول اليقين فقط، فإذا تيقن الإنسان فلا يكرر الغسل لأنه من الزيادة التي ليست مشروعة، والله حرم الزيادة والتزيد في الدين، ويدخل هذا المتزيد فيمن خالف ما جاء به الرسول والله ...

\*\*\*

ممديح البخاري 106/1 رقم: 270 باب من توضأ في الجنابة ثم عسل سائر جمده ولم بعد عسل مواضع الوضوء مرة لخرى.
 مان النسائي 132/1 رقم: 243

#### مندوبات النسل

تسمية تتلسيت راسه غذا مندوبه البدء بغسسله الأذى بدء باعلى ويديسسن خذهما تقديم أعضاء الوضوء قلة ما تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف او اصبع ثم إذا مسسسته أعد من الوضوع ما فعسلته

مندوبات الغسل أو فضائله عد المؤلف منها سبعة، والمراد 14 الكيفية المستحبة في الغسل، وهي كيفية الستمام والكمسال؛ وهي تكون أولا بغسل ما بفرجه من الأذى، ثم التسمية بأن يقول: بسم الله، ثم تقديم أعضاء الوضوء، ويجوز للإنسان أن يغسل رجليه أو يؤخرهما إلى آخر النسل وقد ثبتت الكيفيتان عنديل، وينبغمني للإنسان أن يخلل أصول شعره بيديه مبلولتين قبل أن يصب الماء على رأسه، حتى إذا رأى أن قله أروى بشمرته صب عليه ثلاث غرفات، ثم يبدأ بغسل جساءه فيبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر كما قال 體 في غسل ابنته :" ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها"1 وكما جاء في حاميث غائشة أنه الله كان يعجبه التسميمن في كل شيء2، والبدء بالأعالي من الأعضاء قبل الأسافل، وعند الفسل يحذر أن يمس فرجه بيده لأنه إن مسه ينتقض وضوءه، وذلك إذا مسه بباطن كفه أو بباطن أصبعه، وقاء تقدم تحقيق المقام في ذلك، فإن انتقض وضوءه أعاده بعد الفراغ من الغسل إذا أراد الصلاة؛ وعلى المسلم أن يراعي قلة الماء وعدم الإسراف فيه مع إحكام الغسل وإيصال الماء إلى جميع الأعضاء. "

> موجبه حيدة نفاس انزال \*\*\* مغيب كمرة بفرج اسجال والأولان منعسا الوطع إلى \*\*\* غسل والآخران قرآنا حلا والكل مسجدا وسيهو الاغتسال \*\* مثل وضوعك ولم تعد موال

لا زال المؤلف رحمه الله يتابع الكلام في هذا الفصل على أحكام الغسل، وقد تعرض في هذه الأبيات إلى ثلاثة أمور: 1- موجبات الغسل 2- موانع هذه الموجبات 3- حكم سهو الاغتسال.

محميح البخاري 423/1 رقم: 1197 باب ببدأ بميامن الميت
 محميح البخاري 74/1 رقم: 166 عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في نقطه وترجله وطهوره وفي شائه كله.
 عسل المرأة كنسل الرجل إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض صفيرتها إن رصل الماء إلى أصل الشعر ، وأما في الديمن فعلى المرأة أن ننقض شعرها، قال الشيخ الألياني: وهذا هو الأرجع الذي نتقضيه الأحاديث الواردة في هذا الباب انظر نظم المواد 1/1/ ...

أما موجبات الغسل التي بموجبها يتعين على الإنسان أن يغتسل غسلا شرعيا، فقد ذكر منها أربعة: الحيض الحيض الحيض الحشفة العشفة الإنزال.

أما الحيض: فإنه عبارة عن الدم الذي يخرج بنفسه من قبل من تحمل عادة، أي: من تحمل في العادة، وقصولهم: "دم يخسرج بنفسه" يحترزون بقولهم: "بنفسه" من الدم الذي يخرج بسبب، أي: بسبب الحتضاض السبكارة مثلاً، أو بغير ذلك من الأسباب، فلا بد أن يكون خارجا بنفسه من غير ما سبب، ويخترزون به كالمناك عن الدم الخارج بسبب الولادة، فإنه يسمى دم النفاس، ولا يسمى دم الحيض، وقولهم: "من قبل من تحمل عادة" يحترزون بقولهم: "من قبل أمن الدم الذي يخرج من الدبر، أو من جرح في الجسل، فإنه لا يسدخل في تعريف الحيض، وقولهم: "تحمل عادة" يحترزن به عن الدم الذي يخرج من قبل الصغيرة الذي هي يسدخل في تعريف الحيض، وقولهم: "تحمل عادة" يحترزن به عن الدم الذي يخرج من قبل الصغيرة الذي هي المسلم، المنادة هنا سنها يبتدى من التسع إلى الخمسين، ما فوق الحمسين تعتبر المرأة فيها يائسة، وإذا خرج منها دم سألنا عنها النساء، أو يسأل عنها الأطسباء العالمسون بمذا الميدان، وأقله دفعة، وساكثره فهسة عشر يوما بالنسبة للمرأة المبتدأة، وأما التي لها عادة فإلها تحكسم عادةًا؛ هذا هو الموجب الأول، وهذا الموجب ذكره القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ وسألونك عزاهم الخوض قل مو أذي فاعترال النساء في الحيض قل مو أذي فاعترال النساء في الحيض قل مو أذي فاعترال النساء في الحيض ولا تقرير من علي الأول، وهذا الموجب ذكره القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ وسألونك عزالحين قلم أن أو النساء في الحيض قل مو أذي فاعترال النساء في الحيض قل مو أذي فاعترال النساء في أخيض ولا تقرير من علي الأول، وهذا الموجب ذكره القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ وسألونك عزاحين قلم أن الذي المناكم المناك عنها أنه المناكم المناكم الله المناكم المناكم

وأمـــا الموجب الثاني: فهو دم النفاس، وهو عبارة عن الدم الذي يخرج من قبل المرأة بسبب الولادة، ولا حــــد لأقلـــه، وأما أكثره فقد احتلف العلماء فيه، وهو عند الإمام مالك أكثره ستون يوما؛ وقد وقع الإجماع من العلماء على أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب.

الموجب التالث: الإنزال، والمراد به خروج المني من الرجل البالغ باللذة الكبرى، سواء خرج هذا المني في المنام، وهو ما يسمى بالاحتلام، خروج المني بأي كيفية سواء كان ذلك بالجماع، أو بواسطة الاحتلام؛ والدليل على أن خروج المني من موجبات الغسل ما رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه أن السنبي الله قسال: " الماء من الماء" يعني أن الاغتسال يكون من الإنزال، فيعني بالماء الأول: الماء الطبيعي السندي يحصل به الاغتسال، ويعني بالماء الثاني: ماء المني، وهذا الأسلوب يفيا الحصر بل قد ورد في رواية أخرى " إنما الماء من الماء" ففيه الحصر صراحة، وهل يعمل بمفهوم هذا الحصر؟ لا يعمل به، لأن مفهومه أنه لا غسل إلا من نزول المني، وهو منسوخ بالحديث الصحيح الذي قال فيه النبي الله :" إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم يتول " وبالرواية الأخرى في سنن ابن ماجة عن عائشة قالت: " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم يتول " وبالرواية الأخرى في سنن ابن ماجة عن عائشة قالت: "

<sup>-</sup> صحيح مسلم 271/1 وقم: 3/18 باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالنقاء الختانين. - سنن ابن ماجة 1991 وقم: 608 صححه الشيخ الألباني.

إذن مسن موجسبات الغسسل: خروج المني بلذة معتادة، وهذا القيد نخرج بد المنى الخارج بغير لذة معتادة كالحارج بسبب مرض، أو بسبب حكة، فهذا لا يستوجب غسلا، وقد قال فيه ابن عباس أن هذا ليس فيه غسل؛ وأما الاحتلام فقد قال النبي على المرأة التي سألته هل عليها غسل إذا هي احتلمت في المنام؛ فقال: "نعم إذا رأت ما يرى الرجل" أو حرج في اليقظة بسب المداعبة، أو التقبيل، أو كثرة التفكير.

الموجب الرابع: مغيب الحشفة، أي: رأس اللكر، وهو المراد بقوله: "كمرة".

وقــوله: "بفرج إسجال" أي: بفرج مطلقا، أي إذا غاب رأس الذكر في أي فرج من الفروج على أي صفة من الصفات، خرج منه المني أو لم يخرج ، فإنه يوجب الاغتسال، قال عليه الصلاة والسلام: "إذا التقى الحتانان فقد وجب الغسل".

أما موانع هذه الموجبات: قالأولان اللذان هما الحيض والنفاس فيختصان بالمنع من الجماع، أي: لا يجسوز قسرب المرأة في حالة الحيض والنفاس حتى تغتسل، ولا يكفي أن تتطهر من الدم فقتل، بل لا بد أن تغتسل، وقبل الاغتسال لا يجوز غشيالها، لأن تعالى يقول: ﴿ فَإِذَا تَعَلَمُهُمْ اللهِ بَدُ أَن يَعْتَسَلَن، ولا يكفي أن يستر تفع عنهن الدم فقط؛ والأحاديث في ذلك كثيرة، منها قولد: "افعلوا كل شيء إلا النكاح" وهو مجمع على تحريم ذلك.

وقسوله: "وقرآنا حلا" إشارة منه إلى أن القرآن يحلوا في القلوب وفي الألسنة، ويتلذذ القارئ تلاوته ولسندلك فإن الحائض والنفساء تستحليان كتاب الله تبارك وتعالى، فلم يصح دليل يمنعهما من تلاوة القرآن وهو حلو ولذيذ على السنتهما؛ والله أعلم.

والأمسر الثالث الذي تعرض له المؤلف هو السهو في الاغتسال، والمراد بالسهو هنا: السهو عن عضو أو لمعسة، وقد أحال في هذه المسألة على ما قرره في الوضوء من قوله: "ذاكر فرضه بطول يفعله ..." إلا أنه السيتثنى هسنا حالسة أشار إليها بقوله: "ولم يعد موال" فمن نسي لمعة من جسده ثم تذكرها بعد الفراغ من الغسل فعليه غسل تلك اللمعة أو العضو فقط، ولا يعيد غسل ما بعده، سواء الذكره عن قرب أو بعد، إن

أ سنن الترمذي 274/ رقم:146 وقال الترمذي حديث حسن صحيح.

<sup>2-</sup> صحيح ابن حَرْيِسةَ 284/2 رقم: 1327

|      | معودي بالمراجعة والمستوان والمستوان والمستوان والمستوان والمستوان |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 25   | •                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| .1.) |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
|      | ****************                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عوال البادلة/الما يمليتها تواتها |
|      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ساب المهمارة ١٠٥٠سن وله بسدي ي   |
|      |                                                                   | THE RESIDENCE OF THE PROPERTY |                                  |

كـــان قا. صلى بطلت صلاته، وعليه إعادتها بعد غسل العضو المنسي، بخلاف الوضوء فإنه إن تذكره بقرب وجب غسل ما بعده، كما قال: "وفي القرب الموالي بكلمة" وإن تذكر بعد طول فلا يغسل إلا العضو المنسي فقط، والطول هنا يقدر بجفاف الأعضاء من الشخص المعتدل في الزمن المعتدل؛ والله أعلم.

\* \* \*

كتاب الطهارة / التيمم وما يتعلق به ......

# ياب في التيمم

قال رحمه الله: .

فصل لذوف ضر او عدم ما \*\*\* عوض من الطهارة التيسما وصل فرضا و لحدا زان تصل \*\*\* جسنازة او سنة به يحسل وجاز للنفل ابتدا ويستبيح \*\*\* الفرض لا الجمعة حاضر صديح

يشير بسنه الأبيات إلى الطهارة التي تسمى بطهارة التيمم، وهي طهارة ترابية، لأن الطهارة إما أن تكون طهارة مائية، وإما أن تكون طهارة ترابية، هذه الطهارة هي من خصائص هذه الأمة ، لقوله ص: " أعطيت خسيا" ومن بينها: " وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيمًا رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل." أ

التسيمم لغة: القصد، قال تعالى: "ولا آمير البيت الحوام ( المستند) فنقل إلى المعنى الشرعي لأن الماسح قصد إلى الصعيد.

وشرعا: عبارة عن طهارة تشمل الوجه واليدين بالتراب، بنية التقرب إلى الله تعالى عنه توفر سببه.
وهو مشروع بالكتاب والسنة والإنتماع، قال تعالى: "فإرلم تجدوا ماء فتيسوا صديدا طيبا فامسدوا
بوجوهكم وأيديكم منه الله تنه السنة فلحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله قال: " جعلت
الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده طهوره"

وأما الإجماع فلأن المسلمين اجمعوا على أن التيمم مشروع بدلا من الوضوء والغسل في أحوال خاصة.

وسبب مشروعيته إقامة رسول الله وليسوا على ماء وليس معهم ماء لالتماس عقا. عائشة وذلك في غزوة ذي المريسع.2

ما هي الأسباب المبيحة للتيمم؟

أشار إلى سببين رئيسيين تجعل المكلف ينتقل من طهارة الماء إلى طهارة التراب:

ا - صحيح البخاري 128/1 رقمخ: 328 كتاب التيمم 2- انظر هذه التصة في الصحيحين و غيرها ، صحيح البخاري 367 2791 باب التيمم، وذلك في شعبان سنة ست الهجرة، وتسمى هذه الغزوة ارضا بغزرة بني المصطلق.

السبب الأول: خوف الضرر باستعمال الماء، وهذا يدخل فيه الخوف من حدوث الضرر، والخوف من امتداد المرض إذا كان المرض حاصلاً، والخوف من تأخر الشفاء والبرء، كل هذا يدخل في قوله "لخوف ضر"، والدليل على ذلك هو حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا ســالوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده"1

السبب الثاني: فقدان الماء، والمراد بفقدان الماء هنا: أن يفقد الإنسان الماء، ولا يجد وسيلة من الوسائل التي بها يحصل على الماء، كأن يكون طلبه الماء لا فائدة من ورائه، لتيقنه أنه لا يجده، أو يخاف إن طلب الماء مـن اللصوص و السباع، أما إن استطاع أن يطلبه من غير خوف ولا مشقة مانعة فإن عليه أن يطلبه لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ لِمُجَدُّوا مَاءً ﴾ وعدم الوجود يسبقه نوع من الطلب، وقد ذكر الشيخ خليل الأسباب التي تنقل من الماء إلى التراب، وجعلها عشرة ، وكلها ترجع إلى هذين السبين.

وقوله: "عوض من الطهارة التيمما" أي: اجعل التيمم عوضا من الطهارة، سواء كانت الطهارة كبرى أو صميغرى، فالتيمم يكون عوضا للطهارة الكبرى، ويكون عوضا للطهارة الصغرى، لكنه لا يرفع الحدث الأكسبر لهانسيا، بل على الإنسان إذا وجد الماء أو زال السبب المانع من استعمال الماء أن يغتسل لقوله على: " افإذا وجد أحدكم الماء فليتق الله وليمس به بشرته"<sup>2</sup>

قسوله: "وصل فرضا واحدا وإن تصل .." يشير بهذا إلى ما تقرر في المذهب من المشهور أنه لا يصلي المتيمم إلا فريضة واحدة من الفرائض لقوله تعالى: ﴿ إِذَا قَمْتُمْ إِلَى الصِلاةِ فَاعْسُلُوا وَحُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ إِلَ المرافق وامسحوا برؤوسك وأمرجلك مرال الكعبين . . ﴾ فاقتضى وجوب الطهارة عند كل صلاة، وخصست السمنة الوضوء فبقي التيمم على مقتضاه، ولأن عليه طلب الماء لكل صلاة فمن طلبه فلم يجده فحينسئذ يتوجه الخطاب إليه بالتيمم، ولأن التيمم رخصة والرخصة لا تتعدى محلها، بمذهرالأدلة استدل أهل الماهب في المشهور بأن التيمم لا يصلي به إلا فريضة واحدة، أما الجنازة فلا يتيمم لها الحاضر إلا إذا تعينت عليه، فإن لم تتعين عليه فإنه لا يتيمم لها لأنه سيقوم بها غيره من المتوضئين.

وأما النافلة فلا يتيمم لها الحاضر الصحيح استقلالا ولكن إذا تيمم للفريضة فله أن يصلي بمذا التيمم ما شاء من النوافل بشرط أن تكون هذه النوافل متصلة بفريضة .

<sup>1</sup>\_ سنن البيهقي 228/1 رقم: 1018 2- مـجمع الزواند 261/1. مسند البرار 387/9 رقم: 3973

أما المسافر والمريض الذي عجز عن استعمال الماء فلهما أن يتيمما للنافلة استقارًا ، وهذا معنى قوله" وجماز للسنفل ابستدا" أي يجموز للمسافر والمريض أن يتيمما للنافلة استقلالا، وأما الحاضر غير المسافر والصحيح غسير المريض فلا يتيمم للنافلة استقلالا، وكذلك لا يتيمم الحاضر الصحيح للجمعة في القول المشهور 1، لأن لسه أن يصلي الظهر إذا لم يجد الماء، فليطلبه فإذا وجده فليصل الظهر عوضا عن الجمعة ؛ وأما المريض و المسافر فلهما أن يتيمما للجمعة ، هذا هو القرر في المذهب وهذا هو المراد من هذه الأبيات

لله قال:

فروضه مسحك وجها واليدين \*\*\* للكوع والنية أولى الضربنين تم الموالاة صب عيد طهرا \*\*\* ووصسلها به ووقت حضرا

للتيمم فرانض سِتة كلها مبنية على الدليل، أولها: النية، قال تعالى:" وما أمروا إلا ليعبدوا الله تخلصيرز لدالدير" وقال على: " إنما الأعمال بالنيات " والإجماع كذلك.

ثانيا: تعميم الوجه بالمسح، قال تعالى: " فامسحوا بوجوهكم " وقال الله لعمار بن ياسر: " إنما كان يكفيك أن تقسول بسيديك هكساما ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه "<sup>2</sup>

ثالسنا: مسسح اليدين إلى الكوعين، ودليلها من القرآن قوله تعالى " وأيديكم منه " ومن السنة قوله إلى لعمار " وظاهر كفيك" .

رابعها: الضربة الأولى، ويقصد بما وضع اليدين على الصعيا، الطاهر ودليله قوله تعالى: " فامسحوا " والمسح لا يكون إلا بواسطة اليدين، فلا يمكن أن يتحقق المسح بدون ضرب اليدين على الأرض أو غيرها، ومن السنة : " ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة" .

خامسا: المسوالاة أو الفور، ومعناه أن يجعل أعضاء التيمم متتالية في المسح، أو جعل هذه الفرائض مفعولة مرة واحدة بدون تباطى ولا تاخر، ودليلها قوله الله الله عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد"

سادسها: الصعيد الطاهر، لقوله تعالى: " فتيمه وا صعيدا طيبا " ومن السنة قوله وَاللَّهِ: " جعلت لي الأرض مستجدا وطهورا" وكذلك الإجماع على أنه لا يجوز التيمم إلا على الصعيد الطاهر، والصعيد الطاهر هو كل

ا - وخلاف المشهور ينتوح لها و لا يدعها و در أظهر

حيح البخاري أ/133 رقم: 340 صنديح مسلم 280/1 رقم:368

مــا على وجه الأرض من أجزائها، سواء كان متبعضا أو غير متبعض، وهذا هو القول الصحيح الذي عليه المحققون من العلماء.

وأما فرضية دخول الوقت واتصال التيمم بالصلاة فلم يوجه لهما دليل ااوإنما هو اجتهاد واستنباط من قواعد، لكن ما دام النص ثابتا في المسألة فيكتفى به . ثم قال:

## آخره للزاجي آيس فقط \*\*\* أوله والمتردد الوسط

يشير رحمه الله تعالى إلى أن المتيمم في الماهب بالنسبة للوقت على ثلاثة أنواع: راج، ومتردد، وآيس، والمسراد بالوقت: الوقت الاختياري لا الاضطراري فهو لا تفصيل فيه، فإذا أدرك الإنسان تيمم؛ والمقصود هسنا هسو: أن المتيمم عندهم على أنواع ثلاثة: نوع ينبغي له أن يؤخر التيمم إلى آخر الوقت، وهو الذي يرجو ويغلب على ظنه وجود الماء قبل خروج الوقت؛

والسنوع الثاني: المتردد الشاك الذي ليس عنده ترجيح لأحد الطرفين، فهذا عندهم يتيمم في وسط الوقت؛

والثالث: الآيس المتيقن عدم وجود الماء، فهذا يتيمم في أول الوقت؛

وهـــلا التفصيل لم يوجد له دليل من السنة يدل عليه، فإن النبي الشامة إلى التيمم من غير قيد ومــن غــير تفصيل، فقد أمر عمارا أن يتيمم وبين له كيفية التيمم، وكذلك تيمم النبي الشام المورد في قصة أصحابه رضي الله عنهم، فعن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فييمما صعيدا طبيا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فاعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين عمن فعله صوب النبي الله هذا السدي لم يعد وجعل فعله عين الصواب، وأما الذي وعده باجرين فهما: الأجر الأول: أجر الاجتهاد، وأجر الثاني: أجر الاجتهاد الذي بذله ولم يصب فيه الضواب، لأن المجتهد المصيب له أجران: أجر الاجتهاد، وأجر الصدواب؛ وأما المجتهاد؛ فاعتبر الذي الله أعرين: أجر الصلاة بأجرين: أجر صلاته، وأجر اجتهاده، وأما الأول فقد أصاب السنة فوعده بأجرين: أجر الإصابة، وأجر الاجتهاد؛ فهذا الحديث فيه دليل على أنه لا يشترط لمن تردد أو رجى الماء أن يؤخر الصلاة الإصابة، وأجر الاجتهاد؛ فهذا الحديث فيه دليل على أنه لا يشترط لمن تردد أو رجى الماء أن يؤخر الصلاة المحالين وقال لهما:

- سنن أبي دارد 93/1 رأم: 33.3 و الحديث حسنه الشيخ الإلباني.

57

ا - ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره عن أبي الجهيم قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بنر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم برد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام " صحيح البخاري 129/1 رقم: 330 باب التومم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت المسلاة.

كان عليكما إذا كنتما ترجوان الماء أن تؤخرا الصلاة إلى آخر وقتها، وإذا كنتما آيسين أن تصليا في أول الوقت، فلم يبين لهما شيئا من هذا، وهما شتاجان إلى أن يبين لهما النبي وقت الأمر، فلما سكت دل ذلك على أنه غير مطلوب، وسكوته وقت الحاجة لا يجوز، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وعليه فالإنسان إذا كان فاقد الماء فعليه أن يتيسم عند دخول الوقت، لأن الله تعالى يحب الصلاة في أول وقتها كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله الله على الأعمال أحب إلى الله عسز وجل؟ فقال: الصلاة على وقتها أفام يبين النبي والله المناه على وقتها الآيس من وجود الماء، فهلما خاصة بالنسبة للمتوضى بل أطلق إطلاقا، ولم يقل كذلك: الصلاة على وقتها الآيس من وجود الماء، فهلما الإطالاق شما مل لجميع الحالات، حالة الوضوء، وحالة التيمم، وحالة الإنسان الذي فقد الماء وهو منتظر لوجوده في أول الوقت، وكذلك حالة المتردد والآيس، كل هذه الحالات شما ها قوله والوقا ثم قال:

# سننه مسحهما المرفق \* \* \* وضربة اليدين ترتيب بقي

خص المؤلف في هذا البيت سنن النيمم في ثلاث سنن، الأولى: مسج اليدين إلى المرفقين، واستال من قسال بسسنيتها بأحاديث في الموضوع لكنها لم تصح، ومنها حديث جابر بن عبد الله وهو قوله والله: "التيمم ضسربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين" وهذا الحديث له طرق وفيها مقال، وكلها لا تصح بل إما موقسوفة أو ضعيفة كما قال ابن عبد البر، فلا تقوم بما حجة فرجعنا إلى الأصل في هذا الباب فوجدنا حديثين صحيحيتين أحدهما: عن عمار بن ياسر، والثاني: حديث أبي جهيم أن وهما في الصحيح ولا يوجد فسيهما إلا ضربة واحساءة للوجه وللكفين فقط، وليس معهما الضربة الثانية ولا المسح إلى المرفقين، فمن وصلته الأحاديث التي تدل على مسح اليدين إلى المرفقين ولم يعلم ضعفها استدل على سنية مسمح اليدين إلى المرفقين بها .

و همسع بسين حديث عمار وحديث أبي جهيم وبين الأحاديث الأخرى بأن حديث عمار وحديث أبي جهيم يدلان على سنية المسح إلى المرفقين، والأحاديث الأخرى دالة على سنية المسح إلى المرفقين، لكن هذه الأحاديث لا ترقى إلى التعارض لأنما ضعيفة!! أما لو كانت صحيحة لصح الجمع بينها بهذه الطريقة .

السنة الثانية: الضربة الثانية، وهي الضربة التي تمسح بها اليدان، وهذه الضربة من قال بسنيتها استدل بالأحاديث السابقة؛ ولكن التحقيق في هذه السنة عدم ثبوتها، وهناك من جمع بين الأحاديث فقال: حديث

<sup>-</sup> صحيح البخاري 197/1 رقم: 50/1 باب فضل الصلاة ارتتها.

<sup>2 -</sup> المستدرك على الصحيحين 288/1 رأم: 638

ا سىدۇن ئىقدىدە

عمار وحديث أبي جهيم يدلان على وجوب الضربة الأولى، وحديث جابر بن عبد الله وحديث عبد الله بن عمر يحملان على سنية الضربة الثانية.

السنة الثالثة: الترتيب بين الأعضاء في المسح بأن يقام المتيمم مسح الوجه على اليدين وهذا الترتيب ماخود مسن القرآن في قوله على المائد العمار في رواية ماخود مسن القرآن في قوله على الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه المائد وردت روايات أخرى فيها تقديم الكفين على الوجه وهذه الروايات تبين أن الترتيب الوارد في القرآن وفي السنة إنما هو للجواز، وعليه فيجوز للإنسان أن يقدم كفيه على وجهه، والكيفية السابقة أولى .

إذن هذه ثلاث سنن ذكرها المؤلف هنا، وزاد بعضهم سنة رابعة وهي: أن ينفض يديه إذا لصق بمما شيء من التراب . ثم قال:

## مندوبه تسمية وصف حميد \*\*\*

أشار كانا الشطر إلى مناوبات التيمم وهي: أولا: التسمية، بأن يقول المتيمم في بداية التيمم: بسم الله، وها الله و النصوص العامة، والدلائل الخاصة بالوضوء، لأن التيمم والوضوء من باب واحد .

ثانسيا: الوصف الحميد، وهو وصف معقد عندهم اختاره بعض الفقهاء!! ولا يحسنه إلا القليل من الناس، ولم يرد دليل على هذا النوع من المندوبات؛ ومعنى الوصف الحميد عندهم هو: أن تضع باطن أصابع اليسرى على ظاهر اليمنى فتحنيها إلى آخر المرفق، ثم بعد ذلك تصعد بيديك قابضا على اليمنى باليسرى، وهكذا حتى تصل إلى الأصابع، ثم تخلل الأصابع بالخنصر، وتفعل هذا الوصف كذلك مع اليمنى باليسرى، همذا الوصف المنابي على حين علم أمته همذا الوصف المناب المع أن النبي الله حين علم أمته بواسطة اصحابه كيفية التيمم ما قال هذا ولا أشار إليه، وإنما قال لعمار بن ياسر " إنما كان يكفيك أن تضرب بيدك الأرض . الحديث وهكذا كان يفعل في تيممه الله والمقصود أن هذا المندوب ليس لدينا دليل يحدل علم عن غير تعمد فلا حرج فيه إن شاء الله. هذه هي مندوبات التيمم، وأشار إلى نواقضه بقوله:

\* \* \* ناقضه مثل الوضوع ويزيد

وجود ماء قبل إن صلى وإن \*\*\* بعد يجد يعد بوقت إن يكن كخانف الله صلى وراج قدما \*\*\* وزمن منساولا قد عدما

<sup>-</sup> صمديح البشاري 129/1 رقم: 332 باب النيم للوجه والكذين.

نسواقض التسيمم هي نفس نواقض الوضوء مع زيادة النيمم بشيء واحد يختص به ورود وجود الماء، والنواقض سبق ذكرها في باب نواقين الوضوء، فكالها تعتبر ناقضة في باب النيمم، وإذا و به الإنسان الماء وكسان متيمما لعذر، أو هو من أهل الأعذار الذين تقبل أعذارهم كالمريض مثلا وتيمم فزال مرضه وبرى واستبطاع أن يستعمل الماء فينتقض تيممه ويتعين عليه الوضوء، وكذلك إذا وجاد الماء قبل الصلاة، أما إذا دخسل في الصلاة فإنه لا ينتقض تيممه، بل عليه أن يستمر ويتمادى في صلاته وصلاته صحيحة، واختلف علماء المذهب في إعادها هل تعاد أم لا؟ في ذلك تفصيل أشار إليه بقوله: وإن بعد يجد يعد بوقت ..." يعنى أن من تيمم ثم صلى ثم بعد الفراغ من الصلاة وجد الماء فهل يعيد أم لا يعيد؟ قالوا: هنا ينظر إلى حالة هذا التسيمم، فمنهم من يعيد على وجه الاستحباب، ومنهم من لا يعيد؛ مع أن الحديث الذي استشهد به في ما سسبق لسيس فيه تفصيل، وإنما فيه قوله عليه الصلاة والمسلام" أصبت السنة وأجزأتك صلاتك" والإجزاء مسبق لسيس فيه تفصيل، وإنما فيه قوله عليه الصلاة والمسلام" أصبت السنة وأجزأتك صلاتك" والإجزاء ولسيل علسي أن مسن تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة فلا إعادة عليه، لكن فقهاء المذهب فصلوا في هذا الأمر وقالوا: إذا كان هذا الذي صلى ووجد الماء كان مثالها بنامر العدة إلى المراقت فعايهما أن يعيدا، كن مثالها بنامرا الموقت فعايهما أن يعيدا، كالراجي السدي يرجو الماء، أو المنيقن وجود الماء فإذا قدما الصلاة في أول الرقت فعايهما أن يعيدا، كن مثالها ما أمرا به وهو تأخير الصلاة إلى آخر الوقت

وكــذلك ممن يعيد عندهم: الخانف من سبع ونحوه، فإذا ذهب يطلب الماء فنناف من السباع أو من اللصــوص ثم تــيمم فصــلى فعليه أن يعيد عندهم، لأن الخوف من السباع أو من اللصوص أو من قطاع الطــريق يحتمل أن يكون موهوما - أي ليس خوفا حقيقيا - ولذلك يطالب بالإعادة في الوقت؛ وممن يطالب بالإعـادة عندهم المريض الذي عدم مناولا يناوله ماء الوضوء في أول الوقت، فهذا المريض لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه وإنما يوضئه غيره فلما حضر وقت الصلاة لم يجد من يوضئه فتيمم وصلى ثم بعد الصلاة وجد المساء ووجــد من يوضئه، قالوا: هذا ينبغي له أن يعيد الصلاة، لأنه ينبغي له أن يستعد قبل الوقت لذلك، واســـتظهر ابن ناجي من علماء المذهب عدم إعادته لأنه لم يقصر في شيء، أما أن نقول له: كان عليك أن قيء وضوءك قبل الوقت وإنما يطالب به بعد دخول الوقت فهذا المريض لا ذنب له عند عدم وجود من يناوله.

وممسن يعيد عندهم كذلك: المتردد إذا صلى في أول الوقت، وسبق أن المتردد يطلب منه أن لا يصلي في أول السوقت، وسبق أن المتردد يطلب منه أن لا يصلي في أول السوقت! فهسو يشك في وجود الماء، فهذا يؤخر الصلاة إلى وسط الوقت، فإن قام طولب بإعادة الصلاة؛ وهذا كله إنما هو على سبيل الندب!! وكذلك التفصيل الذي سبق من أن الراجي يؤخر الصلاة إلى آخسر الوقت، وأن المتردد يصلي في وسط الوقت، وأن الآيس يصلي في أول الوقت، هذا كله على سبيل

السندب والاستحباب!! والذي قال بهذا هو الإمام ابن القاسم رحمه الله، وقال بهذا التفصيل بناء على أمور: فبالنسبة للراجبي قالسوا: يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، وعللوا هذا بأن فضيلة الماء مقدمة على فضيلة الصلاة في أول الوقت يجوز تأخيرها إلى وسط الوقت بغير عذر، وأمسا الوضوء فلا يجوز تركه بغير عذر أو ضرورة، فقدموا فضيلة الوضوء على فضيلة تقديم الصلاة في أول الوقت لهذا السبب، هذا للراجي الذي يرجو الماء فأحرى المتيقن الذي يتيقن وجود الماء؛ وأما المتردد الشاك فهسذا قالسوا فيه: عنده احتمال (دراك الفضيلة المقدمة وهو وجود الماء، هذا هو تفصيلهم في هذه المسألة؛ وسبق أن النبي الله عندى الإطلاق.

وما عدا هؤلاء ممن صلى ثم وجد الماء فلا يطلب منهم إعادة الصلاة لا وجوبا ولا استحبابا، لأهم قد أدوا الصلة كما أمروا بها، وهذا معنى قوله: وإن بعد يجد" أي: إن وجد بعد الفراغ من الصلاة الماء "يعد بوقت إن يكن كخانف اللص والسبع أو قطاع الطريق، بوقت إن يكن كخانف اللص والسبع أو قطاع الطريق، ثم قال" وراج قدما هذا كذلك ينبغي له أن يعيد لأنه يرجو الماء فأحرى من تيقنه إن صلى في أول الوقت لأنه من الله عنه أن يعيد لأنه عدم الأنه علم أو ذلك، ثم قال وزمن مناولا قد عدما والزمن هو المقعد المريض مرضا ملازما وقد عدم من يناوله الماء فتيمم وصلى ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة، فعليه الإعادة لتقصيره في الاستعداد، لأنه كان عليه أن يتهيأ للوضوء ويستعد، وما دام قصر فعليه الإعادة ا!

هــذا بالنسبة للحائث الأصغر، أما الحائث الأكبر وهو الجنابة وما أشبهها كما يحتاج إلى غسل جميع الجسبم لرفع الحائث هل يقوم مقامه التيمم عند وجود عذر أم لا؟ اختلف في ذلك، والحق أن التيمم يقوم مقسام الماء ويرفع الجنابة رفعا مؤقتا إلى حال وجدان الماء، أما أنه قائم مقام الماء فلأنه تعالى جعله عوضا عنه عسند عدمه، والأصل أنه قائم مقامه في جميع أحكامه فلا يخرج عن ذلك إلا بدليل، وأما أنه إذا وجد الماء اغتسل فلقوله عليه الصلاة والسلام" الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدات الماء فأمسه جلساك فإن ذلك خير" ففيه دليل على أنه إذا وجد الماء وجب إمساسه بشرته لما سلف من جنابة فأما باقية عليه، وهذا التيمم وارد في كفايته للجنب الفاقد للماء، وقد قاسوا عليه الحائض والنفساء.

#### حكم فاقد الطهورين:

فاقد الطهورين وهو الذي لم يجد ماء ولا صعيدا يتيمم به، كان حبس في مكان ليس فيه واحد منهما، أو في موضيح نجس ليس فيه ما يتيمم به، وكان محتاجاً للماء الذي معه لعطش، وكالمصلوب وراكب سفينة لا يصل إلى ماء، وكمن لا يستطيع الوضوء ولا التيمم لمرض ونحوه.

ا ـ سنن أبي داود 90/1 رقم:332 و هو صحيح. المستدرك 284/1رقم:627 وقال الحاكم حديث صحيح ولم يخرجاه. عن أبي ذر

فسذهب جمهور العلماء إلى أن صلاة فاقد الطهورين واجبة لحرمة الوقت ولا تسقط عنه، مع وجوب إعادتها عنه الحنفية والشافعية، ولا تجب إعادتها عند الحنابلة، وأما عند المالكية فإن الصلاة عند ساقطة على المعتمد من المذهب أداء وقضاء. وفي المذهب أقوال أحرى أشار إليها بعضهم في بيتين قائلا:

ومن لم يسجد ماء ولا متيسمما فأربعة الأقوال يحكسين مذهبا يصلي ويقضي والأداء لأشهبا

يعني أن من عدم الماء والصعيد مما الختلف أصحاب مالك فيد على أربعة أقوال، الأول لابن القاسم: يصلي على حاله ويقضي، الثاني وهو لمالك: لا يصلي ولا يقضي، النالث لأشهب: يصلي ولا يقضي، الرابع لأصبغ: يقضي و لا يصلي.

## إلى هنا انهى الجزء الأول بنوفيق الله

جمعـــــية دار القرآن الكـــــريم المتعاــــــيم العــــتيق بني مالل / المغرب

# ار شامساد احساند

عاشاه ابن عاشر

للشيخ: أبي عطاء الله عبد الله بن المدني

جمع وترتيب وتنسين تلميكه:

أحمد الشحلي



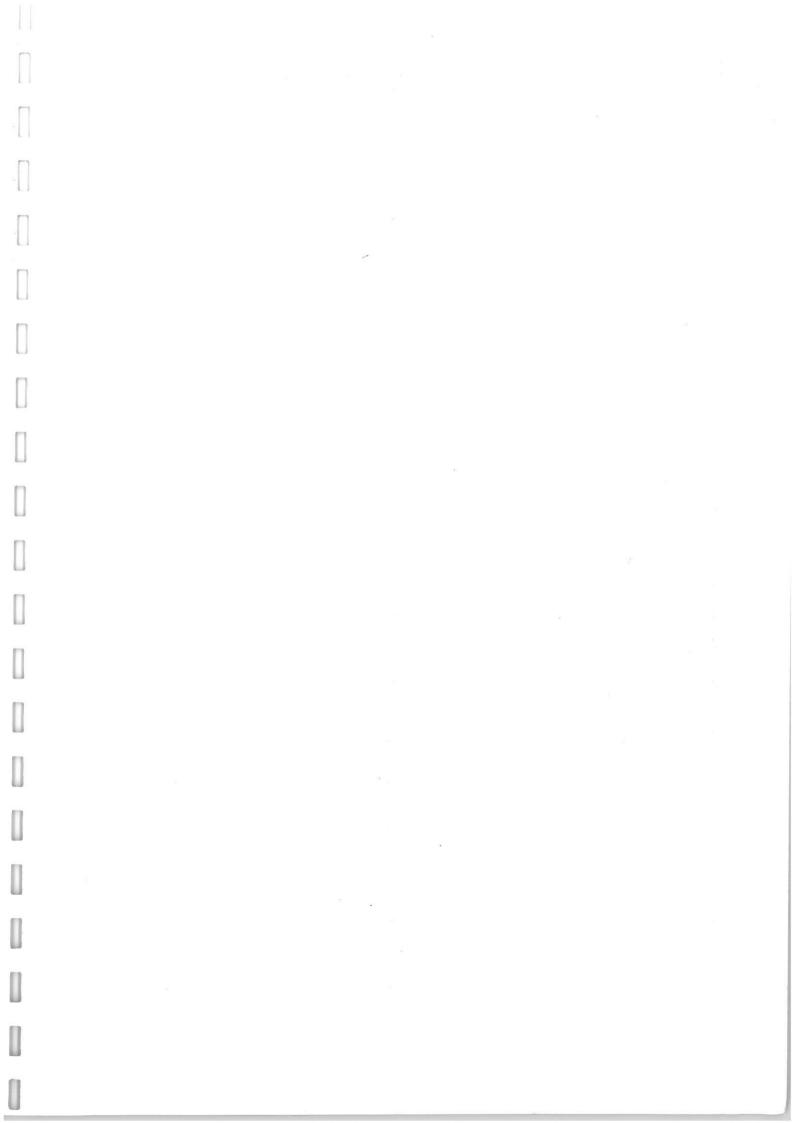

## كتاب الطلة

تكلم المؤلف رحمه الله على الطهارة لأنه لا يمكننا أن للخل إلى الصلاة إلا من خلال الطهارة فوجب تقديمها على الصلاة، وهو من باب تقديم الشرط على المشروط!! لأن الطهارة شرط في الصلاة، فلا تقبل الصلاة إلا بالطهارة، ولما تكلم المؤلف على أنواع الطهارة وذكر ذلك بتفصيل التقل بنا إلى المهم والمقصود، وإلى المشسروط وهو الصلاة؛ والصلاة مأخوذة من الدعاء، قال القاضي عياض: هو قول أكثر أهل العربية والفقهاء، وتسمية الدعاء صلاة معروف في كلام العرب، والعلاقة بين الدعاء والصلاة الجزئية، فإن الدعاء جَسَزِء من الصلاة لأنما قد اشتملت عليه، وقيل ماخوذة من الصلة التي تربط بين شيئين، وقيل ماخوذة من الصينوان وهيو العظم الفقري من الظهر؛ والمقصود أن الشارع قد نقلها من معناها اللغوي وأعطاها معنا شــرعيا خاصا بها، فلم يبق لها المعنى اللغوي الذي كان لها من قبل مطلقا، بل صارت الآن مقيدة بمذه الهيئة وبهذا الوصف الذي وصف بما الشارع الصلاة، فصارت تطلق على أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فهذا الوصف وهذه الهيئة هو المسمى بالصلاة في الشرع، لكن ما زال معناها اللغوي معها هــنا، فما زالت تحمل الدعاء الذي كان معنى لها من قبل، لأنما تشتمل على أدعية وأذكار مخصوصة، ولا زالت تحمل معنى الصلة الذي كان لها من قبل، لأنها صلة بين العبد وربه، فهذه الهيئة المخصوصة في الشرع هي المسماة بالصلاة، فإذا وردت عبارة الصلاة في الألفاظ الشرعية فلا بد أن تحمل على هذا المعنى المخصــوص، فــإذا قرأنا عبارة الصلاة في القرآن الكريم أو في الحديث النبوي أو قرأناها في كلام الفقهاء فتطلقها على هذه الهيئة المخصوصة، فإذا قرأت قوله تعالى: " أقم الصلاة "الإسراء: 178 فالمراد بما الصلاة الشرعية، وكذلسك قوله تعالى: "أقيموا الصلاة" [البقرة: 43] "ويقيموز الصلاة" [ البفرة: 3] وغيرها كثير؛ لكن أحيالا قد يراد بلفظ الصلاة الدعاء، كما في قوله تعالى: " وصل عليهم إزصلواتك سكن لهم اليربد:110] فالمراد بالصلاة هنا الدعاءًا اولا يمكن أن تطلق هنا على الهيئة المعروفة، لأن المقصود هو الصلاة عليهم، فهذا الإطلاق في القرآن الكريم قد خصص الآن بلفظ "على" وقيّد، فدل على أن المراد بالصلاة الدعاء.

هذه الصلاة هي العبادة المعروفة، وهي أعظم عبادة وأسماها في الشرع، ولما أراد الله تعالى أن يفرضها على هذه الأمة استدعى لها نبيه عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج، ففرض عليه سبحانه وتعالى هذه الصلاة وفرضها على طريق التدرج!! فرضها أولا خمسين صلاة، فعاد إليه النبي الله التحقيف من ربسه فجعلها سبحانه خمس صلوات، فأمضاها سبحانه وتعالى ولم يقبل تبديل القول فيها أفصارت الصلاة

<sup>1 -</sup> صحيح البخاري باب المعراج - صحيح مسلم 145/1 رقم: 162 باب الإسراء برسول الله إلى السماوات وفرض الصلوات في حديث طويل.

مفروضة على المسلمين، فيكون بدء فرضها على هذه الهيئة المخصوصة في ليلة الإسراء والمراج، وقد تكون مفروضــة على المسلمين من قبل، ولكن ليست على هذه الهيئة المخصوصة، بل كالت مفروضة على هيئة ركعتين في أول النهار وركعتين في آخر النهار، لأننا نجد آيات كثيرة تسعدت عن الصلاة وعن إلزام جماعة المسلمين بحسا التي كانت قد سبقت إلى الإسلام، نجد القرآن الكريم يخاطب تاك الجماعة الأولى بالصلاة ويسلزمها بها، وهذا دليل على ألها كانت مفروضة من قبل ليلة الإسراء والمعراج، لكن على هيئة غير الميئة التي استقر عليها الحال إلى يوم الناس هذا، وقد ثبت في الصحيح: أن عائشة ـــ رضي الله عنها ـــ قالت": قرضست الصلاة ركعتين وكعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيا. في صلاة الحضر " <sup>ا</sup> فأقر الله سميحاله وتعمالي صلاة السفر ركعتين، وزاد سبحانه وتعالى في صلاة الحضر أربعا بالنسبة للظهر والعصر

هَذَّهُ الفريضة ثبتت مشروعيتها ووجولها بالكتاب والسنة والإجماع، و من جمحدها وألكر وجولها فهو كافر بإجماع الأمة، لأن فرضيتها ثابتة بدلائل قطعية، ولأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة؛ وأما من أقر بما وامتنع عن أدائها، فقد اختلف العلماء في كفره، فمنهم من قال بكفره، ومنهم من قال إله عاص لله تعمل معصية عظيمة خطيرة أعظم من كل معصية في الإسلام إلا الشرك فهو أعظم من الزين، وأعظم من شرب الخمر، ومن أكل الربا، ومن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، واختلاف العلماء مبني على اختلاف النصــوص الــواردة في هذا المقام، لأن هناك نصوصا فيها التصريح بكفره أي: بكفر تارك الصلاة، ومنها حديست مسلم عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة "2 فهذا حديث صريح في كفر تارك الصلاة.

ومنها الحديث الذي رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عسليه وسلم-: العهد الذي بيننا وبينهم: الصلاة، فمن تركها فقد كفر" وهذا نص صريح كذلك في كفر تارك الصلاة، ولو لم يرد في المسألة إلا هذان النصان لكانا كافيين في الحكم على تارك الصلاة بكفره، وهناك نصوص أخرى أيضا تروى بسند جيد أن النبي –صلى الله عليه وسلم– ذكر عنده عبد الله بن عمرو بـــن العاص الصلاة يوما فقالﷺ : من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجأة من النار يوم القيامة ومن لم يحسافظ عسليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف"<sup>4</sup>.

صحيح معلم 178/1 رقم: 685 كتاب صلاة المعالرين وقصرها، باب صلاة المعالرين وقصرها

<sup>-</sup> صحيح مسلم 1/88 رقم: 82 باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة.

<sup>-</sup> الجامع الصحيح منزن الترمذي 13/5 رقم: 2621 وقال المبيخ الألباني حديث صحيح 4 - صحيح ابن حبان 4/32 رقم: 1467 وقال الشيخ الأرنازوط إسناده صديح

وقد عظم الله تعالى من شأن هذه الفريضة حيث لم يكن فرضها كفرض الصيام والحج وغيرها، بل هو من الله مباشرة إلى الرسول الله الرسول الله عن ناحية المكان فلم تفرض على النبي الله وهو في الأرض بل فرضت في افضل وأشرف ليلة في افضل وأشرف ليلة وأفضل وأشرف ليلة على المسول الله الله الإسراء والمعراج، وكذلك من حيث الكمية فلم تفرض صلاة واحدة بل فرضت خمسين صلاة، وهذا كما يدل على محبة الله تبارك وتعالى لها، وأنه يحب من عبده أن يكون دائما مشخولا بها، ولكن الله تبارك وتعالى لها، وأنه يحب من عبده أن يكون دائما مشخولا بها، ولكن الله تبارك وتعالى جعل لكل شيئا سببا، فلما نزل الرسول الله تعلى قانعا بفريضة الله وسلى وسأله موسى: ماذا فرض الله على أمتك؟ فقال الرسول الله خمسين صلاة، قال له موسى: إن أمتك لا تطيق ذلك ، إني جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك وسله أن يخفف عن أمتك، فلمهم، ولمن وبين ربه حتى جعلها الله خسسا بالفعل وخمسين في الميزان أ، فله الفضل والمنة سبحانه وتعالى، وهذا يدل على عظم هذه الفريضة المحسلة فرضسا الله على عباده في اليوم والليلة خمس مرات لابد منها، فلو أن أحدا من الناس حصلت له مقابسلة بحسن له شأن وجاه في اليوم خمس مرات لعد ذلك من مناقبه ولفرح بللك، فكيف بمن يناجي رب المسالمين السذي بيده أمر الدنيا والآخرة في اليوم خمس مرات على الأقل ال فجدير وخليق به أن يفرح بمنا المسالمين السذي بيده أمر الدنيا والآخرة في اليوم خمس مرات على الأقل ال فجدير وخليق به أن يفرح بمنا ويحمد الله تعالى على هذه الدنية المنامة الرواحياة المسالمين السندي بيده أمر الدنيا والآخرة في اليوم خمس مرات على الأقل الفجدير وخليق به أن يفرح بمنا ويحمد الله تعالى على هذه الدنية وركب وحمد الله تعالى على هذه الدنية المناب والجابة المسالمين المسالمين المناب على هذه الدنية المناب والمناب والمناب والمناب والمناب الصلاة ويائي بما قويمة سالمة بشروطها وأركافا ووجباتها.

ومسن المساوم لديسنا جميمسا أن للصلاة شروطا وفرائض وسننا ومستحبات، والفرق بين الشرط والفرض المركن هو كون الشرط خارجا عن الماهية، والفرض داخل في الماهية وكلاهما واجبان فلا تصح الصلاة إلا بحما، فالركن منه تتحقق ماهية الصلاة، والشرط لا تصح الصلاة إلا به؛ هذه الشروط قد ذكرها الفقهاء مفصلة، منها ما هو شرط وجوب، ومنها ما هو شرط صحة، ومنها ما هو شرط أداء، ومنها ما يكون شرط وجوب وصحة معا.

فامــا شــرط الوجوب: فهو مالا يطلب من المكلف تحصيله لأنه ليس في طوقه وكسبه، مثل العقل والبــلوغ، لأن الإنسان لا يستطيع أن يحقق هذين الشرطين بنفسه، وأما شرط الصحة: فهو ما يطلب من المكلف تحصيله لكونه في طوقه وكسبه، كشرط الطهارة بنوعيها -طهارة الخبث، وطهارة الحدث- وكذلك استقبال القبلة، وستر العورة، فهذه كلها من شروط الصحة، لأنه يمكن للمكلف أن يحققها.

وأما شرط الأداء فهو: ما به يتمكن الإنسان من فعل العبادة، وذلك مثل عدم النوم فهو شرط أداء، لأن بعدم النوم يمكن للإنسان أن يتمكن من العبادة، وكذلك عدم السهو.

محيح البخاري 1173/3 رقم:3035 عن مالك بن صعصعة. من حديث طويل.  $^2$  حكما أشار إلى ذلك صاحب المراقي بقوله: و الركن جزء الذات و الشرط خرج

وشسرط الصحة هو ما به يعتد بالفعل، بمعنى أنه لا يمكن للفعل أن يكون صحيحا إلا بوجود شرط الصحة؛ هذه هي أنواع الشروط: شرط الوجوب، وشرط الصحة، وشرط الأداء، وشرط وجوب وصحة معسا؛ وشسرط الأداء يكون دائما مع شرط الوجوب لا يفارقه، فمن شروط الوجوب التي لا تعتبر شرط صحة: البلوغ، وعدم الإكراه، فلا يعتبران شرط صحة، لأن الصبي تصح صلاته ولكن لا تجب عليه، وأما عدم الإكراه بأن لا يكون الإلسان مكرها على ترك الصلاة، لأنه إذا كان مكرها على ترك الصلاة فلا تجب عسليه لقوله تعالى: " إلا من أكره وقله معلم الإكراه إلى الشرط البلوغ يقول: " وفع القلم عن ثلاثة ومن بينهم: الصبي أمني الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أنظر، لأن المكره يمكن أن يصلي بالإيناء لقوله تعالى: " فاتقوا الله ما استطعتم" ؛ ومن شروط الوجوب: بلوغ دعوته عليه الصلاة والسلام .

السنوع الثاني: شرط الصحة فقط: أولها: الإسلام لأنه لا تصح الصلاة إلا من المسلم أما الكافر فلا تصح صلاته لقوله تعالى: "والذين كفروا أعمالهم تصح صلاته لقوله تعالى: "والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمار ما وحرانا جاء لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سويح المساب السراب 139. السئاني: النقاء من دم الحيض والنفاس، وفي الحقيقة هذا شرط صحة ووجوب، لأن المرأة الحائض أو النفاساء لا تخاطب وقت الحيض والنفاس بالصلاة، ولو صلت لم تصح صلاتها، ومن هنا كمان النقاء من دم الحيض والنفاس بالصلاة، ولو صلت لم تصح صلاتها، ومن هنا كمان النقاء من دم الحيض والنفاس بالصلاة، ولو صلت لم تصح صلاتها، ومن هنا كمان النقاء من دم الحيض والنفاس بالصلاة،

ومسنها: استقبال القبلة: فقد كان الرسول على الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل، وهسندا الحديث مقطوع به لتواتره فيغني ذلك عن تخريجه، وأمره السيء صلاته بقولد: إذا قمت إلى الصلاة فأسسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر " وكان يصلي النوافل على راحلته، ويوتر عليها حيث توجهست به شرقا أو غربا، وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة، وهذا شرط مع الإهكان والقسدرة والاستطاعة؛ وقد شرع الله تعالى للناس في صلاة الخوف الشديد أن يصلوا رجالاً أي قياما على أقدامهم أو ركسبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، وقال الله المتلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس " وقال أيضا: " ما بين المشرق والمغرب قبلة " وقال جابر أيضا: " كنا مع رسول الله سملي الله عليه وسسلم في مسير أو سرية فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلي كل رجل منا على حدة، فجعل وسلم في مسير أو سرية فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلي كل رجل منا على حدة، فجعل

الله منان ابن ماجة 659/1 رقم: 2043 وصدحه الشيخ الألباني

<sup>2 -</sup> سنن أبي دارد 140/4 رقم: 1401 ردر حديث صحبح - عصديح البخاري باب من رد فقال عليك السلام .

<sup>&</sup>quot; مستقيع أبيدا ي باب من رد فين عنيك أستر. 4 - منان البيهقي الكبري 255/3 زقم: 5817

<sup>5 -</sup> المستدرك على الصحيحين 323/1 رفم: 741رقبال الشيخ الألباني هذا حديث صحيح. وفي رواية البيهقي بزيادة: إذا توجهت قبل البيت.

أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا نظرناه فإذا نحن قد صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال قد أجزأت صلاتكم "1.

ومنها: طهارة الحدث، وطهارة الخبث وهي إزالة النجاسة من المواضع الثلاث: الياس والثوب والمصلى، وقد ورد ما يدل على طهارة كل لوع من هذه الألواع، فأما دليل طهارة الدوب فهو أن النبي الله مر النساء اللاي يصلين في ثيابمن وهن يحضن بها أن تزيل المرأة الدم الذي أصابها من ثوبها فتحكه بظفرها ثم تقرصها بأصبعيها السبابة والإبهام ثم تغسله ثم ولما صلى النبي الله فلا أن عليه والمسلم صلاته وضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جريل أتاني فأخبري أن فيهما قذرا، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قال أو أذى فليمستحه وليصل فيهما "ل فدل هذا على أنه لا بد من اجتناب النجاسة في الملبوس، وأما طهارة المكان فدليلها هو قصة ما وقع للأعرابي الذي بال في طائفة المسجد الي في طرف منه والأعراب الغالب عليهم الجهل الفصاح به الناس وزجروه، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بفطنته لهاهم عن ذلك وقال: "لا تزرموه دعوه، فتركوه، فلما قضى بوله دعاه وقال لمه: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء فضاد البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن أو كما قال من أمر وجلا من القوم فجساء بدلسو من ماء فشنه عليه بلطف، فظن أن الرحمة ضيقة لا تتسع للجميع، ويذكر أن النبي ين قال النبي الله قال المناء لعله المول ذنوب من الماء لتطهر الأرض 5 .

وأما دليل طهارة البدن فهو ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن الرسول الله مر بقسبرين فقسال: إله ما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة بين الناس" فدل هذا الحديث على أنه لا بد من الترة من البول وهكذا باقي النجاسات.

ولكن لو فرض أن الإنسان في البر وليس معه ما يغسله به فهل يتيمم من أجل الصلاة في ثوبه هذا ؟ فـــالجواب: لا يتيمم، وكذلك لو أصابت بدنه نجاسة سواء في رجله أو يده أوساقه وليس عنده ما يغسله به

ا- منن البيهقي الكبرى 10/2 رقم: 2067 وفيه و اويان ضعيفان. <sup>2</sup> - ثبت ذلك باحاديث صحيحة منها ما ثبت في صحيح البخاري أن امر أه سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتقضحه بماء ثم اتصلى فيه " 117/1 رقم: 301

<sup>1</sup> ـ منن أبي داود 175/1 رقم: 650 وصححه الثنيخ الإلباني. 1 ـ صحيح مملم 236/1 رقم: 285 باب وجوب عمل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة 1 ـ حفه 1

من أبي داود 103/1 رقم: 380 وصححه النبيخ الألباني.
 محديح البخاري 88/1 رقم: 215 باب

فإنه لا يتسيمم، لأن التيمم إغا هو لطهارة الحدث فقط، أما النجاسة فلا يتيمم لما، لأن النجاسة إن أمكن إزالتها فذاك وإلا تبقى حتى يمكن إزالتها والله أعلم.

ويحكسن أن لزيد من شروط الصحة: العقل، لأن الأحمق لا تجب عليه الصلاة ولا تصح صلاته إلا إذا كان عاقلاً، وبمذا تكون شروط الصحة خمسة والتي هي: الإسلام، وطهارة الحبث، وطهارة الحدث، وبلوغ الدعسوة، واستنقبال القبلة، وستر العورة ، وما بقي من شرط العقل، والنقاء من الدم، ودخول الوقت، شروط وجوب وصحة معا؛ أما البلوغ فهو شرط وجوب فقط.

هذه الشروط بجميعها لا بد منها قبل الدخول في الصلاة، ومنها ما يعجز الإنسان عن تحقيقه وفي هذه الحالسة لا يطسالب بمساا مثل من عجز عن استقبال القبلة، أو ستر العورة، أو الإنسان العاجز عن طهارة الخبث- فهي واجبة مع الذكر ساقطة مع العجز والنسيان كما سيأتي مع المؤلف.

هذا ما يتعلق بشروط الصلاة، أما فرائضها التي بما يتحقق وجود الصلاة فإليها الإشارة بقول المؤلف: فرانض الصلاة سيت عشرة \*\*\* شروطها اربيسعة مقتسفرة تكبيرة الإحسرام والقسيام \*\*\* لها ونسية بها تسسرام فاتحة مع القيام والركسوع \*\*\* والرفع منه والسجود بالخضوع والرفع منه والسلام والجلوس \*\* له وترتيب أداء في الأسسوس والاعتدال مطهمننا بالمتزام \*\*\* تابع ماموم بإحسرام سالم نيسنه اقستاا....

ذكر المؤلف أن فرائض الصلاة ست عشرة، وشرع في بيالها: أولا: تكبيرة الإحرام، وهي التي يدخل هِمَا المَصلِي فِي حَرِمَةَ الصَّلَاقَ، وهي واجبة على الإمام إلماموم والف، ولفظها: الله أكبر، لقوله عليه :" إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر "أ وكذلك كان رسول الله على يستفتح الصلاة بالتكبير" وفي الحديث إشارة إلى أنه لم يكن يستفتحها بنحو قولهم: نويت أن أصلي كذا. إلخ بل هذا من البدع اتفاقًا، وإنما اختلفوا في هل هي بدعة حسنة أو سيئة! ونحن نقول أن كل بدعة ضلالة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام" وكل بدعة ضلالة "3 وكان يقول عليه الصلاة والسلام: " إنا جعل الإمام ليؤتم بـــه فإذا كبر فكبروا "\* وكان ﷺ يرفع يديه تارة مع التكبير، وتارة بعد التكبير، وتارة قبل التكبير، وكان

<sup>-</sup> سنن أبي دارد 226/1 رقم: 857 وقال الشيخ الألباني حديث صحيح.

<sup>2 -</sup> كما في حديث عائمة في صحيح مسلم 3571 رقم: 498 باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتح به ويختم به وصفة الركوع ..

<sup>-</sup> صعيح مسلم 592/2 رقم: 867 باب تخفيف الصناة والخطية. 4 - صحيح البخاري 257/1 رقم:702 كتاب صفة الصلاة باب إيجاب التكبير والنتاح الصلاة

يقول:" مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم" أ ومعنى تحريمها: أي تحريم ما حرم الله منها مسن الأفعسال، وكذلك تحليلها: أي تحليل ما أحل خارجها من الأفعال، والحديث كما يدل على أن باب الصلاة مسدود ليس للعبد فتحه إلا بطهور، فكذلك يدل على أن الدخول في حرمتها لا يكون إلا بالتكبير، والخسروج منها لا يكون إلا بالتسليم وهو مذهب الجمهور؛ إذن هذا هو لفظ تكبيرة الإحرام، ولا يجزئ غيرهما مسن الألفاظ، فلو أن إنسانا استبدله بالفاظ أخرى فصلاته لا تصح، إلا للأعجمي الذي لا يحسن السنطق ١١١٨ فقد اختلف العلماء فيه، فقيل تكفيه النية ولا يحتاج إلى التلفظ لكونه عاجزا عنه، قال تعالى:" فَا تَقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعَّمْ" وقال: "لا يَكُلفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وسعها" وقيل يترجمها إلى لغته، والصحيح أنما لا تترجم ولا تستبدل بغيرها، لأنما لفظ متعبد به لا يجزى غيره، فإذا عجز الإنسان عنها فتكفيه النية لما سبق ولقوله:" إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما لهيتكم عن شيء فاجتنبوه"

وينسبغي للمصلى أن يمد على لفظ الجلالة مدا طبيعيا الأنه ليس فيه إلا المد الطبيعي، خلافا لبعض السناس الذيسن يمدون لفظ الحلالة مدا مشبعا وليس فيه سبب الإشباع، ويجب إظهار همزة القطع في لفظ "أكبر" ولا يجوز المد على الباء فيه.

2 ــ القيام لتكبيرة الإحرام في الفرض، وهو واحب بالكتاب والسنة والإجماع لمن قدر عليه، قال تعسالى: " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين " [الفرة:236] وأما في السفر فكان على يصلى عسلى راحلته النافلة، وسن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانا كما سبق، وذلك في قوله تعالى: " فإرْحَفَتُم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتُم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلموز " [البفرة:237]وصلى عليه الصلاة والسلام جالسا في مرض موته، وعن عمران بن حصين قال: كالت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب"2 وعلى هذا انفقت كلمة العلماء كما اتفقوا على استحباب تفريق القدمين أثناء القيام، أما النفل فإنه يجوز أن يصلي قاعدا مع القسادرة على القيام، إلا أن ثواب القائم أتم من ثواب القاعد!! فعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-قسال: حدثث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة" ومن عجز عن القيام في الفرائض صلى على حسب قوته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وله أجره كاملا غير منقوص، فعن أبي موسى أن النبي صلى الله عايه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا

ا من أبي داود 16/1 رقم: 61 قال الثانيخ الألباني حمن صحيح. 2 - محيح البخاري 376/1 رقم: 1066 باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب. 3 - صحيح مسلم 507/1 رقم: 735 باب جواز الناقلة قائما وقاعداً وقعل بعض الركعة قائمة وبعضها قاعدا.

صمحيحاً " وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: تكبيرة الإحرام والقيام لها" والتسمير في قوله لها عاله. على التكبيرة.

و من قال: ولية بما ترام، أي تقصد، هذه هي الفريضة الثالثة وهي واجبة بالقرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقوله تعالى: "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين "وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى "والصلاة داخلة في الأعمال فلا تصح إلا بالنية، لحهي شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا بما وهي ليست بالأمر الصعب؛ كل إنسان عاقل مختار يفعل فعلا فإنه قد نواه، فلا تحتاج إلى تعب ولا إلى نطق، ومحلها القلب إلى النبي صلى لله عليه وسلم لم ينطق بالنية ولا أمر أمته بالنطق بما، ولا فعلها أحد من أصحابه، فأقرهم على ذلك، فالنطق بما بدعة، هذا هو القول الراجح.

4... قراءة الفاتحة من أولها إلى آخرها، فكل آية من آياها واجب، بل كل حرف من حروفها واجب، فلو ترك الإنسان آية واحدة منها فلا يتحقق هذا الفرض، وكذلك لو ترك حرفا؛ وقراءة الفاتحة ثابتة بالسنة بقود عليه الصلاة والسلام: " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج الملائا والمسلام عبر تمام " أي ناقصة، وهي واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة على القول الصحيح، فكل ركعة ينبغي أن يتحقق فيها هسذا الفرض، والذين يقولون بفرضية الفاتحة هم الأئمة الثلاثة: مالك، وأحما، والشائمي؛ أما أبو حنيفة فعنده قراءة الفاتحة واجبة وليست فرضا، لأنه بفرق بين الفرض والواجب، فما ثبت عنده بدليل قطعي فهو فرض، وما ثبت بدليل ظني وهو الحديث السابق، وأما قراءة القرآن غير الفاتحة مطلقا فقد جاءت بدليل قطعي كقوله تعلى: " فاقرؤوا ما تيسر والفرآن" [الرمل:18] فقراءة القرآن غير الفاتحة فرض في عند أبي حنيفة فرض لأنها ثبتت بدليل قطعي؛ والحق هو ما ذهب إليه الجمهور من أن قراءة الفاتحة فرض في جيد عالركعات المن تركها فصلاته باطلة، إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام ولم يستطع حفظها فإنه يجزئه أن يقدول: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله " "حتى يتعلمها فإذا تعلم الفاتحة صارت واجبة عليه.

5\_ القيسام لسلفاتحة، وهسو مأخوذ من قوله تعالى : "وقوموا لله قانتين " ومن قوله الله العمران بن حصين: " صل قائما فإن لم تستطع فعلى جَنَبٍ" وكذلك مأخوذ من فعله عليه الصلاة والسلام فقد قام عند قراءة الفاتحة وقال لأصحابه: " صلوا كما رأيتموني أصلي " فكل أفعاله في الصلاة تحمل

المحديج البخاري باب بكتب للمسافر مثل ما كان بعمل في الإقامة .

محديح مسلم 196/ رقم: 395 باب وجوب قراءة الغائحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحدين القراءة ولا أسكنه تعاسها قرأ سا تيمس له من غيرها.
 حكما ثبت ذلك في حديث عبد الله بن أبي أرفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنى لا أستطبع أن الخد من القرآن شبئا فعلمني
 ما يجزئني منه، قال: قل: مبحدان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله " منن أبي داود 220/1 رقم: 832 وهو حديث

على الوجوب إلا ما خصه الدليل، لأنما بيان لمجمل واجب في القرآن، والقاعدة: أن المبين حكمه حكم المسبين، إن كان مامورا به على سبيل الندب فهو اجب، وإن كان مامورا به على سبيل الندب فهو مسندوب، وهكذا، وعليه: فالقيام للفاتحة واجب وفرض، لكن لمن استطاع إليه سبيلا، وفي الفريضة على وجه الحصوص الما القيام في النافلة فليس بواجب لقوله على "صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة" وقال على المحالس من الأجر نصف أجر القائم" هذا هو الذي خصص النافلة ولم تبقى داخلة في الواجب، وكذلك العاجز يسقط عليه القيام، لقوله على الحديث السابق لعمران بن حصين: "صل قائما فإن لم تستطع فجالسا.." فالقيام للفاتحة واجب مع القدرة ساقط مع العجز.

والسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لملكم تفلحور" النج: 77 وقال: " واركعوا مع الراكعين" الغرائمنول الركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لملكم تفلحور" النج: 77 وقال: " واركعوا مع الراكعين" الغرة: 14 والأمر هذا للوجوب، لأن الأمر إذا اطلق ولم يقيد بقرينة فيهو للوجوب، وكذلك فعل النبي ، كان اذا فسرغ مسن القسراءة سسكت سكتة ثم رفسع يديسه حسار منكسبيه وكسبر وركسع وهذا الرفع متواتر عنه عليه الصلاة والسلام، وكذلك الرفع عند الإعتدال من الركوع وهو مذهب الألمة السئلالة وغيرهم مسن جماهير المخافين والفقهاء؛ ويتحقق الركوع بمجرد الانجناء بحيث تصل البنان إلى الركبين، ولا بد من الطمأنينة فيه لقوله والله عن مرفوعا، والانجناء في الركوع تعظيما لله جلاله، لألك مستويا مسع الظهر لا همو مخفوضا ولا هو مرفوعا، والانجناء في الركوع تعظيما لله جلاله، لألك تستحضر أنك واقف بين يدي الله فتنحني تعظيما لله عز وجل، ولهذا قال الرسول وقول: سبحان ربي العظيم فيه الرب عز وجل "لا أي قولوا سبحان ربي العظيم، لأن الركوع تعظيم بالفعل وقول: سبحان ربي العظيم تعظيم بالمان؛ ولما ينبغي في الركوع أن يتمكن الركوع ثلاث تعظيمات: تعظيم القلب؛ وتعظيم الجوارح، وتعظيم اللسان؛ ولما ينبغي في الركوع أن يتمكن الإنسان من مس ركبتيه بيديه، وأن يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، وأن يجافي عضديه عن جنبيه، ويكرر سبحان ربي العظيم ويقول: سبوح قدوس رب ويكرو شبحان اللهم اغفر له ويقول: سبوح قدوس رب ويكرر سبحان ربي العظيم ويقول: سبوح قدوس رب

ا ـ صحيح البخاري 375/1 رقم: 1064 بأب صداة القاعد

<sup>-</sup> منن الترمذي 30/2 رقم: 251 وحسنه الترمذي وقال الشيخ الالباني ضعيف. - صحيح مسلم 348/1 رقم: 479 باب النهي عن قراءة المتران في الركوع والسجود.

الملانكة والروح أ، ومن عجز عن الركوع فإنه يصلي بأي حركة لقولهﷺ:" صل على الأرض إن استطمت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك"²

7ـــ السرفع مــن السركوع، ودليله من السنة قوله الله للمسيء صلاته: "ثم ارفع حق تعتدل قائما" وكذلك قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وقد بلغنا عنه الله كان يرفع رأسه من الركوع، فصار فرضا من فرائسة الصلاة ومن تركه وهو قادر عليه فصلانه باطلة.

وهذه الفرائض كلها تدور على أصل قوله الله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وكذلك حديث المسيء صلاته! وينبغي أن يكون السجود على سبعة أعضاء وهي: الكفان، والركبتان، والقدمان، والجبهة والألف كمسا جساء في الحديث الصحيح: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر أن فلا بد من السجود على هذه الأعضاء، ومن لم يسجد على عضو منها فسجوده باطل، واختلف الناس في ترك السجود على الأنف هل يسبطل الصلاة أم لا؟ والصواب هو السجود عليه مع الجبهة، ولا ينبغي للإنسان أن يكف ثيابه ولا شعره أثناء السجود فقد لهى النبي التي عن ذلك.

9\_ الرفع من السجود، وهو من فرانض الصلاة لقوله الله الله على المعدن جالسا" ولا يتحقق السرفع من السجود حتى يطه عن جالسا، والطمانينة هي المكث زمنا ما بعد استقرار الأعضاء قدرها العلماء بمقدار تسبيحة، فلو رفع الإنسان من السجود ولم يكمله ثم سجد كان سجوده باطلا وبالتالي تبطل صلاته.

10ـــ السلام، وهو قول المصلي: السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو لفظه ولا يجوز تبديله ولا تغييره، فـــلا بد أن ينطق به هكذا كما نطق به النبي الله عنه أو دليل فرضيته فعل النبي الله وقوله، فعن علي رضي الله عنه أن النبي الله قال: " مفتاح الصلاة الطهو وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم" وعن عامر بن سعد عن أبيه قال:

صحيح البخاري 280/1 رُقع: 779 باب السجود على الأنف.

<sup>ً</sup>ا ـ كما ثبت عن عائشتر ضيي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سيوح قدوس رب السلاتكة والروح" صحيح مسلم 353/1 رقم: 887، باب ما يقال في السجود والركوع.

منان البيهةي الكارى 306/2 رقم: 3484
 مان أبي دارد 266/1 رقم: 857 وصححه الشيخ الإاباني.

كنت أرى رسول الله على يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده 1 وعن أبي الأحوص عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله حتى يبدو بياض خده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 2 فلا يتحقق الخروج من الصلاة إلا بحنا الفرض، والتسليمة الأولى فرض الوالثانية سنة مستحبة وليست بفرض بإجماع العلماء، فالتسليمة الأولى يتحقق بما الفرض، وإذا تحقق الفرض كانت الثانية مستحبة وكانت الصلاة صحيحة؛ ولا يجوز أن يبدل لفظ السلام بلفظ أعجمي لأنه لفظ تعبدي، واللفظ التعبدي لا يجزئ غيره إلا إذا كان الإنسان حديث عهد بالإسلام فيكتفي بالنية حتى يتعلم، لأن الله يقول: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها".

11\_ الجلوس للسلام، والمراد به القدر الذي يقع به السلام فهو الواجب!! وأما القدر الذي يقع فيه التشهد فليس بواجب وإنما هو سنة، فلو سلم وهو قائم فصلاته باطلة، وكذلك لو سلم وهو ساجد لأن من فرائض الصلاة الجلوس للسلام، بمعنى أن اللحظة التي يقع فيها السلام ينبغي للمصلي أن يكون فيها جالسا.

12\_ تسرتيب الفرائض، يعني أن من فرائض الصلاة: ترتيب أداء الفرائض واحدا تلو الآخر، وهذا السترتيب مأخوذ من فعله على وقوله للمسيء صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها "ق فهذا الترتيب الذي بينه النبي الله هو في مقام التعليم يحمل على الوجدوب، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: "وصلوا كما رأيتموني أصلي " فأفعال صلاته كلها تحمل على الوجوب الألما بيان للمجمل، والا يخرج منها عن دائرة الوجوب إلا ما خصه الدليل، فلا بد من تقديم النية، ثم تكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة ..وهكذا؛ فلو عكس الإنسان فقدم السجود على الركوع مسئلا لكانت صلاته باطلة، الأنه أخل بفرض الترتيب، وقول المؤلف " في الأسوس" أي أصول الصلاة وأرائضها .

13\_ الاعتدال: ومعناه: استواء القامة ونصبها، حين يقوم الإنسان من الركوع يجب عليه أن يستوي بقام\_ته وينصبها، فلو أنه قام نصف قيام فلا تكون صلاته صحيحة، وكذلك القيام لقراءة الفاتحة ولتكبيرة الإحسرام، هذا القيام كله يجب أن يكون فيه الاعتدال، إلا من كان به عجز ومرض لا يستطيع أن يعتدل كأن يكون شيخا كبيرا، أو مريضا مرضا مزمنا، فهذا معفو عنه لقوله تعالى: " فاتقوا الله ما استطعتم " .

14\_ الطمأنينة، وهي المكث قدرا من الزمن زيادة على الركن، وقد قدره البعض بتسبيحة واحدة، والحق ألها تثبت بثلاث تسبيحات، والدليل على فرضيتها قوله الله الله وصلوا كما رأيتموني أصلي وقد كان

<sup>-</sup> صحيح معلم 109/1 رقم: 582 باب العلام التحايل من الصلاة عند فر اغها وكيفيته.

<sup>2 -</sup> صحيح ابن خزيمة 159/1 رقم: 728

<sup>3 -</sup> صحيح البخاري 263/1 رقم: 721 باب وجوب القراءة للإمام والماموم في الصلوات كلها في الحضر والعنفر وما يجهر اليها وما يذات.

عليه الصلاة والسلام يطمئن في صلاته، بل كان تقار لصلاته عشر تسبيحات في سجوده وركوعه، وبقوله :" ثم اركع حتى تطمئن راكعا -ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا..." أي لا يحصل الركوع إلا بحصول الغاية، والغاية هي الطمأنينة، ولذلك قال النبي للمسيء صلاته "صل فإنك لم تصل" ثم أعاد فقال له مثل ذلك مع أنه ركع وسجد... ولكنه لم يطمئن .

15\_ متابعة الماموم لإمامه، فيجب على المأموم أن يتبع الإمام في جميع أحواله، وخصوصا في تكبيرة الإحسرام والسلام!! وهذه المتابعة واجبة وفرض، فلو تركها المأموم لكانت صلاته باطلة؛ ومعنى المتابعة في تكبيرة الإحرام: أن ينطق بلفظ التكبير بعد أن يفرغ منه الإمام، وألا ينطق كذلك بالسلام إلا بعد أن يفرغ منه الإمام؛ أفلو فرضنا أنه بدأ بالتكبير مع الإمام وشرع فيه فإن ختمه مع الإمام مساويا له أو قبله فصلاته باطسلة، أمسا إن لم يخستمه إلا بعد فراغ الإمام منه فصلاته صحيحة، فعندنا ثلاث صور: صورة تصح فيها الصلاة، وصورتان تبطل فيهما الصلاة وهما: صورة المسابقة، وصورة المساوقة، والمطلوب في الحقيقة ألا يبدأ إلا بعد أن يختم الإمام تكبيرة الإحرام، وبعد أن ينتهي من السلام؛ وهذه المتابعة هي المأشور بما في قول النبي ﷺ:" إنحسا جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا ..." ففيه دليل علي وجوب المتابعة، والحـــق أن الحديث محمول على جميع ما يفعله الإمام، لأن النبي ﷺ لم يفصـل، بل ترك المتابعة واجبة في جميع أعمال الصلاة، بل فيه أنه لا يكون الركوع إلا بعد ركوع الإمام، ولا السنجود إلا بعد سنجود الإمام، إذن فــالواجب هنا المتابعة في كل شيء، لكن إذا لم تتحقق المتابعة في تكبيرة الإحرام وفي السلام كالت الصلاة باطلة يجب إعادتما، وإذا لم تتحقق المتابعة في السجود أو الركوع بأن سبقه أو استوى معه مثلاً فهنا للعلماء قــولان: قــول يقول ببطلالها، ولكن الذي عليه الجمهور ألها صحيحة مع الاثم، لأنه فعل حراما وهو عدم متابعته الإمام، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه:" أما يخشى أحدك .... إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة خمار " فتوعد من يـــرفع رأســــه قبل الإمام بمذا الوعيد الشديد، وهذا المسخ إما أن يقع له يوم القيامة، وإما في الدنيا ويكون كــناية عــن إلحاق الجهل والبلادة حتى يصير مثل الحمار، لأنه لم يرد أن يتعلم، لأن العلم يحصل بالقدوة والتواضع؛ فتبين من هذا أن المتابعة واجبة؛ أما أو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا فإنه يعود إليه ولا شيء عليه والإمام يرفع عنه سهوه، وإذا فعله عمدا كان آثمًا، أما إذا كبر قبل الإمام ظنا منه مسئلًا أن الإمام دخل في الصلاة فكبر سهوا أو خطئا فعليه إعادة تكبيرة الإحرام، ولوءأن إنسانا سلم قبل الإمـــام ســـهوا أو خطئا فلا تبطل صلاته ولكن عليه أن يعود إلى الصلاة بتكبيرة الإحرام ثم يتابع الإمام في سملامه ولا سجود عليه، لأن زيادته يحملها عليه الإمام عملا بالحديث الذي اختلف في تضعيفه. وتحسينه"

<sup>1 -</sup> صحيح البخاري 245/1 رقم: 659 باب إثم من رقع راسه قبل الإمام

ليس على من سها خلف الإمام سهو، فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه 1" وعلى كل حال فهذا اهو قول الجمهور، وإذا فعل ذلك عمدا بطلت صلاته؛ لكن لو خرج من الصلاة في أهاية التشهد سهوا أو ظنا منه أن الإمام سلم أو سمع أحد الداخلين قال: السلام عليكم وظن أنه الإمام هو الذي سلم فسلم فلما أراد أن يرجع وجد الإمام سلم فهنا نص الفقهاء على أنه ينبغي له أن يرجع بتكبيرة الإحرام ثم يسجد سجدتين قبل السلام لنقصه المتابعة، فلم يدرك الإمام ليحمل عليه سهوه، وهذا نص عليه الغلماء وجمهم الله باجتهادهم وهو واضح، لألهم عللوا بنقصه المتابعة.

16\_ نية الاقتداء، ومعناها أن يقتدي المأموم بإمامه، فلا بد أن يستحضر عند الدخول إلى الصلاة أنه مقتد بإمامه، ولا يشترط فيه أن يعين الإمام فيقول مثلا: أصلي خلف أحمد أو محمد. ٢٦ إنما ينوي أنه مقتد بإمام الصلاة، سواء كان يعرفه أو لا، وهذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: " إنما جعل الإمام ليؤتم به "وقو له: " إنما الأعمال بالنيات " فالقدوة إذن لها جانب باطني و جانب ظاهري، فجانبها الباطني لا يتحقق إلا بالسنية، وأما الجانب الظاهري فيتحقق بالمتابعة، فالجانب الأول يسمى بنية الاقتداء، والجانب الثاني هو ما يسمى: بالمستابعة، فلا بد من هذين الفريضتين، وهما خاصتان بصلاة الجماعة، وأما الفرائض السابقة فهي عامة في صلاة الجماعة وفي غيرها الهراد لا بد من القدوة ولا بد من المتابعة.

هل الإمام مطالب بالنية أيضا؟ علماء المذهب يقولون هو مطالب بما في أربعة مواضع: صلاة الحوف، وصلاة الجمعة، وصلاة الجمع، وصلاة الاستخلاف؛ فالإمام مطالب بالنية في هذه المواضع الأربعة، فإذا كان يصلي بالناس في هذه المواضع ففي المذهب يجب عليه أن ينوي، فإن لم ينو فصلاته باطلة!!. ففي صلاة الاستخلاف مثلا يجب على الإمام أن ينوي الإمامة، لأن النية الأولى التي كانت عنده هي لية المأموم، ولية المساموم لا يجوز الاقتداء بما عند المالكية، ولذلك وجب عليه أن ينوي، فإن لم ينو فصلاته باطلة؛ ثبت هذا عسندهم بالاجستهاد وبالأقيسة، وفي الحقيقة لم يبلغنا حديث صريح عن النبي على المسألة، والمطلوب من الإمام في جميع الصلوات أن ينوي أنه إمام بالناس؛ وقالوا في غير هذه المواضع: لا تجب عليه النية ولكن إذا الإمام في حصل له فضل الجماعة، وإن لم ينو لم يحصل له فضل الجماعة؛ هذا معني قول المؤلف: كذا الإمام في خسوف وجمسع جمسة مستخلف" أي كذلك يجب على الإمام أن ينوي أنه إمام مقتدى به في هذه المواضع الأربعة.

\*\*\*

الدرواه البزار والدارة دلني والبيهتي

#### شروط الصلاة

لسا تكسلم المؤلف رحمه الله على فرائين الصلاة انتقل بنا إلى شروطها، وإن كانت الشروط مقدمة الطسيح لانمسا تسبق في الترتيب الزمني وفي التحضير، وهي أمور خارجية عن ماهية الصلاة تتوقف عليها الصسلاة، فلا تصح إلا بما إذا كانت شروط صحة، ولا تجب الصلاة إلا بما إذا كانت شروط وجوب، لأن المسرط هسده هي طبيعته، فهو: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وأما الفسرائين فهسي أركان وواجبات بداخل هيئة الصلاة، ولذلك كان الأولى والأحق أن تنقدم الشروط في الفسرائين فهسي أركان وواجبات بداخل هيئة الصلاة، ولذلك كان الأولى والأحق أن تنقدم الشروط في يعتبر شرط وجوب وهو اثنان: البلوغ، وعدم الإكراه، وقسم يعتبر شرط صحة فقط وهو شمة: الإسلام، وسستر العسورة، واسستقبال القبلة، وطهارة الجبث، وطهارة الحث؛ فهذه شروط صحة وليست شروط وجوب، لألها لا تكون مبررة للصلاة جمعني أن الإنسان لا يعتبر ذا عذر لترك الصلاة وليمت عليه أن يأني وجوب، لألها لا تكون مبررة للصلاة بعني أن الإنسان لا يعتبر ذا عذر لترك الصلاة وليمت عليه أن يأني هذه الشروط لتكون صلانه صحيحة، والقسم الثالث: ما يكون شرط صحة وشرط وجوب مثل النقاء من ملى والنفاس، لا نكب عليها الصلاة ولا تصح منها أو فعلمها، ومن هسنها: دخول الوقت، فلا تجب عليه الصلاة، وكذلك الجنون، فلو صايا ما صحت منه، ويمكن أن ومسنها: دخول الوقت، فلا تجب الصلاة خارج الوقت، ولو صلى خارج الوقت ما صحت منه، ويمكن أن نزيد: بلوغ دعوة النبي الله لا يمكنه أن يؤدي الصلاة وهي مطابقة للشرع إلا ببلوغ الدعوة، وقد قال النبي في الدعوة، وقد قال النبي في الناه و عمل عملا لمينا فهو رد"

قال المؤلف رحمه الله:

# شرطها الاستقبال طهر الخبث \* \* وستر عورة وطهر العداث

أشار المؤلف في هذا البيت إلى شروط الصحة، وقد سماها الشارح شروط أداء، قا، سبق الفرق ببن شرط الأداء وشرط الصحة، فشرط الصحة هو ما يعتبر للاعتداد بالطاعة، بمعنى: أنه لا يعتد بالطاعة إلا بوجروده، وأما شرط الأداء فهو: ما يقع به التمكن من العبادة، فالنائم مثلا ليس معه شرط الأداء، لأنه لا يستمكن مسن الفعل إلا إذا استيقظ، وكذلك الناسي؛ والمقصود أن هذه الشروط المدكورة في البيت هي شروط صحة لا تصح الصلاة إلا بوجودها وإلا باعتبارها، من هذه الشروط:

1 ــ استقبال القبلة، أي استقبال الكعبة في الصلاة، فإذا كان الإنسان يراها وحب عليه استقبال ذاتما وعيسنها، وأمسا إذا كان لا يراها –بعيدا عنها – فيجب عليه استقبال جهتها فقط، ولا يجب عليه استقبال ذاتمسا، وهسانا الشرط قد أشار إليه القرآن في قوله تعالى: " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كتم فولوا

وجوهكم شطره" [القرة:141] فهو واجب بالقرآن، وأوجبه النبي على أحاديثه، فقد بلغنا عنه بعد ما صلى إلى الكعيبة أنه قال: " وصلوا كما رأيتموني أصلي" وقد كان في بداية الأمر يصلي إلى بيت المقدس، واستمر في ذلك ستة عشر شهرا، وقد كان يتطلع في كل صلاة إلى قبلة يوجهه إليها الله تبارك وتعالى، فلما علم الله ما في قلبه من التطلع ألزل عليه قوله: " قد نرى تقلب وجهك والسياء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام "أ فنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة؛ وهذا الشرط واجب مع الذكر ساقط مع العجز والنسيان، فمن صلى لغير القبلة وهو قادر فصلاته باطلة، وأما من عجز عن ذلك كأن يكون مريضا، أو في مكان لا يستطيع فيه أن يحدد جهة الكعبة وجاء وقت الصلاة فهنا يصلي على حسب ما تيسر له وصلاته صحيحة، لأنه عاجز عن استقبال القبلة، وكذلك من نسي وصلى لغير القبلة فصلاته صحيحة، إلا أن فقهاء المناهب يستحبون له أن يعيد ما دام في الوقت كما سياق.

وهذا الشرط إنما هو في الفريضة دون النافلة، فبالنسبة للمسافر لا يجب عليه استقبال القبلة في النافلة بسل يصلي حيثما توجهت به الراحلة، لما صح عن ابن عمر أن النبي الله كان يصلي النافلة على دابته حيثما توجهست به مواء كانت النافلة نافلة تطوع أو وتر، إذن لا يجب استقبال القبلة في حالة السفر، ولا يجب استقبال القبلة على الناسي وعلى العاجز.

2 طهارة الخبث، والمراد بما هنا طهارة الثوب والبدن والمكان المصلى فيه من النجاسة، وقد أوجب الله هساما الشرط بمقتضى قوله: " وثيابك فطهر "[الدر:4] وكذلك قوله الله عن ماء " هذا فيه إشارة إلى طهارة المكان الأصحابه حين تبول ذلك الأعرابي في المسجد: أهريقوا عليه ذنوبا من ماء " هذا فيه إشارة إلى طهارة المكان السندي يصلى فيه؛ ومما يدل على وجوب طهارة البدن قوله الله عن أبي طالب حين سأله عن المذي: " اغسل ذكرك، ولمسلم: انضح فرجك "3 أ

وهسذا الشرط واجب ابتداء ودواما، كما أن استقبال القبلة واجب ابتداء ودواما كذلك، ومعنى ذلك أنك لا تبتدى الصلاة حتى تكون متوجها إلى القبلة، وحتى تكون متطهرا، ويشترط أن يبقى معك هذا الشرط إلى آخر الصلاة ؛ وهو واجب مع الذكر والقدرة ساقط مع العجز والنسيان، فمن عجز وصلى بسفوبه نجسا بأن كان مريضا طريح الفراش ولم يستطع أن يتنظف وحضر وقت الصلاة والله يصلي على هذه الحالة وصلاته صحيحة، لأن هذا الشرط واجب مع القدرة وهو غير قادر، أو صلى بنوب نجس وهو لا يشعر، ولم يستذكر إلا بعد أن فرغ من الصلاة فصلاته صحيحة، والدليل على ذلك ما ثبت في مسند

ا .. ثبت ذلك في صحيح البخاري عن البراء بن عازب 156/1 باب التوجه نحر القبلة حيث كان وقال أبو هريرة قال النبي يهي استقبل القبلة وكبر. 2 - صحيح البخاري 339/1 رقم:956 باب الوتر في الصلاة في السفر. 3 ــ سنة تقديمه

الإمام أحمد وغيره أن النبي بي كان يصلي ذات يوم فخلع نعليه فرآه الصحابة خلع نعليه فخاعوا لعالمم، فلما قضي رسيول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك القيت نعيلك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرين أن فيهما قلرا، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قلرا أو أذى فليمستحه وليصل فيهما وفي هذا الحايث دليل على أنه في صلى بالنجاسة ساهيا وصلاته صحيحة لأنه لم يقتلع صلاته عندها ذكيره جبريل أثناء الصلاة، وإنما خلع نعليه واستمر في صلانه، وعليه فإذا صلى الإنسان بنوب لجس وهو ناس ولم يتذكر إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، وكذلك لو تذكر داخل الصلاة وخلع نعليه، أو عمامته، أو

31. ستر العورة، والدليل على وجوب هذا الشرط قوله تعالى: " با بن آدم خذوا زينكم عند كل مسجد" الاعراف. (31 وقو الدليل على وجوب ستر العورة، وتجوز الصلاة في الشرب الواحد لقوله الله حين ستل : " أيصلي الرجل في الثوب الواحد؛ فقال: أو لكلكم ثوبان؟" أي ليس لكل واحد ثوبان، وإن كان الأفضل هو ثوبان، والعورة التي يجب على الرجل سترها هي العورة المغلظة، أما ما عداها من الذخذ و السرة والركبة فقد المتلفت فحيها الإنظار تبعا لتعارض الآثار، فمن العاماء من يقول إلها عورة، ومنهم من يقول: ليست بعورة، واحتج هؤلاء بما ثبت عن عائشة رضي الله عنها ألها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منخطبها في بيتي كاشفا عن فخليه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم قتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم قتش له ولم تباله ول

وامسا دليل وحجة من يرى ألها عورة فهو ما رواه الإمام أخمد والحاكم وغير الما عن شمه بن جمعش قسال: مسر السنبي الله وأنا معه على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال: " يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عسورة " وحديث جرهد قال: مر رسول الله الله وعلى بردة وقد انكشفت فخذي فقال: غط فخذيك فإن الفخذ عورة " وعديث هي أدلة الفريقين، والأحوط في الدين أن يستر المصلي ما بين سرته وركبته ما أمكن.

أ - سبق تُمُر بِجَهِ.

<sup>2 -</sup> صحيح معلم 367/1 رقم: 505 ياب الصلاة في أرب واحد وصفة أبسه

لسميدوح مسلم باب عن لحد الله علمان بن عقان ريسي الله تعالى عنه. 4- معند الإمام أحمد 29()25 المعتدر ك 1/2007 و قر: 7361.

<sup>\*</sup> الجامع الصحيح مثل الترمذي \$10/5 رقم:2795 وصححه النبيخ الأاباني.

هذا بالنسبة للرجل أما المرأة فجميع بدنما عورة إلا وجهها وكفيها، قال تعالى: " ولا يبديز زينته إلاما ظهر منها"[السور:31] أي ولا يظهـــرن مواضع الزينة إلا الوجه والكفي،ن كما جاء ذلك صحيحا عن ابن عباس وابسن عمسر وعائشة، والدليل على أن وجهها وكفيها ليسا بعورة قوله ﷺ:"ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" أي لا تلبس النقاب في حالة الإحرام ولا تلبس كذلك القفازين، فلو كان الوجه واليدان عــورة لوجب سترهما في الإحرام، فلما نمي عليه الصلاة والسلام عن تغطية الوجه والكفين فهمنا من ذلك الهما ليسا بعورة، وثبت في الحديث عن أم سلمة ألها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع- أي القميص-و خمار ليس عليها إزار ؟ قال: " إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها " أي يجوز للمرأة أن تقتصر على القميص والخمار بشرط أن يكون القميص سابغا طويلا يغطي ظهور قدميها حين تسجد وتصح صلاتما، وقد قال بعض الفقهاء إن عورة المرأة إذا كانت آمّة كعورة الرجل، بمعنى أنه لا يجب عليها إلا ستر ما بين السرة والركبتين، وهذا لا دليل عليه وهو ضعيف!! لأن لفظ المرأة ورد بصيغة العموم قال عليه: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار "3 فقوله "حائض " أي المرأة البالغة.

وهـــذا الشرط واجب ابتداء ودواما، وواجب مع الذكر والقدرة ساقط مع العجز والنسيان؛ فمن صلى كاشفا لعورته وهو عاجز اما أنه ليس عنده ثوب، أو كان مريضا لا يستطيع أن يلبس ثيابه، أو هو ناس - فصلاته صحيعت إن شاء الله تعالى.

المـ طهـارة الحدث، وهي الوضوء بالنسبة لمن كان محدثًا حدثًا أصغر، والاغتسال بالنسبة لمن كان محدثًا حدثًا أكبر، فشرط كل واحد منهما الطهارة، وهي واجبة بالقرآن وبالسنة، قال تعالى:" يا أبها الذيرآمنول . وإزكتم حنبا فاطهروا" وقال على: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".

# بالذكر والقدرة في غير الأخير \*\*\* ....

قيد المؤلف رحمه الله الشروط الثلاثة الأولى بأنما واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان، وأما طهارة الحدث فلا تقيد بمذين القيدين الولكن القدرة أيضا مطلوبة في طهارة الحدث، فمن لم يكن قادرا على الطهارة بحيث لم يجد من يوضؤه ولا من ييممه ففي هذه الصورة يصلي على ما هو عليه مصداقا لقوله تعالى: " فاتقوا الله ما استطعتم " ثم قال:

محديح البخاري 653/2 رقم: 1741 بابما ينهى من الطيب للمحرم و المحرمة ...
 الممتدرك على الصحيدين وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وضعفه الشيخ الألباني.
 منن أبي داود 173/1 رقم: 140 وصححه الشيخ الألباني.

...... \* \* \* تفريع ناسيها وعاجز كثير

#### ندبا يعيدان بوقت...

يعين أن التفريعات والأحكام التي تبنى على من نسي تلك الشروط أو عنجز عنها كثيرة، والمقصود بالشروط هنا الشروط الثلاثة الأولى، فمن الأحكام التي تبنى على من لسيها أو عنجز عنها: أنه يندب له أن يعيدان " يعيدان الصلاة داخر الوقت، أما إن خرج الوقت فلا يطلب منه إعادة الصلاة للبا، فقوله " يعيدان " الضحمير فيه عائد على الناسي والعاجز عن الشروط الثلاتة، فهذان يندب في حقهما إعادة الصلاة ما دام الوقت باقيا الما إن خرج الوقت فلا يندب في حقهما الإعادة، مثلا لو خرج وقت الظهر فتذكر المصلي الوقت باقيا الما إن خرج الوقت فلا يندب في حقهما الإعادة، مثلا لو خرج وقت الظهر فتذكر المصلي أنسه صلى لغير القبلة، أو صلى بثوب نجس، أو صلى بعورته مكشوفة، فلا إعادة عليه على سبيل الندب، لكن لو كان الوقت باقيا يندب له أن يعيد في المذهب؛ ولكن هذا ليس على عمومه الفلهارة من الخبث؛ وأما الناسي فيشمل الطهارة من الخبث واستقبال القبلة وستر العورة؛ ولما كان الأمر كذلك نبه عليه بقوله:

# ..... كالخطا \*\*\* في قبلة لا عجزه أو الغطا

يعسني أن مسن عجز عن استقبال القبلة فهذا لا يطلب منه الإعادة داخل الوقت لدبا، وهذه صورة مخسرجة من عموم قوله" يعيدان " ؛ وقوله: أو الغطا، هذه صورة أخرى تخرج من العموم وهي: من عجز عسن ستر العورة فلا يندب له الإعادة؛ إذن يعيد كل عاجز وكل ناس في الشروط الثلاثة إلا نوعين وهما: العاجسز عن استقبال القبلة، والعاجز عن ستر العورة؛ فبقي إذن: العاجز عن طهارة الجبث، والناسي في العاجسوال الثلائة، فهؤلاء يعيدون الصلاة داخل الوقت ندبا؛ والصحيح عدم الإعادة للناسي والعاجز في هسله الأحوال!! والدليل على ذلك قوله على: " رفع عن أمتي الحلا والنسيان وما استكرهوا عليه " وقوله تعالى: " ربنا لا تواخذنا إرنسينا أو أخطأنا (القرة 1865) فهذا دليل عام؛ وعندنا الدليل الحاص الحبائسية للعاجز عسن طهارة الحبث لا يعيد للحديث السابق وهو حديث جبريل عندما ذكر النبي الله أن في إحدى نعليه عسن طهارة الحبث لا يعيد للحديث السابق وهو حديث جبريل عندما ذكر النبي الله أن في إحدى نعليه وذلك ألهم صاوا لغير القبلة في يوم غيم فلما زال الغيم وجدوا أنفسهم صاوا لغير القبلة في الم معضهم يعيد وذلك ألهم صاوا لغير القبلة في يوم غيم فلما زال الغيم وجدوا أنفسهم صاوا لغير القبلة فقام بعضهم يعيد وذلك ألهم صاوا لغير القبلة أو نسيها فلا إعادة عليه، لأن الإعادة لا به فيها من دليل، ولأن الإعادة عليه، ثان الإعادة الله به فيها من دليل، ولأن الإعادة المن شرعي والتكليف الشرعي لا يثبت إلا بدليل الا سيما وقد قال النبي الله الله المناق الشرعي والتكليف الشرعي لا يثبت إلا بدليل الله سيما وقد قال النبي التكاف الشرعي والتكليف الشرعي لا يثبت إلا بدليل الا سيما وقد قال النبي المناة الشرعي والتكليف الشرعي لا يثبت إلا بدليل الالاسيما وقد قال النبي التكاف الشرعي والتكليف الشرعي لا يثبت إلا بدليل الا سيما وقد قال النبي المسلما وقد قال النبي الملول الله الملاة الما وحدول الملاة الملاة الملاة الملاة الملاة المله وحدوله الملاة المله وحدوله الملاة الملاة المله وحدوله الملاة المله وحدوله المله وحدوله الملاة المله وحدوله المله وحدوله

أ- المعجم الأوسط للطبر اني 85/1 رقم 2:16 عن معاذ بن جبل

. • ı  في اليوم مرتين <sup>1</sup> فإن كانت هذه الصلاة صحيحة فلا إعادة فيها، وإن كانت غير صحيحة وجبت إعادهًا، لأنها صارت باطلة لاغية لا اعتبار لها 11.

ثم قال:

وما عدا وجه وكف الحرة \*\*\* يجب ستره كما في العصورة لكن لدا كشف لصدر أو شعر \*\*\* أو طرف تصعيد في الوقت المقر

يشير بهذا إلى أن عورة المرأة هي ما عدا وجهها وكفيها بالنسبة للصلاة، وأما بالنسبة لخارج الصلاة فقسد اختسلف العسلماء في عورة المرأة، منهم من قال عورتما جميع بدنما، فيجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها، والسلام والسلام أهد وحده، أما جمهور العلماء كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وغيرهم فقد قالوا: عورة المرأة ما عدا وجهها وكفيها، واستدل كل فريق باحاديث؛ والمقصود هنا هو أن عسورة المرأة في داخل الصلاة هي ما عدا وجهها وكفيها، فيجب عليها ستره "كما في العورة" أي: يجب ستره كما يجب ستر العورة

يقول: الكن لدى كشف لصدر... لكن استدراك أي لو صلت وهي مكشوفة بعض اطرافها كبعض شعرها، أو عنقها، أو صدرها، فلو كشفت ذلك لوجب عليها إعادة تلك الصلاة!! لألها ستكون صلت بشرط مفقود من شروط الصلاة وهو ستر العورة، فيجب عليها الإعادة لقول الرسول عليه في الحديث السابق صحدت السابق المراة في خمار و قميص؟ قال: نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها ومن كشفت بعض أطرافها ستكون صلت بعورها مكشوفة فيجب عليها إعادةا.

ثم قال

شرط وجوبها النقامن الدم \*\*\* بقصة أو الجفوف فاعلم فلا قضا أيامه ...

المسراد بشسرط الوجوب هنا شرط الصحة كذلك، يمعنى أن هذا الشرط الذي ذكر هو شرط صحة ووجسوب وهو النقاء من دم الحيض والنفاس، فالمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء فلا تجب الصلاة عليها وكذلك لا تصح منها لو فعلتها؛ لا تجب عليها لأن بها مانعا يمنعها من تعلق الخطاب الشرعي بها وهو دم الحيسض أو النفاس، وسبق تعريف دم الحيض وأنه الدم الذي يخرج من قبل من تحمل عادة، فهو يخرج من الحيسض أو النفاس، وسبق تعريف دم الحيض وأنه الدم الذي يخرج من قبل من تحمل عادة، فهو يخرج من المسرأة في حالة صحتها المعتادة، أما إذا كان يخرج منها بسبب مرض أو بسبب افتضاض البكارة فلا يقال

ا ـ منان أبي داود 158/1 رقم: 579 وقال المثنيخ الإلباني حمن صحيح باب إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد.

له الدم دم حيض، ثم إن السن العادي الذي تحمل فيه المرأة عادة هو ما فوق تسع سنين، أما إذا خرج مسنها قبل تسع سنين فلا يسمى دم حيض، لأن المرأة لا تحمل عادة قبل تسع سنين، فلا بد أن تكون بالغة تسع سنين فما فوقها، فإن خرج منها هذا الدم اعتبر دم حيض؛ ثم هذا الدم هل له مدة معينة ؟ اختلف العلماء في ذلك، وإن كان لا يوجد عندنا دليل صريح يدل على أقل مدة الحيض وعلى أكثر مدته، فنتج عن ذلك اختلافهم، فمنهم من قال أقل مدته يوم وليلة، ومنهم من قال مدته ثلاثة أيام، ومنهم من قال أقل مدتد قطرة واحسدة؛ كمسا اختلفوا أيضا في أكثر مدته! فمنهم من قال أكثر مدته عشر يوما كالملكيسة، ومنهم من قال أكثر مدته عشرة أيام كالحنفية، والسبب كما ذكرنا أنه لا يوجد نص صريح كلدد هذه المدة وإنما هي استنباطات من العلماء بنصوص لا تختص بهذا الموضوع.

والدليك على أن المرأة تمكث هذه المدة التي تأتيها فيها حيضتها قوله على الفاطمة بنت أبي حبيش عندما طال بها الدم ولم ينقطع: أمكثي قدر ما تأتيك حيضتك" وهو ما يعرف عنا العلماء بدم الاستحاضة فأرشدها على أن تعتبر المدة التي كانت حيضتها تأتيها فيها، وهكذا المرأة إذا اختلت مدة حيضها فعمار السلم يستمر بها أكثر من المدة التي كان يأتيها، فإنها تعود إلى تلك المدة التي كانت مةررة عندها فتقطع الصلة، فإذا تواصل بها الدم تقوم وتغتسل، وتصلي، وتتوضأ لكل صلاة، ويأنيها زوجها، وتصوم، لأن هذا الدم ليس في مدة دم الحيض، وإنما هو استحاضة.

إذن المسرأة المعتادة - في هذا الباب تخضع لعادها التي كانت مقررة عندها في أيام صحتها وطبيعتها المتوازلة.

وأهـا بالنسبة للمبتدأة التي اعتراها الدم لأول مرة فهذه تترك الصلاة والصيام مدة وجود هذا الدم، فحاداً استمر بها كم تمكث؟ إن أخذنا بقول المالكية فتجلس خسة عشر يوما، فإذا تواصل بها الدم فهو دم استحاضة.

أهـا اليائسة، وهي التي مضى عليها مدة حتى دخلت في سن الشيخوخة وانقطع عنها الدم، فهذه لا تبالي بما يأتيها، فإنما هو دم مرض و فساد.

المقصود أن دم الحيص مسانع من موانع الصلاة، وأما دم النفاس فمثل دم الحيض، أقله لا حد له فيمكن أن يقتصر على قطرة واحدة فينحبس، فإذا انحبس دمها وجب عليها أن تغتسل، وأما أكثره فكثير مسن العلماء يقول: أكثره أربعون يوما ويستدلون على ذلك بحديث أم سلمة حيث قالت: كانت النفساء عسلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو أربعين ليلة، وكنا نطلي على وجوهسنا السورس يعسني من الكلف" والمالكية عندهم أكثره ستون يوما، لكن القول الأول هو المعزز

ا \_ منن أبي دارد 83/1 رقم: 311 وقال الشيخ الألباني حديث حمن صحيح.

بـــالدليل، وعليه فإذا تمادى بما الدم أكثر من أربعين يوما وجب عليها أن تغتسل وتصوم، ويعتبر ما فوق الأربعـــين دم فساد وعلة؛ إذن حكم دم الحيض والنفاس لا يختلف من حيث أن المرأة يجب عليها أن تقطع الصلاة والصيام ولا يأتيها زوجها.

إذا طهرت المراة من هذا الدم فهل عليها قضاء ما فاها من الصلوات؟ الجواب: لا ؛ ولذلك قال المؤلف: " فلا قضا أيامه " أي فلا قضاء لأيام الحيض والنفاس بالنسبة للصلاة بدليل ما ثبت في الصحيحين عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أسال، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة "للصلاة" والسبب في ذلك هو أن الصلاة تتكرر بخلاف الصيام فهو لا يأتي إلا مرة واحدة في السنة، وهذه الشريعة مبنية على التيسير وعلى التخفيف، قال تعالى: " يربد الله بكم اليسر ولا يربد بكم العسر " فمن ثم شرع الشريعة مبنية على النيسير وعلى التخفيف، قال تعالى: " يربد الله بكم اليسر ولا يربد بكم العسر " فمن ثم شرع الله للمرأة الحائض والنفساء قضاء الصوم وأعفاها من قضاء الصلاة .

بماذا يحصل النقاء من الدم؟ يحصل النقاء من الدم إما بِالقَصة، وهي ماء أبيض كالجير، أو بالجُفُوف، وهو خروج الخرقة جافة؛ والدليل على ذلك حديث أم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها ألها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر؛ لذلك قال المؤلف" بقصة أو الجفوف فاعلم" ثم قال:

## .... ثم دخول \*\*\* وقت فادها به حتما اقول

ومن شمروط وجوب الصلاة: دخول الوقت، وهذا أيضا شرط وجوب وصحة، فمن صلى قبل الوقت لا تصح صلاته، وهل تجب على المكلف الصلاة قبل دخول وقتها؟ الجواب: لا، إلا الصلوات التي أجاز الشارع تقديمها قبل وقتها في مناسبات خاصة، كالسفر فيجوز تقديم العصر مثلا في وقت الظهر جمعا، وكذلك في وقوف عرفة، والمبيت بمزدلفة، وفي المطر...

ولكل صلاة وقتها المحدد لها شرعا بداية ولهاية، وحين أراد الله تحديد أوقات الصلوات أرسل جبريل عليه السلام ليبينها للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد أخرج الإمام أهمد وغيره بسند صحيح، أن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي على حين زالت الشمس فقال: قم يا محمد فصل الظهر، فقام فصلى الظهر حين زالت الشمس فقال: قم يا محمد فصل العصر، فقام زالت الشمس، ثم مكث حتى كان في المرجل للعصر مثله، فجاء فقال: قم يا محمد فصل العصر، فقام فصلها حين غابت الشمس فقال: قم فصل المغرب، فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء، ثم مكث حتى ذهب الشفق فجاءه فقال: قم فصل العشاء فقام فصلاها، ثم جاءه حين صدع الفجر

أ ـ صديح معلم 265/1 رقم: 335 باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة.

بالصبح فقال قيم يا محمد فصل فقام فصلى الصبح، ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال قيم يا محمد فصل الظهر فقام فصلى الظهر، ثم جاءه حين كان فيء الرجل مثليه فقال قم يا شهد فصل العصر فقام فصلى العصر، ثم جاءه المغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه فقال قم فصل المغرب فصلى الغرب، ثم جاءه العشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فقال قم فصل فصلى العشاء، ثم جاءه الصبح حين أسفر جدا فقال قم فصل الصبح، ثم قال ما بين هذين كله وقت" أ فكان لصلاة الظهر بداية وهو حين تسزول الشممس عمن كسبد السماء ويمتد هذا الوقت إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هذا هو وقتها الاخـــتياري، ثم يدخـــل وقتها الاضطراري ولذلك تشترك مع العصر في وقتها الاختياري الذي يبتدأ من صميرورة ظل كل شيء مثله ويمتد إلى أن يصبر ظل كل شيء مثليه، هذا هو وفتها الاختياري، ويستمر وقستها الاضطراري إلى غروب الشمس لقولد : " من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر "2 ثم يدخل وقت المعسرب بغروب الشمس، ووقتها متسع وإن كان حديث جبريل هذا ليس فيه إلا وقتا واحدا للمغرباا ولكسن عندًا أحاديث أخرى منها ما رواه مسلم وغيره أن النبي على قال :" وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق" قدل على أن وقتها يبتدئ من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، والشفق هو الحمرة التي تكون في النسروب، فحسين تغيب هذه الحمرة ينتهي وقت المغرب ويدخل وقت العشاء، ووقت صلاة المغرب تشارك العشاء في وقت الاضطرار، يبتدئ إذن وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق ويمتد إلى نصف الليل أو ثلثه كما في الحديث، ثم بعد ذلك ينتهي وقت الاختيار لصلاة العشاء ويدخل وقت الاضطرار، ويستمر وقت الاضطرار إلى أن يبقى قدر أداء ركعة قبل طلوع الفجر، وبطلوع الفجر يدخل وقت صلاة الصبح الاخستياري ويسستمر إلى وقت الإسفار جدا، وبعد ذلك يدخل وقت الاضطرار ويستمر إلى مقدار أداء ركعة قبل طلوع الشمس لقوله: " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح... "^ إذن هَـــذه هي الأوقات التي حدُّدها الشارع للصلوات بداية وهَاية، فلا يجوز للإنسان أن يصلي قبل دخول الوقت، ولا يكون مخاطبا بالصلاة إلا بعد دخول وقتها، قال تعالى:" أقم الصلاة اداوا؛ الشمس الغسق الليل وقرآز الفجر إزقرآر الفحر كانمشهودا "[الإسراء:78] وقال: " وأقم الصلاة طرف النهار وزامًا مز الليل "[مرد:114] ففي

سعيح معتلم 124/1 وقم: 608 عن أبي هريوة. باب من أدرك ركعة من الصفادة فقد أدرك تلك الصلاة.

<sup>-</sup> منن النماني 263/1 رقم: 526 وصححة الشيخ الألباني مسند الإمام أحمد 330/3.

<sup>2-</sup> صحيح البخاري 211/1 رئم: 554 باب من أدرك من اللجر ركعة - صحيح البخاري وقت الظهر إذا زاات الشمس وكان ظل الرجل - حزء من حديث أخرجه مسلم عن عبد الله بن عبرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كال: وقت الظهر إذا زاات الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت المحسر ما لم تصنف الأبل الأوسط ووقت صلاة الصلاة الصلاة المناء بين أرفى شيطان " 127/1 باب أوقات وقت صلاة الصلاة المناع بين قرنى شيطان " 127/1 باب أوقات المسلمة ال

الآيتين إشارة إلى تحديد وقت الصلاة، إذن من شروط الصلاة صحة ووجوبا: دخول وقت الصلاة، لذلك قال المؤلف " ثم دخول وقت" أي ثم من شروط الصلاة دخول الوقت لكل صلاة من الصلوات الخمس

ثم قال: " فأدها به حتما أقول" أي يتحتم عليك أيها المكلف أن تؤدي الصلاة في وقتها، ولا يجوز لك ان تؤخــرها عــن وقـــتها إلا لمن كان ساهيا أو نائما لقوله ﷺ:" من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتما أن يصليها إذا ذكرها "1 فسلا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها بلا عذر، وأما الصلوات التي أجاز الشارع تقديمها في مناسبات خاصة فقد سبقت، وهي رخصة من الشارع أجاز لنا أن لقدم هذه الصلوات قبل وقستها، أما باقي الصلوات فلا يجوز تقديمها قبل وقتها؛ وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر فقيل لابين عيباس: لم فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج امته" ولكن جمهور العلماء حملوا هذا الجمع على الجمع الصــوري وليــس على الجمع الحقيقي!! بمعنى أنه أخر الظهر إلى آخر وقته، ثم قدم العصر في أول وقته، فحصل الجمسع من حيث الصورة لا من حيث الحقيقة، لأن كلا من الصلاتين صليت في وقتها، فالظهر صلي في آخر وقته والعصر صلى في أول وقته، ولكنهما اجتمعا من حيث الصورة والشكل، وكذلك فعل عليه الصلاة والسلام في المغرب مع العشاء، وبعض الناس حمل هذا الجمع على الحقيقة فقال: يجوز الجمع بين الصلاتين في غير سبب السفر وسبب المطر، لكن حمله على الحقيقة لا يكون في حق من ليس له عذر مــن سفر أو مرض أو مطر، فيقول مثلا: أنا أقدم العصر مثلاً بناء على هذا الحديث، نقول له: لا بد لك مسن عذر لكي تجمع بين الأحاديث الأحرى كأن تكون مريضا مرضا شديدا، أو تأتيه هي في وقت العصر ولما حضوت وقت صلاة الظهر قدم العصر وصلاها مع الظهر، أو إنسان طالب له امتحان يبتدأ من الثالية أو الثالثة زوالا ويستمر به إلى غروب الشمس ولا يمكنه أن ينقطع عن الامتحان أو يخرج من القاعة، فهذا يجسوز له عند ذلك أن يجمع بين الظهر والعصر بناء على هذا الحديث، لأن العلة فيه كما قال ابن عباس: أراد ألا يحسر ج أمنه" وله أن يفعل ذلك مع المغرب والعشاء إذا كان له هذا العذر الذي سبق أو غيره من الأعدار المقبولة.

وبلوغ االدعوة، وكذلك الإسلام على خلاف بين العلماء هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ هذا ما يتعلق بشروط وجوب الصلاة وبشروط الصحة وبمذا ينتهي الكلام على شروط الصلاة.

صديح مسلم 177/1 رقم: 684 كياب أضاء المسلاة الفائنة واستحياب تعجيل أضافها. صحيح مسلم 490/1 رقم: 705 باب الجملًا بين الصلاتين في الحضر

كتاب الملاة / سننها ومندوباتها

### ister legal

قال المؤلف رحمه الله:

سننها السورة بعد الوافية \*\*\* مع القيم اولا والثانية جهر وسير بمحل لهما \*\*\* تكييره إلا السذي تقدما كل تشهد جيلوس اول \*\*\* والثاني لا ما للسلام بحصل وسمع الله لمن حمده \*\*\* في الرفع من ركوعه اورده الفذ والإمام هذا اكددا \*\*\*

ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل مملك دونما يتذبدب

ومعسناها في العرف الشرعي: عبارة عن طائفة من الآيات القرآلية لها مطلع واحد ومقطع واحد ولها لهاية وبداية، وهي معروفة لدينا؛ والسور القرآلية قسمها العلماء إلى أربعة أقسام:

I الطوال، وهي سبع: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال مع التوبة لأنه ليس بينهما بسملة.

- 2 ــ المنون، وهي عبارة عن كل سورة تزيد آياها على مائة أو قاربت ذلك.
  - 3ـــ المثاني، وهي كل سورة قارب عدد آياتما المائة.
- 4 ــ المفصل، ويبتدئ من سورة الحجرات إلى آخر القرآن، وقيل يبتدأ من سورة "ق". والمفصل في حد ذاته ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
  - 1 ــ الطوال منه، ويبتدئ من سورة الحجرات إلى نماية سورة البروج.
    - 2 المتوسط، ويبتدئ من سورة الطارق إلى نماية البينة.
      - 3 ــ القصار، ويبتدى من الزلزلة إلى نماية القرآن.

إذن من سنن الصلاة قراءة السورة أو قراءة بعضها، فالسنة تحصل بقراءة بعض السورة، فلا يفهم من قول المؤلف" سننها السورة" أن السنة لا تحصل إلا بقراءة سورة كاملة، لاا! بل السنة تحصل بقراءة بعض كتاب الله سواء كان سورة أو بعض سورة، حتى قال الفقهاء: تحصل السنة ولو بقراءة آية، والذي ينبغي هـو أن يقرأ الإلسان قدرا من القرآن تام المعنى، فلا يقرأ آية مبتورة لها ارتباط بما قبلها أو بما بعده، ولذلك ينبغي أن يقرأ من الآيات ما يدل على المعنى التام الكامل الذي ليس له ارتباط بما قبله ولا بما بعده، ولذلك فـان الرسـولي كان من هديه ربما قرأ سورة كاملة، وربما قسم السورة على ركعتين، وربما قرأ أول السورة ثم يركع، وربما قرأ بسورتين في ركعة واحدة؛ كل هذا كان هديه فقطعها والما أن يسمع بكاء صبي فيقطعها، أو تعترضه سعلة فيقطعها كما ثبت ذلك اله كان يقرأ من فقطعها ورة قطعها إما أن يسمع بكاء صبي فيقطعها، أو تعترضه سعلة فيقطعها كما ثبت ذلك اله كان يقرأ من فقطع القراءة ثم ركع؛ المقصود أن السنة تحصل بعض القرآن الكريم ولو لم يكن سورة كاملة، وكان هديه فقطع القراءة ثم ركع؛ المقصود أن السنة تحصل بعض القرآن الكريم ولو لم يكن سورة كاملة، وكان هديه فقطع القراءة ثم ركع؛ المقصود أن السنة تحصل بعض القرآن الكريم ولو لم يكن سورة كاملة، وكان هديه بسورة "السجدة" وفي الركعة الثانية بسورة "السجدة" وفي الركعة الثانية بسورة "الإسان" المسورة "الإلسان" المسورة "الإلسان المسورة "الإلسان" المسورة "الإلى المسورة "الإلسان" المسورة "الإلسان" المسورة "الإلسان" المسورة الإلسان المسورة الإلسان المسورة الإلى المسورة "الإلسان المسورة الإلى المسورة الإلى المسورة الإلى المسورة الإلى المسورة الإلى المسورة الإلى المسورة المسورة الإلى المسورة "الإلى المسورة "الإلى المسورة الإلى المسورة المسورة المسورة المسورة المسورة الإلى المسورة المسو

والــركعات التي تطلب فيها السورة هي الركعتان الأوليان من الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وركعي الحمعة، والعيدين، وركعي الحمعة، والعيدين، وركعي الحمعة، والعيدين، وفي ركعات النافلة؛ ومحل قراءة السورة يكون بعد قراءة الفاتحة!! فمن قراها قبل الفاتحة لا تجزله، وعليه أن يعيدها بعــد الفاتحة ولا شيء عليه، لأن زيادة الأقوال في الصلاة لا تضر ولا تستوجب سنجودا إلا الفاتحة فهي التي نص الفقهاء على أن من كررها فينبغي له أن يسجد بعد السلام؛ لذلك قال المؤلف: سننها

ا ـ صحيح معلم 599/2 رقم: (880 باب ما يأر أ في يوم الجمعة.

كتاب الصلاة / سننها ومندوباتها

الســـورة بعـــد الوافيــــة أي بعد قراءة الفاتحة التي تفي بمعان القرآن كله، ولذلك تسمى بأم الكتاب، وبالوافية لأنما وفت بمعان القرآن كله، أحصت، وجمعت، واشتملت على معاني كتاب الله عز وجل.

2 القيسام لقراءة السورة أو بعضها، وهذا يعتبر سنة تبعا لحكم السورة، وبمضهم قال هو واجب وليس بسنة ال.

3... الجهر، ومعناه القراءة بصوت وسط في الارتفاع، لأن النبي المنتدرك وغيره مر عسلى أبي بكر وهو يصلي يخفض من صوته، ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته فلما اجتمعا عند النبي قال لأبي بكسر فسأل عمر: لما قرأت جهرا؟ فقال: لأطرد الشيطان -أو الوسنان- وأوقظ النومان، وسأل أبا بكسر: لمسا قرأت سرا؟ فقال: لأبي أسمعت من ناجيت، ثم أمر أبا بكر أن يرفع صوته قليلا، وأمر عمر أن يخفص صوته قليلا "ك فكانت السنة بالنسبة للجهر: القراءة بصوت متوسط؛ أما قراءة الإمام فينغي أن يسسمع مسن خلفه!! وقال الفقهاء في حد الجهر: أقله أن يسمع نفسه ومن يليد، وأكثرد لا حد له، وهذا الجهسر مطلوب في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء، وفي ركعتي الصبح، والجمعة، والعيدين، وأما بالنسبة للنوافل فلا يسن فيها جهر، والأمر فيها على سبيل الاختيار، لكن الأفضل في نوافل النهار أن وأما بالنسبة لنوافل الليل فهو محتار بين أن يسر وبين أن يجهر أن وهذه السنة مقياة بأن لا يفتن بما غسيره، أما إذا كان الجهر سيفتن به الغير فلا يسن، كما لو قام عدد من الناس مسبوقين وأخله كل واحد منهم يقرأ ليقضي ما فاته فينبغي أن يسروا جميعا خشية أن يفتن بعضهم بعضا، ولا يرفعن بعضكم على بعض في بالسليل وكانوا يجهرون: "ألا كاكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة في الصلاة "لا فنهاهم عن ذلك حتى لا يفتن بعضهم بعضا.

للم السر، وهو قراءة القرآن بصوت سري، وأقله أن يحرك لسانه، وأكثره أن يسمع نفسه، وإذا فات هذا الحد بأن أسمع غيره فهنا يكون قد أخل بسئة السر، وقراءة السر هذه لا بد فيها من التمييز بين الحسروف والكلمات، وإعطاءها ما تستحق من قواعد التجويد، فلا يمدها مدا ويبترها بترا، بل ينبغي أن يحيز الحسروف، وأن يمد المدود ... وهكذا؛ ويكون السر فيما عدا الجهراا وهو ركعات الظهر والعصر كلها، والركعة الأخيرة من المغرب، والركعتان الأخيرتان من العشاء، ثم إن جهر بآية في بعض الأحيان فلا حسرج عليه، لأن السنبي قال في بعض الأحيان ربما جهر بآية وهو يقرأ في صلاة السر حتى يسمعها منه الصحابة رضى الله عنهم. 5

<sup>-</sup> الرافية بالغاء المنقوطة من لمنفل إذ هي الرار دة من لسماء الفاتحة كما في الإتقان وغيره لا بالقاف المنقوطة من فرق.

<sup>-</sup> المستقدات 1414 و رما: 1108 3- كما ثبت ذلك في منان أبي دارد عن غضيف بن الحرث قال كلت لعائشة أر أيت رسول الشصلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقر أن أم يخلت بـ3 قالت: ربما جهر به وربما خات قلت: الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر ضعة" 37/1 وصححة المثنيخ الألباني.

<sup>4 -</sup> المستدرك على الصحيحين 254/1 ركم: 1169 حديث صحيح على شرط الثديخين ولم بخرجاء 5 - ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره عن عبد الله بن أبي قنانة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يترا في الركمتين من الظهر والعصر بناتحة الكتاب ومورة سورة ويسمعنا الأية لحيانا" البخاري 261/1 رقم: 728 باب التراءة في العصر

5\_ التكـــبير، والمراد به هنا تكبيرات الانتقال من القيام إلى الركوع، ومن القيام إلى السجود...اي التكـــبير في كل خفض ورفع كما ثبت ذلك في الصحيح أنه كان ﷺ يكبر في كل خفض وفي كل رفع "، وكان هذا التكبير يصاحب عمله عليه الصلاة والسلام، هذا التكبير لا ينبغي فيه التنطيط كما يفعله بعض الــناس ا ايــنططه ــيمدده- من القيام إلى السجود ومن السجود إلى القيام، فلم يكن هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، بل كان يكبر عندما يحقق الركن من أركان الصلاة، وكان لا يمد التكبير مدا طويلا بل

هـــل التكـــبير كله سنة، أم كل تكبيرة سنة ؟ هذا الأخير هو الصحيح أن كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة سنة مستقلة بذاتما، ولذلك لا ينبغي ترك تكبيرة واحدة على سبيل التهاون، ومن تركها متهاونا يكون مخالفا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام.

6 ــ التشهد، والمراد به قراءة التشهد في الجلسة الوسطى، وفي الجلسة الأخيرة بالنسبة للرباعية؛ وفي الجلسمة الأخيرة بالنسبة للثنائية، والتشهد الوارد عنه ﷺ أنواع، وكلها صحيحة ! وأصحها ما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله الله وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة مــن القرآن: التحيات لله، والصلوات ، والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليا وعلى عباد الله الصالين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" هذا اللفظ إذن من السنة أن يُقرأ ولا ينبغي تركه، فمن تركه ولو جلس فيكون قد ترك سنة مؤكدة .

7 ــ مــن الســنن المؤكدة: الجلوس الأول والثاني، أي الجلسة الوسطى، والأخيرة بالنسبة للرباعية والـــثلاثية، والجلوس الأخير بالنسبة للثنائية، هذا الجلوس سنة ما عدا الجلسة التي يتحقق 14 السلام فهذه سبق أنما فريضة ١١.

8 ــ التسميع، وهو قول المصلي سمع الله لمن حمده، يقولها الإمام ويقولها الفذ، وهي لفظة كريمة شرعها الله تعالى لعباده أن يقولوها عند الرفع من الركوع، وهي لفظة تعبدية لا ينبغي للإنسان أن يستبدلها بغيرها، كما أن التكبير لفظ تعبدي لا ينبغي للإنسان أن يستبدله ولا أن يتركه ال.

إذن هذه عمان سنن، والتي يرمز لها الفقهاء بقولهم:

سينان شينان كذا جيمان وتاءان عد السنن الثمان

<sup>-</sup> صحيح البخاري 272/1 رقم: 751

<sup>-</sup> صحيح البخاري بايد بين الخذ باليدين 2 - صحيح البخاري باب الأخذ باليدين 3-القاعدة أن أفعال المسلاة كلها فرض إلا ثلاثة: رفع اليدين، الجلوس الأول، التيامن عند المسلام قال بعضهم: وهاك أفعال الصلاة كلها فرض سوى ثلاثة بفسعلها رفع البدين. والجلوس الأول كذا الستيامن بها لا تجهل وكل ما فيبها من الأقوال مستونة جاءت على التوال إلا تحسيتك بالسلام والحمد مع تكبيرة الإحرام

ويقولسون في هذه السنن المؤكدة بأن من تركها ينبغي أن يسجد لها، وهل ثبت بالدليل ما يقتضي السجود لهذه السنن؟ ثبت الدليل في حق بعض السنن مثل التشهد فإنه فلل حين تركه في إحدى الصلوات الرباعية سجد سجدتين قبل السلام أ، ويمكن القياس على هذا فيقال: بأن كل سنة مؤكدة تشبه هذه السنة يسجد لها، على أن هناك من العلماء من عد التشهد والجلوس له بالنسبة للرباعية واجبا وفرضا لكنه يجبر بالسحود، لأنه للإجارة من تركه لم يعد الصلاة وإنما سجد له سجدتين قبل السلام، قالوا: والسنن الأخرى لا سجود لها لأنما ليست مؤكدة .

واختلف العلماء في دوضع السجود على مذاهب:

أ ــ أنه يؤتى به كله قبليا.

ب ـــ يۇتى بە كلە بىديا .

ت يؤتى ببعضه قبليا وببعضه بعديا، كما في المذهب، فما كان مرتبا على نقص اربي به قبليا، وما كان مرتبا على نقص اربي به قبليا، وما كان مرتسبا على زيادة أوبي به بعديا، ومع هذا يجوز عنده أن يقدم البعدي وأن يؤخر القبلي كما قال صاحب المختصر: وصح إن قدم أو أخر.

مسن أبسدل مكان السر بالجهر فالأفضل له أن يسجد بعد السلام، لأنه يعتبر زائدا الجهر، كذلك لو عكس فقراً في محل الجهر بالسر فالأفضل له أن يسجد قبل السلام، وإذا لم يسجد فصلانه صحيحة إن شاء الله. 2 ثم قال:

\*\*\* والباق كالمندوب في الحكم بدا

إقامة سجوده على اليدين \*\*\* وطرف الرجلين مثل الركبتين إنصات مقتد بجهر ثم رد \*\*\* على الإمام واليسار واحد به وزائد سكون للحضور \*\*\* سترة غير مقتد خاف المرور جهر السلام كلم التشهد \*\*\* وأن يصلي على محدد

بعدما ذكر السن المؤكدة انتقل إلى تعداد السنن الخفيفة أو غير المؤكدة التي لا تتطلب السجود، فقوسله والسباق كالمندوب في الحكم بدا أي والباقي من السنن فغير متأكد وحكم من تركها كمن ترك مندوبا لا شيء عليه.

اً - يأتي الكلام عليه في سجرد السهر .

<sup>2 -</sup> هذه المنز من كراءة المدورة إلى هنا من العنن الموكدة التي يعدجد المصلى لتركها إلا التكبيرة والتسميع لماز يعدلود لهما المصلي إلا إذا تحددتا، وهذا معنى قول الناظم" هذا لكدا نقلا من شرح ابن عاشر لمحمد بن محمد بن العبارك الفتحي المراكشي

1

. j

أول هذه السنن : إقامة الصلاة، وهذه في الحقيقة سنة مؤكدة!! وإن كانت لا تتطلب السجود لكونما ليست داخيلة في ماهية الصلاة، وإقامة الصلاة قد ورد عن النبي على فيها كيفيات، قال بعضهم ورد فيه ثلاث كيفيات:

1\_ مـا رواه أصــحاب السنن عن أبي محذورة مؤذن الرسولﷺ أنه قال: علمني الرسول ﷺالاقامة سببع عشرة كلمة، وهني تقتضي تثنية جميع الفاظ الإقامة وتربيع التكبير إلا كلمة التوحيد الأخيرة، فإذا  $^{1}$  كان كذلك كانت سبع عشرة كلمة  $^{1}$ 

2 ـــ روى جماعـــة عن عبد الله بن زيد أن الإقامة إحدى عشرة كلمة، بمعنى أنما مثناة التكبير مفردة . الألفاظ إلا قد قامت الصلاة فهي مثناة كذلك 2.

3 ــ إفــراد جميع كلماتما بما فيها " قد قامت الصلاة" ما عدا التكبير، وهذه الكيفية هي التي أخذ بما مالك رحمه الله تعالى لأنه بناها على عمل أهل المدينة وإن كان ابن القيم رحمه الله في كتابه "زاد المعاد" يقــول بأنه لم يصح إفراد الإقامة عنه على البتة . وقال الإمام ابن عبد البر وهو إمام من أئمة المالكية شارح الموطأ يقول: لم يرو إفراد الإقامة على كل حال" بمعنى أن الرواية الصحيحة هو تثنية الإقامة.

والمقصود هو أن إقامة الصلاة سنة من سنن الصلاة، وهي سنة لكل فريضة، سواء صليت في وقتها أو صليت بعد وقتها، فهي تسن للحاضرة والفائنة، فمن نام عن صلاة أو نسيها وأراد أن يصليها فمن السنة أن يقسيم الصلاة قبل الدخول فيها، ولا تشرع في النوافل، ولا في العيد، ولا في صلاة الجنازة، لأن هذا لم يرد عن النبي ﷺ وإنما يقال: الصلاة جامعة فيحضر الناس فيصلي هم.

وهي تارة تكون سنة عينية، وتارة تكون سنة كفائية، فتكون كفائية إذا كانت الصلاة جماعة، فإذا قام بمسا أحد الحاضرين سقطت عن الباقين من الإمام والمأموم، وتكون عينية إذا كان الإنسان وحده، ويطلب فيها الإسراع!! بخلاف الأذان فالمطلوب فيه هو الترسل والتأيي، لقول عمر بن الخطاب لأبي الزبير مؤذن بيست المقدس : "إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر "3 بمعنى أسرع، لأن الحدر هو الإسراع، يريد عجل إقامــة الصلاة ولا تطولها كالأذان ، وينبغي إعراب الفاظها والا تسكن بخلاف الأذان فإن الفاظه تسكن، ويشترط في المقيم ما يشترط في المؤذن؛ وهي سنة في حق الرجال وفي حق النساء معا .

لجميع الناس بحضور وقت الصلاة، أما الإقامة فهي إعلام بالدخول في الصلاة.

وإذا أقسيمت الصلة ثم بعد ذلك تأخر الدخول في الصلاة فمن المستحسن إعادها لتكون متصلة بالصلة ؛ ومتى يقيم المؤذن ؟ الجواب: حين يرى الإمام قادما إلى الصلاة قال عليه : إذا أقيمت الصلاة فلا

أ ـ ثبت ذلك لمي منذن أبي دارد 137/1 رقم: 502 رقي منذن النمائي 50 رقم: 162 والحديث صحيح.
 أ ـ ثبت ذلك أيضا في منذن أبي دارد 135/1 رقم: 499 والحديث قال فيه الإلبائي: حمن صحيح.
 أ ـ منذن الدار قطني: 238/1 رقم: 10 منذن البيهقي الكبرى 428/1 رقم: 1859، أما ما يروى في ذلك مرقوعا فلا يصحح.

تقومــوا حتى تروين وعليكم بالسكينة" 1 ، والذي يملك الإقامة هو الإمام، فهو الذي يأمر بفعلها فإذا أمر بفعلها فاذا أمر بفعلها فالذن هذه سنة من سنن الصلاة ومن تركها فلا سجود عليه.

2\_ السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين، وهي سنة مطلوبة لأن النبي الهولة المن النبي الهولات الموت المسجد عسلى سبع ولا أكفت الشعر ولا النياب، الجبهة والأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين " والحسق أن السجود لا يتأتى للإنسان حتى يسجد على هذه الأعضاء، فإذا لم يسجد عليها فكيف يتأتى له السجود الالذلك ينبغي الحرص على تطبيق هذه السنة، فمخالفتها تعد مخالفة لصلاة النبي الله وقد قال الهالي وصلوا كما رأيتموني أصلي " 3 ولا ينبغي افتراش اليدين في السجود، فقد لهى عند النبي الله وقال " اعتدلوا في السبجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه البساط الكلب " اوفي الحديث " لهى النبي الله عن أن يفترش المرجل ذراعيه افتراش السبح " 5 أي لهى أن يفترش المصلي ذراعيه في الضلاة كما يفعل الأسد والكلب، والنبي الها أمسرنا في صلاته الما نخالف جميع الحيوانات، فلا يجوز أن يتشبه الإنسان في صلاته كما ينقر الديك او الغراب كما يلتفت التعلب، ولا يلوح عنقه كما يفعل الفرس، ولا يفترش كافتراش الكلب والأسد.

هسده هي الكيفية المطلوبة في السعود، فيسجد على يديه ويستقبل القبلة بأصابعه، كما يستجد على بطون إلهاميه ويوقف رجليه ويستقبل القبلة بأصابع رجليه، وبمكن حبهته وألله من السعود، ويستجد على ركبتيه وبذلك تحصل السنة في الصلاة.

3... إنصات المقاتدي، أي إنصات المأموم لإمامه في الصلاة الجهرية، وهل يطلب منه الإنصات في الفاتحة والسورة فقط فيإخاع الفاتحة والسورة معا، أم يطلب منه الإنصات في السورة فقط؟ أما الإنصات في السورة فقط فيإخاع العماماء يطلب منه الإنصات لقوله تعالى: " وإذا قرى الفرار فاستمعوا له وأنصر العلكم ترجمور " [الاعراب 204] والمالالماء في ذلك، منهم من قال: لا يطلب منه الإنصات بل يطلب منه قراءة الفاتحة، ويقرأها إما في سكتات الإمام ، وإما بعد قراءة الإمام، وإما أن يقرأها مع الإمام؛ وهناك طائفة من العلماء قالوا: يطلب منه الإنصات أيضا أثناء قراءة الفاتحة، وكل واحد استدل بدليل، ولكن طائفة من العلماء قالوا: يطلب منه الإنصات أيضا أثناء قراءة الفاتحة، وكل واحد استدل بدليل، ولكن السذي يطمئن إليه الفؤاد هو دليل الذين قالوا بالإنصات في الفاتحة لما رواه مالك في موطنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على انصرف من صلاة جهر فيها بالقرآن فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ قال

<sup>. -</sup> صحيح البخاري 228/1 رقم: 612 باب لا يسعى إلى الصالة مستعجلا وليقم بالسكياة والوقار.

<sup>-</sup> صحيح معلم 355/1 رقم: 490 عن عبد الله بن عباس باب أعضاء السجرد والذيبي عن كف الشعر والثياب وعقص الرأس في المسلاة. 3- البخاري 2238/5 وقم: 5662

رح. و 1000 رح. 2002 رخ. 1002 و المناسبة المناسب

رجــل نعم يا رسول الله، قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن، قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله "1 فبقيت الفاتحة واجبة في ما عدا ما يجهر به الإمام ونسخت في حالة جهر الإمام، وعلى كل حال: المسألة واسعة، فلا ينبغي لمن أنصت أن ينكر علي مــن قرأ الفاتحة مع الإمام، ولا ينبغي كذلك لمن قرأ مع الإمام أن ينكر على من أنصت لأن كل واحد له دلياه، وإن كسان دليل من قال بالإنصات أقوى، لذلك قال المؤلف" إنصات مقتله " أي في حالة الجهر، وقسال بعض العلماء إلا في حالة ما إذا كان لا يسمع الإمام، بأن كان في مكان بعيد فهنا ينبغي له أن يقرأ الفاتحة، وهذا رأي وجيه وسديد.

4 ـــ رد السلام على الإمام، أي حين يسلم الإمام ينبغي للمأموم أن يرد السلام على الإمام حتى ولو كان مسبوقا بشرط أن يكون أدرك معه ركعة فأكثر، ولم نطلع لهذا على دليل يدل عليه.

5\_ المكت بعد الطمأنية مدة زائدة، أي يمكث الإنسان في ركوعه وسجوده قدرا زائدا على الطمأنينة، لأن الطمأنينة سبق أنما فرض، وهي عبارة عن استقرار الأعضاء في محلها، والقدر الزائد على ذلك يعتبر سنة، والحق أن المكث في الركوع والسجود ينبغي أن يكون بمقدار ثلاث تسبيحات وهذا أقل ما تصح به الصلاة، وإن كان الفقهاء قالوا: إذا استقرت الأعضاء بمقدار تسبيحة واحدة فقد حصل له الفسوض، ومسا فوق هذا الفرض يعتبر سنة وهذا هو الذي قرره المؤلف، والذي ينبغي الحرص عليه هو المكيث في السجود والركوع مقدار ثلاث تسبيحات، وهذا أقل ما كان يفعله إلى في صلاته مع الحماعة، واكسشر ما يمكث الإمام إذا كان يصلي بالناس هو عشر تسبيحات ولا ينبغي له أن لزيا عليها، لأن فيه تطويسلا وإحسراجا للمصلين، وعلى كل حال: القار الزائد على الطمأنينة مطلوب، وإذا تحقق الركوع والسجود بالشكل الذي سبق فما زاد عليه يعتبر من السنة ومن المستحبات المطلوبة في الصلاة.

6 ــ اتخاذ السترة -وهي سنة خارجة عن الصلاة - وهي أن يضع المصلي شيئا أمامه يستره عن المارة، وقد حاء الأمر بما عن النبي على فيما رواه أبو سعيد الحدري رضى الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله الله :" إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة وليدن منها" أي يقترب منها حتى لا يكون بينه وبينها إلا مقدار ممر الشماة، لمما ثبت عنه على الله كان بينه وبين سترته مقدار ممر الشاة، إذن من السنة اتحاذ السترة لأنه ورد الأمر بها، حتى إن بعض العلماء قال بوجوبها لأن النبي الله أمر بها في أحاديث متعددة، وتحصل السترة بكل مسا يستر الإنسان عن المارة، فإذا صلى الإنسان إلى جدار، أو إلى أسطوانة، أو أساس، أو حجارة، مما يبلغ مقدار الرمح -وهو ما يقارب مترا أو أقل منه بشيء - وقد ورد في بعض الآثار ألها مثل مؤخرة الرحل 3 -

ـ موطأ الإمام مالك 86/1 رقم: 193 منن الترمذي 218/1 رقم: 326 وقال الشيخ الألباني: حديث صحيح

<sup>2</sup> ـ سأن أبي دارد 186/1 رقم: 698 رهو صحيح. 2 ـ سأن أبي دارد 186/1 رقم: 698 رهو صحيح. 2 ـ كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عايه وسلم عن معترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل" 358/1.

أي الحشية التي تكون في مؤخرة الرحل- فإنه تحصل به السترة إن شاء الله كما ورد ذلك في السنة أنه عليَّة قسال: " إذا صسلى أحدكسم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فان لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه ".

هـــذه السترة كان من هديد يُؤْيُّ ألا يتركها، كان إذا خرج لصلاة العيد يندسب أمامه الحربة ليجعلها ستترة بينه وبين المارة، ولذلك منع الإسلام الناس أن يمروا أمام المصلي ورتب النبي اللباعلي ذلك وعيدا شديدا كما ثبت في الصحيح أن النبي ألا قال: " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه"2 -أي لفضل أن يقف أربعين يوما، أو شهرا، أو سنة، ولا يمر بين يدي المصلي خشية أن ياء حقد ذلك الإثم العظيم - لذلك كان من سنن الصلاة اتخاذ السترة، هذه السنة --والتي هي سنة مطلوبة على وجه التأكيد- أهملها الناس فصاروا يصلون حيث يتفق لهم من غير اعتبار لهذه السينة المطلوبة التي كان النبي ﷺ لا يتركها أبدا، وحرض أمته أن يفعلوها دانما، وهي مطاوبة في حق من استطاع إليها سبيلا، أما من لم يستطع إليها سبيلا فهي ساقطة في حقه.

7- الجهسر بالسلام بالنسبة للإمام، أما المأموم والفذ فلا يطلب منهما الجهر ، ولم يتبت في ذلك ما يسدل على إدخال المأموم والفذ في هذه السنة؛ إذن الذي يطلب في حقه أن يجهر بالسلام هو الإمام وحده ليسمع المأمومين، وأما المأمرم فينبغي له أن يسر بسلامه لأن المطلوب في حقه هو الإسرار في سائر صلاته مع الإمام إلا التأمين في الصلاة الجهرية فإنه يجهر به، وما عداه فينبغي له أن يفعله سرا ؛ ولا يشرع له أن يجهر عسندما يقرأ الإمام: " أليس الله بأحكم الحاكمين " [الين: 8] ببلي وأنا على ذلك من الشاهدين، بل ينبغي أن يقوطسا في نفسه، هذا إن صح بما الحديث على أن الحديث فيها فيه كلام، وكذلك عندما يقرأ الإمام أواخر سورة البقرة ". وانصرنا على القوم الكافرين" يقول آمين في نفسه سرا ولا يجهر بها. "

8 ــ الفاظ التشهد، أي يقرأ كلمات التشهد، والتي ورد فيها عدة صيغ وأصحها ما ورد في صحيح السبخاري عن ابن مسعود، وليس معنى هذا أن غيرها غير صحيح ١١ بل كلها صحياحة إلا أن هذا أصح منها لأنه اتفق عليه الشيخان، وما اتفق عليه الشيخان يعد في المرتبة الأولى.

9\_ الصلاة على محمد ﷺ بعد التشهد، هذه السنة التي ورد الأمر كما في الحديث الصحيح الذي رواه فضالة بن عبيد قال: سمع النبي على رجلا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي على النبي على النبي على النبي الله عجل هذا مُم دعاه فقال له ولغيره: " إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصل عُلى النبي الله ، ثم

<sup>-</sup> سنن أبي داود 183/1 رقم:689 رَضعفه الشيخ الألباني.

<sup>2 -</sup> البخاري 191/ وقم 188 باب يرد المصلي من مر بين يديد روي في ذلك حديث عن أبي هريرة واكنه ضعيف أنظر سنن أبي دارد 234/1 رقم: 887 اكن صح منه قوله : "بأي" في أية القياسة، رواه موسى بن أَبْيَ عَانُشَةَ لَخَرِجَهُ أَبْرِ دَارِدٌ بِسَادَ صَنَحَيْحَ رَهُو فَي صَنْحَيْحَ أَبِي دَاوَدَ رُقَمَ:827 انظر تسام المنة ص:186

ليد بعد بما شاء" إ فهذا الحديث يدل على الله على الله على النه بيام الداعي ان يثني على الله بما هو اهله، ثم امره ان يصلي على النبي بي والتحميد والثناء على الله يتضمنهما التشهد ال ثم يصلي على النبي بي وهذا الامر هناك من همله على الوجوب كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي، حتى حكي عنه أنه قال: من لم يصل على النبي بي فلا صلاة له" وذهب جمهور العلماء إلى أن الصلاة عليه بي الما هي سنة، واستدلوا بأنه بي هذا الحديث لم يأمر المصلي بالإعادة، وأما من قال بوجوبها فالدليل ظاهر معه وهو أنه الما أمر والأمر في الشرع الحديث لم يأمر المصلي بالإعادة، وأما من قال بوجوبها فالدليل ظاهر معه وهو أنه الم أمر والأمر في الشرع إذا أطلق ينصرف إلى الوجوب إلا إذا صاحبته قرينة تخرجه عن الوجوب إلى غيره من المعاني الأخرى والمقصود أن الصلاة على النبي بي مطلوبة في التشهد الأخير فقط، أو في التشهدين معا كما ذهب إليه البعض لأن الحديث ورد مطلقا غير مقيد، ولكن تتأكد مطلوبيتها في التشهد الأخير.

وللصلاة على الني على متعددة واردة عن النبي الله منها ما رواه كعب بن عجرة قال: خرج علينا النبي على فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: "قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد" ومنها ما ثبت عن بشير بن سعد أنه قال للنبي الله المراهيم إنك حميد مجيد" ومنها ما ثبت عن بشير بن سعد أنه قال للنبي الله المراهيم إنك فكيف نصلي عليك ؟ فسكت رسول الله الله الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في ابراهيم في المالين إلسك حميد مجيد" وكل هذه الصيغ صحيحة عنه الله الله الله المداه الله المون فد فعل السنة، والمقصود أن الصلاة على النبي المناه السنن الواجبة في الصلاة ، بل توشك أن تكون من السنن الواجبة في المؤمن أن يحرص عليها وألا يتر كها.

قال المؤلف رحمه الله:

# سن الأذان لجماعة اتت \*\*\* فرضا بوقته وغيرا طلبت

السنة الحسادي والعشرون بحسب عد المؤلف: الأذان، فمن سنن الصلاة: الأذان، وهو لغة: مطلق الإعسلام قال تعالى: " ثم أذر مؤذر أبيها العبر إنكم لسارقور [يوسف:70] وقال: " وأذر في الناس بالحج " [الحج: 27] فالمراد بالأذان هنا مطلق الإعلام.

وفي الشرع: الإعلام بدخول وقت الصلاة بالفاظ مخصوصة وضعها الشارع، هذه الألفاظ المخصوصة الواردة عن الشارع ما هو سبب مشروعتها؟

ا ـ الجامع الصديح لمنن التر مذي 517/5 رقم 3477 وقال هذا حديث حمن صحيح. -2 ـ البخار ي 2338/5 رقم 5996

<sup>3</sup> ـ الجامع أصحيح سنن التر مذي 359/5 رقم 3220

Ĭ.

Œ

ĮĘ.

سبب مشروعيتها هو أنه في بداية الدعوة الإسلامية حين كان يحضر وقت الصلاة كانوا يتحينون لها بمعنى: كانوا ينبهون على وقتها، واجتمع الصحابة يوما يريدون أن يتفقوا على علامة بما يعلنون عن حضور وقست الصللة، فاقسترح بعضهم أن يتخذ ناقوسا ينادي به على الناس، وبعشهم اقترح أن يتخذ بوقا، وبعضهم اقترح أن توضع راية أو نار أو غيرها، كما روى ذلك محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: حدثين أبي عــبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: لما أمر رسول الله على بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة أطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصميع به؟ قال: قلت: ندعو به للصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت بلي، قال تقول: الله أكسير الله أكسير، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على النسلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، قال: ثم استأخر غير بعيد، قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله؛ فلما أصبحت أتيت رسول الله الله الله فاخبرته بما رأيت فقال: إن هذا رؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإله ألدى صوتا منك، فقمت مع بلال فجعلت ألقنه عنه ويؤذن به، قال: فسمع بذلك عمر بن الطاب رضي الله تعالى عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد أريت مثل الذي أري، فقسال رسول الله على فلله الحمه."١. فهذه الرؤيا التي رآها هذا الصحابي هي التي كانت سبب مشروعية -

وألفاظ الأذان وردت بطرق متعددة وبعضها يختلف عن بعض، وهي تلخص في ثلاث صيغ: الصميغة الأولى وهمي التي رواها عبد الله بن زيد وفيها التكبير في بداية الأذان أربعا، ثم تثنية باقي الألفاظ إلا كلمة التوحيد فهي مفردة دائما، فيكون عدد ألفاظ هذه الصيغة شس عشرة كلمة.

الصيغة الثانية وهي لأبي محذورة، وفيها التكبير أربعا، وترجيع الشهادتين -أي يقولها بصوت منخفض ثم يقولها بصوت مجهور كالصوت الذي يؤدي به الأذان- فيكون التكبير إذن أربع مرات، والشهادتان ثمان مرات هذه النتا عشرة، ثم الحيعلتين أربع هي ست عشرة، ثم التكبير ثنتين وكلمة التوحيد مفردة هي تسع عشرة لفطة.

الصييغة الثالسثة والستى يشتمل الأذان فيها على سبع عشرة لفظة، وفيها التكبير ثنتين، وترجيع الشهادتين، والباقي ثنتين إلا كلمة التوحيد. وهي رواية صحيحة رواها أبو محذورة كذلك. 3

أ ـ منان النسائي 49 رقم 158 صحيح ابن غزيمة 191/1 رقم 370 منان النسائة الثانية الهجرة.
 أ ـ وذلك في السنة الثانية الهجرة.
 ق ـ معند الإمام أحمد 408/3.

هذه الصيغ كلها صحيحة واردة عن النبي النولا يزاد عليها شيء إلا في أذان الفجر الأول، فيشرع فيه زيادة " الصلاة خير من النوم" بعد الحيعلتين، وهذه الزيادة قد وردت عن النبي النهافة فقد لبت عن أبي محدورة أله كان يؤذن للنبي النهافة وكان يزيد في الأذان الأول من الفجر " الصلاة خير من النوم" هذه السزيادة تقال في الأذان الأول لأنما تنبه الغافلين، وتوقظ النائمين، أما الأذان الثاني فيقال فيه ما يقال في سائر الصلوات الأخرى.

حكم الأذان ترق يكون واجبا وتارة يكون سنة، فقول المؤلف "سن الأذان" لا يقصد به أنه سنة دائماً البل قد يكون سنة، وقد يكون واجبا يجب على المصر الكبير من المدينة أو القرية الكبيرة، لإذا تركت الأذان أثمت، وإذا قام البعض فيها بالأذان برئت، ولذلك يكون الوجوب هنا وجوبا كفائيا وليس وجوبا عينيا، ويكون سنة لكل جماعة أرادت أن تصلي فيسن في حقها أن تؤذن، ويكون مستحبا للشخص البلي يكسون في فسلاة من الأرض، يكون راعيا لغنمه مثلا فتحضر وقت الصلاة وأراد أن يصلي فمن المستحب في حقمة أن يؤذن لقوله بيا يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويحسلي فيقسول الله عز وجل" انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة "2 وكذلك يستحب لن كان في سفر أن يؤذن .

ويحرم على المرأة أن تؤذن في المصر الكبير أو لجماعة الرجال، أما إذا أرادت أن تصلي بجماعة النساء فيشرع لها الأذان والإقامة.

ولا يشسرع لمسن يريد أن يصلي في بيته وحده بسبب عدّر من الأعدّار، فيكون على هذا مكروها، لللسك نقول: أن الأذان ليس سنة دائما، بل قد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما في حق بعض الأشخاص، وقد يكون غير مشروع في بعض الحالات كالصلاة الفائنة فإنه لا يسؤذن لها، وكذلك صلاة النوافل والرواتب والسنن كصلاة العيد وصلاة الاستسقاء، فلا يشرع فيها أذان.

هـــذا الأذان ورد في فضله أحاديث كثيرة تدل على ما أعد الله للمؤذنين من أجر جزيل قال إلى " لو يعـــلم الــناس ما في النداء الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا "دأي لو يعـــلمون فضل الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا أي طريق للوصول إليه إلا بالقرعة ووضع السهام لفعلوا ذلك مــن أجل الوصول إلى هذا الفضل العظيم، ولذلك ورد الوعيد في حق الجماعة اللين تركوا هذا الفضـــل العظــيم، فقد ورد عن النبي إلى أنه قال: " ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا

ا - صحيح ابن خزيمة 202/1 رقم: 386 والحديث صحيحيح \* حيان أو دار 12 م

<sup>&</sup>quot; - سنن أبي داود 4/2 رقم: - 1203 و الحديث صححه الثابيُّ الألباني. باب الأدان في المنفر. " - البخاري 222/1 كم 1590 لم الاعتمام في الأنف

استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما ياكل الذئب القاصية 1" وكان الرسول يُلِيّن يميز بين القرية المسلمة وغيرها بالأذان، كذلك الصحابة كانوا إذا أرادوا أن يغزوا قرية من القرى كانوا ينتظرون حتى إذا سمعوا منهم الأذان فإلهم يعلمون بذلك ألهم مسلمون، وإذ لم يسمعوا منهم الأذان يعلمون بذلك ألهم غير مسلمين فيغيرون عليهم، وهكذا قال الرسول فيليّ لأصحابه حينما أرسلهم إلى قرية من القرى حين بلغه أن أهلها ارتدوا قال: انتظروا فإن سمعتم الأذان فلا تفعلوا شيئا "دفكان الأذان هو شعار الإسلام الحالد الذي يرفع في كل يوم خمس مرات!!

وقساء اشستمل الأذان على قصر الفاظه وإيجازها على مسائل العقيدة الإسلامية من توحيد الربوبية والألوهية، والشهادة للنبي المرسالة.

مسن شروط الأذان دخول الوقت إلا صلاة الفجر، فإنه يجوز أن يؤذن لها قبل دخول الوقت، ويجب إعادته عند دخول الوقت، لأن الأذان الأول إنما هو لتنبيه النائمين كما قال الله: "لا يمنعن أحدا منكم أذان بسلال من سحوره فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم "3 إذن من شروط صحة الأذان: دخول الوقست، فسلا يجوز أن يؤذن للصلاة قبل دخول وقتها، وإذا أذن قبل دخول الوقت كان الأذان باطلا، ووجب أو سن إعادته بعد دخول الوقت.

ومن شروط الصحة: أن يكون المؤذن ذكرا، وهناك شروط كمال منها: أن يكون المؤذن قائما وليس قاعدا، مستقبلا القبلة، وأن يكون متوضنا، وأن يلتفت يمينا وشمالا عند الجيعلتين، هذه شروط كمال فقط، وإذا لم يسأت بما المؤذن كان الأذان صحيحا؛ وهناك من اشترط أن يكون المؤذن بالغا، زهذا الشرط ليس عسندنا عليه دليل، بل يجوز للصبي المميز أيضا أن يؤذن؛ وإلى بعض هذه الشروط أشار المؤلف بقوله" سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته " أي لا يشرع إلا للفريضة، وإلا بعد دخول الوقت، وقوله" وغيرا طلبت اي أن تكسون هسده الجماعة تظلب غيرها، ومفهومه ألها إن لم تطلب غيرها فلا يشرع في حقها الأذان شرع والحق خلاف ذلك، وهو أن كل جماعة يسن في حقها أن تؤذن ولو لم تطلب غيرها، لأن هذا الأذان شرع للصلاة جماعة حتى ولو لم تطلب غيرها.

ئم قال:

وقصر من سافر اربع برد \*\* ظهرا عشا عصرا إلى حين يعد مما ورا السكنى إليه إن قدم \*\* مقيم ما ورا السكنى إليه إن قدم

ا ـ النعماني 106/2رقع / 84 والحديث حسن

<sup>2-</sup> كما أبك في صحيح مسلم عن أنس أن النبيكان يستدع الأذان فإن مسع أذانا أحسك و إلا أغار " 288/1 رقم: 382 باب الإ-ساك عن الإغارة على قوم في دار الكف إذا مسع فيهم الأذان

<sup>-</sup> ابن حبان 246/8 رقم 3468 صحیح مسلم 768/2 رقم 1093

مــن السنن قصر الصلاة الرباعية في السفر، ومعنى قصرها: أن تصلى ركعتين، وأما الثلاثية والثنائية فلا قصر فيها بإجماع الأمة:

اختسلف العلماء في حكم القصر هل هو واجب أم سنة؟ فذهب ابن حزم وأبو حنيفة وبعض السلف إلى وجوبسه، واستدلوا بدلانسل منها: حديث عائشة رضي الله عنها ألها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعــــتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر"1 وهذا الدليل صريح في وجوب قصر صلاة السفر، ووجه دلالته هو قولها "فرضت" بمعنى وجبت، لأن الفرض والوجوب معناهما واحد في لغـــة الشرع؛ والدليل الثاني ما ورد عن عبد الله بن عمر أنه قال: صلاة السفر ركعتان على لسان نبيكم ومن خالف السنة فقد كفر"2 وهذا الحديث وإن كان موقوفا على عبد الله بن عمر ولكن له حكم الرفع، لأنسبه مما لا مجال فيه للراي، لأن الرأي والعقل لا يمكنه أن يجتهد في مثل هذا الأمر، ومعنى قوله تمام" أي تامــة ليست مقصورة لأن هكذا فرضها الله، والمراد بالكفر في قوله" ومن خالف السنة فقد كفر" الكفر العمسلي وليس المراد الكفر الاعتقادي!! بمعنى اله ارتكب معصية عظيمة توصف بمذا الوصف وهو الكفر العملي، أما الاعتقادي فلا يكون إلا في حق من أنكر مشروعيتها مثلاً، أما من أقر بمشروعيتها ولم يعمل بما فلا يكون كافرا كفرا اعتقاديا.

ومن أدلتهم كذلك ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد ﷺ 3 هذه هي أدلة من قال إوجوب القصر في السفر.

وأمـــا القائلون بأن القصر غير واجب وإنما هو سنة فهم مالك والشافعي وأحمد –رحمهم الله تعالى– عـــلى أن هناك رواية عن مالك تقول بوجوب القصر، وممن روى ذلك أشهب رحمه الله، واستدل القائلون بسنيته بدلائل منها قوله تعالى: "وإذا ضربتم فالارض فليس عليكم جناح أزتقص وا مزالصلاة إزخفتم أزيفتكم الذيز كَدُرُوا [الساء:101] فَاللهُ رَفِّع الإثم والجناح على من أراد أن يقصر، وليس في هذا وجوب وإنما فيه رفع الإثم والمؤاخذة وهذا لا يقتصي الوجوب وإنما يقتضي الإباحة، واستدلوا كذلك بما فعلت عانشة رضي الله عنها ألما كانت قد أتمت وصامت في بعض أسفارها مع النبي ﷺ فأقرها على ذلك 4.

واستدلوا كذلك بفعل عثمان حين أتم بالمسلمين في منى ولم يقصر الصلاة .

ـ صحيح مسلم 478/1 رقم:685 باب صلاة المسافرين وقصر ما. 3 - البيهقي 140/3 رقم 5202

ر مسبومي (۱۹۵۰ و مامدید) محدید 3 منن النماني 1117 رقم: (۱۹۷۵ والحدیث صحیح. 4 رواه النماني والدارقطني رقال حدیث حسن والبیهةي.

وعلى كل حال فالقول الأول هو الراجح للدلائل التي سبقت، ولأن النبي الله لله عنه قط أله أتم في السفر كما قال ابن القيم رحمه الله.

وأما الآية فالمقصود بما مشروعية القصر في السفر، ولذلك حين قرأها يعلى بن أمية رضي الله عنه جاء إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتسنكم الذين كفروا" والآن لم يبق خوف فهل نقصر الصلاة؟ فقال عمر رضي الله عنه: لقد عجبت مما عجبت منه وسالت عنها رسول الشي فقال لي: " هذه صدقة نصدق الله بما عليكم فاقبلوا صدقته "أ فقوله" فاقبلواً" هذا أمر والأمر يفيد الوجوب، وهذا الحديث هو الذي يشرح الآية ويبينها، لأن الآية، مجملة أي ليسب متضحة الدلالة في إباحة القصر، فيحتمل أن تكون مباحة أو واجبة أو غير ذلك، فحاء الحديث السلدي بين أن المراد بالآية مشروعيَّة القصر على سبيل الوجوب لقولُه عَلَيٌّ" فاقباوا صافحه" فلا يحق لنا أن لــرد عـــلية صدقته، ومما يدل على هذا المعنى قولهﷺ :" إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه 2 فما رخص الله للعباد إلا من أجل أن يأتوا هذه الرخص ويعملوا بمقتضاها.

يقسول المؤلف" وقصر من سافر" جاء بافظ من الذي يال على عموم المسافرين!! لكن ذهب علماء المذهب إلى تخصيص السفر بأن يكون هذا السفر سفر إباحة أو سفر طاعة، كصلة رحم، أو طلب علم، أو حج .. أما إذا كان سفر معصية فلا يشرع في حقه القصر، والدليل على تخصيص القصر بسفر الطاعة إنما همو الاجستهاد، وليس عليه دليل خاص من كتاب أو سنة يفرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية، إلا أن المسافر سفر طاعة يؤجر على مفره، بخلاف السافر سفر معصية فإنه يأثم صاحبه .

قوله: "أربعة برد" أشار إلى تعديد مسافة السفر التي تفصر فيها الصلاة، وقد اختلف العلماء فيها على نحو عشرين قولاً، هناك من حددها بثلاثة فراسخ واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه فال" كان رسول الله الله عرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين" 3 وثلاثة فراسخ تعطينا تسعة أميال، والميل فيه -1748 متر– بمعنى أن الفرسخ هو -11،55 متر– معنى ذلك أن من سافر 6 كيلومتر تقريبا يقصر

ومسنهم من حددها بثلاثة أميال عملا بما رواه أبو سعيد الحدري قال : كان رسول الله إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة "أ والفرسخ هو ثلاثة أميال.

وهــناك مــن قــال يقصر في ميل واحد لما ورد عن عبد الله بن عمر قال: لو خرجت ميلا قصرت الصلاة" إسناده صحيح.

<sup>-</sup> صحيح مملم 178/1 رقم: 686 باب صلاة الممافرين رقصر ها - صحيح ابن حبان 69/2 رقمك 35/1 رهر حديث منحيح. - صحيح معلم 181/1 رقم: 69/1 باب صلاة المعافرين رقصر ها - رواه تنعيد بن منصور وذكره الحافظ في التلفيص رافره بعدوته عنه.

ومنهم من أخذ بهذا الذي ذكر المؤلف وهو" أربعة برد" وهي ثمالية وأربعون ميلا، ودليلهم ما رواه السبخاري تعليقا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، والمسافة بين هذين المدينتين تقدر بأربعة برد.

وهــناك من قال بأن كل سفر تقصر فيه الصلاة ولا حد لمسافته فحين يسافر سفرا يكون في العرف سفرا فإنه يقصر الصلاة.

وأصرح وأصح ما في الباب هو حديث أنس الذي أخرجه مسلم رحمه الله وهو قوله: كان رسول الله على الله الله أعلم.

وقـول المؤلـف" مقيم أربعة أيام يتم" أشار بهذا إلى مسألة أخرى اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، وهـي مسـالة تحديد أيام السفر التي يجوز معها القصر، هناك من حددها في أربعة أيام كمالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، وأما أبو حنيفة فذهب إلى ألها خمسة عشر يوما؛ دليل الأئمة الثلاثة ما ورد أله وأحمد من المهاجرين أن يقيموا بمكة وسمح لهم بأن يقيموا ثلاثة أيام بعد قضاء النسك ، فاستدلوا بهذا الحديث على أن ثلاثة أيام في حكم السفر وما زاد في حكم الإقامة ؛ استنبطوا ذلك من هذا النص، وإن كان النص دلالته ليست دلالة صريحة لأنه لا يقصد به هذا الموضوع الذي هو تحديد الأيام المبيحة للقصر، وإنما يقصد به شيء آخر، ومع ذلك استنبط العلماء منه هذا الأمر.

وأما ابن حزم وغيره فقالوا: لا تحديد لأيام السفر، فكل سفر تقصر فيه الصلاة، ولا تحديد لأربعة أيام أو غيرها، لأن النبي الذا تتبعنا أسفاره نجده لا يعتبر هذه الأيام في سفره، ففي غزوة تبوك قصر عشرين يوما، وفي غزوة الفتح قصر ثمانية أو تسعة عشر يوما؛ وأما إذا لظراا إلى الصحابة فنجد منهم من قصر مدة عامين كأنس بن مالك وهو مقيم بالشام، ومعلوم أله لا ينهي مهمته التي بعثه الرسول إلى من أجلها في يوم أو يومين، بل لا بد أن يستغرق هذه المدة كلها، وكذلك نجد عبد الله بن عمر قصر ستة أشهر وهو محصور بأذرب تتجان وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، ومعلوم أن الثلج لا يذوب في يوم أو ثلاثة، بل لا بد أن تمني عليه مدة طويلة، مهذا استدل من قال بعدم تحديد أيام السفر.

والذي يظهر والله أعلم: أن هذه الأيام و إن لم تكن محدودة في الكم فهي محدودة في الممنى، بمعنى أن الإنسان إذا أقام ببلدة ولم يعد يشعر بتعب السفر ولا بجم السفر ومشاكله فإنه ينبغي له أن يتم الصلاة، لأن السفر هسو علة الحكم ومناطه، والمعلول دائما يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا زالت العلة زال المعسلول، والشارع قد علل هذا الحكم الذي هو قصر الصلاة بالسفر، لأنه مظنة المشقة فإذا زالت هذه الحالة على الإنسان حينئذ يزول الحكم المترتب عليها الذي هو القصر، ويرجع الإنسان إلى حالته الأولى

ا - صحيح البخاري بلفظ" ثارث للمهاجر بعد الصدر" أي بعد الرجوع من منى، باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه قال الحافظ في الفتح: ويستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن ححكم المسافر

والتي هي حالة الإتمام، هذا هو الذي تدل عليه مقاصد الشريعة االأن نصوص الشريعة لها مقاصد وأهيداف، فالمقصود مثلا من قصر صلاة الدفر هو التخفيف على المسافر وإزالة المشقة عليه، فإذا زالت فإنه يزول الحكم المترتب عليها.

هسند الإمسام أحمد وغيره عن ابن عبّاس أنه سئل " إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: تلك سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم "أ معنى ذلك أن المسافر إذا كان مع الإمام أمّ صلاته وإذا كان مع غير الإمام صلى ركعتين، وقول ابن عباس: تلك سنة أبي القاسم، هذا عند المحدثين يعطى له حكم الرفع، فهذا حديث مرفوع حكما لأنه نما لا مجال فيه للاجتهاد.

ومما يمكن الاستدلال به على هذه المسألة أن الوفود التي كانت تأييّ إلى النبي على التلقى الإسلام عنه لم يرد عنهم ألهم إذا صلوا خلف النبي على يصلون ركعتين، لم يرد هذا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم.

ويستدل عليه أيضا بقوله على "إنها جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه "2 هذه دلائل تدل على مشروعية إتمام المسافر الإمام المقيم، إذن المسافر إذا صلى وحده أو مع جماعة المسافرين فإلهم يصلون ركعتين، وإذا صلى مع المقيم فإله يصلي ركعتين.

والقصر والفطر قرينان!! فكل مسافة يشرع فيها القصر يشرع فيها الفطر، إلا أن الفطر ليس بواجب وإنما هو مباح، وأما قصر الصلاة فهو واجب أو سنة !!.

إذا خاف الإلسان المسافر فتنة الناس بالقصر وكان إماما لهم فله أن يتم الصلاة، كما فعل عثمان رضي الله عنه، فحين أم المسلمين في منى فإله أتم الصلاة ألى واختلف في سبب إتمامه، هل تأهل في ذلك المكان اي تزوج أم أنه كان يرى القصر رخصة ولم يكن يراه واجبا، أم أتم خشية الفتنة لأن الذي كان يصلي خلفه عدد من الناس بما فيهم الأعراب الذين كانوا حديث عهد بالإسلام فخشي أن يفتنهم، وقد أتم معه جماعة من العسماية منهم ابن مسعود وكان يقول: يا ليت حظي من صلاة عثمان ركعتان متقبل تا يتمنى حين صلى مع عثمان أن يثيبه الله على ركعتين فقط، فقيل له ولم أتممت؟ فقال: خشية الفتنة وفي رواية أنه قال الحلاف شر "5.

<sup>· -</sup> مسند الإمام أحمد 1/6/2 رقم:1862

<sup>2-</sup> صديح البخاري 253/1 رقم: 689 باب إقامة الصف من تمام الصلاة

<sup>3-</sup> مع أن النبي وأباً بكر وعمر رضي الله عنهما وصدر ا من إمارة عثمان كانوا يقصرون السلاة. 4- صحيح البخاري 368/1 رقم: 1034 باب الصلاة بمنى

<sup>5-</sup> منن أبي دارد 199/2 رقم: 1960 وفي هذه الرواية مقال.

### مندوبات الصلاة

تعرض المؤلف في هذا الفصل لبيان مستحبات أو مندوبات الصلاة، لأن المندوب أو المستحب عند الفقهاء أدبى من السنة، والحق أن هذه السنن كلها من باب واحد ولا ينبغي التفريق بينها، لأن النبي الفقهاء المسنة فإن هذا فعلها كلها في صلاته وما ترك شيئا منها قط، حتى على تعريف الأصوليين أو الفقهاء للسنة فإن هذا الستعريف ينطبق على جميع هذه السنن، فكل هذه السنن واظب عليها النبي المواظهرها في جماعة وقال لأصحابه وصلوا كما رأيتموني أصلي فينبغي عدم التفريق بينها، بل ينبغي أن نعطيها حكما واحدا، على أن المحققين من العلماء يقولون: إن الأصل في أعمال الصلاة كلها هو الوجوب ولا يخرج شيء منها عن الوجوب إلا لدليل، فكلها داخلة في قوله وصلوا كما رأيتموني أصلي وهو أمر منه لجميع الأمة، والأمر هنا محله الوجوب، فوجب أن يكون الأصل في أعمال الصلاة هو الوجوب.

المقصود أن نتابع ما أشار إليه المؤلف من هذه المستحبات التي يوجد لكل مستحب منها دليل، وبعض المستحبات قد ذكرها المؤلف تقليدا لغيره من غير معرفة دليلها، وآفة العلم -كما يقال-: التقليد، فلا ينسبغي للإنسان أن يقلد إلا بدليل، والتقليد بالدليل غير مذموم ويسمى عند العلماء بالاتباع، وهناك من فرق بينهما، فالاتباع: هو أن تأخذ قول الغير بدليل، وأما التقليد: فهو أن تأخذ كلام الغير بلا دليل، وهذا هو التقليد المذموم.

قال المؤلف رحمه الله:

مندوبها تيامن مع السللم \*\*\* تامين من صلى عدا جهر الإمام وقول ربنا لك الحمد عدا \*\*\* من ام والقنوت في الصبح بدا رداء وتسبيح السجود والركوع \*\*\* سدل يد تكبيره مع الشروع وبعد ان يقوم من وسلطاه \*\*\* وعقده الثلاث من يماه لدى التشهد وبسط ما خلاه \*\*\* تحريك سبابتها حين تلاه

من مناوبات الصلاة التيامن عند السلام، أي الالتفات على جهة اليمين عنا قول المصلي: السلام عليكم، وقد ثبت هذا في الصحيح وأنه كان إذا سلم التفت عن جهة يمينه حتى يُرى بياض خده -في قوله: السلام عليكم- ثم يلتفت عن يساره حتى يرى بياض خده "أ وهذا الأمر مطلوب في حق كل مصل

ا مديح مسلم 1/(109/ رقم: 582 باب العملام التدليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته.

سواء كان إماما أو مأموما أو فذا لقوله على "وصلوا كما رأيتموني أصلي" ، فإذا كان رسول الله في المناة المناة عن جهة يمينه وعن جهة يساره عند فوله: السلام عليكم ورقة الله فينه الاقتداء به في هذه السنة المالاة معسنى قوسله تيسامن مع السلام وسواء كان على جهة يساره أحد أم لا الأنه قد سبق في سنن الصلاة الالتفات إلى جهة اليسار إن كان به أحد، والحق أن الالتفات مطلوب سواء كان على جهة يساره أحد أم لا فأين الدليل الذي يدل على أن الالتفات لا يشرع إلا إذا كان به أحدا الجواب لا دليل، إذن ينبغي أن يلتفت عن جهة اليمين وعن جهة الشمال اتباعا للمل الرسول الله المدول المدول على عن جهة اليمين وعن جهة الشمال اتباعا للمل الرسول الله الله المدول الله المدول على عن جهة اليمين وعن جهة الشمال الباعا المل الرسول الله المدول الله المدول الله المدول الله المدول الله المدول الله المدول المدول المدول الله المدول المد

2 التأمين، وهو قول المصاي "آمين" عند لهاية قراءة الفاخة، وهذه السنة تعم الإمام والمأموم والفا. في أحسوال الصلة كلها، كانت جهرية أو سرية لا فرق بينهما، وأما قول المؤلف" عدا جهز الإمام " هذا تخصيص بدون مخصص، واستثناء با.ون دليل، فلا يحق أن نخرج الإمام من دائرة هذه السنة بلا دليل المأن الستأمين في حق الإمام ثبت بالأسناديث الصحيحة، ومنها الحديث عن وائل بن حجر قال: "عمت النبي الله قسرا { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } فقال: آمين، ومد بما صوته الله فهذا دليل صريح في أن الإمام مطاوب منه أن يقول: آمين عند أماية قراءة الفاتحة، فإن كان يسر أسر بما، وإن كان يجهر جهر بما كما في مطاوب منه أن يقول: آمين عند أماية قراءة الفاتحة، فإن كان يسر أسر بما، وإن كان يجهر جهر بما كما في الحديث "ومد بما صوته" وفي رواية "حتى يسمع من يليه من الصف الأول " أي كان يسمعه من يليه من الصف الأول " أي كان يسمعه من يليه من الصف الأول " أي كان يسمعه من يليه من الصف الأول " أي كان يسمعه من يليه من الصف الأول " أي كان المؤلف في استثناء الإمام في حالة الجهر، ولكنه قلد فيه غيره كما ذكرنا الله المؤلف في استثناء الإمام في حالة الجهر، ولكنه قلد فيه غيره كما ذكرنا الله المؤلف في استثناء الإمام في حالة الجهر، ولكنه قلد فيه غيره كما ذكرنا الله المؤلف في استثناء الإمام في حالة الجهر، ولكنه قلد فيه غيره كما ذكرنا الله المؤلف في استثناء الإمام في حالة الجهر، ولكنه قلد فيه غيره كما ذكرنا الله المؤلف في استثناء الإمام في حالة الجهر، ولكنه قلد فيه غيره كما ذكرنا المؤلف في الم

3 التحميد، وهو قول المصلي عند الرفع من الركوع: اللهم ربنا ولك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، كلها ثابنة عنه الله عنه إلى حق جميع المصلين قال أبو هريرة: "وإذا قال سمع الله لحسن حمسده فقولوا ربنا ولك الحمد" وقد كان رسول الله الله الله المناه من هذه السنة بل الدليل عليه، ففي وصلوا كمسا رأيتموني أصلي "ولا دليل للمؤلف في استثناء الإمام من هذه السنة بل الدليل عليه، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي الله كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حسين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قانم: ربنا لك الحمد حسين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قانم: ربنا لك الحمد وعن عبد الله: ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي.. والله فهذا دليل على أنه كان يجسم بينهما إلا أنه لا يقول: ربنا ولك الحمد جهرا وإنما يقولها سرا.

ا الجامع الصحيح سنن الترمذي 27/2 رقم! 2.48 وصححه الشيخ الألباني، وقال الترمذي دديث مسن، قال وفي الباب عن على و الجامع الله عليه وسام و ابي هربرة قال ابو عيسى حديث و انل بن حجر حديث خسن وبه يقول غير واحد من أهل العلم من اصبحاب النبي صلى الله عليه وسام و التابعين و من بعدهم

منن أبي داود 246/1 رقم: 934 ومنعقد الدين الألباني.  $^2$  منن أبي داود 27/0/1 رقم:  $^2$  7.17 باب جهر الإمام بالتأمين

أ- ورد بالنامين نتر مسعة عشر حديثا وقد ذهب إلى مقر وعيته جمهور ألهل العلم، ومعا يؤكد مشر وعيته كونه ليه إغاظة لليهود، لما أخرجه ابن ماجة والطهر اني من حديث عائشة مر فوعا" ما حددتكم اليهود على شيء ما حمدتكم على قول امين"ابن ماجة في الأقامة، ولحمد في السمند135/2 وورد في ذلك روايتان عن الإسام مالك واصحهما رواية المدنيين أن يقول " لمين" وهو الصنحيح لثبوت المنة به . 5- صحيح البخاري 272/1 رقم:756 باب التكبير إذا قام من السجود.

ومعيني ربينا ولك الحمد: أي يا ربنا -فهو منصوب على النداء- ولك الحمد جملة خبرية يقصد كما الإلشاء، أي أنت الذي تحمد، وقد يراد بهذه الجملة الخبر على حقيقته، ومعناها: إخبار العبد أن الحمد كله لله سبحانه وتعالى.

1 القنوت في الصبح، هذه السنة كما اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، والحق أنما ليست سنة دائما وإنما هي سينة في بعض الأحيان، ومن قال بدوام سنيتها في صلاة الصبح استدل بحديث لكنه حديث ضميف، وهو ما رواه البعض عن أنس رضي الله عنه قال: لم يزل رسول الله علي يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا" أ ففي هذا الحديث رجل ضعيف اسمه أبو جعفر الرازي فصار الحديث ضعيفًا لوجود هذا الرجل الضعيف فيه؛ وعلى فرض صحته فإن القنوت لا يراد به ترديد ألفاظ القنوت فقط، بل قد يراد به العبادة والقيام ودوام الطاعة والدعاء، فالقنوت يرد في اللغة بمذه المعاني، وحتى في الفاظ الشرع يرد بمذه المعاني. فبقي الثابت من القنوت هو الذي يكون مشروعا في بعض الأحيان، وذلك عندما يكون المسلمون في حالة شدة أو كرب، أو تكالب الأعداء عليهم، وهو ما يسمى عند الفقهاء بقنوت النوازل.

إذن يشــرع القــنوت عــند الــنوازل التي تتزل بالمسلمين، وهذا القنوت المشروع يكون في جميع الصلوات! ا ويجوز أن يكون قبل الركوع وبعده لفعله على ، فحين نزلت به نازلة وذلك حين بعث سبعين من قراء الصحابة إلى حي من أحياء العرب يفقهونمم في دينهم فتأمروا عليهم فقتلوهم، فحزن رسول الله ﷺ حزنا شديدا، فصار يقنت بعد الرفع من الركوع يدعو على أولئك بالرحمة، وعلى من قتلهم باللعنة، ثم له الله فانتهى عن القنوت<sup>2</sup>، إذن السنة في القنوت أن يكون عند النوازل وعنا. الشدائد وأما حين ترفع الشاالله والنوازل فلا يستحب المداومة عليه.

5\_ استعمال الرداء، والمراد بالرداء هنا هو ما يضعه المصلي على عاتقه عند الصلاة، وقد وصفه الفقهاء بأن يكون طوله أربعة أذرع ونصف -أو ستة- وعرضه ثلاثة أذرع؛ والمهم أن المطلوب في المصلي إذا صلى أن يكون على عاتقه شيء من ثوبه الذي يصلى فيه لقوله على في الحديث الصحيح: " لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء" 3.

6\_ التسميع في الركوع والسجود، والتسبيح هو التتريه، أي تتريه الله تعالى عن النقائص، والمراد بالتسبيح في الركوع هو: قول الراكع: سبحان ربي العظيم، والمراد بالتسبيح في السجود هو: قول المصلي: ســـبــان ربي الأعلى؛ وهذه السنة مطلوبة في حق الإمام والمأموم والفذ، بل في الحقيقة تكاد تكون واجبة لأن النبي على حين نزل قوله تعالى: " فسبح باسم ربك العظيم" [ الوائمة: 74]قال: اجعلوها في ركوعكم" ولما نزل

اً مسند الإمام أحمد 162/3 رقم:12679 2- صحيح البخار (م) 3/10/1 رقم: 957 باب القنوت قبل الركوع وبعده. 1- صحيح مسلم 368/1 رقم: 516 باب المسلاة في ثوب واحد وصعة ليسه.

قوسله تعسالى: "سبح اسم ربك الأعلى " [الاعلى: 1]قال: اجعلوها في سجودكم " فقد أمر وأمره ينصرف إلى الوجوب حقيقة ولا يخرج عن الوجوب إلا لدليل، إذن من المطلوب المؤكا، في حق المصلي أن يسبن ربه في السركوع وفي السبحود، فيعظم الله تعالى قائلا: سبحان ربي العظيم في ركومه، وسبحان ربي الأعلى في سعوده، ويجوز أن يقول مع ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي "، وكذلك من المطلوب في السبحود الدعاء لقوله في الله الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السعود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم " "، وقال أيضا: " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجه فأكثروا الدعاء " المقمن أن يستجاب لكم " "، وقال أيضا: " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجه فأكثروا الدعاء " المقام المناه المناء المناه ا

first.

1. .

6 ــ قال المؤلف "سال يال هذا النوع من المستحبات ما اختلف فيه فقهاء المذهب ألفسهم ال فمنهم من قال: بسنية ضاء الذي هو القيض، ومنهم من قال: بإباحته، ومنهم من قال: باست عباب السلل وكراهية القبض، وإذا رجعنا إلى الحققين من علماء المذهب كابن العربي، والإمام ابن عبا. البر، وهما من هما في العلم ١١ فإننا نجدهما يقولان بسنية القبض في الصلاة، ثم إذا رجعنا إلى الإمام نفسه -وهو الإمام مالك رحمه الله – فإننا نجده يثبت سنية القبض في موطئه ويمنون لها بعنوان بارز من كلامه رضي الله عنه فيقول: باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، ثم يستدل على هذه السنة بأحاديث صريعة صحيحة . موجود في كتاب السنن، وقد رواها ثمانية عشر صحابيا وتابعيان، فهو إذن من السنة المستفيضة المشهورة التي لا ينبغي للإنسان أن يقول بخلافها، وهذا هو الذي قرره أبو عبد الله سيدي محمد بن أخد. بن المسناوي كما نقله عنه الخشى الطالب بالحاج في حاشيته على ميارة، فإنه حين حكى الخلاف المقرر في المذهب نقل كـــــلام أبي عبد الله المسناوي وهو من أئمة المذهب المعروفين، نقل عنه أنه قال: وإذا تقرر الخلاف في أصل القسبض كمسا تسرى وجسب الرجوع إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى:" فإزتنازعـــّم فِشْيُّ فردوه إلاالله والرسول الساء. 159 وقيا. وجانا سنة رسول الشيئل قد حكمت بمطلوبية القبض في الصلاة بشهادة ما في الموطساً والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن، فالواجب الانتهاء إليها، والوقوف عندها، والقول بمقتضاها. 6 اهمه؛ وهذا هو الصواب وهو: أن السنة القبض وليس السدل، فإن السدل لم يرد فيه ولا حديث واحد، وأما سبب انتشار السدل في المذهب فهو: المقالة الحكية عن ابن القاسم رحمه الله الذي

اً منن أبي دارد 230/1 رقم: 869 باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 2 صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه ومجوده مسحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم أغفر لي، يتأول القرأن" 281/1 1/1 وقم: 78.1 باب التعبيح والدعاء في السجود.

لم صديح مسلم 3/8/1 رقم: (179 باب النهي عن قراءة القران في الركوع والسجود. أما صديح مسلم 2/15(رقم: 482 باب ما يقال في الركوع والسجود

<sup>-</sup> صحيح مسم 2,007 درقم. 462 بعيده يدن في الدخارق البصري أنه قال" من كاثم النبوة إذا لم تستح فافعل ما شذ عدر وضع الردين إحداهما على أحمد ما رواه مالك عن عبد الكريم بن أبي الدخارق البصري أنه قال" من كاثم النبوة إذا لم تستح فافعل ما شذ عدر الكريم بن أبي الدخاري النطر، والإستيناء بالسحور " الموطأ 1881 رقم: 375. . الأخرى في الصلاة يضع اليعنى على البعري، وتعجيل النظر، والإستيناء بالسحور " الموطأ 1881 رقم: 375 .

سأل مالكا سؤالا، فأجاب مالك عن سؤاله فتوهم أبن القاسم في ذلك الجواب ما توهم فقال بالسال، قد سأل مالكا بقوله او ما في معناه ان متقول في رجل يقبض يديه يعتمد عليهما ؟ فقال مالك: لا يعجبني ذلك، أو أكره ذلك، يعود على الاعتماد والاتكاء ولا يعود إلى القبض، لأنه لا يعقل أن يعود إلى القبض وهو القائل به والمستدل عليه في موطنه، فلا يمكن أن يعود عليه، النه مذا تناقض ولا يمكن أن يكون هذا التناقض بالنسبة لإمام يحرص على اتباع السنة رضي الله عنه، إذن قوله: أكره ذلك أو لا يعجبني ذلك، يرجع إلى الاتكاء والاعتماد أي لا ينبغي للإنسان أن يقبض بيديه في الصلاة ويتكى ويعتمد عليهما، وبمذا على الشيخ خليل رحمه الله كراهية القبض حيث قال: وهل كراهته في الفرض الصلاة ويتكى ويعتمد عليهما، وبمذا على الشيخ خليل رحمه الله كراهية القبض حيث قال: وهل كراهته في الفرض المسائة ويناه المناه المناه المناه أن يعتمد الناس وجوبه، أو خشية أن يعتقد الناس وجوبه، أو خشية أن يتظاهر الإنسان بالحشوع وهو قابض، تأويلات أي: أن المدونة أولت أقوال الشيوخ، والمقصود هنا: أن علة الكراهة إنما المسي في الاعتماد على الديناة وجوبه، ومن خيفة إظهار الحشوع ؛ ولكن هذه التعليلات الوهمية كلها لا يمكن السنة ثابتة عن رسول الله غليه، ولو جاز أن لرد سنة النبي غليه بحده الأمور لردت سنن كثيرة من السنة النبوية أ!.

7. تكبير المصلي مع الشروع في كل ركن من أركان الصلاة، وهذه السنة ثابتة بما في الصحيحين عن أبي هريرة وقد سبق سرده، وبما في مسند الإمام أحمد وأبي داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنسه قال: كان رسول الله على يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود" وفي هذا دليل على أنه كان بملأ اركان الصلاة بالتكبير ما عدا الرفع من الركوع، فإنه كان يملأه بقوله: سمع الله لمن حمده، كما سبق في حديث أبي هريرة، هذا معنى قوله" تكبيره مع الشروع" وهذا قد أصاب فيه، وأما قوله" وبعد أن يقوم من وسطاه" أي لا يكبر إلا بعد أن يقوم من وسطاه، فهذا لم يصب فيه الله كما سبق أنه كان على يملأ أركان الصلاة بالتكبير، ولم يكسن يترك هذا الركن من الصلاة بدون تكبير كما قال المؤلف، وعندنا الدليل الصريح المسبين أنه يه كان يبدأ هذا الركن بالتكبير منذ تحركه من القعود إلى القيام، فعندنا حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر، وحديث ابن مسعود الذي فيه العموم وأنه لم يكن يه يترك أي ركن من أركان الصلاة بدون تكبير، وحديث ابن مسعود أنه يه كان يكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس" أي كان المصلى في هذا الركن ويماؤه بالتكبير ال

2- صحيح البخاري 272/1 رقم: 757 باب التكبير إذا قام من المنجود.

ل منان الترمذي 33/2 رقم: 253 وقال الترمذي حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أصحاب رسول الله ومن بعدهم ومن تبعهم من التابعين عابه عامة الفقهاء والعلماء.

8 ـ عقد ثلاثة أصابح عنا التشهد، لحديث وائل وغيره أنه على كان إذا جلس يتشهد يعقد ثلاثا يقسبض خنصره والتي تليها، ويجسع بين إبهامه والوسطى، ويرفع التي تليها يدعو بها أبهمني أنه كان يعقد إبهامه مع أصابعه الثلاثة وهي: الوسطى، والخصر، والبنصر؛ ويبسط السبابة ويمدها نو جهة القبلة، وأما اليد اليسرى فإنما لا تعقد أصابعها وإنما تبسط فوق الركبة، هكذا كان يفعل حين يجلس للتشهد، وهكذا ينبغي أن نفعل على وجه السنية وقد قال على وجه السنية وقد قال الله وصلوا كما رأيتموني أصابي "

وقوله" لدى التشهد" أخرج به الجلسة بين السجدتين فإنما ليس فيها عقا، وإنما فيها بستل اليدين معا عسلى الفخذين مستقبلا بأصابعه القبلة، إذن العقد إنما يكون عنا تلاوة الشها، دواء التشهد الأول أو الثاني.

و\_ قريك السبابة أثناء التشهد من بدايته إلى نهايته، وقد اختلف الفقهاء في هذه السنة هل تفعل في التشهد كله، أم تفعل عند النطق بالشهادتين فقط والصواب هو تحريك السبابة خلال تلاوة التشهد من بدايته إلى نهايته، لما ثبت في حديث وائل بن جحر الذي وصف لنا صلاة رسول الشيال فرأيته يحركها يدعو بدايته إلى نهايته، لما ثبت في حديث وائل بن جحر الذي وصف لنا صلاة رسول الشيال فرأيته يحركها يدعو المساء وأما رواية لا يحركها "فهي ضعيفة، ولو فرضنا صحتها لكانت رواية وائل مقدمة عليها لأنها مثبتة والسرواية الأخرى نافية، والقاعدة أنه إذ أتحارض المتبت والمنافي يقدم المعتبت على النافي، إذن يعمن العمل برواية وائل وأنه النهائي كان يحرك أصبعه على امتداد التشهد كله من البداية إلى النهاية، لأن قوله "ياءو بما" يشمل التشهد كله، وهي حال والحال تقيد صاحبها -يحركها- بأي قيد وبأي صفة في حالة وعاجة، ودعاء ثناء ومعلوم أن التشهد كله، وهي ما والحال تقيد صاحبها وأخره دعاء مسألة وحاجة، ودعاء ثناء وحمده والشهد والتشهد فلم من الدعي على الوعين معا، فأوله دعاء ثناء، وآخره دعاء حد، فلتوله يدعو بها عام يشمل جيسم التشهد فلا معني لتخصيصها بموضع في التشهد دون موضع، فالصواب إذن هو شبول وعموم هذه السنة للتشهد كله، وهذا هو الذي عليه فقهاء المذهب، لللك قال المؤلف: "تحريك سبابتها حين تلاه" أي حين تلاوة التشهد كله من البداية إلى النهاية، لكن هل يحركها يمينا وشمالا، أو من فوق إلى أسفل؟ الأمر في هذا واسم فكما فعل يجزئه. ثم قال رحمه الله: أ

والبطن من فخذ رجال يبعدون \*\*\* وَمَرْفِقاً من ركبة إذ يسجدون وصفة الجلوس تمكين اليدد \*\*\* من ركبتيه في الركوع وزد نصبهما قراءة الماموم في \*\*\* سرية وضع اليدين فاقتفي لدى السجود حذو اذن وكذا \*\*\* رفع اليدين عند الاحرام خذا

<sup>-</sup> صحيح ابن حبان 271/5 رقم: 1945

<sup>2-</sup> سنن النسائي 126/2 رقم: 889 رقال الثانيخ الألباني: حديث صحيح. 3- سنن أبي دارد 260/1 رقم: 989 رقال الثانيخ الألباني: شاذ بقرله: ولا يحركها.

10\_ مـن السنة في حق الرجال خاصة أن يباعد الرجل الساجد بين ضبعيه - عضديه- وجنبيه ، وبين بطنه وفخذيه 2, وأما النساء فلا يسن في حقهن ذلك، لأن المرأة كلها عورة، فإذا باعدت بين ضبعيها وجنبيها، وبين فخذيها وبطنها فإن أعضاءها تبدو معينة مميزة، وبذلك تصير ظاهرة العورة في الظاهر، ومن ثم يسن في حق المرأة أن تجمع بطنها مع فخذيها، كما تجمع أيضا يديها مع جنبيها؛ بخلاف الرجال فالسنة في حقهم أن يباعدوا بين بطوفهم وأفخاذهم، كما يباعدوا بين أذرعهم وجنبهم.

ثم كذلك من السنة في السجود أن تكون اليدان الكفان حذو الأذنين أو حذو المنكبين، وأن يوقف الساجد ذراعيه ولا يفترشهما لأن النبي الله لهي عن افتراش الذراعين كافتراش السبع، ومن السنة كذلك: السبجود على سبعة أعضاء كما سبق وهي: الجبهة مع الأنف، واليدان، والركبتان، وأطراف القدمن.

11 من السنة في الجلوس: المحافظة على الهيأة والصفة الشرعية، فلا يجلس كما شاء، بل ينبغي أن ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة، ويفترش رجله اليسرى ويجلس عليها، ثم يبسط يديه فوق ركبتيه، هـنه هي السنة في الجلوس، سواء كان بين السجدتين أو الجلوس للتشهد الأول؛ وأما الجلوس للتشهد الأخير قله صفة أخرى وهي: أن ينصب رجله اليمنى ويجعل اليسرى تحتها مثناة، ويجلس بمقعدته على الأرض؛ فهناك فرق بين صفة الجلوس للتشهد الأول وبين الجلوس للتشهد الثاني.

12\_ تمكين اليدين من الركبتين في الركوع، وأن ينصب رجليه فلا يطويهما، فكان يني يمكن يديه من ركبتيه مفرجا بين أصابع يديه ، وكان يسوي بين ظهره ورأسه فلا ينكس رأسه ولا يرفعه 5 حتى إنه لو صب فوق ظهره الماء لاستقر وبقي كما هو 6.

13 ـــ قراءة المأموم في الصلاة السرية، وقد سبق أن قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة السرية واجبة إلا في حالة واحدة وهي إذا أدرك الإمام راكعا، أما إذا لم يدرك الإمام راكعا فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة لقوله عليه: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن" وقوله لأبي هريرة " اقرأ بما في نفسك" إذن إنما يسقط وجوب قلواءة الفاتحة إذا كان في الصلاة الجهرية بدليل ما في الموطأ وغيره، وأما في الصلاة السرية فيجب على المناموم أن يقسرا الفاتحة إلا إذا أدرك الإمام راكعا فهنا تسقط عليه، ويعتد بتلك الركعة التي أدرك فيها

ا لما شِتَ في المحمودين أنه عَبِّ كان إذا سجد فرج بين يديه حتى بيدو بياض إبطيه، البخاري 1370/3 رقم: 3371 و

أ- سن أبي دارد 195/1 رقم: 731. 2- كما في صحيح مسلم عن عائشة 357/1 رقم: 198 باب ما يجمع صفة الصلاة.

<sup>6-</sup> كما ثبت في حديث أخرجه ابن ماجة 283/1 رقم: 872 عن وابصة بن معيد. وصححه الشيخ الأباني. 7- صحيح معلم من حديث طويل " قسمت الصلاة بيني وبين عبدي .." 296/1 رقم: 395 باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.

الإمسام راكعا، والدليل على ذلك هو الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة" !.

1.4 ــ وضع اليدين حاو المنكبين أو الأذنين في حالة السجود وقد سبقت الإشارة إليه.

15 ــ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وهذا الرفع قد ثبت بحديث متواتر يفيد القتلع، فيكون هذا الرفع ثبت ثبوتا قطعيا، فقد رواه من الصحابة نحو خسين صحابيا، ومنهم العشرة المشرون بالجنة، وهذا السرفع ، يُجهوز أن يكون مقارنا للتكبير وهذا الذي أخذ به الإمام مالك وهو الأحوط.

ويشرع الرفع في ثلاثة مواضع أخرى، وهذا لم يذكره المؤلف رحمه الله وهي: عند الترول إلى الركوع، وعسنا، السرفع من الركوع، وعند التيام من الثنتين بعد الجلوس للتشهد الأول، بدليل ما ثبت في صحيح السبخاري عسن ابسن عمر قال: "رأيت رسول الله على التكبير في الصلاة فوقع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك، ثم إذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك وقال ربسنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يستجد ولا حين يرفع رأسه من الستجود "وفي رواية" وإذا قام من الركعتين رفع يديه " إذن كان في أربعة مواطن: عند تكبيرة الإحرام، وعند الترول إلى الركوع، وعسنا، الرفع من الرفع من التشهد الأول بالنسبة للصلاة الثلاثية والرباعية؛ والذي لم يقل بالرفع في هذه المواطن الثلاثة ليس عنده دليل، بل الدليل هو خلافه، وقد ورد حديث موضوع رواه أحد بالزنادقة يدل على نفي الرفع وهو قوله: لا صلاة لمن رفع يديه " فهذا باطل لا تحل روايته.

قال المؤلف رحمه الله:

تطويله صبحا وظـــهرا سورتين \*\*\* توسط العشا وقصر الباقـــين كالسورة الأخرى كذا الوسطى استحب \*\*\* سبق يد وضعا وفي اارفع الركب

مسن مستحبات الصلاة: قراءة السورة الطويلة في صلاة الصبح والظهر، وقراءة السورة المتوسطة بالنسبة لصلاة العصر والمغرب، وقد سبق أن المراد بالطول والقصر والتوسط هنا هو القسم الرابع من أقسام سور القرآن، وهو قسم المفصل ؛ وهذا الحصر الذي حصر فيه المؤلف قراءة السور ليس عليه دليل !! والدليل على خلاف ذلك، لأن النبي الله لم يكن يلتزم هذا في صلواته، لكن الكثير عنه المؤلف أنه كان يقرأ في صلاة الصبح والظهر بالسور الطويلة، وأما العشاء فتارة وتارة، وإن كان يغمل فيها تارة وتارة، وإن كان يغمل فيها تارة

أ- صديح البخاري 211/1 رقم:555 باب من أدرك من الصادة ركمة.

<sup>2-</sup> صحيح البخاري، 258/1 رقم: 706 باب إلى لين يرفع يديه، راما في الواية الثانية فهي عن ابن عمر كذاك رفع: 707 باب رفع البدين إذا قام من الركعتين.

وتارة، فتارة يقرأ بالطوال، وتارة يقرأ بالقصار، وتارة بالمتوسط، وهذا هو هديه 義 ؛ كان في صلاة الصبح يقرأ تارة بستين آية، ومرة يقرأ ما يقارب مائة آية كما ثبت في الصحيح أ، وهكذا كان ﷺ يلاحظ أحوال السناس، فإذا رأى أصححابه فيهم استعداد وقمينة لسماع الكثير من القرآن كان يختار السورة الطويلة ليسحمهم، وإن وجدهم غير نشيطين يقرأ عليهم ما لا يجعلهم يملون لأنه ﷺ يقول: "إن الله لا يمل حتى تملوا" وهكذا أيضا في صلاة الظهر، فكثيرا ما يقرأ بما يقارب الم تتريل والعصر كان يقرأ فيها بنصف ما يقسراً في الظهر إذا أطال في صلاة الظهر، أما إذا لم يطل فإنه كان يقرأ في العصر بمثل ما كان يقرأ في صلاة الظهر، وأما المغرب فأحيانا يقرأ بسورة طويلة كما ثبت عنه أنه ﷺ قرأ يوما سورة الأعراف ، ومرة قرأ بسورة الطور ، وتارة بسورة المرسلات ، وتارة يقرأ بسورة قصيرة كسورة و الزلزلة. وهكذا؛ كان هدا ألقرآن ما المناس نشيطين لسماعه، فرحين بتلاوته، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: " اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم عليه فقوموا عنه ، حتى في القراءة خارج الصلاة الفينغي أن يُقرأ القرآن ما دام الناس متالفين عليه مجتمعين غير سئمين ولا مالين، فإذا أصابهم الملل والسآمة فينبغي أن يُقرأ القرآن ما دام الناس متآلفين عليه مجتمعين غير سئمين ولا مالين، فإذا أصابهم الملل والسآمة فينبغي أن يُقرأ القرآن ما دام الناس متآلفين عليه مجتمعين غير سئمين ولا مالين، فإذا أصابهم الملل والسآمة فينبغي أن يُقرأ القرآن ما دام الناس متآلفين عليه مجتمعين غير سئمين ولا مالين، فإذا أصابهم الملل والسآمة فينبغي أن يقوموا، لأن الله عز وجل لا يمل حتى يمل العباد.

ولا بأس أن يقرأ الإنسان أول سورة أو آخرها أو بعضا منها أو غير ذلك، لأن الأمر فيه واسع وليس فيه حرج، هذا هو إذن هدي النبي على في قراءة ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة.

7 1 ـــ ومـــن المستحبات: تطويل الركعة الأولى وتمييزها عن الركعة الثانية، ودليله من السنة ما ثبت عن النبي الله كان يفتتح صلاة الظهر فينطلق الرجل إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع إلى أهله فيتوضأ فيدرك الركعة الأولى مع النبي الله ثما يطولها 7.

18 ـ تقصير الجلسة الوسطى في الصلاة الرباعية، لما ثبت في السنن أنه الما كان إذا جلس في الركعتين الأوليدين كأنه جالس على الرضف الحالم على الرضف الجلسة الوسطى؛ وتقصير هذه الجلسة يتحقق بأن لا يتجاوز الإنسان الفاظ التشهد، وذهب بعض العلماء إلى مطلوبية الصلاة على النبي الجاهدة الجلسة، واستدل بالعمومات الواردة وفي استدلاله وجه، لكن الذي

<sup>1</sup> ـ صحيح البخاري 201/1 رقم:522 بابب رقت العصر .

<sup>2-</sup> معديج البخاري 24/1 رقم: (1 عن عائشة باب أحب الدين إلى الله أدومه.

<sup>3-</sup> منن النمائي 170/2 رقم: 199 باب: القراءة في المغرب "بالمص" عن عائفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بمبورة الأعراف فرقها في ركعتين

<sup>-</sup> منحيح البخاري 265/1 رقم: 731 عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، باب الجهر في المغرب.

<sup>-</sup> كما في صحيح البخاري عن أم الفضل بنت الحارث قالت: ممعت النبي صلى الله عليه وسلم يقر أفي المغرب بالمرسلات عرفا ثم ما صلى لنا بعد ١٨ حتى قبضه الله " باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ورفاته ...

<sup>6-</sup> صحيح البخاري باب افرزوا القرآن ما انتلفت عليه قاربكم

19 ستجد المدين على الرجاين حين الهوي إلى السجود، وقد اختلف العلماء في هذا المستحب فمنهم من قال بتقديم اليدين على الركبتين، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله والمنادلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله والمنادلوا بحديث أو الله بيرك كما يبرك كما يبرك المعير، وليضع يديه قبل ركبتيه قبل يديه وإذا لهمن رفع يديه قبل واستدلوا بحديث وائل بن حجر وفيه أله الله المنافقة والمنادلوا بحديث وائل بن حجر وفيه أله الله المنافقة والمنادين، والناني بمكسه، ومن هنا اختلفت وكبستيه "2"، فعندنا إذن دليان مختلفان، أحدهما يحكم بتقديم اليدين، والناني بمكسه، ومن هنا اختلفت أنظل المنافقة والمنافقة والله جنح ابن القيم في كتابه المنافقة ورد على حديث أبي هريرة، وإليه جنح ابن القيم في كتابه المدي، ورد على حديث أبي هريرة بأنه نما انقلب على الراوي اليه الله أراد أن يقول: وليجعل ركبتيه قبل يديه فانقلب عليه و ولكن هذا احتمال، والقلب لا يثبت بالاحتمال بل لا بد فيه من دليل، وإن كان قد يقسول قائل: دليله هو حديث وائل، لكن نقول: ولماذا لا يكون حديث أبي هريرة مقدم عليه وهو الأصل في المسألة ؟، لذلك نقول: الأفندل بالنسبة لمن وجد الناس يقدمون اليدين على الركبتين فالأحسن أن يأخذ بحديث أبي هريرة، وهو الأوفق والأسهل.

و ممسا وقع فيه الخلاف أيضا: تقايم الركبتين على اليدين في الرفع من السبوود، وهذا هو الصحيح - أي تقسديم الركبتين على اليدين - بدليل ما ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا قاموا من السجود يعتمدون على أيديهم كأفهم يعتجنون<sup>3</sup>.

إلى هسنا انتهى المؤلف من سرد المستحبات التي ظن ألها تنحصر في ما ذكر، مع أن هناك مستحبات أخسرى فاتسته ولم يذكرها، ومن هذه المستحبات ما هو من قبيل ما لا يقول به المؤلف، فيكون قد تركها تقسليدا لغيره، كسنة القبض التي لم يذكرها وذكر خلافها الذي هو السدل، إذن من سنن الصلاة: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وقد سبق الاستدلال عليه.

أما القيض بعد الركوع فقد اختلف فيه قديما وحديثا، سئل الإمام مالك عن القبض بعد الركوع فقال للسائل: أنت بالتخيير؛ لأنه لم يثبت عنده رضي الله عنه ما يدل على إثبات القبض بعد الركوع ولا على نفيسه، وقد اختلف فيها العاماء في عصرنا هذا، فمنهم من قال بالقبض بعد الركوع، ومنهم من قال بالسدل، وكل استدل بدلائل، لكن كل تلك الدلائل محتملة، ولذلك الأمر في هذه المسألة: أن من اطمئن بفتوى السدل بعد الركوع سدل والله أعام.

<sup>-</sup> سنن أبي داود 222/1 رقم: (8.10 رهو حديث صحيح

<sup>2-</sup> منن أبي دارد 222/1 رقم:818 وقال الشرخ الألباتي حديث صحيف. 3- مصنف ابن أبي شبية 347/1 رقم:992، وعن الأررق بن قيس قال: رأيت ابن عمر يعجن في المماذة، يعتمد على يديه إذا قام ففلت له؟ فقال رأيت رمبول الله على بلغت عزيز المعجم الأوماط 13/412 رق/:007 والحديث طريق آخر ، وانظر رد الشيخ الألباني على من أنكر حديث العجن في تمام المنة ص:97/196

ومنها: قراءة دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، وهذا ثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله الذا كبر سكت هنيهة قبل أن يقرأ في الصلاة فقلت: يا رسول الله بسأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال الله اللهم باعد بيني وبين خطايساي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، السلهم اغسلني من خطاياي بالماء والماح والبرد أو في رواية أخرى لعمر بن الخطاب: "سبحانك اللهم وبحملك، تسبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وأو وأية أخرى لعلي بن أبي طالب وهي طويلة والمقصود أن من المستحبات: قراءة دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، وهذا لا يقول به المؤلف رحمه الله لذكره.

ومـن المسـتحبات أيضا وقد سبقت الإشارة إليها: رفع اليدين في مواضع ثلاثة أخرى سوى تكبيرة الإحرام وهي: الرفع عند الركوع، وبعد الرفع من الركوع، وعند القيام من الجلوس في الرباعية .

ومن المستحبات: الاستعادة بالله من أربعة أمور بعد التشهد وقبل السلام، لحديث أبي هريرة أن النبي عداب إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال " اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم" والمأثم: الإثم، والمغرم: الدين، فقد أمر النبي الله بذلك، ولذلك ذهب البعض إلى وجوب الاستعادة من هذه الأمور، لأن الأمر يفيد الوجوب عند التجرد من القرائن. 5

وهسناك مستحبات هي خارج الصلاة منها: إذا سلم أن يستغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم ألت السلام وهو. ومسنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو. عسلى كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد" " اللهم

ا- صحيح البخاري 259/1 رقم: 711 باب ما يقول بعد التكبير

عمديح مسلم 299/1 رقم 399 بيك ما يقول بعد 2 2- صحيح مسلم 299/1 رقم 399

لد وهي في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب عن رسول الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السمارات والأرض حنينا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، السمارات والأرض حنينا وما أنا من المثل المنتين ونسكي واعترفت بذلبي فأغار لي ذلوبي جميعا إنه لا يغار الذلوب إلا أنت، واهدلي لأحسن الإخلاق لا يبدي لأحمدها إلا أنت، واصرف عني سينها لا يصرف عني سينها إلا أنت، أبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك أنا بك والخلاق لا يبدي لأحمدها إلا أنت، واصرف عني سينها لا يصرف عني ويلك أمنت ولك أمامت خشع لك ممعي وبصري ومخي وعظمي والمناوية تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك، وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت خشع لك ممعي وبصري ومخي وعظمي وعميني وإذا وقع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السمارات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شنت من شيء بعد، وإذا مبعد قال اللهم لك مجدت وبك أمنت ولك أملمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق مسمعه وبصره تبارك الله أحمن الخالفين، ثم يكون من أخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم الخر لي ما قدمت وما أخرت وما أمررت وما أعانت وما أمر فت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت" 1/ 53 رقم: 771 بأب الدعاء في صلاة الليل وقيامه.

<sup>1-</sup> صحيح مسلم 112/1 ركم: 588 باب: ما يستعاذ منه في الصلاة. وأما رواية المائم والمغرم فهي عن عائشة وليس فيها التحديد باربع وهي في صحيح مسلم أيضا بعد حديث أبي هريرة هذا.

<sup>5-</sup> ومن المستحبات أيضا: جلمةٌ الاستر احة لثبوتها عن وسول الله وصحة أحاديثها كحديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي بلي فإذا كان في وتر من صلاته لم يذهض حتى يسنوي قاعدا" رواه البخاري بوهذا ما اختاره ابن العربي وابن عبد السلام.

<sup>6-</sup> كما في صحيح معلم عن ثربان 1/4/1 باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته.

<sup>-</sup> صحيح معظم باب استحبا الذكر بعد الصلاة وبيان صفته.

| The contribution of the co |  |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | كتاب الصلاة / سننها ومندوباتها |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |

أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أفإن النبي على كان يقول ذلك دبر كل صلاة، وكان يجهر به حسنى يسمعه غيره؛ ومما ينبغي أيضا قراءة آية الكرسي 2، وذكر الباقيات الصالحات التي هي: التكبير، والتحميد، والتسبيح ثلاثا وثلاثين مرة وختمها بلا إله إلا الله 3، فهذه من السنن والمستحبات التي لا ينبغي للمسلم أن يحرم من ثوابها .

雅 岩 辞

أ- منن أبي دارد من حديث معاذ الذي قال له فيه النبي صلى الله عليه رسلم: يا معاذ إني أحبك لهلا تدعن أن نقول دبر كل صبلاة االهم أعنى .." 2/ 86 رقم: 1522 وهو حديث صحيح.

<sup>2-</sup> الطير اني 83/3 رئم:2733 د

<sup>3-</sup> صحيح مسلم 1/8/1 رقم:597 عن أبى هريرة عن رسول الشصلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صدة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتاك تسعة وتسعون وقال نمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل ثميء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر "

### مكروهات المهازة

بعد ما أنمي المؤلف الكلام على ما يتعلق بمستحبات الصلاة، شرع يتكلم على مكروهات الصلاة، وقد سبق تعريف المكروه عند الفقهاء وأله: ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والمكروه تارة يكون مكـــروها كراهة تنزيه، وتارة يكون مكروها كراهة تحريم، فالمكروه كراهة تحريم يجب اجتنابه، والمكروه كــراهة تتريه يستحب اجتنابه، وهذه المكروهات التي ذكرها المؤلف رحمه الله منها ما هو مكروه كراهة تحـــريم، ومنها ما هو مكروه كراهة تتريه، ومنها ما ليس بمكروه وإنما قلد فيه المؤلف رحمه الله غيره وعده مكروها أأ.

قال المؤلف رحمه الله:

وكره ....وا بسملة تعروذا \*\*\* في الفرض والسجود في الثوب كذا ك و عمامة و بعض كمه \*\*\* وحمل شيء فيه او في ف مه

قو ـــله: وكرهوا بسملة تعوذا .. " أشار إلى شيئين كرههما بعض الفقهاء وهما: التعوذ، والبسملة في صلاة الفرض لا في صلاة النافلة، وهذه الكراهة استدل بعضهم عليها بحديث أنس رضي الله عنه الذي فيه أنسه صلى خلف النبي ﷺ وأبي بكر وعمر -وفي رواية- وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكــرون بســم الله الرحمان الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها" أهذا هو دليلهم، وهذا الدليل غير صـــحيح لأنه حديث مضطرب روي بروايات متعددة ، فيه الرواية التي نفت قراءة البسملة، وفيه الرواية الستي لم تنفها، وفيه روايات أخرى؛ والمهم أن هذه الروايات المتعددة صار الحديث بسبب تعددها وعدم تسرحيح بمضها على بمض مضطربا لا تقوم به الحجة، بل مما يدل على ضعف هذا الحديث أن أنس بن مالك نفسه سئل عن البسملة فقال رضي الله عنه للسائل : إنك تسألني عن شيء ما أحفظه وما سألني عنه نفي البسملة، وإنما فيها عدم ذكر البسملة، عن أنس رضي الله عنه:" أن النبي على وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين"3 وهذه الرواية لا تتنافى مع الروايات المثبتة للبسملة، وهي

ا ـ صحيح مسلم 299/1 رقم: 199 باب: حجة من قال لا يجهر بالبسلة.

<sup>2</sup> منن أأبيهةي 16/1 وكم: (1) وإسناده صحيح، والذي سالة هو أبو سلمة سعيد بن زيد. د منحيح البخاري 259/1 رقم: 711 بلب: ما يقول بعد التكبير صحيح معلم 357/1 رقم: 498 من حديث عائشة قالت: كان رسول الله يعتقتح المملاة بالتكبير والقراءة بالحمد شرب العالمين" باب ما يجمع صغة الصلاة وما يفتتح به .. قال الشافعي إنما معنى هذا الحديث أن الابي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعنمان كانرا يفتتحون القراءة بالحمد شرب العالمين معناه أنهم كانرا يبدعون بقراءة فاتحة الكتاب قبل العورة وليس مناه أنهم كانرا يبدعون بقراءة فاتحة الكتاب قبل العورة وليس معناه أنهم كانوا لا يَقُر عُونَ ﴿ بَعَمَ اللَّهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحَيْمِ ﴾ وكان الشافعي يرى أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرَّحيم وإن يجهر بها إذا جهر بالقراءة.

رواية أنس في حديث آخر، ورواية أم سلمة، ورواية أبي هريرة رضي الله عنهم، والروايات المثبتة للبسملة والاستعادة كثيرة ومتعددة، منها الصاحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف.

والمقصود أن رواية أنس الصحيحة هي التي ليس فيها نفي البسملة، فثبت بما الاحتجاج، وثبت أن البسملة والاستعادة ليستا مكروهتين، وإنما هما مستحبتان، ومن الدليل على الاستعادة في الصلاة الحديث السلي أخوجه أحمد وغبره عن أبي سميد الحدري رضي الله عنه قال: قام رسول الله إلى الصلاة فاستعاد بالله وقال: أعوذ بالله السميح العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفقه أو ومناك روايات أخرى دالة على أنه الله كان يستفتح صلاته بالاستعادة، ويستفتح قراءة الفائحة بالبسملة، وهناك الآية العامة التي تسدل عسلى مطاوية الاستعادة عند قراءة القرآن، قال تعالى: " فإذا قرأت الفرآز فاستحد بالله والشيطاز الرحيم السحلة، في الصلاة وغيرها فلا معنى لتخصيها بغير الصلاة، ومن ادعى ذلك فعليه الدليل، بسل هناك الدليل الذي يدل على استحباها، وكذلك البسملة، فتبين من هذا أن قوله: وكرهوا بسسملة تعوذا. " لا دليل له على ما قال، بل الدليل على خلافه؛ ثم إنه لا فرق بين الفريضة والنافلة، لأن كل واحد منهما تعبه وتقرب إلى الله عز وجل، فلا معنى لتخصيص الكراهة في الفريضة دون النافلة.

قال: والسجود في الثوب" أي من مكروهات الصلاة السجود على الثوب الذي ياسة المصلي، وهذا المكسروه قد اختلف العلماء فيه تبما لاختلاف الأدلة الدالة عليه، لأن هناك أدلة تدل على جواز السجود عسلى الدوب، وهناك أدلة تدل على كراهته، فمنهم من قدم الأدلة التي تدل على الجواز، وعنهم من قدم الأدلة التي تدل على الجواز، وعنهم من قدم الأدلة التي تدل على الجواز، وعنهم من قدم الأدلة الني تدل على الجواز، وعنهم من قدم الأدلة النالة على الكراهة، والجمع بين هذه الأدلة أن نقول: يجوز السجود على الثوب في حالة الضرورة مثل شدة الحرارة، أو تكون الأرض مبللة كثيرا، ففي هذه الحالة يجوز السجود على الثوب، وأما في حالة الاخستيار فيكره السجود على ثوب المصلي؛ بمذا نجمع بين الأدلة، لأن الجمع بين الأدلة هو المطلوب ولا ينبغى الأخذ ببعضها وترك البعض الآخر.

ثم قدال: كذا كور عمامة" كذلك من مكروهات الصلاة السجود على كور العمامة، وكور العمامة مدو طيها وليها، فيكره للمصلي أن يسجد على طي عمامته ، لما ثبت أله على في رجلاً حين رآه ساجدا على كور عمامته" والحديث أخرجه ابن أبي شيبة، ثم إن هذا الحديث له أحاديث أخرى تعارضه، ولكن تلك الأحاديث ضميفة منها "أنه على كان يسجد على كور عمامته" ومنها" أله اله الله الله على طرف ثوبه ولكن ولكن الحاديث ضعيفة، وعلى فرض أن لها أصلا بكثرة أسانيا ها فالجمع بينها وبين حديث النهي ممكن، في قدة ول: حديث النهي يحمل على حالة الاختيار وعدم الضرورة، والاحاديث الأخرى إن ثبت تحمل على

أ- منن أبي داود 206/1 رقم:775 رقال الشيخ الأاباني: حديث صحيح.

ئے سنن البیهفی 1/05/2 - قد مصنف عبد الرزاق 1/(10) رقم:1564 وفیه متروك

حالــة الصـــرورة، ككون المكان حارا أو مطينا بالطين ؛ لذلك نقول يكره للمصلي أن يسجد على كور عمامته وعلى طرف الثوب المتصل به إذا كان الساجد في حالة اختيار، وإذا كان في حالة اضطرار فلا بأس إن شاء الله تعالى.

قال: " وبعض كمه "كذلك مما يكره السجود عليه الكم، وهذا في الحقيقة داخل في السجود على بعص الشوب وعلى كور بعص السعوب وعلى كور العمامة داخل فيه، فحكمه حكم السجود على بعض الثوب وعلى كور العمامة.

"و حمل شيء فيه أو في فمه " أي ومن المكروهات حمل شيء في كم الإنسان، سواء في كم القميص أو الجلسباب، لأن هذا يشغله عن الحشوع الذي هو روح الصلاة، ومما يكره أيضا: أن يحمل المصلي شيئا في فمه كيفما كان هذا الشيء، إما من الجامدات أو من الأشياء الأحرى.

## قراءة لدى السجود والركوع \*\*\* تفكر القلب بما نافى الخشوع

من مكروهات الصلاة: قراءة القرآن في حالة الركوع وفي حالة السجود، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي الله قال: " ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا و ساجدا، أما السبحود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم " 1 أما السبحود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم " 1 فقوله: نهيت الله نهاه عن ذلك، وأمته تابعة له في النهي، لأن هذا النهي ليس فيه دليل على خصوصيته به على أوالنهي إذا لم يكن فيه خصوصية تكون الأمة داخلة معه فيه.

كذلك من المكروهات: التفكر في الصلاة بما ينافي الخشوع، كالتفكر في الأمور الدنيوية، والحق أن هذا النوع من المكروه مكروه كراهة تحريم، لأن الله تعالى أوجب الحشوع في الصلاة، والتفكر بما ينافي الخشوع يعد مناقضا لشيء واجب، لأن الصحيح من مذاهب العلماء أن الخشوع واجب في الصلاة، فكل ما يتنافى مع هذا الواجب يعد منهيا عنه لهي تحريم.

أما التفكر بما يشت الحشوع ويرسخه فهو مطلوب، وذلك كأن يتفكر في آي القرآن التي يرددها، أو يتفكر في أمور الآخرة، أو يتفكر كذلك حتى في مصالح المسلمين العامة، فقد ثبت في صحيح البحاري أن عمر رضي الله عنه جهز جيشا وهو في الصلاة، أي هو داخل الصلاة وخطط لجيش يريد أن يبعثه لمعركة، فلما خرج من الصلاة خرج بهذا التخطيط وبهذا التصميم، وهذا يدل على أن التفكر بما لا يتنافى مع الحشوع ليس فيه محظور ولا حرج.

وعبت والالتفات والدعا \*\*\* أثنا قصراءة كذا إن ركعا

l - صحيح معلم 348/1 رقم: 479

豪

من المكروهات: العبث، وهو أن يلعب الإنسان بيديه في رأسه، أو في لحيته، أو في عمامته، أو في ساعته أو في ثوبه... مما يتنافى مع الحشوع، لأن الصلاة هي موضع الحشوع والحياء من الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي للإنسان أن يأتي بما يتنافى مع هذا المقصد الذي شرع الله الصلاة من أجله وهو الحياء من الله، والحشوع إليه، والحشية منه سبحانه وتعالى؛ والدليل على كراهة هذا النوع هو ما ثبت عنه أنه في عن ذلك أ، وأما الحديث الذي يردده كثير من الناس وهو أنه يل رأى رجلا يعبث بلحيته فقال: " لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه" فهذا حديث موضوع لا يليق بنا أن نحتج به في هذا الموضع ما دام الحديث لا يصلح للاحتجاج، لكن عندنا ما يغنينا عن ذلك وهو أنه يل خرج على أصحابه فوجدهم رافعي أيديهم كألها أذناب خيل شمس فقال لهم " اسكنوا في الصلاة" ق

من المكروهات كذلك: الالتفات بالرأس أو الجسد، ما لم يستدبر القبلة أما إذا استدبر القبلة فإنه يبطل الصلاة، والدليل عليه ما ثبت في الصحيح عن عائشة ألها سألت النبي عن الالتفات في الصلاة فقال على: " هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد"4 إذن الالتفات: اختطاف من الشيطان يحاول به أن يخطف من العبد بعضا من صلاته على وجه السرعة والحفية، والمقصود أن الالتفات مكروه في صلاة العبد، سواء في الفريضة أو في النافلة، وسواء كان إماما أو مأموما أو فذا، إلا إذا التفت الإلسان لأجل الضرورة فلا بأس، لأنه ثبت في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه حين أم الناس في مرض النبي الصحابة وهم يشيرون إلى أن النبي الله قادم التفت رضي الله عنه فرأى النبي الله قادما، فهذا الالتفات لم ينهه عنه النبي الذه كان للضرورة، والالتفات مكروه كراهة تتريه لذلك فهو لا يبطل الصلاة.

ومن المكروهات الدعاء أثناء قراءة القرآن، وقد اختلف العلماء فيه، منهم من قال بكراهته في الفريضة خاصة وبه قال الإمام مالك رحمه الله، وأما في النافلة فلا كراهة في الدعاء أثناء القراءة، فإذا مر بآية تدل على رحمة وجنة وقف وسأل الله أن يعطيه جنته وأن يمنحه رحمته، وإذا مر بآية عذاب وعقاب وقف واستعاذ بالله أن يجيره من عذابه، فهذا مشروع في النافلة بدليل ما ثبت في صحيح مسلم وأحمد عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي يَهِ للله فكان لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل الله من رحمته، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف واستعاذ بالله من عذابه "5 إذن نقول: اتفق العلماء على عدم كراهة الدعاء في النافلة واختلفوا في الفريضة، والذي يبدو أنه الراجح والله أعلم أنه ينبغي عدم الدعاء في الفريضة، لأنه لم يثبت

<sup>1-</sup> لما رواه الجماعة عن معيقب قال: منالت النبي صلى الله عليه وملم عن معنح الحصني في الصلاة فقال: لا تمنح الحصني وانت تصلي، فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة" صحيح معلم 387/1 رقم: 346 باب كر اهة مننج الحصني وتعرية التراب في الصلاة. 2- اخرجه اللحاكم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي هريرة وفيه ابو دار الشفعي متفق على ضعفه، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وفيه رجل

لم يعلم ». البيان والتُعريف 169/2 ويروى منطوعا عن ، منعيد بن المعليب - صحيح مسلم 322/1 وقم: 430 باب الأمر بالسكون في الصلاة.

<sup>4</sup> ـ البخار ي 261/1 رقم: 718 5 ـ صحيح ابن حبان 338/6 رقم: 2604

ngan kacamangan menandian Pendagan dalam dalam

إلا في النافلة ولم يثبت في الفريضة، ولو ثبت لنقله الصحابة رضي الله عنهم لتوفر الدواعي لنقله، فلما لم ينقله الصحابة يبقى أنه ليس بمشروع في الفريضة.

ومن المكروهات أيضا: الدعاء أثناء الركوع، وقد ثبت الدليل عليه في الصحيح كما سبق وهو قوله ﷺ: " ألا إني نميت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم".

#### تسبيك أو فرقعة الأصابع \*\*\* تخصر تغميض عين تابع

ذكر في هذا البيت بعض مكروهات الصلاة منها: تشبيك اليدين، وهو إدخال أصابع اليدين في بعضهما، وقد ثبت النهي عن ذلك كما في مسند الإمام أحمد وغير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه" أو كما قال، المقصود أنه لهي عن تشبيك الأصابع في المسجد فأحرى داخل الصلاة، بل لهي عن تشبيك الأصابع أيضا والإنسان ينتظر الصلاة2، فصار التشبيك منهيا عنه في الصلاة، وفي المسجد، وكذلك ما دام الإنسان منتظرًا للصلاة لأنه يتنافي مع وقار الصلاة ومع هيبتها وهيئتها.

ومنها: فرقعة الأصابع، والفرقعة هي الضغط على الأصبع حتى يسمع له صوت، فهذه الفرقعة أيضا مكروهة في الصلاة بدليل الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره عن كعب بن عجرة أنه ﷺ لهي عن ترقيع الأصابع في الصلاة 3" أي عن فرقعتها.

ومنها: التخصر، وهو وضع اليد على الخاصرة في الصلاة، وقد ثبت النهي عن هذا أيضا، وأنه على لله على الم عن التخصر في الصلاة 1، لأنه يشبه عمل اليهود في صلاقم، لأن اليهود كانوا يتخصرون في صلاقم، فلما جاء الاسلام في أن يتشبه المسلمون في صلاقم باليهود.

ومنها: تغميض العينين في الصلاة، وقد ذكر ابن القيم في كتابه الهدي أنه لم يثبت عنه ﷺ أنه كان يغمض عينيه في الصلاة، وساق على ذلك أدلة كثيرة، منها: أنه ﷺ حين رأى ذلك العفريت عندما أراد أن يقطع عليه صلاته فإنه أخذه بيده وأراد أن يربطه بسارية حتى يصبح الناس ينظرون إليه، فتذكر قول أخيه

<sup>-</sup> مست بوت مست و 17. و 1

ثبت ذلك في صحيح البخاري بلفظ" نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصر في الصلاة" 408/1 رقم:1161

سليمان" وهب إملكا لا ينبغ ولأحد مربعدي السر:35] فاطلقه" ففيه دليل على انه كان فاتح العينين، وكذلك حوادث كثيرة تدل على أنه بيال لم يكن يغمض عينيه، ومن ذلك الحديث الصحيح وأنه إذا جلس للتشهد لا يتجاوز بصره أصبعه والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ثم بعد أن ذكر كلاما كثيرا في هذا الموضوع ختم بقوله: والحاصل أن التغميض قد يكون مكروها وقد يكون غير مكروه، قد يكون جائزا مباحا في حالة ما إذا خشي الإنسان أن يفتن كما إذا كان المكان مشتملا على صور أو زخرفة أو ألوان تشغله عن صلاته ففي هذه الحالة يجوز للإنسان أن يغمض عينيه، وكذلك إذا كان إغماض العينين مما يساعد على إحضار قلبه وعلى حضور الخشوع في صلاته؛ والمقصود أن التغميض إنما يكره إذا لم يكن دافع يدفعه إلى تغميض عينيه.

إذن انتهينا من مكروهات الصلاة وهي كما لاحظنا منها ما ليس بمكروه كالاستعادة والبسملة فهما مستحبتان، ومنها ما هو مكروه كراهة تتريه وهذا هو الغالب ، وكل مكروه قد وجدنا له دليلا من السنة ، وقد تكون هناك مكروهات أخرى تابعة لهذه المكروهات لم يذكرها المؤلف رحمه الله وسوف نتعرض لها في موضع آخر.

#### فصل

## فصل وخمس صلوات فرض عين \*\*\* وهي كفاية لميت دون مين

الصلاة التي شرعها الله للعباد على نوعين: مفروضة وغير مفروضة، وغير المفروضة هي التي تسمى بالتطوع ، والمشروع على سبيل الفرض هو الذي أمر الله به أمرا حتميا، والتطوع هو الذي أمر الله به أمرا لله به أمرا حتميا، والتطوع هو الذي أمر الله به أمرا للدبيا وليس فيه حتم، فإذا أمر الله بصلاة من الصلوات بأمر جازم جعلنا تلك الصلاة مفروضة، بمقتضى الأمر والصيغة التي أمرنا الله تعالى بها، أما إذا أمرنا بها على سبيل الندب جعلنا حكم تلك الصلاة في الشرع هو الندب؛ ومن ثم فالصلاة التي شرعها الله للعباد على قسمين: فرائض، ونوافل أو تطوعات، والفرائض تنقسم إلى قسمين: فرائض عينية، وهي التي أمر الله بها كل مكلف بعينه وأوجب عليه أن يؤدي تلك الصلاة، وهذه معروفة وهي الصلوات الخمس:الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصبح؛ وفرائض كفائية وهي التي إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين، لأن مصلحته لا تتكرر بتكرره، بخلاف فرض العين فإن مصلحته تتكرر بتكرره، فكلما صلى الإنسان حقق الحكمة من الصلاة، وهي العبودية والتذلل الله رب العالمين، أما فرض الكفاية فإنه إذا فعل مرة فإنه تتحقق به حكمته، ولا فائدة من العبودية والتذلل الله رب العالمين، أما فرض الكفاية فإنه إذا فعل مرة فإنه تتحقق به حكمته، ولا فائدة من

<sup>-</sup> منفق عليه. معلم في باب جو از لعن الشيدان في الصلاة والتعوذ منه والعمل القليل في الصلاة ، البخاري باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد

تكراره، مثاله صلاة الجنازة، فإذا صُلي على الميت صلاة الجنازة فلا فائدة من تكرارها، لأنما تحققت الحكمة منها.

إذن الفرائض على قسمين: فرض عين، وهي التي أوجبها الله على كل مكلف، وفرض كفاية، وهي التي أوجبها الله على عموم الأمة، فإذا قام كما البعض سقط الطلب عن الباقين.

وأمــا الــنوافل فهي التي شرعها الله عز وجل على وجه التقرب إليه، وندب إليها ولم يفرضها، فمن فعلها أثيب عليها ا! ومن تركها فلا إثم عليه، إلا إذا تركها على سبيل التهاون والاستخفاف بالسنة ا! فإن فيـــه إثما عظيما عند الله تعالى، والحكمة من مشروعية النوافل هي: التقرب إلى الله عز وجل، ولقد أخرج الـــبخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال في ما يرويه عن ربه عز وجل:" مــن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بما، ورجله التي يمشي بما، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذين لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته "1 فهذا الحديث دل على أن الحكمــة من النوافل هي التقرب إلى الله عز وجل، لينال العبد محبة ربه ، وحكمة أخرى وهي: جبر ما نقــص من فرانض العبد، فقد أخرج الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله الله قال: " أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، قال: يقول ربنا عز وجل للملائكة وهو أعلم: انظروا في صلة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك"2 وهذه النوافل على نوعين أيضا: منها النوافل المطلقة، ومنها النوافل المعينة؛ فالنوافل المطلقة هي التي لم يعينها الشارع، وأما المعينة فهي التي عينها الشارع في مواضع خاصة، وسماها بأسماء خاصة، مثل الوتر،

قال المؤلف" وخمس صلوات .. " وهي التي فرضها الله علينا في اليوم والليلة، فمن أداها بخشوع وطهارة وركوع وسجود، كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يفعل ذلك لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة.

ثم قال: وهي كفاية..:" أي ومنها ما هو مفروض على وجه الكفاية وليس على سبيل العين، وهي صلاة الجنازة التي إذا قام بما البعض سقط الطلب عن الباقين، وهذه الصلاة مفروضة بسنة النبي على في أحاديث كثيرة، فقد أمر بما أمنه وفعل ذلك، وكان يصلي على جميع الجنائز، وفي بداية الأمر كان لا يصلي

ورغيبة الفجر وغيرها.

ـ أخرجه البخاري في باب التراضع. ـ المستدرك للحاكم 394/1 رقم: 965

ĺ

T.

على المدين، وكان يقول لأصحابه:" صلوا على صاحبكم "1 وكان إذا فتح الله عليه بالأموال يقضي عنه دينه ثم يصلي عليه، وثبت في السيرة أن رجلا قتل نفسه بمشاقص في عهده على فلم يصل عليه وقال:" أما أنا فلا أصلي عليه" ولكن لم ينه عن الصلاة عليه، المقصود أن كل من قال لا إله إلا الله تشرع الصلاة عليه لقوله عليه الصلاة عليه. ثم قال: عليه لقوله عليه الصلاة عليه. ثم قال:

## فروضها التكبير أربعا دعا \*\*\* ونيـــة سلام سر تبعا

صلاة الجنازة تشتمل على فرائض لا تتحقق إلا بوجود تلك الفرائض، هذه الفرائض منها: النية، لقوله على الأعمال بالنيات. "ولقوله تعالى: "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لدالديز "والنية لا تحتاج إلى التلفظ باللسان، وإنما يكفي فيها توجه القلب نحو الفعل، وأن يقصد الإنسان بصلاته على الميت وجه الله تعالى، وامتثال أمره والتقرب إليه، هذا هو المقصود بالنية هنا؛ هذا هو الفرض الأول الذي تقوم عليه صلاة الجنازة، فإن لم يتوفر هذا الفرض كانت الصلاة باطلة لا تصح، لأن كل عمل يواد به التقرب إلى الله تعالى لا بد فيه من النية.

2ـــ التكبير أربع مرات .

3\_ الدعاء من بعد التكبير.

4\_ قراءة الفاتحة في الراجح من أقوال العلماء، وتكون بعد التكبيرة الأولى، فيقرأ الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام، ثم يسن له أن يقرأ بسورة معها إن أمكن، وإلا فلا حرج، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي السلاة الإبراهيمية، وله أن يدعو ، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت، وينبغي أن يدعو للميت بالمأثور على وجه الاستحباب، ولو اكتفى بقوله: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لكان مؤديا للفرض ولكن الأفضل هو قراءة الأدعية الواردة عن النبي واللهم وهي كثيرة منها: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الحطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر " وفي التكبيرة الرابعة يدعو للمسلمين عامة وقد وردت أدعية في ذلك منها: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان

ا - البخاري 803/2 رقم: 2173

<sup>2-</sup> قال النوري المشاقص: سهام عراض واحدها مشقص بكسر المهم وفتح القانب.

<sup>3-</sup> صحيح مسلم 672/2 رقم: 978 باب ترك الصلاة على القاتل نفسه وأما قوله: أما أنا فلا أصلي عليه فقد ثبتت هذه الزيادة في مسند الإمام أحمد بلفظ"... فقال: إذا لا أصلي عليه" 92/3.

<sup>4-</sup> الدارقطني 56/2 رقم:3 عن ابن عمر بزيادة ".... وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله" 5- صحيح معلم عن عوف بن مالك 662/2 رقم:903 باب: الدعاء للميت في الصلاة.

٠ ډا ـ

ومن توفيته فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده"1 هذا كله من الآثار الواردة عن النبي على الدعاء يقال لكل جنازة، سواء كانت رجلا أو امرأة، لكن إذا كالت طفلا فينبغى أن يزاد فيه:" اللهم ثقل به موازينهم، وأعظم به أجورهم، اللهم اجعله لأهله سلفا وفرطا وذخرا"<sup>2</sup>

إذن الفرائض أربعة: النية، التكبير أربعا، قراءة الفاتحة، السلام مرة واحدة، وأما التسليمة الثانية فهي مستحبة كما قال بعض العلماء وهو الصحيح، هذا معنى قوله" فروضها التكبير أربعا ... وقوله:سلام سر تبعا هذا بالنسبة للمأموم، أما بالنسبة للإمام فلا بد أن يجهر بالسلام ليعلم الناس أنه سلم فيخرجون من الصلاة .

وهذه الصلاة مطلوبة في حق كل ميت إلا إذا كان شهيدا، فلا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يدفنوا في ثياهم، ولم يصل عليهم عليه الصلاة والسلام أن الشهيد غفر الله له تبارك وتعالى وشرفه، فكأنه لم يحتج إلى صلاة، وغيره كان في أشد الحاجة إلى صلاة؛ وكذلك ثما لا يحتاج إلى صلاة وإن كان فيه خلاف بين العلماء: الطفل الذي لم يستهل صارحا، أي الطفل الذي لم يولد حيا بل ولد ميتا، فهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه يغسل ويصلى عليه، والبعض قال: لا يصلى عليه ولا يغسل، وهذا هو الراجح من مذاهب العلماء.

ثم استطرد المؤلف أمورا أحرى من باب فرض الكفاية فقال:

#### وكالصلاة الغسل دفن وكفن \*\*\* ......

شبه بصلاة الجنازة هذه الأمور – الغسل، والكفن، والدفن – ووجه الشبه في فرض الكفاية!! فكما أن صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين.

وغسل الميت هو عبارة عن تعميم جسد الميت بالماء، والأحسن والأفضل أن يوضاً، وأن يبدأ بمواضع الميامين منه، لذلك كان غسل الميت مثل غسل الجنابة من باب لا فرق بينهما.

وصفة غسل الميت: أن يبدأ أولا بعصر بطنه عصرا خفيفا ليخرج ما به من أذى، وتستر عورته لأنه لا يجوز كشف عورته ولا النظر إليها، لقوله على بن أبي طالب: "لا تبرز فخذيك ولا تنظر إلى فخد حي ولا ميت "4 إذن يجب ستر عورته من السرة إلى الركبتين، ثم يضع المغسل بيده خرقة فيغسل ما بمخرجيه من أذى، وبعد ذلك يوضؤه وضوء الصلاة، ثم يغسل شقه الأيمن إلى آخره، وشقه الأيسر إلى آخره، ولا

<sup>·</sup> ـ مش أبي داود 1/13 رقم: 3201 مش ابن ماجة 1/480 رقم: 1498 صححه الألباني

<sup>2-</sup> سنن البيهقي الكبرى 9/4. 3- صحيح البخاري باب الجنائز.

<sup>-</sup> تصنيح البداري بب البدار. 1- المستدرك 200/4 رقم: 7362 قال الألباني: ضعيف جدا

حد لهذا الغسل!! فيمكن أن يتكرر ثلاثًا، أو خمسا أو أكثر أو أقل، لأن النبي على قال لأم عطية حين كلفها بغسل ابنته:" اغسلنها ثلاثا أو شمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، وابدأن بميامينها ومواضع الوضوء"1 إذن أمرهن أن يبدأن بمواضع الوضوء، وبالميامين، وأما عدد الغسلات فحتى نتيقن أنه صار نقيا، ولا حد لعدد الغسلات ؛ بهذه الكيفية يحصل غسل الميت، وهي كيفية سهلة لا إشكال فيها، وهذا الغسل كما ذكرنا واجب بمقتضى الأحاديث النبوية التي أوجبت ذلك، وهو غسل تعبدي، حتى لو تيقنا أن الميت بمجرد استحمامه واغتساله مات لا نقول هذا لقي لا يحتاج إلى غسل. ا ا فهذا غسل تعبدي يجب أن نفعله امتثالاً لأمر الشارع.

اختلف في تغسيل الشهداء، والظاهر أفم لا يغسلون لأفهم يبعثون يوم القيامة بدمائهم، لوله الون الدم ورائحتها رائحة المسك لذلك يدفنون كما هم2.

والذي يتولى غسل الميت هو كل رجل صالح أمين، لكنه لا يغسل إلا الرجل، والنساء يغسل بعهن بعضا، ولا يجوز للمرأة أن تغسل رجلا إلا زوجها، فإنه يجوز لها أن تغسله، ولا يجوز لرجل أن يغسل امرأة إلا زوجته، فإنه يغسلها بدليل قول عائشة رضي الله عنها ألها اشتكت للنبي على صداعا في رأسها فقال لها:" ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك <sup>3</sup> وبدليل أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنه بمحضر الصحابة كلهم، وكذلك على غسل زوجته فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، لذلك يشرع تغسيل الزوج لزوجته، والزوجة لزوجها، وأما ما عداهما فلا يجوز أبدا، ولو ماتت امرأة بين جماعة من الرجال لا يوجد من بينهم زوج لها فإلهم ييممولها -أي يمسحون وجهها وكفيها بالتراب- ثم يصلون عليها ويدفنونها، وكذلك العكس، فلو مات رجل بين نسوة ليس من بينهن زوجته فإنهن يممنه ثم يصلين عليه ثم يدفنه.

والطفل إذا لم يتجاوز ثلاث سنين يجوز للمرأة أن تغسله، وكذلك الطفلة إذا لم تتجاوز ثلاث سنين يمكن للرجل أن يغسلها، أما إذا تجاوزت هذا السن فلا يجوز، والبعض رخص للمرأة أن تغسل الطفل ولو بلغ ست سنين، والأفضل هو ما ذكرناه.

وينبغي للغاسل أن يستر عيوب الميت، لأن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة .

هذا ما يتعلق بالغسل، ثم قال" دفن وكفن" قدم الدفن لأجل الوزن فقط، أما المقدم في العمل والفعل فهو الكفن.

- منن أبن ماجة 1/470 رقم: 1465 و الحديث حسنه الشيخ الأباني.

ا- الجامع الصحيح لمنن التر مذي 5/315 ر أم: 090

<sup>2-</sup> ورد في معنند الإمام أحمد 299/3 ما يدل على ذلك عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وصلم انه قال في قتلى أحد: لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم التيامة ولم يصل عليهم.

ومن فروض الكفاية: الدفن، وهو مواراة جسد الميت في التراب مواراة لا يخشى معها لبش الكلاب والوحوش، ويجوز أن يدفن في القبر المسمى بالشق وهو وضع الحفرة في الأرض ويجوز أن يدفن في القبر المسمى باللحد وهو أن يحفر في الأرض ثم يلحد له في جانب القبر فيجوز الأمران معا، إلا أنه إذا كانت الأرض صلبة شديدة فالأحسن فيها اللحد، وإذا لم تكن صلبة فالشق.

وهذا الدفن واجب وفرض كفائي يجب على الأمة أن تفعله بكل مسلم، ولو عُطل هذا الفرض في الأمة لأثمت الأمة كلها، فلو اطُلعَ على جثة مسلم لوجب على من اطلع على ذلك أن يحفر لها وأن يواريها.

وهذه السنة –وهي سنة المواراة– قديمة في بني آدماً ا وقعت منذ أول ميت من ولد آدم وهو هابيل الذي قتله أخوه قابيل، فلما قتله حار في أمره فلم يدر ماذا يفعل، فأرسل الله إليه غرابا يعلمه كيف يواري

<sup>[-</sup> صحيح البخاري 428/1 رقم: 1214 باب الكفن ولا عمامة.

<sup>2</sup>ـ صحيح البخاري 429/1 رقم: 1217 باب إذا لم يَجْد كننا إلا ما يواري راسه أو قدميه غطى راسه. والإذخر نبت معروف عند ألهل مكة طيب الرائحة يستفون به البيوت بين الخشب ويعدون به الخلل بين اللبنات في القبور ويستعملونه بدلا من الحلفاء في الوقود.

د صحيح البخاري 467/1 رقم: 1321 باب موت يوم الإثنين. قوله: المهلة، بتثليث الميم، قال ابن حبيب: بالكمس الصديد، وبالفتح التمهل، وبالضم عكر الزيت، والمراد هنا الصديد انظر فتح الباري عند شرح هذا الحديث.

<sup>1</sup> وذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي بين فقال : أعطني قميصك اكفنه فيه، وصل عليه، واستغفر له، فأعطاه النبي بين قميصه الحديث" منفق عليه

سوءة أخيه، فجاء الغراب يحمل غرابا آخر على ظهره فحفر له في التراب ثم دفنه، فتعلم ابن آدم كيف يواري سوأة أخيه.

ثم قال:

### ..... \*\*\* وتر كسوف عيد استسقا سنن

أشار إلى القسم الثاني من الصلاة المشروعة وهو النوافل، والنوافل كما سبق منها ما هو مطلق لم يقيده الشارع ولم يسمه باسم معين، بل رغب فيه مطلقا، كقيام الليل وسائر التطوعات، ومنها ما هو مقيد وضع الشارع له اسما معينا، وذلك كالوتر والفجر ونحوهما، وكذلك النوافل الأخرى التي تقام جماعة كصلاة العيدين، والكسوف، والاستسقاء ... هذه الصلوات تقام على سبيل الجماعة.

من النوافل المقيدة التي وضع الشارع لها اسما معينا ورغب فيها بل أكد في فعلها: الوتر، وهي الصلاة التي يفعلها المسلم بعد صلاة العشاء، فيدخل وقتها بعد صلاة العشاء، وينتهي بطلوع الفجر، هذا هو الوقت الذي عينه الشارع لصلاة الوتر، والوتر يكون بركعة واحدة، ويكون بثلاث، وبخمس ويكون كذلك بإحدى عشرة ركعة، كما ذكرت ذلك أم المؤمنين كذلك بإحدى عشرة ركعة، كما ذكرت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن صلاته بالليل فقالت: كان رسول الله لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة اوالدليل على أن الوتر يحصل بركعة واحدة ما في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي الله وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثني مثني، فإذا رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي الله وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثني مثني، بالليل حشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا"2

وهذا الوتر سنة مؤكدة، وليس بواجب خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه الذي قال بوجوبه، وقد تمسك ببعض الدلائل، وهذه الدلائل ليست بقوية، أما الجمهور فقالوا بأن الوتر سنة مؤكدة، والدليل عليه ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: " الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن النبي اوتر ثم قال: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر "3 هذا هو الدليل على أن الوتر مطلوب على سبيل السنية وليس على سبيل الحتم، وهو دليل صريح فقوله: "ليس بحتم "أي ليس بواجب "كهيئة صلاتكم "أي كالصلاة المكتوبة التي أوجبها الله تعالى، ولكنه مرغوب فيه لقوله " يا أهل القرآن أوتروا". وهن الدلائل على عدم وجوبه قوله على الذي سأله وقال: يا رسول الله ماذا فرض الله على من

1 - البخاري 385/1 رقع: 1096

<sup>2 -</sup> البخاري 179/1 رقم: 460 باب الحلق و الجلوس في المساجد

<sup>3 -</sup> صحيح أبن خزيمة 136/2 رئم: 1067

الصلوات؟ قالُ خمس صلوات إلا أن تطوع شيئا" أ فلو كان الوتر واجبا لذكره من بين الفرائض، ومن الدلائل أيضا قوله على لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن : " وأعلمهم أن الله قد افترض عليه خمس صلوات في كل يوم وليلة"<sup>2</sup> ولو كان الوتر واجبا لقال له ست صلوات بزيادة الوتر؛ أما أبو حبيفة فاستدل لمذهبه بدلائل، لكن هذه الدلائل لا تسعفه في ذلك، فهو يستدل بقوله 鑑: "يا أهل القرآن أوتروا" فقد أمرﷺ بفعل الوتر، والأمر إذا أطلق ينصرف إلى الوجوب، ولكن الذي صرفه عن الوجوب هنا هو الحديث . السابق" ليس بحتم" ١١.

من نام عن الوتر أو نسيه فليصله متى ذكره، لما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ﷺ: " من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره أو استيقظ" لكن هل وقت قضائه محدود أم لا؟ بعض العلماء حدد وقت قضائه بطلوع الشمس أو صلاة الصبح، فإذا صلى الصبح فلا سبيل إلى قضائه، وكذلك إذا طلعت الشمس فلا سبيل إلى قضائه، ولكن له أن يعوضه بأربع ركعات في وقت الضحي، والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله على ذا عن وتره صلى من الضحى ثنتي عشرة ركعة" 4 ومعلوم أن وتره ﷺ كان إحدى عشرة ركعة، فيزيد عليها ركعة واحدة فتصير ثنتي عشرة ركعة، والذي كان يوتر بثلاث يزيد عليها ركعة واحدة ُفتصير أربعا، المقصود أنه كان يزيد على وتره الذي كان يصليه ركعة واحدة فيصير شفعا، إذن الوتر يقضي إذا فات بسبب نوم أو نسيان ما لم تطلع الشمس، أو يصلى الصبح، وإلا عوضه بأن يزيد عليه ركعة لكي يصير شفعا في وقت الضحي.

وأفضل وقته لمن لم يخف على نفسه آخر الليل لقوله ﷺ:" من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل" أي تشهدها الملائكة، أما من خاف على نفسه ألا يستيقظ فليوتر قبل أن ينام كما في هذا الحديث، ولقول أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البحاري: أوصابي خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحي، ونوم على وتر "<sup>6</sup> فقوله: قبل أن أنام، خشية أن يفوته الوتو، وثبت أيضا أن أبا بكر كان يوتر قبل النوم، وأن عمر كان يوتر قبل طلوع الفجر، فسأل النبي ﷺ أبا بكر فقال: متى توتر؟ قال أوتر من أول الليل، وقال لعمر: متى توتر؟ قال: آخر الليل، فقال لأبي بكر: أخذ هذا

<sup>1-</sup> صحيح البخاري 669/2 رقم:1792 باب رجوب صيام رمضان. 2- صحيح البخاري 505/2 رقم:1331كتاب الزكاة باب رجوب الزكاة.

الجامع الصحيح منن الترمذي 330/2 رقم:465 رصحمه الشيخ الالبائي.

<sup>1-</sup> ورد ذلك في حديث طويل، صحيح مسلم 512/1 رقم:746

صحيح مسلم 520/1 رقم:755بابش خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. 6- صحيح البخاري 395/1 رقم:1124 باب صلاة الصّحي في الحضر .

. .

- (1)

,

بالحزم، وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة "1 فأقرهما على ذلك، فدل على أن الوتر يصلى قبل النوم ويصلى قبل الفجر، لكن من وجد في نفسه ثقة فإن أخره إلى آخر الليل فهو خير له.

ماذا يقرأ في ركعات الوتر؟ يقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثالية بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بالفاتحة وسورة الإخلاص، ومن زاد المعوذتين فله ذلك، ومن اقتصر عل سورة الإخلاص فلا شيء عليه.

ويصلى الوتر في السفر والحضر، لأن النبي ﷺ ما تركه لا سفرا ولا حضرا، فإنه لم يكن يتنفل في السفر، لكنه لم يكن يترك الوتر ولا الفجر.

قال: "كسوف" من النوافل التي تطلب فيها الجماعة صلاة الكسوف أو الخسوف، والمراد بالكسوف: ما يعتري الشمس من التغيير، وقيل ما يعتري الشمس من التغيير يسمى كسوفا، وما يعتري القمر من التغيير يسمى خسوفا2، والمقصود أن هناك حسوفا يتعلق بالشمس، وخسوفا يتعلق بالقمر، فالذي يقع للشمس يسمى كسوفا، والذي يقع للقمر يسمى خسوفا.

صلاة الكسوف هذه تصلى ركعتين هاعة، لأن النبي الله صلاها في جماعة، فعن عبد الله بن عمرو أنه قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله على نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي ﷺ ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس ثم جلي عن الشمس" 3 إذن صلى ركعتين، كل ركعة تشتمل على ركوعين، وهذه هي أفضل هيئة فيها، إذن صلاها النبي على في جماعة، وصلاها بهيئة مخالفة للصلوات المعهودة حيث جعل في كل ركعة ركوعين، وأطال فيها عليه الصلاة والسلام.

وعليه فعندما تنكسف الشمس يسن الفزع إلى الصلاة، وإطالة القيام والركوع والتضرع إلى الله أن يكشف هذه الغمة عن الناس؛ هذه هي صلاة الكسوف.

كذلك من الصلوات المسنونة: صلاة الخسوف؛ قد يطلق الخسوف على ما يعتري القمر من التغيير، هذا الخسوف يسن فيه صلاة شرعية، هي نافلة من النوافل يتضرع المسلمون بها إلى ربهم ليكشف عنهم ما أصاهم، وهذه الصلاة عبارة عن ركعتين تفتتح بتكبيرة الإحرام، ثم قيام، ثم ركوع، ثم قيام منه، ثم سجود وهكذا، وهذه النافلة على القول الراجح لا تشرع فيها الجماعة، يصلي كل واحد على حدةٍ حتى تنكشف القمر وتعود كما كانت، وهناك بعض الروايات أثبتت الجماعة، كما روى ذلك الإمام الشافعي وغيره، لكن الصحيح أنما تصلى نافلة فردية.

3- صحيح البخاري 357/1 رقم:1003 بنب طول السجود في الكسوف.

سنن أبي دارد 66/2 رقم:1434 وقال الشيخ الألباني : حمن صحيح.

<sup>2-</sup> قال تُعلَبُ كَمَنْفُتُ القَيْمُسُ وَ خَمَدْنَ القَمْرِ هذا أَجَرَدُ الكارْم، وقالَ النجوهري: و خَمُونُ القَمْر كُمُسُولُه، وفي النحديث: إن الشَّمْسُ والقمر لا يَخْمِفَانَ 1 لَمُوْكَ إَخْدُ ولا لِحَياتُهِ بِقَالَ: خَمَنْتْ القمر برزن ضُرَّبَ إذا كان النَّعل له، و خَمِيْتَ على ما لم يَسمّ فاعله قال أبن الاثير: وقد ورد الخصوفُ في الْحَدَيثُ كَثَيْرًا للمُمسُ والسَّمر وف لها في اللَّغة الكَّسُوفُ لا الْخَسُوفُ، فلمَّا إطلاقه في مثل هذا فتغليبا للقمر لتذكيره عَلَى تأتيتُ الشمس، فجمّع بينيّما فيمّا يخص القرر، وللمعارضة أيضا فإنه قد جاء في رواية أخرى: إن الشمس والقمر لا يتكميفان، وأما إطّلاق المثموف على الشمس منفردة فلاتمتر اك الخمون والكسوف في معنى ذهاب نور هما وإطلامهما. لممان العرب ج: 9 ص: 68

ثم قال" عيد" من النوافل المطلوبة في جماعة: صلاة العيدين، أي عيد الفطر وعيد الأضحى، سمي عيد الفطر بمذا الاسم لأن الله شرع فيه للمسلمين أن يخرجوا زكاة فطرهم، وهذه الصلاة ينبغي أن تؤخر شيئا لأن الله تعالى شرع في هذا اليوم إخراج زكاة الفطر.

كيف تصلى صلاة العيد؟ ينبغي أن يخرج الإمام والمأمومون إلى الفضاء، لأن من السنة أن تصلى بالفضاء إلا لعذر من مطر، أو برد شديد، أو ريح شديدة، حينها تصلى بالمسجد، ولا يشرع فيها أذان ولا إقامة؛ يخرج الإمام إلى المصلى، لا يصلي صلاة قبلها ولا يصلي بعدها، يصلي بالناس ركعتين يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر ست تكبيرات بعدها، ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة من القرآن الكريم، وإذا قرأ سورة الأعلى فهو أحسن، ثم يركع ويرفع من الركوع، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويكبر شس تكبيرات دون تكبيرة الانتقال، وبتكبيرة الانتقال ست تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، وإن قرأ بسورة الغاشية فهو أحسن، ثم بعد ذلك يركع ويرفع من الركوع، ثم يسجد سجدتين ويتشهد ثم يسلم، بسورة الغاشية فهو أحسن، ثم بعد ذلك يركع ويرفع من الركوع، ثم يسجد سجدتين ويتشهد ثم يسلم، هكذا فعل النبي تلكيه ثم من السنة أن يخطب بعدها في الناس يذكرهم بالله وبايامه، ويبين لهم مزايا ذلك اليوم، ويوجههم إلى إصلاح دينهم ودنياهم،؛ وكذلك صلاة عيد الأضحى هكذا ينبغي أن تكون، إلا أنه ينبغي قمجيرها والتبكير بما بمجرد ما ترتفع الشمس قدر رمح.

وهناك أحكام أخرى تتعلق بالعيدين، وذلك كاستحباب الاغتسال، ولبس أحسن الثياب، وأن يكون الثاب أيضا.

إذا فات وقت صلاة عيد الفطر يجوز قضاؤها من الغد، لما ثبت في السنة أن النبي ﷺ لم يبلغه عيد الفطر إلا في النصف الأخير من النهار حين جاءه ركب يشهدون ألهم رأوا الهلال فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم "أ إذن أمر النبيﷺ الناس أن يفطروا، ثم أمرهم أن يقضوا صلاة العيد من الغد.

وأما عيد الأضحى فسمي بهذا الاسم لأنه تشرع فيه الأضحية، وهي ما يتقرب به إلى الله تعالى من بهيمة الأنعام، ولهذه الأضحية أحكام، منها: أن تكون بالغة السن المطلوب، فإذا كانت من الغنم فينبغي أن تكون بالغة سنة أو على الأقل لا تنقص على ستة أسهر، وإذا كانت من المعز فينبغي أن تكون بالغة سنة ودخلت في السنة الثانية، وإذا كانت من البقر ينبغي أن تكون بلغت سنتين ودخلت في الثالثة، وفي الإبل أن تكون بلغت أن تكون بلغت سنين ودخلت في الثالثة، وفي الإبل

والغنم لا يجزئ منها إلا واحدا، وأما البقر فيجزئ سبعة نفر، وأما الابل فيجزئ تسعة نفر منها.

ا من ابى دارد 300/1 رقم:1557 و هو صحيح

Ī.

Ţ

قال" استسقا" الاستسقاء صلاة تشرع بمناسبة القحط والجفاف الذي يحل بالمسلمين، هذه الصلاة التي تفعل لهذا السبب ويكون المقصود منها هو طلب السقي من الله تسمى في الشرع بالاستسقاء، وقد فعلها النبي الله وفعلها الخلفاء من بعده.

صلاة الاستسقاء ينبغي أن تفعل بالفضاء خارج البلد، وأن يضرب لها موعد قبل فعلها بثلاثة أيام، ليتوب الناس إلى رجم ويردوا المظالم إلى أهلها، ويتهيئوا لهذه الصلاة، ثم يخرجون وعليهم أثر الخشوع والتذلل لله رب العالمين، كما فعل النبي على حن خرج متبذلا متواضعا متضرعاكما يروي ذلك عبد الله بن عباس<sup>1</sup>، ثم أمر صلى الله عليه وسلم أن يوضع له المنبر كما يروي ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، ثم صلى بالناس ركعتين، ولم يسبق ذلك أذان ولا إقامة، وبعد ذلك قام عليه الصلاة والسلام فخطب في الناس، وبعد الخطبة استقبل القبلة بوجهه الكريم، ثم حول رداءه من الأيمن إلى الأيسر، فما كان على جهة يمينه حوله إلى جهة يمينه، وكذلك فعل الصحابة حين رأوه حوله إلى جهة يمينه، وكذلك فعل الصحابة حين رأوه حول رداءه حول رداءه حولة إلى جهة المعبد فسقى العباد، هكذا حول رداءه حولوا أرديتهم، ثم دعا الله تعالى أن يسقي عباده، وقد استجاب الله طلبه فسقى العباد، هكذا ينبغي أن تكون صلاة الاستسقاء عند المسلمين، كلما رأى الناس القحط والجفاف وقلة المطر وتأخيره يبغى أن يفزعوا إلى رهم هذه الصلاة.

وربما كان رسول الله على يستسقى ربه بدون صلاة، في بعض الأحيان يدعو الله عز وجل ويكتفي بالدعاء، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري عن أنس وغيره أن أعرابيا جاء والنبي على المنبر فقال: يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله يسقينا، فدعا رسول الله في فسقى الله العباد<sup>2</sup>، المقصود أن الاستسقاء يكون بالصلاة وبغير الصلاة، لكن المطلوب هنا: كيف تصلى صلاة الاستسقاء؟

تصلى صلاة الاستسقاء على النمط والشكل الذي سبق ذكره، تبعها خطبة يذكر الإمام فيها العباد بالأسباب التي أخرت عنهم المطر، والأسباب التي تغضب الرب عز وجل وتجعل الناس معاقبين من قبل الله تعالى لينتهوا عنها ثم يأتوا بالأسباب التي تستجلب لهم الخير والمطر من عند الله كالاستغفار والتضرع إلى الله تعالى "استغفروا ربكم إنه كازغفارا برسل السماء عليكم مدرارا [نن:10-11].

ثم قال:

--- فجر رغيبة وتقضى للزوال \*\*\* .....

الحديث اخرجه أبو داود 302/1 رقم:1165 والحديث حمن .
 عديح البخاري 343/1 باب الاستسقاء في المسجد الجامع .

من الصلوات التي سماها الشارع باسم خاص: الفجر، سماها بركعتي الفجر، وبرغيبة الفجر، ورغب فيها ﷺ بالنصوص التي تجعل المؤمن ساعيا إلى أدانها، ومن النصوص الدالة على الترغيب فيما أعد الله تعالى من الثواب الكثير والجزيل لمن فعلها قوله الله فيما رواه مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها:" ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"<sup>1</sup> ومنها الحديث :" لا تتركوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل"<sup>2</sup> ومنها أنه ﷺ قال:" ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"3 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: " لم يكن رسول الله ﷺ على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر" \* يعني كان ﷺ يتعهدهما ويحافظ عليهما محافظة شديدة، وهذه النصوص تدل على فضل هذه الصلاة وما أعد الله لفاعلها من ثواب عظيم. أما وقتها فيكون بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح، وقبل طلوع الفجر لا تصح لقوله ﷺ:" لا

صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر" قدا هو وقت أدائها، فكان ﷺ يؤديها في بيته، وكان من هديه أنه كان يضطجع بعدهما ضجعة خفيفة ، وهذه الضجعة كما قال العلماء ينبغي أن يفعلها المؤمن إذا صلى ركعتي الفجر في بيته، وأما إذا صلاهما في المسجد فالأفضل له أن لا يفعلها كما ثبت في مسند بن أبي شيبة أن عبد الله بن عمر كان يحصب من فعلها في المسجد?، يعني إذا رأى إنسانا يضطجع في المسجد بعد ركعتي الفجر يرميه بالحصباء، وفي هذا دليل على أن من السنة أن يفعل الإنسان الضجعة في بيته وليس في

ماذا يقرأ في هاتين الركعتين؟ ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد" 8 ومعنى ذلك أنه ﷺ كان يفتتح يومه بتوحيد الله تعالى كما سبق في الوتر، فكان ينام على توحيد ربه ويستيقظ على توحيد ربه، وهاتان السورتان جامعتان لنوعي التوحيد، ومن هنا سميتا بسورتي الإخلاص، أي تسمى سورة "قل يا أيها الكافرون.." بسورة الإخلاص، لأن فيها إخلاص التوحيد لله عز وجل، وكذلك سورة "قل هو الله أحد"، إلا أن سورة الإخلاص تتضمن توحيد الإثبات وتوحيد العلم، وأما سورة "قل يا أيها الكافرون" فتتضمن توحيد القصد والطلب، والتوحيد لا يخرج عن هذين النوعين: إما توحيد إخبار وإثبات وعلم، وإما توحيد قصد وطلب وتضمنتهما السورتان معا.

معلم 501/1 رقم: 725 باب استحباب ركعتى منة الفجر والحث عليه وتخفيفهما والمحافظة عليها.

 <sup>-</sup> صحيح مسلم 1/1 50 باب استحباب سنة ركعتى الفجر...

<sup>1</sup>\_ البخاري 1/393 باب تعاهد ركعتي الفجر

<sup>5</sup>ـ منن البيهقي 165/2رقم: 1228، عن عبد الله بن\_عمر و .

<sup>6-</sup> ثبت ذلك في صحيح البخاري عن عائشة قالت: كان رسول الله إذا صلى ركعتي النجر اضطجع على ثبته الأيمن" 389/1 باب الضجعة على الثمق الأيمن بعد ركعتي الفجر

ر ثبت ذلك في مصنف ابن أبي ثبيبة عن سعيد بن المسيب قال: رأى عمر رجلا اضطجع بعد الركعتين فقال: احصبوه أو الاحصبتموه. 54/2

مسلم 1/1 (50 باب استحباب سنة ركعتي الفجر ..

gí!

إذن كانﷺ يقرأ في ركعتي الفجر بسورتي الإخلاص، وربما قرأ عليه الصلاة والسلام بغيرهما، فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في الركعة الأولى منهما بقوله تعالى من سورة البقرة "قولوا آمنا بالله وما انزل إلينا.. الآية، وفي الآخرة منهما بالآية من سورة آل عمران: " قل با أهل الكتاب تعالوا إركلمة سواء بيننا وبينكم.. " أ فدل هذا على انه على أنه وله أو أو هاتين الركعتين بماتين الآيتين، وفي ذلك دليل على جواز الاكتفاء بقراءة آية من سورة من سور القرآن، ولا يلزمه أن يقرأ السورة كلها أو جلها، بل يجوز الاكتفاء بالفاتحة فقط لأنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله على يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن "2 فدل هذا الحديث بإشارته على أنه على أنه والله ربما كان يكتفي فيهما بقراءة الفاتحة فقط.

هل تقضى ركعتا الفجر؟ نعم تقضيان، فلو أن إنسانا نسي أن يركعهما حتى صلى الصبح فله أن يركعهما بعد صلاة الصبح، وله أن يركعهما بعد طلوع الشمس بشرط أن تحل النافلة، لأنه ثبت في سنن أبي داود وغيره أنه 對 قال: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر" وثبت أيضا أن رجلا من الصحابة رضي الله عنه خرج لصلاة الصبح فوجد النبي على يصلي الصبح فقام معه ولم يصل ركعتي الفجر، فقام يصليهما بعد صلاة الصبح، فسأله على: ما هذه الصلاة؟ فقال: يا رسول الله كنت لم أركع ركعتي الفجر فركعتهما الآن، فأقرهﷺ وسكت ولم يقل شيئا" \* فدل على جواز ذلك؛ إذن يجوز قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح مباشرة، أو بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال كما قال المؤلف هنا: " وتقضى للزوال" أي إلى غاية الزوال. ثم قال:

# . \*\*\* والفرض يقضى أبدا وبالتوال

هذه الجملة استطرادية، لأنه حين ذكر مشروعية قضاء ركعتي الفجر استطرد حكما من الأحكام التي تتعلق بقضاء الفرائض، فهي تقضى أبدا من غير تحديد لوقت القضاء، فيجوز قضاءها في وقت النهي وغيره لقوله عليه الصلاة والسلام: " من نسي صلاة أو نام عنها فكفارها أن يصليها إذا ذكرها " 5 بمعنى أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا تذكرها من ليل أو نهار، عند طلوع الشمس أو غروبها، في الزوال أو غيره..؛ وعليه أن يبادر إلى قضائها، لأنه حين يتذكرها يصبح مخاطبا بها، لأنه في وقت النوم أو النسيان لا يكون مخاطبا لقوله ﷺ: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ولقوله: " رفع القلم عن ثلاث

صحيح مسلم 1/1 50 رقم: 724 باب: استحداب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخليفهما.

<sup>-</sup> رواه أحمد وأبو دارد والنُّر مذي والدَّار قطني والطَّبر أنَّى من حديث عبد الله بن عمرَ

<sup>4-</sup> رُواه أحمد و ابن خرومة و أبن حبان وغير هم، والصحابي هو قيس بن عمر. 5- صحيح معلم 4777/1 رقم:684 باب قضاء الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضاءها.

.." ولكن عندما يتذكر الناسي، ويستيقظ النائم يصبح مخاطبا، فعليه أن يبادر إلى أداء هذه الصلاة، ومن ثم يجب عليه أن يبادر إلى كل الشروط المطلوبة في الصلاة من الوضوء أو الغسل .. وهكذا.

اذن قضاء الفرائض واجب في كل حالة من الأحوال ولا يسقط أبدا، وليس له غاية، بخلاف ركعتي الفجر فغايتهما الزوال، أما الفرائض فهي في ذمة الشخص لا تبرأ منها ذمته إلا بقضاءها.

لكن اختلف العلماء في الصلاة المتروكة عمدا؛ فقد أجمع العلماء على وجوب قضاء الصلاة المنسية أو المنوم عنها، هذا لا خلاف فيه بين العلماء، وأما الصلاة المتروكة عمدا فهذا محل خلاف بين العلماء، وقد اختلفوا فيه اختلافا كثيرا وأطالوا فيه، وكان لهذا الخلاف ذيول طويلة!! وكل تمسك بدليله الذي يعتبره حجة لقوله، حتى إن البعض من العلماء حين ذكر أدلة كل فريق توقف في الترجيح ولم يرجح كفة أحد القولين على الآخر.

من أدلة من قال بوجوب القضاء ما ثبت في الحديث عن ابن عباس أن امرة أتت رسول الله ﷺ فقالت ابن أمي ماتت وعليها صوم شهر فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم، قال: فدين الله أحجق بالقضاء "1 والدين هنا شامل لكل دين، سواء كان دين صلاة أو صيام أو غيره، لأنه ذكره بلفظ عام " دين الله " هذا من أدلة من قال بوجوب القضاء.

وأما أدلة من قال بعدم القضاء فمنها: أن الحائض والنفساء يحرم عليهما قضاء الصلوات، ويجب عليهما قضاء الصوم، ولو كان قضاء الصلاة مشروعا لطولبت الحائض والنفساء به، فلما سقطت عليهما دل ذلك على عدم مشروعية قضاء الصلاة، وإن كان هذا الاستدلال يرد عليه أمور منها: أن الصلاة تتكرر ولذلك رفع الله قضاءها عن الحائض والنفساء، بخلاف الصوم فإنه لا يتكرر إلا مرة واحدة في السنة، ثم إن الحائض والنفساء لم تتركا الصلاة عمدا، وإنما كان بهما العذر الشرعي الذي بمقتضاه تركتا الصلاة والله تعالى هو الذي منع عليهما الصلاة .

ومنها أدلة أخرى ليس هذا مقام ذكرها، والمقصود عندنا هو أن الفرض يقضى، أما إن كان تركه على سبيل النوم أو النسيان فبإجماع الأمة وبالنص السابق، وأما إن كان على سبيل العمد فقياسا على النائم والناسي، وكذلك عقتضى عموم قوله: " فدين الله أحق بالقضاء ".

كيف تقضى هذه الفرائض إذا كانت متعددة ؟ إذا كانت متعددة فإنما تقضى بالتوالي، أي بالتتابع، فمن فاتته مثلا سبع صلوات فحين يريد قضاءها يقضيها بالتتابع وبالترتيب، يبدأ بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة...إلى الصلاة الحاضرة، لكن سيأتي للمؤلف عندما يتحدث على كيفية القضاء وأن الإنسان يقدم الحاضرة إذا كانت الفوائت. أكثر بمن ست، وإذا كانت أقل من ست فإنه يرتبها مع الحاضرة، المقصود أن

ا ـ مسلم 804/2 رقم: 1148

⊈\_

F,

**F** 

الصلوات المنسية ينبغي ترتيبها، وقد ثبت ما يدل على وجوب الترتيب بين الصلوات المنسية، ففي صحيح مسلم وغيره عن أبي سعيد الحدري عن النبي تيال حين شغله اليهود عن صلاة الظهر والعصر والمغرب فإنه أمر بلالا أن يقيم صلاة الظهر فصلاها كما هي، ثم أمره أن يقيم صلاة العصر فصلاها كما فاتته، ثم أمره أن يقيم صلاة المغرب فصلاها كما فاتته أ، إذن رتبها عليه الصلاة والسلام كما فاتته فدل على وجوب الترتيب بين الصلوات المنسية.

وكذلك ينبغي الترتيب بين صلاة الصبح وبين ركعتي الفجر، إذا لم يستيقظ الإنسان إلا بعد طلوع الشمس فإنه يقدم ركعتي الفجر على الصبح، بخلاف ما قاله المالكية من أن الإنسان إذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فإنه يقدم الصبح على ركعتي الفجر، فإن هناك حديثا أخرجه الإمام مالك وغيره هو حجة عليهم، وينبغي الأخذ به وهو صحيح، فقد ثبت أن النبي والمحاكات قد نام عن صلاة الصبح هو وأصحابه في بعض أسفاره فلم يوقظهم إلا حر الشمس، فأمرهم النبي والله ان يتوضؤوا فتوضؤوا ثم أمر بلالا فأذن ثم صلوا ركعتي الفجر ثم أمره فأقام فصلى الصبح "2 فدل على أن ركعتي الفجر تقدم على صلاة الصبح في حلو وقت وعلى أي حال، سواء قبل طلوع الشمس أو بعد طلوعها؛ هذا معنى قوله "والفرض يقضى أبدا وبالتوال " أي بالتتابع والترتيب. ثم قال:

#### ندب نفل مطلقا...

النوافل التي ندب إليها الشرع على قسمين: ما ندب إليه الشرع ندبا مطلقا، وهو مطلق النوافل بالليل أو بالنهار، إلا في أوقات النهي !اأي بعد صلاة الصبح، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند الزوال، وبعد صلاة العصر، وعند غروب الشمس؛ فهذه الأوقات في الشارع عن الصلاة فيها، وما عدا هذه الأوقات يجوز للإنسان أن يتنفل النافلة المطلقة.

وهناك نوافل ندب الشارع إلى فعلها ندبا مؤكدا، وهي التي أشار إليها بقوله:

## ..... وأكدت \* \* \* تحية ضحى تراويح تلت

فمنها تحية المسجد، وهي ركعتان مطلوبتان عند دخول أي مسجد كيفما كان نوعه، إلا من دخل المسجد الحرام وأراد الطواف فهذا لا يطلب منه ركعتي تحية المسجد، وقد ثبت في الصحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين "3 فنهى رسول الله ﷺ الداخل إلى المسجد أن يجلس حتى يركع ركعتين، همل جهور العلماء الأمر بتحية المسجد

ا منن النمائي 72/2 رقم: 661 رهر صحيح

<sup>-</sup> حسيني من خريمة 2// و رقم: 994 3 ـ البخاري 391/1 رقم: 1110 عن ابي قنادة بن ربعي الأنصياري .

على الندب، ولكن المحققين من العلماء حملوه على الوجوب، وهذا هو الظاهر لأن الأمر إذا أطلق في الشرع ولم يقيد بقرينة تصرفه عن الوجوب إلى غيره فإنه يتعين حمله على الوجوب.

اختلف العلماء إذا دخل الداخل في وقت الكراهة مثل أن يدخل بعد صلاة الصبح، أو عند طلوع الشمس... فهل تطلب منه تحية المسجد أم لا تطلب منه، لأن تلك الأوقات قد لهي الشارع عن الصلاة فيها ؟ وسبب اختلافهم وأساسه هو تعارض الأمر والنهي، فالشارع أمر بتحية المسجد، ومن جهة أحرى هي عن الصلاة في هذه الأوقات، فمن العلماء من قدم الأمر هنا على النهي، وحمل أحادث النهي على كونما عامة مخصوصة بالحديث الدال على الأمر بتحية المسجد؛ ومنهم من حمل الأمر هنا على أنه هو العام وقد خصص بأحاديث النهي، والحق ألهما نصان عامان، فحديث الأمر بتحية المسجد عام في سائر الأوقات، وأحاديث النهي هي أيضا عامة في سائر الصلوات، فهذا عموم من ناحية والآخر عموم من ناحية أخرى، فإذا تقرر أن كل واحد من النصين عام فإذن لا مزية لتقديم أحدهما على الآخر، لأفحما مستويان وهما في كفة واحدة، وإذا أردنا أن نقدم أحدهما على الآخر فلا بد أن نبحث عن مرجح من خارج النصين، فنجد مثلا حديث الأمر بتحية المسجد يأمر بصلاة هي من ذوات الأسباب -أي هناك صلوات شرعها الشارع بموجب أسبابها، حين توجد أسبابها تكون مشروعة- ومن بينها تحية المسجد، فإنما تفعل لسبب وهو دخول المسجد، وكذلك ركعتي الطواف، وركعتي الوضوء... وهكذا، فذوات الأسباب لا تدخل تحت النهي، فإذن نقيس ركعتي تحية المسجد على ركعتي الطواف، ومعلوم أن ركعتي الطواف لا تدخلان في دائرة النهي لأن لهما سببا لقوله على : " يا بني عبد مناف لا تمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نمار" ا إذن هذا مرجح يقتضي أن يقدم نص الأمر بتحية المسجد على نص النهي عن الصلاة، وهو ألها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب لا تدخل تحت النهي، لا سيما ويوجد عندنا الدليل على أن تحية المسجد تفعل في وقت النهى عن الصلاة وهو وقت خطبة الإمام، لأن وقت خطبة الإمام منهي عن الصلاة فيه، وهو قوله على فيما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي على قال :" إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما"2 فقوله هنا والإمام يخطب دل على أن . تحية المسجد لا يتركها الإنسان في وقت النهي، وهذا مرجح آخر يدل على أن تحية المسجد لا تدخل في النهي وهذا مرجح بالنص، ومنها كذلك ما ثبت في صحيح مسلم أنه على أمر سليكا الغطفايي حين دخل يوم الجمعة والرسول يخطب فجلس، فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما "3.

وأما جانب النهي فهل نجد مرجحا خارجا عن النض يدل على ترجيحه؟ نعم نجد من ذلك مثلا ما رجح به بعض العلماء جانب النهي على جانب الأمر في هذه المسألة بالذات: أنه إذا تعارض الأمر والنهي

<sup>-</sup> صحيح ابن حبان 421/4 رقم: 1554 عن جبير بن مطعم

<sup>3</sup> ـ النصين معا عبارة عن حديث واحد أخرجه مسلم في صحيحه 597/2 رقم: 875

فإنه يقدم النهي على الأمر، لأن النهي يشتمل على درء مفسدة، والأمر يشتمل على جلب مصلحة، ومعلوم في الشرع بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

والمقصود عندنا هو ذكر الخلاف في هذه الحالة ليكون طالب العلم على بينة من الوجهتين معا، وإن كان الذي يبدو أله الراجح -والله أعلم- تقديم جانب الأمر على جانب النهي في هذه القضية، وهو أداء تحية المسجد في أي وقت من الأوقات، هذا ما يتعلق هذه النافلة المؤكدة وهي تحية المسجد.

قال:" ضحى" أي صلاة الضحى، وهي من النوافل التي طلبها الشارع من المكلف طلبا مؤكدا على وجه الندب، وصلاة الضحى يدخل وقتها عندما ترتفع الشمس قيد رمح وينتهي بالزوال، وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على الترغيب فيها، وعلى تأكيد سنيتها، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:" أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على ور"1 وكذلك منها الحديث الذي رواه ابن خزيمة وغيره أن النبي يَشِيقال:" يصح أحدكم وعلى كل سلامى منه صدقة، فكل قمليلة وتحميدة وتكبيرة وتسبيحة صدقة، وأمر بمعروف ولهي عن منكر صدقة، وتجزئ من كل ذلك ركعتا الضحى"2 يعني أن كل مفصل منا يستوجب كل يوم أن نعتقه من النار بصدقة، كل مفصل من المفاصل حوقد عدت المفاصل التي توجد في الإنسان فوجدت ثلاثمائة وستين مفصل3، فعلى كل مسلم أن يتصدق بثلاثمائة وستين صدقة ليعتق مفاصله من النار، ولكن لو حافظ على مفصل3، فعلى كل حال من السنن مفاصلة من النار، ولكن لو حافظ على طلاة الضحى لكفته وأدت عنه هذه الصدقات؛ والأحاديث فيها كثيرة، وهي على كل حال من السنن المؤكدة.

وأقلها ركعتان، فمن صلى ركعتين فقد أدى هذه السنة، ومن زاد فله أن يزيد إلى ثمان أو عشر أو اثنتي عشرة ركعة.

" تراويح" هو ممنوع من الصرف، ولكنه صرف لأجل الصرورة الشعرية، والمانع له من الصرف هو صيغة منتهى الجموع، لذلك نقول في غير النظم" تراويحُ" .

هذا النوع من الصلاة هو الذي شرعه الله تعالى في ليالي شهر رمضان على وجه الحصوص، وهذا الاسم ليس له تعبير في الفاظ الشرع، ليس له تعبير في القرآن ولا في السنة، ولكن اشتهر عند السلف الصالح بمذا الاسم، وذلك لأنمم كانوا إذا صلوا أربع ركعات استراحوا، ولذلك سميت الصلاة التي تفعل بليالي رمضان بمذا الاسم لأنمم يستريحون بعد صلاة أربع ركعات:

<sup>-</sup> البخاري 395/1 رقم: 1124

<sup>2 -</sup> صحيح ابن خزيمة 228/2 رام: 1225

<sup>-</sup> صحيح ابن خريمة 229/2 رام: 1226 من حديث ابي بريدة عن النبي

هذه الصلاة لها أدلتها من الأحاديث النبوية، وهي تدخل كذلك في الأدلة العامة الدالة على مشروعية قيام الليل، فهي تدخل في عموم قوله تعالى: "ومزالليل فيهجد بدنافلة لك عسر أربع كوربك مقاما محمودا" [الإسراء: 97] وتدخل في قوله: "كانوا قليلا مزالليل ما يهجعوز" [الناريات: 17] والآيات في هذا المعنى كثيرة والتي تحث على ، قيام الليل وتثني على من فعله، وتدخل أيضا في عموم قوله على: " رحم الله رجلا قام من الليل يصلى وأيقظ أمرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها فإن أبي نضحت في وجهه الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها فإن أبي نضحت في وجهه الماء التراويح تدخل في عموم النصوص الدالة على الترغيب في قيام الليل.

وقيام الليل هو أيضا من السنن المشروعة وله آداب، ومن آدابه أن ينوي الإنسان عند نومه أن يقوم من الليل، فإذا غلبه النوم ولم يقم كتبه الله عز وجل من القائمين، وكذلك حين يستيقظ لقيام الليل ينظر إلى السماء، ويمسح وجهه ويستاك، ويفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين كما كان النبي الله يفعل تدريبا وتمرينا للمسلم على القيام، ثم يدعو بدعاء الاستفتاح في صلاة الليل ومنه قوله الله: "اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السمارات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون، اهدي لما اختلف فيه من الحق بإذلك إنك قمدي من تشاء إلى صراط مستقيم "2 ومنها الحديث الذي أخرجه البخاري وهو أطول من الدعاء السابق، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولك الحمد أنت أبي اللهم لك أسلمت، وعليك ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق، والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق، اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت "3 هذا من آداب قيام الليل، إذن قلنا صلاة الترغيب في قيام الليل.

صلاة التراويح سنة مؤكدة، وقد ثبتت بأدلة خاصة بها بالإضافة للأدلة العامة الدالة عليها، منها قوله على: " من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " أيمانا الي تصديقا بوعد الله بالنواب عليه، واحتسابا اي ابتغاء وجه الله وطلب الأجر عند الله تعالى لا لقصد آخر من رياء أو نحوه وهذا حديث صريح في مشروعية صلاة التراويح، وهو حديث قولي، وثبت أيضا بالسنة الفعلية، ففي صحيح البخاري عن عائسشة رضي الله عنها أن النبي على قام بأصحابه ليلة من ليالي رمضان فصلي بهم، ثم خوج من القابلة

ا ـ مسميح ابن حبان 306/6 رقم: 2567 عن ابي هزيرة \* مرود ميل 2567 رقم: 2567 عن ابي هزيرة

<sup>3 -</sup> البخاري 2328/5 رقر: 5958

<sup>·</sup> صحيح البخاري 22/1 رقم:37 باب تطوع قيام رمضان من الإيمان.

\_

وهو سنة في حق الرجال وفي حق النساء على حد سواء، وتشرع فيه الجماعة لأن النبي على قد صلاها ليلتين أو ثلاث جماعة، وما منعه من مواصلة الجماعة إلا علة أن تفرض، فمعنى ذلك أن الجماعة مشروعة إذا زالت هذه العلة؛ وقد انقطع الناس عن الجماعة بقيت حياة النبي على وفي خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وجزءا من خلافة عمر رضي الله عنه، فدخل عمر رضي الله عنه يوما المسجد النبوي فوجد الناس يصلون أشتاتا، وقد يصلي الرجل بصلاة غيره، فلما وجد الناس بهذا المنظر لم يعجبه ذلك، فقال: لو جمعت الناس على قارئ واحد لكان أفضل، فلما جاء في الليلة القابلة أمر الناس أن يجتمعوا على إمام واحد وهو أبي رضي الله عنه، فصلى بهم أبي، فلما رأى عمر الناس يصلون مع إمام واحد قال: إنما نعمت المدعة أبي رضي الله عنه، فصلى بحم أبي، فلما رأى عمر الناس يصلون مع إمام واحد قال: إنما نعمت المدعة أبي رسيق وهو أنه يلى صلى بالصحابة ليلتين أو ثلاث، وعمر إنما جدد هذه السنة، وتجديده لها يسمى في اللغة بدعة، لأن المبدعة في اللغة هو الإتيان بأمر جديد، فهو أتى بأمر جديد بالنسبة لما كان عليه الأمر من قبل، حيث كان يصلي الناس أشتاتا، وأما الجماعة فأصلها هو فعل النبي يلى وقد زال المانع المدي امتنع بسببه عن مواصلة الجماعة بالناس وهو خشية الفرضية، لأنه انقطع التشريع بوفاة النبي الله قلما زالت العلة عادت سنة الجماعة في قيام رمضان من جديد، ووافقه الصحابة رضي الله عنهم، وأجمعوا على ذلك، وهذا دليل آخر وهو إجماع الصحابة حيث لم ينكر أحد عليه، وليس من حقه أن ينكر لأن هذه الجماعة لها أصل من فعل النبي .

إذن الجماعة ثبتت بفعل النبي على وبإجماع الصحابة، وبفعل عمر رضي الله عنهم أجمعين، وقد قال النبي الذي الجماعة ثبتت بفعل النبي المدين من بعدي ..."3 عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ..."3

يبدأ وقت صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء، وينتهي قبيل صلاة الفجر، هذا هو وقتها، والأفضل أداؤها في آخر الليل، لأن عمر عندما جمع الصحابة على إمام واحد وقال مقالته المشهورة "نعمت البدعة

ـ متغق عليه، البخاري 380/1 رقم:1077 باب تحريض, النبي على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب.

<sup>4</sup>\_ یاتی تخریجه اربیا. 3\_ منن ابی داود 200/4 رقم:4607 و هر حدیث صحیح.

قال بعد ذلك: والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون" أي صلاة التراويح في آخر الليل وكان الناس يقومون أوله.

وجعل عمر رضي الله عنه للرجال إماما وللنساء إماما، جعل للرجال أبيا، وجعل للنساء تميم الداري. وكان أبي يصلى للناس ثمان ركعات دون الوتر، ولذلك اختلف العلماء في عدد ركعات صلاة التراويح، فإن النبي ﷺ صلى بأصحابه ثمان ركعات بغير الوتر، وكذلك فعل أبي رضي الله عنه، ونقل أنه كانت تصلى في زمن عمر ثلاثا وعشرين ركعة بالوتر؛ وعلى كل حال فإن صلاة التراويح لا تنحصر في ثمان، فيجوز للإنسان أن يصليها أكثر من إحدى عشرة ركعة، ولكن الأحسن والأفضل الاقتصار على ما فعل النبي ﷺ ، لأنه لم يكن يزيد على إحدى عشرة ركعة في رمضان ولا في غيره كما قالت عائشة رضي الله عنها، هذا بالنسبة للسنة الفعلية، وأما قوله علي فلم يحصرها في إحدى عشرة ركعة، بل قال كما في الصحيح: " صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الفجر فليوتر بركعة واحدة "2 ففيه إشارة إلى أن صلاة الليل لا تنحصر في إحدى عشرة ركعة، فمن اقتصر على إحدى عشرة ركعة اقتداء بالسنة الفعلية فأحسن، ومن زاد فلا إنكار عليه!؛ ولذلك وجد الإمام مالك رحمه الله أهل المدينة يصلون أكثر من عشرين ركعة، كانوا يصلون ستا وثلاثين، لأنه في بداية الأمر كانوا يطيلون القراءة فيكتفون بثمان ركعات، ثم خففوا القراءة وأكثروا من السجود والركوع فصاروا يصلون أكثر من عشرين ركعة باستثناء الوتر، ثم وجدوا الناس لا يطيقون ذلك فخففوها ثالثة وزادوا في الركعات، فصاروا يصلونها ستا وثلاثين ركعة، والمقصود هنا أن من أراد أن يطيل القراءة فله أن يقلل من الركعات، لأنه في زمن النبوة كان الناس يطيلون القراءة، فكانوا ربما انتهوا من صلاة التراويح قبيل الفجر بقليل، فإذا عادوا إلى بيوقم تعجلوا السحور خشية أن يدركهم الفجر3، لأنهم كانوا يكادون يقومون الليل كله مع ألهم كانوا لا يزيدون على ثمان ركعات، وذلك لأنهم كانوا يطيلون القراءة، ثم صار الأمر إلى التخفيف من القراءة والتكثير من الركوع والسجود، فكانوا ربما يصلون بسورة البقرة في ثمان ركعات، ثم صاروا إلى التحفيف مرة ثالثة بحسب أحوال الناس وضعفهم .

المقصود هنا: أنه يشرع للمصلي لصلاة التراويح أن يزيد على إحدى عشرة ركعة، لأن فعل النبي على هنا لا يقصل به الحصر!!.

هذا ما يتعلق بصلاة التراويخ والتي هي من السنن المؤكدة، وينبغي الحرص عليها حتى يدرك الإنسان فضلها وأجرها عند الله تعالى. ثم قال:

الموطأ 114/1 رقم: 250 باب الترغيب في الصلاة في رمضان.

<sup>3-</sup> منت البيهة في 197/2 رقم: 4101 عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: مسمعت أبي يقول: كنا ننصر ف من القيام في رمضان فنستعجل المخادم بالطعام

Ĭ

## وقبل وتر مثل ظهر عصر \*\*\* وبعد مغرب وبعد ظهر

من السنن المؤكدة أيضا في باب النوافل: الركعتان قبل الوتر، أي الركعتان اللتان تكونان بعد صلاة العشاء، وهذه السنة تسمى بالسنة الراتبة، وهناك سنن رواتب تشرع قبل بعض الصلوات وبعدها، منها: ركعتان أو أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان أو أربع بعده، وكذلك ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وزكعتان قبل صلاة الصبح وهما زكعتا الفجر؛ فقد أخرج البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "حفظت من رسول الله على "بعني من صلاته عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين قبل صلاة الصبح "أ يعني أن بعدها، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح أبعي أن النبي كان يحافظ على هذه السنن الرواتب، وفي رواية عن عائشة: أن النبي كان لا يدع أربعا قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة ولا معارضة بين الروايتين، فرواية عبد الله بن عمر تحمل على أنه كاري الظهر، وركعتين قبل الغداة وركعتين بعدها، ورواية عائشة التي فيها أربعا تحمل على أنه كاريما فعل هذه المنان الرواتب، وسيت راتبة لألها تفعل دائما.

وهناك سنن أخرى مؤكدة لكنها ليست رواتب، منها مثلا: ركعتان أو أربع قبل العصر 3، ومنها قبل المغرب، فإنه ثبت أنه قال على: " بين كل أذانين صلاة -ثلاثا- لمن شاء" 4 وهذا يشمل ما بين أذان العصر وإقامته، وثبت على وجه الخصوص ما يدل على سنية ركعتين قبل صلاة المغرب، كما في صحيح البخاري عن عبد الله المزين أن النبي على قال: " صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء" 5 هذا أيضا داخل في الرواتب لكن هذه الرواتب غير مؤكدة .

هذا ما يتعلق بالسنن المؤكدة التي شرعها الله عز وجل لعباده ليتقربوا إليه سبحانه وتعالى بها، وجعلها سبحانه وتعالى جبرا لما عسى أن يقع في الفرائض من نقص، لأن الإنسان قد لا يؤدي صلاة الفريضة كما أمر الله عز وجل، فقد ينتقصها من جهة الحشوع، أو دن جهة التلاوة أو غيرها من الجهات، فشرع له أن يجبرها بنافلة، وهذه النافلة تقربه من الله عز وجل، وتجعله من المقربين المحبوبين عند الله تعالى.

البخاري 395/1 رقم:1126 باب الركعتان قبل الطهر.

<sup>2-</sup> البخاري 396/1 بأب الركعتان قبل الظهر . 3- ورب فيها أحاديث متكلم فيها ولكن لكثرة طرقها يزيد بعضها بعضا.

<sup>1-</sup> البخاري 25/1 رقم: 598 باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإذامة قال في النهاية: يريد بها المنن والرواتب تصلى بين الأذان والإقامة - البخاري 3961 رقم: 1128 رقم: 1128 باب الصلاة قبل المغرب

## فصل في سجود السهو

لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر النوافل التي شرعها الله عز وجل عقب ذلك بهذا الفصل، الذي ذكر فيه سجود السهو الذي ثبت بالنصوص الكثيرة عنه على والمراد بسجود السهو: السجدتان اللتان يفعلهما المصلي إما قبل السلام أو بعده، بسبب نقص يرتكبه في صلاته أو زيادة، لأن المصلي لا بد أن يسهى في صلاته مهما أحضر عقله، ولذلك قال ﷺ: " إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني" أ هذا النبي المعصوم ومع ذلك ينسى كما ينسى الناس!! فأمر أصحابه أن يذكروه، وقد وقع له ﷺ السهو في صلاته غير ما مرة، وذلك من أجل أن يشرع لأمته ما هم في حاجة إليه من الأحكام، فسها عليه الصلاة والسلام ونقص من صلاته وسجد قبل السلام، وسها فسلم قبل أن يتم صلاته فسجد بعد السلام، وسها عليه الصلاة والسلام وزاد ركعة خامسة وسجد بعد السلام، ثبت هذا بنصوص صريحة، لذلك شرع في الإسلام سجود السهو الذي يكون عقب الصلاة لسبب من الأسباب، إما بسبب نقص وإما بسبب زيادة، وهذا هو مراد المؤلف بقوله:

> فصل لنقص سنة سهوا يسن \*\*\* قبل السلام سجدتان أو سنن ان اکدت ....

يعني أنه يسن في حق من نقص سنة من سنن الصلاة المؤكدة أن يسجد قبل السلام، سجدتين على غرار السجود المعهود في الصلاة، والمراد بالسنة هنا: السنة المؤكدة، وهي التي سبقت الإشارة إليها في باب السنن المؤكدة، وهي عبارة عن ثمان سنن: السورة، السر، التشهد الأول، التشهد الثاني، الجهر، الجلوس للتشهد الأول، التحميد، التكبير، وهي المرموز لها بقول القائل:

سينان شينان كذا جيمان تاءان عد السنن الثمان

فمن ترك سنة من هذه السنن فيسن له أن يسجد قبل السلام، من ترك التشهد الأول مثلا وقام إلى الثالثة فإنه يسجد سجدتين قبل السلام، فقد قال علي: " إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجديّ السهو 2" يعني إذا بدأ في التحرك للقيام ثم تذكر فليرجع وليستمر في صلاته ولا شيء عليه، فإن لم يتذكر حتى قام فلا يرجع، ولكن عليه أن يسجد سجدتين قبل السلام، قاس العلماء على هذه السنة -وهي سنة التشهد وإن كان الصحيح من مذاهب العلماء أنه واجب وليس بسنة - قاسوا عليه سننا أخرى كترك السورة، وترك الجهر في الجهرية، وترك التحميد.. وهكذا، فعليه أن يسجد قبل السلام كما أمر عليه الصلاة والسلام، وكما فعل فقد صح عنه

البخاري 156/1 رقم: 392 باب التوجه نحو التبلة حيث كان.
 منن ابن ماجة 381/1 رقم: 1208

أنه ﷺ قام من اثنتين فسبح له الصحابة فلم يرجع، وتمادى في صلاته، ثم سجد سجدتين قبل السلام أفسرع لأمته أن يسجدوا لمثل هذا النقص، إذن من ترك سنة مؤكدة من سنن الصلاة سجد لها، أما غير المؤكدة فلا يسجد لها، لذلك قال المؤلف"...إن أكدت" ثم قال:

#### ... ومن يزد سهوا سجد \*\* بعد كذا والنقص غلب إن ورد

يعني أن من زاد في الصلاة سهوا فعليه أن يسجد بعد السلام، كما ثبت في صحيح البخاري أنه الله سلم من ركعتين في إحدى صلايق العشي، وقام إلى جذع نخلة فسكت القوم، وخوج سرعان الناس الذين بسرعون في الخروج، فقام رجل حيقال له ذو اليدين فقال: يا رسول الله: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أنس ولم تقصر الي في ظنه عليه الصلاة والسلام فقط، وليس في الواقع لأن الواقع قد وقع فيه أحد الأمرين إما القصر وإما النسيان، لكن في ظنه لم يقع أحد الأمرين لكنه سأل الصحابة: هل حق ما يقول ذو اليدين ؟ قالوا: نعم يا رسول الله، فقام فكر وصلى ركعتين، ثم سجد سجدتين بعد السلام. وهذا دليل على أن من زاد السلام في صلاته فعليه أن يسجد بعد السلام، كذلك ثبت في الصحيح أله عليه الصلاة والسلام صلى الظهر شما فقيل له: أزيد في الصلاة ؟ فقال: وما ذاك ؟ قال: صليت شما فسجد سجدتين بعد ما سلم" 3.

واختلف العلماء في سجود السهو، هل يكون قبل السلام أم بعد السلام؟ أم بعضه قبل السلام وبعضه بعد السلام؟ هناك من جعل السجود كله قبل السلام، وهناك من جعله بعد السلام، وهناك من جعل بعضه قبل السلام وبعضه بعد السلام كما هو الشأن في مذهب مالك رحمه الله، فالذي يترتب على نقص يكون قبل السلام، والذي يترتب على زيادة يكون بعد السلام.

والحق في هذه المسألة: أن ما ثبت عنه في فعله قبل السلام فإنه يفعل قبل السلام، وما ثبت عنه في فعله بعد السلام فإنه يفعل بعد السلام، وما لم يثبت عنه فالأمر فيه بالتحيير، وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه أن النبي في قال: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك ولين على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى شمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان " هذا الحديث دل على أن السجود هنا يكون قبل السلام، وهو مرتب على الشك في عدد الركعات، كذلك هناك نص آخر يدل على السجود قبل السلام، وهو أنه في قام من اثنتين فسجد قبل السلام.

أ- صحيح مسلم 400/1 رقم: 571 باب السهر في الصيلاة رالسجرد له

<sup>-</sup> البخاري 411/1 رقم: 1167 عن عبد الله بن بحينة. باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الغريضة.

<sup>2 -</sup> البخاري 182/1 رقم: 468 باب تغييك الأصابع في المسجد وغيره. عن أبي هريرة ... د. البخاري 11/1 رقم: 1168 باب إذا صلى خمسا.

وهناك حالتان ثبت فيهما عنه على السجود لهما بعد السلام؛ الحالة الأولى: من سلم قبل أن يتم صلاته، فعليه أن يدخل في صلاته ويتمها، ثم يسجد بعد السلام، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وهو الحديث السابق المشهور بحديث ذي اليدين.

الحالة الثانية: إذا زاد خامسة فإله يسجد بعد السلام.

إذن الحالتان اللتان يشرع فيهما السجود قبل السلام هما: إذا شك، أو قام من ركعتين؛ والحالتان اللتان يشرع فيهما السجود بعد السلام هما: إذا سلم قبل إتمام الصلاة، أو زاد فيها؛ وما عدا هذه الأربع الإنسان مخير، فله أن يسجد قبل، وله أن يسجد بعد، بمذا جمع الإمام الشوكاني رحمه الله بين هذه الأدلة أ.

إذا ترك المصلي سنة من السنن المؤكدة ولكنه لم يسجد لها قبل السلام، وتذكر بعدما سلم، فلا يفوته السجود، بل له أن يستدركه بسجود بعدي، ولذلك يقول المؤلف:

## واستدرك القبلي مع قرب السلام \*\*\* واستدرك البعدي ولو من بعد عام

يعني أنه ينبغي أن يؤتى به قبل السلام، لكن لو فات بالسلام فإنه يؤتى به بعد السلام مباشرة، أما إذا طال الزمن بينهما فإن كان مترتبا على ما يبطل الصلاة بطلت الصلاة، وإن لم يكن مترتبا على ما يبطل الصلاة فإن الصلاة قان الصلاة تصح، ولا يمكن الإتيان به بعد طول المدة، بخلاف البعدي فإنه يمكن الإتيان به ولو بعد زمن طويل، ولذلك قال المؤلف" واستدرك البعدي ولو من بعد عام" يعني أنه يمكنك أن تأتي بالبعدي ولو مضى عليه شهر أو سنة أو أكثر من ذلك؛ والمقصود هنا أن السجود القبلي يستدرك بعد السلام مباشرة ما لم يطل الزمن \_ وطول الزمن كما سياتي هو الذي يحصل بالخروج من المسجد، أو بمدة معروفة عند الناس ألها مدة يحصل بها الطول \_ أما المدة القصيرة كست أو خمس دقائق فهذا لا يحصل به طول إن شاء الله. ثم قال:

#### عن مقتد يحمل هذين الإمام \*\*\* .....

يعني أن السجود القبلي والبعدي المطالب به هو الإمام والفذ، أما المأموم فإن الإمام يجمل عنه سجوده، لأن المأموم إذا نقص مثلا سنة من السنن، أو زاد ركعة، أو سجدة سهوا، فهذا لا يضره إن شاء الله، وإمامه يحمله عنه ؛ وقد ثبت في السنة ما يدل على أن الإمام يحمل الزيادة على المأموم²، وكذلك النقص إذا كان سنة، أما إذا كان ركنا فلا يحمله عنه، فلو ترك مثلا ركوعا، أو سجدة سهوا، أو قراءة

2- ورد في منتن البيهقي والدرقطني ما يدل على ذلك فعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلف المسهو" الدارقطني 377/1

أ- انظر الدراري المضية شرح الدر البهية الشركاني فإنه بعدما سرد الأحاديث الواردة في الباب قال: فهذه الأحاديث المصرحة بالسجود تارة قبل التعليم وتارة بعده تدل على أنه يجوز جميع ذلك، ولكنه ينبغي في موارد النصوص أن يفعل كما ارشد إليه الثنارع، فيعبجد قبل التعليم فيما أرشد إلى السجود فيه بعد التعليم، وما عدا ذلك فهو بالخيار، والكل سنة، وفي المسالة مذاهب قد سطتها في شرح المنتقى "أهد صن 92

الفاتحة في الصلاة السرية وفاته وقت إدراكها -يعني لم يتداركها حتى ركع الإمام - فإن الإمام لا يحمله عنه، فيجب أن يتابع إمامه، ويأتي بركعة تامة بعد السلام؛ إذن الذي يحمله الإمام عن المأموم هو ما يترتب على عليه السجود القبلي أو البعدي، ومعلوم بأن السجود القبلي إنما يترتب على السنن، ولا يترتب على الفرائض، وأما السجود البعدي فيترتب على الزيادة والزيادة يحملها عنه الإمام.

#### منطلات الصلاة

لا ذكر المؤلف بعض أحكام السهو استطرد هنا ذكر مبطلات الصلاة، ثم بعد ذلك عاد ورجع إلى متابعة أحكام السهو، ومبطلات الصلاة هي التي من فعلها صارت صلاته باطلة ملغاة يجب إعادةا وقضاؤها من جديد، لأن هذا الذي صلى هذه الصلاة التي فعل فيها شيئا من المبطلات يكون قد صلاها غير موافقة للشرع صارت باطلة، لأن العمل الذي أمر الله به لا بد أن يكون موافقا لشريعته، فإذا خالف شرع الله تعالى يصير باطلا لقوله على: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد".

استقرأ الفقهاء هذه المبطلات من نصوص الشريعة، وفيها ما يستدل عليه بالإجماع أيضا، وأشار المؤلف هنا إلى بعضها بقوله:

\*\*\* وبطلت بعمد نفخ او كالم

لغير إصلاح وبالمشغل عن \*\*\* فرض وفي الوقت اعد إذا يسن وحدث وسهو زيد المئل \*\*\* قهقهة وعسمد شرب اكل

وسجدة قيع .....

من هذه البطلات:

1- النفخ، وهو الصوت الخارج من الفم المشتمل على بعض الحروف، أما إذا لم يكن مشتملا على بعض الحروف فليس نفخا، لأنه عندما يشتمل على بعض الحروف يصير مثل الكلام، وقد ورد بسند صحيح عن سعيد بن منصور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أله قال: " النفخ في الصلاة كلام "أ هذا كلام عبد الله بن عباس، بمعنى أن حكمه حكم الكلام، وهناك من قال بعدم إبطال الصلاة بالنفخ، واستدل بحديث روا، أبو داود عن عبد الله بن عمرو أنه الله في صلاة الكسوف نفخ في سجدته الأخيرة،

ارمنن البيهتي الكبرى 252/2رقم: 3181

وكان نفخه مشتملا على بعض الحروف أ، وعلى كل حال إذا كان النفخ متعمدا ومشتملا على حروف فإن حكمه حكم الكلام يبطل الصلاة، أما إذا كان سهوا فلا حرج فيه.

2\_ الكلام العمد في الصلاة لغير إصلاحها، بدليل ما رواه زيد بن أرقم قال: كنا لتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه حتى نزل قوله تعالى: "وقوموا لله قانتين "فأمرنا بالسكوت وفهينا عن الكلام " فقد حرم الله تعالى الكلام في الصلاة بمقتضى هذه الآية، وكذلك من الأدلة على ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود قال: كنا نسلم على النبي الله وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال: إن في الصلاة شغلا" قلم يرد علينا فقلنا: إن في الصلاة شغلا" قلم يرد علينا فقلنا: إن في الصلاة شغلا" قلم يرد علينا فقلنا: إلى المول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال: إن في الصلاة شغلا" قلم يرد علينا فقلنا: إلى المول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال: إن في الصلاة شغلا" قالم يرد علينا فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال: إن في الصلاة شغلا" قالم يرد علينا فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال: إن في الصلاة فترد علينا فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال: إن في الصلاة فترد علينا؟ فقال الم يرد علينا فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال الله يود علينا فقلنا الله يود علينا فقلنا المود علينا فقلنا الله يود علينا فقلنا الله يود علينا فقلنا الله يود علينا فقلنا الله عليك في المود الله عليك في المود علينا فقلنا الله يود علينا فقلنا الله عليك في المود المود المود الله عليك في المود المود الله عليك في المود الله عليك في المود المود

أما الكلام سهوا فلا تبطل الصلاة به ولو كان كثيرا، خلافا لما قاله بعض المالكية من أن كلام السهو إذا كان كثيرا يبطلها، والصحيح أنه لا يبطلها بدليل حديث ذي اليدين المتقدم، ففيه كلام كثير وكله كان سهوا، ومع ذلك لم يبطلها لأن النبي للم يعدها، بل بني على ما كان قد فعل؛ وفي حديث ذي اليدين دليل على أن الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطلها ولو كان عمدا، لأن الصحابة الذين سألهم النبي الله والصحابي الذي سأله كان يتكلم عمدا وليس سهوا، ولكن المقصود منه هو إصلاح الصلاة، فدل على أن الكلام عمدا لإصلاح الصلاة لا يبطلها، كما أن الكلام السهو لا يبطلها.

وكذلك كلام الجاهل لا يبطل الصلاة في القول الصحيح، والدليل على ذلك ما رواه مسلم وغيره عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماين القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه إلا فوالله ما كهربي، ولا ضربني، ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير، وقراءة القرآن " الشاهد عندنا حيث لم يأمره بالإعادة مع أنه تكلم في الصلاة جهلا.

إذن الكلام في الصلاة سهوا، أو جهلا، أو عمدا لإصلاحها لا يبطلها، إنما الذي يبطلها الكلام عمدا لغير إصلاح الصلاة، وهذا معنى قوله (..أو كلام لغير إصلاح)

3\_ الاشتغال عن فرض من فرائض الصلاة، كأن يشتغل بسبب مزاحمة أو محاقنة \_ يكون مزحوما ببول أو ريح أو غائط \_ فيتشاغل عن فرض من فرائض الصلاة، كأن لم يطمئن في سجوده أو ركوعه أو جلوسه.. فإن صلاته حينئذ تبطل، لأنه سيكون ترك ركنا من أركان الصلاة، والدليل على هذا المبطل قوله

ا ـ صحيح بن خزيمة 53/2 رقم: 901

<sup>2-</sup> البخاري 402/1 رقم: 1142 باب ما ينهى من الكلام في الصلاة.

لبخاري 402/1 رقم: 1141 باب ما ينهى من الكلام في الصلاة.
 صحيح مسلم 381/1 رقم: 537 باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة.

الله المسيء صلاته: "صل فإنك لم تصل" لأن هذا الرجل كان يأتي بفرائض الصلاة فأمره بإعادةا كلها، إذن من اشتغل عن ركن من أركان الصلاة حتى فات ذلك الركن بطلت صلاته، وأما من اشتغل عن سنة من سنن الصلاة فلا تبطل صلاته، لكن عليه أن يعيدها استحبابا ما دام في الوقت، ولذلك قال المؤلف وفي الوقت أعد إذا يسن وذلك كأن يشتغل عن السورة بسبب حمى، أو حرارة أو غيرها ثم أتم صلاته، فهذا صلاته صحيحة إن شاء الله، لكن الأفضل له أن يعيدها.

A الحدث، أي طرو الحدث أو تذكره، إما أن يتذكر الإنسان أنه ليس على وضوء، أو يعتريه الحدث وهو داخل الصلاة فتبطل صلاته، لأن شرط الطهارة مطلوب ابتداء ودواما كما سبق، وقد قال النبي  $\mathbb{R}^{n}$ :  $\mathbb{R}^{n}$ :  $\mathbb{R}^{n}$  يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ  $\mathbb{R}^{n}$ .

5 ـ زيادة ضعف الصلاة سهوا، كأن يصلي في الظهر ثمان ركعات سهوا، وهذا السهو نادر جدا، لكن لو وقع فحكمه أنه يبطل الصلاة، أما لو زاد أقل من مثل الصلاة سهوا، فلا تبطل وعليه السجود، أما إذا كان عمدا فزيادة القليل من الصلاة -كركعة أو سجود- تبطل به الصلاة .

6 القهقهة، وهي الضحك بصوت، أما الضحك بتبسم فلا يبطل الصلاة، لما ثبت عن النبي  $\frac{1}{2}$  قال "لا يقطع الصلاة الكشر، ولكن تقطعها القهقهة  $^2$  والكشر هو ظهور الأسنا عند التبسم، وأجمع العلماء على أن الضحك في الصلاة بصوت يبطلها، وفقهاء المالكية قالوا: إن كان يصلي وحده قطع صلاته، وإن كان مأموما تمادى على صلاة باطلة، ووجب عليه إعادها، لأن هذا عندهم من مساجن الإمام -أي من الأمور التي يسجن فيها المأموم مع الإمام ويعيدها في النهاية.  $^3$ 

7\_ تعمد الأكل والشرب، أو الأكل وحده، أو الشرب وحده يبطل الصلاة، ودليله هو إجماع الأمة، لأنه يتنافى مع هذه العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بالإخلاص فيها، والتوجه إلى الله عز وجل، لأن الأكل والشرب يبطل المقصود منها، ويكون الإنسان كالذي يعبث في صلاته.

8\_ القيء، يعني من استقاء عمدا -أي استدعى القيء - وهو في الصلاة بطلت صلاته، أما من غلبه القيء فلا شيء عليه، إلا أنه لا يجوز له أن يبتلع منه شيئا، فإن ابتلع شيئا منه عمدا بطلت صلاته، واختلف في من ابتلعه نسيانا أو غلبه، والظاهر أنه لا تبطل به الصلاة إلا إذا كان عمدا.

9\_ تذكر سجدة منسية في فريضة فائتة، يعني دخل في فريضة ثم تذكر أن عليه سجدة في الصلاة الماضية، فإن الصلاة التي هو فيها تبطل عليه إذا كانت الفائتة فريضة، أما إذا كانت الفائتة التي نسي فيها السجدة نافلة يقول الفقهاء: لا تبطل عليه الصلاة التي هو فيها، بل يتمادى فيها على صلاة صحيحة؛

<sup>-</sup> البخاري 63/1 رقم: 135 باب لا ثقبل صلاة بغير طهور.

<sup>2-</sup> المعجم الصغير للطبراني 185/2 رقم: 999. 3- وقد جمعها بعضهم في بيتين قائلا: مساجن الإمام فيما اشتهرا اربعة من الركسوع كبرا وناسى الإحرام أو من ذكرا صلاة أو وتراكذا الضحك جرى

وهنا صور أربع: الصورة الأولى: أن يكون في فريضة ويتذكر أنه نسيها في فريضة، فنبطل عليه الاثنتان معا الصلاة التي نسي فيها السجدة، لأنه حال بينه وبين إدراكها دخوله في هذه الصلاة التي هو فيها، وتبطل الصلاة التي هو فيها لأنه تذكر فيها صلاة في صلاة.

الصورة الثانية: أن يكون في نافلة ويتذكر أنه نسي سجدة في فريضة، فتبطل عليه الصلاة التي هو يها.

الصورة الثالثة: أن يكون في نافلة ويتذكر سجدة منسية في نافلة، فتبطل عليه أيضا، هكذا قال بعضهم؛. والظاهر أن النافلة التي هو فيها لا تبطل عليه، بل يتمادى فيها وتكون صلاته صحيحة إن شاء الله.

الصورة الرابعة: إذا كان في فريضة وتذكر سجدة منسية في نافلة، فهنا لا تبطل عليه الصلاة التي هو فيها بل يتمادى فيها.

المقصود هنا أن من تذكر سجدة منسية في فريضة وهو الآن يصلي في فريضة فتبطل الصلاتان معا – الصلاة التي هو فيها والتي نسي فيها السجدة – هذا من مبطلات الصلاة.

# .... وذكر فرض \*\*\* اقل من سيت كذكر البعض

ومن مبطلات الصلاة أن يتذكر فريضة في فريضة، وتكون هذه الفريضة أو الفرائض المنسية أقل من ست، يعني أنه إذا تذكر جملة من الفرائض وكانت أقل من ست فرائض وهو الآن في فريضة أخرى فإنه تبطل عليه هذه الفريضة، وعليه أن يخرج منها ثم يصلي الفريضة أو الفرائض المنسية، ويتبعها بما بعدها إلى أن يصل إلى هذه الفريضة الحاضرة، وأما إذا كانت الفوائت ستا فأكثر فإنه يواصل هذه الفريضة التي هو فيها ولا تبطل عليه، فإذا خرج منها رجع يقضي الصلوات التي فاتته.

وأما إذا تذكر حاضرة في حاضرة فهذا لا إشكال أن الصلاة تبطل، دخل مثلا في صلاة العصر، العجم وتذكر أن عليه الظهر، فتبطل عليه صلاة الظهر، وعليه أن يخرج منها ويصلي صلاة الظهر ويرتب معها صلاة العصر، لأن العلماء عندهم قاعدة وهي: الترتيب بين المحاضرتين شرط وواجب، والترتيب بين غير الحاضرتين يعتبر واجبا غير شرطا بمعنى أن الترتيب بين الظهر والعصر مثلا واجب على الإنسان أن يحافظ عليه، وشرط اي شرط صحة لا تصح صلاة العصر إلا بكولها مرتبة مع الظهر، وهكذا بالنسبة للمغرب مع العشاء؛ أما غير الحاضرتين اي غير مشتركتي الوقت كالعصر مع المغرب، والعسر مع العشر، فالترتيب بينها واجب فقط.

والحسق أن السترتيب واجسب سسواء كان بين الحاضرتين اي بين مشتركتي الوقت او بين غير الحاضسرتين، أي لا يجسوز أن تصلي الصلاة الحاضرة إلا إذا رتبتها على ما قبلها، لما ثبت في سنن البيهقي

وغـــيره أنـــه عليه الصلاة والسلام صلى المغرب في عام الأحزاب ثم التفت إلى الصحابة وقال لهم: "هل رأيتموني صليت العصر؟ قالوا: لا يا رسول الله ، فأمر المؤذن أن يقيم فصلى العصر ثم أعاد المغرب "أو في هذا دليل على وجوب الترتيب بين الصلاتين سواء كانتا مشتركتي الوقت أم لا، وثبت أيضا أنه رنب بين الصـــلوات الثلاث في غزوة الحندق أي الظهر، والعصر، والمغرب حين شغله عنها المشركون فقال: "شــخلونا عــن الصلاة الوسطى ملأ الله بيوتمم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشانين بين المغرب والعشاء "كوكان ذلك قبل أن تشوع صلاة الحوف.

من هنا وجب أن نقول: لابد من الترتيب بين الصلوات الفائتة، إلا أن قاعدة المالكية كما عرفنا هنا: أن الصلوات الفائسة إن كانت ستا فأكثر فلا يجب الترتيب بينها وبين الصلاة الحاضرة، فيصلي الصلاة الحاضرة ثم يسرجع إلى الصلوات الفائتة ويرتبها، وإذا كانت أقل من ست فيجب عليه أن يرتبها مع الحاضرة، هذه هي قاعدةم؛ من أين أخذوها ؟ أخذوها من باب الاستنباط والاجتهاد فقط، لأن ستا فأكثر في سن نوع من الحرج، ولذلك فيه نوع من الحرج والمشقة، بخلاف ما إذا كانت أقل من ست، وليس عندنا نص يدل على هذه القاعدة، أوجبوا الترتيب في أقل من ست، ولم يوجبوه في أكثر من ست، وليس عندنا نص يدل على هذه القاعدة، لأن فعل النبي على كان عبارة عن ترتيب ثلاث صلوات، ولا مفهوم لهذه الثلاث!! إنما هذا هو الواقع الذي فعله؛ في الحقيقة أن الصلاة الفائنة وقتها أضيق من الحاضرة، لأن الفائنة وقتها لا يتجاوز ذكرها لقوله على أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها هذا هو وقتها، فبمجرد ما يتذكرها يجب عليه أن يأتي أسا، بخلاف الحاضرة فقد يكون وقتها متسعا، فلذلك ينبغي في الحقيقة الاعتناء بالفوائت وقضاؤها سواء كانت خمسا أو ستا أو أكثر!! هذا هو الحق، لأن الذمة عامرة ومشغولة بذلك الفرض، لا تبرأ ذمة المكلف إلا بقضاء ذلك الفرض، لا تبرأ ذمة المكلف المنساء ذلك الفرض، وعليه أن يرتب الحاضرة على الصلاة الفائنة.

المقصود عندنا هنا: أن من دخل في صلاة ثم تذكر صلاة فائتة فإن كانت أقل من ست يجب عليه أن يخرج من تلك الصلاة التي هو فيها، لألها باطلة ويرتبها على الصلاة الفائتة، هذا إذا كان إماما أو فذا، أما إذا كان مأموما فإن عليه أن يتمادى مع الإمام حتى يسلم ثم يصلي الفائتة، ويعيد هذه الصلاة التي صلاها مسع الإمام، ولماذا بقي مع الإمام؟ لأن حق الإمام هنا أعظم، وعندنا النص الدال على ذلك، فعن عبد الله بسن عمر أن النبي على قال:" من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل التي هو فيها ثم ليصل الستي ذكرها، ثم ليعد التي صلى مع الإمام" هذا هو النص الدال على أن من تذكر صلاة وهو مع الإمام السال على أن من تذكر صلاة وهو مع الإمام

المن البيهقي الكبرى 220/2 رقم:3008

<sup>2-</sup> صحيح معلم 437/1 رقم: رقم ك627

<sup>3</sup> رواه ألدار قطني والبيهقي ورواه مالك عن نافع موقرفا على عبد الله بن عمر 168/1 رقم:406 وصححه الدار قطني وأبو زرعة وغيرهما ورجح بعض الحفاظ المرفوع.

فعليه أن يتمادى على الصلاة التي هو فيها، ثم ليقض الصلاة الفائتة، ويعيد هذه الصلاة ليرتبها مع الفائتة اقتداء به ﷺ حين صلى المغرب وتذكر أنه لم يصل العصر فصلى العصر ثم أعاد المغرب، وفي ذلك دليل على وجوب وشرطية الترتيب بين الحاضرة والفائتة، سواء كانتا مشتركتي الوقت أولا.

## تتمة أحكام السهو

قال رحمه الله:

# وفوت قبلي ثلاث سنن \*\*\* بفصل مسجد كطول الزمن

بشير بمذا البيت إلى أن من فاته سجود قبلي مترتب على ثلاث سنن ولم يتدارك هذا السجود القبلي بعسد السلام حتى طال الوقت أو خرج من المسجد، فإن هذه الصلاة التي نسي فيها هذا السجود تكون باطلة، فيكون من مبطلات الصلاة: تذكر سجود قبلي ولم يتدارك بعد السلام مباشرة حتى طال الوقت أو خرج من المسجد، والطول هنا عرفي لم يقدر لـــه الشارع مدة زمانية، بل هو خاضع للعرف، فما يعتبر في العسرف طسولا فإنه يبطل الصلاة، وكذلك إذا خرج من المسجد فإن صلاته تبطل أيضا، مثلا: من نسي التشهد الوسط -وهذا مركب من ثلاث سنن، بل ذهب المحققون من العلماء إلى أن هذا التشهد واجب، ولكينه يجبر بالسجود - فمن لم يجبره بالسجود حتى طال الزمن، أو انفصل عن المسجد، فعليه إعادة هذه الصــــلاة؛ وهـــــذا معنى قوله "وفوت قبلي –أي: من فاته سجود قبلي ولم يتداركه بعد السلام حتى طال الزمن، أو انفصل من المسجد- بطلت الصلاة التي ترتب عليه فيها السجود. ثم قال:

# واستدرك الركن فإن حال ركوع \*\*\* فالغ ذات السهو والبنا يطوع

بعـــد ما تكلم على النسيان خارج الصلاة -يعني أن من نسي صلاة ولم يتذكرها إلا بعد الدخول في صلة أخرى هذا عرفنا حكمه وأنه تبطل عليه الصلاة التي هو فيها إذا كانت تلك الفوائت على قاعدة المذهب أقلل من ست- وأشار بمذا البيت إلى النسيان داخل الصلاة، هذا نسي بعض الصلاة في داخل الصلاة ثم تذكرها داخل الصلاة، مثل: من نسي السجدتين في ركعة من الركعات، ولم يتذكر إلا بعد أن قسام إلى الركعة التالية ولم يعقد الركوع، فبإمكانه أن يتداركهما فيترل ويسجد السجدتين ثم يقوم للركعة التي تليها، ويبدأ القراءة من جديد، لأن السابقة تكون ملغاة، لأنما وضعت في غير محلها، ويواصل الصلاة إلى تمامها، ثم يسجد سجدتين بعد السلام، لكونه قد زاد شيئا في الصلاة، هذا إذا تذكرهما قبل أن يركع. أمسا إن تذكرهما بعد أن ركع فلا سبيل إلى إدراك السجدتين، فيلغي تلك الركعة ويجعل هذه الركعة

التي هو فيها مكانها.

والمقصــود أن بإمكــان الناسي بعد صلاته أن ياتي بما نسيه ما لم يحل بينه وبين ما نسيه الركوع، فإن حال الركوع وجب عليه إلغاء تلك الركعة التي نسي فيها ما نسي، ويجعل الركعة التي هو فيها بدلها.

واختلف علماء المذهب بماذا يتحقق الركوع ؟ هل بمجرد الانحناء، أو بالرفع من الركوع ؟ فعند ابن القاسم أنسه لا يتحقق إلا بالرفع من الركوع، وعند أشهب يتحقق الركوع بمجرد الانحناء اي بمجرد الشسروع في الركوع – وهذا هو الظاهر مما اطرد في المذهب، لأن المطرد في مسائل كثيرة هو أن الركوع بستحقق بمجرد الانحسناء، إذن حين ينحني إلى الركوع فإنه يحول بينه وبين ما نسني، فعليه أن يلغي تلك الركعة التي نسبي فيها ما لسي، ويجعل الركعة التي هو فيها بدلا منها، هذا إذا كان المنسي في الركعة الأولى أو السئانية أو الثالثة، أما في الركعة الرابعة فلا يوجد عندنا ركعة تليها إلى فهنا الذي يحول بينه وبين إدراك مسانسي في الركعة الرابعة هو السلام إلى ان تذكر قبل أن يسلم فله أن ياتي بالسجدتين، ثم يتشهد تشهدا آخر ويسلم، ويأتي بسجدتين بعد السلام، لكونه زاد في صلاته، وأما إن لم يتذكر إلا بعد السلام فالسلام يحسول بينه وبين إدراك ما نسي من الركعة الرابعة، وعليه أن يدخل بتكبيرة الإحرام ويأتي بركعة تامة، ثم يستجد سجدتين بعد السلام، هذا هو القول الراجح في المذهب، وهذا معنى قوله "واستدرك الركن" يعني يستجد سجدتين بعد السلام، هذا هو القول الراجح في المذهب، وهذا معنى قوله "واستدرك الركوع فألغ ذات يستبد ركنا من أركان الصلاة فاستدركه ما لم يحل بينك وبينه الركوع، "فإن حال ركوع فألغ ذات السهو" أي ألغ الركعة صاحبة السهو "والبنا يطوع" يعني أن البناء يتطوع لك حيننذ ويكون طانعا لك، حيث تجعل هذه الركعة بدل الركعة التي وقع فيها السهو.

هـــذا إذا كان غير مأموم، أما إذا كان مأموما فإنه يأتي كذلك بهذا الركن الذي فاته، ما لم يحل بينه وبـــين الــركعة المنسية ركوع، فإن حال بينهما الركوع فيواصل صلاته مع الإمام، فإذا سلم الإمام قام ليقضي الركعة التي فاتته ويقضيها كما فاتته –إن فاتته بالفاتحة والسورة قضاها كما هي، وإن فاتته جهرية قضاها جهرية.. وهكذا. ثم قال:

# كفعل من سلم لكن يحرم \*\*\* للباقي والطول الفساد ملزم

أي كذلك من نسي الركن في الركعة الرابعة ولم يتذكره إلا بعد السلام، فإن السلام يحول بينه وبين إدراك ذلك الركن، وعليه أن يأتي بركعة تامة بعد السلام، ثم يأتي بالسجود بعد السلام.

قوله:" والطول الفساد ملزم " يشير بهذا إلى أنه إذا طال تدارك تلك الركعة فإن الصلاة باطلة ترجع إلى مسا سسبق ذكره، والمقصود أن من نسي ركنا من أركان الصلاة وحال بينه وبين إدراكه السلام فإن تذكره بقرب السلام أتى بركعة تامة، وإن لم يتذكره إلا بعد طول الزمن فسدت عليه الصلاة، ووجب قضاؤها. ثم قال:

من شك في ركن بنى على اليقين \*\*\* وليسجدوا البعدي .....

اشار هنا إلى قاعدة عامة في باب الصلاة وهي: من شك في ركن من أركان الصلاة فيجب عليه أن يبني على اليقين، لأن الشك كما عرفه النقهاء: استواء الطرفين في الشيء الي اعتقاده وعدم اعتقاده والمناعيل النقهاء: استواء الطرفين في الشيء التي اعتقاده وعدم اعتقاده والذي يجب طرح المشكوك فيه والبناء على اليقين، وأصل هذه القاعدة هو قوله يجلي فيما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الحلري رضي الله عنه قال: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سسجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى شسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما الشيطان ألى قوله: " فليطرح الشك المشكوك فيه هنا مثلا هو الركعة الرابعة، هل صلاها أم لا؟ فليطرحها وليسبن على اليقين، واليقين هنا هو أنه ما صلى إلا ثلاثا، فيتم صلاته ويسجد سجدتين قبل السلام، فإن كسان وقع له الزيادة في المشكوك فيه فتكون هاتان السجدتان مشفعة لصلاته، فلا يكون قد صلاها وترا، وإن كسان قد صلى أربعا جمعني أنه لم يزد شيئا كانت السجدتان ترغيما للشيطان؛ هذا هو أصل هذه القاعدة، إلا أن هذه القاعدة عامة في كل ركن، سواء كان ركوعا، أو سجودا، أو قراءة الفاتحة... يعني من شك هل ركع وجب عليه أن يطرح الشك ويركع، ومن شك هل سجد سجدتين أو واحدة وجب عليه أن يطرح المشك ويركع، ومن شك هل سجد سجدتين أو واحدة وجب عليه أن يطرح المشكوك فيه، ويأتي بسجدة ثانية، وهكذا لو شك هل قرأ الفاتحة أم لا، فعليه أن يقرأها من جديد، هذه إذن قاعدة عامة في كل ركن من أركان الصلاة شك فيه.

أما الذي يعتريه الشك دائما بحيث يعتريه الشك في اليوم مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك، فهذا لا يعتبر بالشك !! لأن هذا يعتبر موسوسا، فلا يبني على الشك أي شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم:" إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه، فلا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم" فهذا الحديث يدل على أن المستنكح كما يسميه الفقهاء وهو الذي يداخله الشك ويأتيه كثيرا وهسندا لا يعتبر بالشك قلا بالشك هو الذي لا يأتيه إلا قليلا نادرا، هذا معنى قوله" من شك في ركن بنى على اليقين وليسجد البعدي" المؤلف رحمه الله يقرر على أصل المذهب أن السجود الذي يأتي به هذا الشاك ينبغي أن يكون بعد السلام، مع أن الحديث السابق فيه السجود قبل السلام وليس بعد السلام، وهذا هو الصواب !! لأن عندنا النص والدليل الذي يدل على ذلك؛ إذن السجود الذي يكون في هذه القضية يكون قبل السلام وليس بعد السلام، لأن النبي يتشمر عبذلك تصريحا، فقوله" وليسجد في هذه القضية يكون قبل السلام وليس بعد السلام، ثم قال:

ا ـ مسلم 400/1 رقم: 571 2

 <sup>-</sup> سنن ابن ماجة 1841 رقم: 1217
 قبذا يعتد بما شك لهيه وشكه كالعدم ويسجد قبل المعلام كما ورد في الحديث.

روكيها يعت بعد المنظر بصيغة الإفراد، والناظم أتى به بصيغة الجمع" وليسجدوا" لأنه جمع الساجدين بعد العلام باعتبار هذه المعالة والتي قبلها

# \*\*\* .....لكن قسد يبين الأن بنوا في فعلهم والقول \*\*\* نقص بفوت سورة فالقبلى

أشار بهذا إلى حكم من ترك ركنا في صلاته وتذكره في صلاته، لكنه لم يتذكره إلا بعد أن حال بينه وبين إدراكه الركوع - فقد سبق أنه يمكن استدراك الركن الذي نسيه ما دام لم يعقد الركوع - فإن حال بيسنه وبين إدراكه الركوع فقد صار ذلك الركن لا سبيل إليه، وعليه أن يلغي الركعة ذات السهو، ويأتي بسركعة أخرى مكافما، ويسجد بعد السلام لكونه هنا قد زاد زيادة، على أن هذه المسألة قد سبق أنه مخير بين أن يسجد قبل السلام أو بعده - طيب إلى النفرض هنا أنه يسجد بعد السلام، لكن أحيانا قد يطلب منه السجود قبل السلام، مثال ذلك: ما إذا كانت الركعة ذات السهو هي الركعة الثانية، ومعلوم بأن الركعة السئانية يطلب فيها قراءة السورة، ولم يتذكر هذا الركن المنسي إلا بعد أن عقد الركوع، فيجعل الثالثة في مكان السئانية والثالثة أو التالية والثالثة في السورة، لأنما ثالثة والثالثة ليست فيها السورة، فيكون قد اجتمع عليه الزيادة والنقص -الزيادة حيث زاد ركعة، والنقص حيث نقص السورة من الركعة الثالثة أو الرابعة مثلا فلا إشكال، فعليه أن يسجد بعد السلام، لأنه يأتي بالرابعة بدلها وهما سواء، كانت الثالثة أو الرابعة مثلا فلا إشكال، فعليه أن يسجد بعد السلام، لأنه يأتي بالرابعة بدلها وهما سواء، لأن ليس في واحدة منهما السورة، هذا معني قوله" لكن قد يبين ..." بمعني أن المطلوب من أولئك الذين السجود المطلوب منهم هو السجود القبلي، وذلك حين تكون الركعة ذات السهو ذات سورة كما سبق. السجود المطلوب منهم هو السجود القبلي، وذلك حين تكون الركعة ذات السهو ذات سورة كما سبق.

## كذاكر الوسطى والأيدي قد رفع \*\*\* وركبا لا قبل ذا لكن رجع

شه بالحكم السابق وهو ترتب السجود القبلي من نسي التشهد الأوسط، ثم قام وانفصل عن الأرض بركبتيه ويديه، فعليه أن يواصل صلاته ويسجد سجدتين قبل السلام، كما في حديث أبي بحينة أن النبي على قام من الركعتين فسبح له الصحابة فلم يرجع وسجد سجدتين قبل السلام، أما إذا تذكر قبل أن ينفصل عن الأرض بركبتيه ويديه فليرجع، وليواصل صلاته ولا سجود عليه في هذه الحالة، لأن الحركة القليلة لا تؤثر في الصلاة ؟ إذن هنا صورتان: أن يتذكر الجلسة الوسطى قبل أن يستتم قائما فليرجع، والصواص والصورة المنابة: أن يتذكر بعد أن يستتم قائما همن الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم

قائما فلا يجلس، ويسجد سجدي السهو "وهذا معنى قوله" كذاكر الوسطى والأيدي قد رفع وركبا" يعسني أنه إذا تذكر أنه ترك الجلسة الوسطى بعد أن فارق الأرض بركبتيه ويديه فلا يرجع، بل يواصل الصلاة ثم ليسجد سجدتين قبل السلام، فإن نزل ورجع الحلى سبيل الفرض والتقدير فليس من حقه أن يسرجع، لكن لو رجع لوجب عليه أن يأي بالسجود بعد السلام ١١ لأنه هنا قد زاد زيادة، وهو ذلك القيام الذي رجع منه إلى جلوسه ؛ والمقصود هنا أن الإنسان إذا فارق الأرض فلا يجوز له أن يرجع، كما قال عليه أن يسجد السلام الله المستم قائما فلا يجلس. " فلا يجوز له أن يعود، لكن إن عاد لا تبطل صلاته، وعليه أن يسجد السلام.

إذن عرف نا في هذه الأبيات أحكاما أخرى تضاف إلى الأحكام السابقة وبذلك يتم المهم من الأحكام فيما يتعلق بالسهو في الصلاة.

\*\*\*

ا ـ منن ابن ماجة 1/1 38 رقم: 1208 وابو دارد واحمد وفي منده ضعف ولكن له شواهد

## فصل في صلاة الجمعة

#### فصل بموطن القرى قد فرضت \*\*\* صلاة جمعة لخطبة تلت

أشار بها الفصل إلى نوع آخر من الصلاة شرعها الله سبحانه وتعالى للمسلمين على رأس كل أسبوع، وهي صلاة الجمعة، فرض الله على المسلمين في يوم الجمعة صلاة تسمى بصلاة الجمعة، على هيئة خاصة ووضع خاص، فشرع فيها خطبة، وشرعها ركعتين، واختلف العلماء هل هي خلف عن الظهر أم هي صلاة مستقلة بذاتما؟ وينبني على هذا الحلاف مسألة وهي: هل ينوي لها نية مستقلة، أم ينوي لها نية الظهر، وعلى كل حال الظاهر أنما صلاة مستقلة، لأن ما شرع الله فيها من أحكام تخالف به صلاة الظهر، فصلاة الظهر أربع ركعات، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الظهر تؤدى فيها القراءة سرا، بخلاف صلاة الجمعة فالقراءة تؤدى فيها جهرا، صلاة الجمعة تكون مسبوقة بخطبتين، بخلاف صلاة الظهر أو لية فيها، ولها شروط خاصة..؛ فهي إذن صلاة مستقلة بذاتما، وأما ما ينبني عليها من نية صلاة الظهر أو لية فيها، ولها شروط خاصة..؛ فهي إذن صلاة مستقلة بذاتما، وأما ما ينبني عليها من نية صلاة الظهر أو لية ضلاة الجمعة فالأمر فيه سهل، فليس في المسألة تعقيد، فمن دخلها وهو ينوي أداء الفرض يكفيه هذا إن شاء الله تعالى، لقوله يحليه " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.."

هذه الصلاة العظيمة التي شرعها الله تعالى في يوم الجمعة، وخصها بأمور، وجعل هذا اليوم الذي هو يسوم الجمعة أفضل الأيام كما صح ذلك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير يسوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه اي قبل توبته وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مُصيخة اي مُستَمعة مُنصته خوفا من قيامها يوم الجمعة من حين يصبح، حتى الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه " ومن ثم شرع الله للمسلمين آدابا في هذا اليوم ينبغي أن يتحلوا بها، مسنها: الاغتسال، وسيأتي في محله، وقد ذهب البعض إلى وجوبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: " غسل يوم الجمعة واحسب على كل محتلم " كما شرع الله للمسلمين في هذا اليوم أن يلبسوا أحسن الثياب، وأن يبكروا للجمعة، هذه بعض الآداب.

· هــذه الصــلاة شرعها الله للمسلمين وميزهم بها، وخصهم بها كما خصهم بيومها وهو يوم الجمعة، وجعلمه يوما مباركا، ضلت ربه اليهود والنصارى وهدى الله المسلمين إليه، كما قال رسول الله صلى الله على على الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد،

اً ـ المستدرك 413/1 رقم: 1030 <u>-</u>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ البخاري 1/300 رقم: 839

فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق "أ بمعنى أن اليهود طلبوا يوم الجمعة فأخطئوا فجعلوا مكانه السبت، والنصارى طلبوا يوم الجمعة فأخطئوا فجعلوا مكانه يوم الأحد، وهدى الله المسلمين إليه، ولذلك جعلهم الله تعالى الآخرين السابقين —أي الآخرين في الوجود والسابقين يوم القيامة — هذا هو يوم الجمعة الذي يعتبر عيدا للمسلمين، ولذلك كره الإسلام فيه الصيام، لأنه يوم عيد ويوم العيد يمنع فيه الصيام.

وأشار المؤلف رحمه الله بقوله "بموطن القرى.." إلى أن الجمعة لا تفرض إلا في المواطن المأهولة بالسكان، ومفهومه أن الذين يسكنون في البوادي ويترحلون وينتقلون لا جمعة عليهم، وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور، لكن هناك طائفة من العلماء يقولون: الجمعة واجبة على كل مجموعة من الناس، سواء كانوا في البادية أو في الحاضرة، ولا يشترط فيهم الإقامة ولا الاستيطان، أي لا يشترط فيهم أن يستوطنوا في موضع، بل متى اجتمع جماعة من الناس في مكان ما وجبت عليهم الجمعة، وهذا هو الظاهر، فقد فرض الله عسلى نسبيه الجمعة وهو في طريقه إلى المدينة، في مكان يسمى ببني عوف، وصلى الله بالمسلمين هناك، وعلى كل حال الصحيح أنه لا يشترط الاستيطان، بل كل قرية وكل مجموعة سكنية ينبغي لها أن تقيم شعرة الجمعة.

"لحظبة تلت" أي لابد أن تكون الجمعة بعد الحظبة، واختلف العلماء في حكم الحظبة، هل هي واجبة أو مندوبة ؟ ذهب الجمهور إلى وجوب الحطبة وألها شرط صحة، فمن صلى الجمعة بغير خطبة يجب عليه أن يعيد الحطبة وأن يعيد الجمعة، عملا بفعل النبي الله حيث داوم عليها ولم يزل يصليها بالحطبة منذ أن شرعها الله إلى أن توفاه الله، فما ثبت أنه صلى جمعة بلا خطبة، واستدلوا كذلك بقوله على "وصلوا كما رأيتموني أصلي" وقد نقلت إلينا صلاته كما هي وقد كان يخطب قبل الصلاة، هذا هو مذهب الجمهور.

وذهب البعض إلى ألها مندوبة وليست واجبة، وردوا على هذين الدليلين بقولهم: أما فعله ولا يدل على الوجوب بمجرده، بل لا بد من قرائن تدل على الوجوب؛ وأما قوله "وصلوا كما رأيتموني أصلي" فليس فيه دليل على وجوب الحطبة، وإنما فيه دليل على وجوب الصلاة، ولذلك قالوا: إن الحطبة مندوبة فقط.

والمطلوب هو الإنيان بالخطبة وعدم تركها على كل حال، لذلك قال المؤلف" لخطبة تلت".

والخطسبة هنا: عبارة عن تذكير يذكر به الخطيب الناس، ولا يشترط فيها قدر معين، فكل ما يصدق عليه خطسبة في السلغة والعرف فهو خطبة، فلو حمد الله وأثنى عليه وأتى بآية من القرآن وحديث نبوي

ممتلم 586/2 رقم: 856

]

 $\prod_{i=1}^{n}$ 

, "

1

لكانت هذه خطبة شرعية تصح بها الصلاة، وخطب النبي على لم تكن طويلة كما هو شأن الناس اليوم، بل كانت مختصرة جامعة، بل مدح النبي الذين يقصرون الحطبة ويطيلون الصلاة اا فقال صلى الله عليه وسلم: " إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة، وإن من البيان سحوا " يعني إذا رأيت الرجل يطيل الصلاة ويقصر الخطبة، فاعلم بأن ذلك علامة بأنه فقيه، والمئنة هلي العلامة، بمعنى أن له قواعد بلاغية في الكلام يستطيع أن يجمع المعاني الكثيرة في ألفظ موجزة قصيرة، فلا يطيل على الناس بافظه، لأن اللغة بين يديه يستطيع أن يصنع منها ما يزيد. ثم قال:

بجامع على مقيم ما انعذر \*\*\* حر قريب بكفرسخ ذكر واجزأت غيرا نعم قد تندب \*\*\* عند الندا السعي إليها يجب

يعسني أن الجمعسة ليسست واجبة على كل أحد، بل لها شروط وجوب وشروط أداء، أما شروط الوجوب فهي خمسة:

1- الإقامة، بأن يكون الإنسان مقيما غير مسافر، أما المسافر فلا تجب عليه الجمعة، والدليل على هذا الشـــرط عـــن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي ﷺقال" ليس على المسافر جمعة" وقد تعضد هذا الحديث بروايات أخرى فصار الحديث حسنا يحتج به.

2- عدم المرض، ويقاس عليه كل من له عذر، كأن يكون محبوسا، أو يكون بينه وبين المسجد مطر، أو وحسل أو غير ذلك، فكل من لا يتأتى له الذهاب إلى الجمعة يدخل ويقاس على هذا الشرط، لذلك قال المؤلسف هسنا "ما انعذر" أي ليس له عذر، أما إن كان له عذر كان يكون مريضا، أو ممرضا يشرف على مريض آخر، أو كان مطر أو وحل أو غير ذلك مما لا يستطيع معه أن يذهب إلى الجمعة فلا تجب عليه .

3- الحرية، فلا تجب على عبد مملوك.

4 أن يكون قريبا من الجمعة، أما إذا كان بعيدا منها لا يستطيع أن يأتي إليها فلا تجب عليه، وهذا القسرب حدده الفقهاء بفرسخ، والفرسخ يشتمل على ثلاثة أميال ويقدر الآن بما يقارب: شهة كيلومترات وبعض الأمتار فإذا كان الإنسان قريبا بهذه المسافة وجبت عليه، أما إذا كان بعيدا بهذه المسافة فلا تجب عليه، لأنه لا يسمع النداء والرسول على يقول من سمع النداء فليجب "ق وإذا كان بهذه المسافة أو أكثر لا يعتبر في حكم من سمع النداء ويعني النداء الطبيعي لا النداء الذي يرفع بمكبر الصوت فهذا يبلغ مسافة طويلة أطول من هذه المسافة وهذا معني قوله" قريب بكفرسخ"

رقم:869 باب تخفيف الصلاة والخطبة.  $^{1}$  مسجيح مسلم  $^{594/2}$  رقم:  $^{2}$  منن الدارقطني  $^{2}$  رقم:  $^{4}$ 

<sup>-</sup> حسن المبار عسلي 2/4 ربع 4 3- ورد في سنن أبي دارد عن عبد الله بن عمر و " الجمعة على من سمع النداء" 278/1 رقم:1056 والصنحيح وقفه على عبد ألله بن عمر و

5\_ أن يكون ذكرا، أما الأنثى فلا تجب عليها الجمعة، وهذا يدل عليه حديث طارق بن شهاب أن السنبي عليه الجمعة حق واجب على كل مسلم في جمعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مسريض "أ فهو لاء الأربعة لا تجب عليهم الجمعة، وبذلك عرفنا أن الصبي كذلك لا تجب عليه الجمعة بالإضافة إلى ما سبق.

هـنه خسة شروط وجوب، فإذا توفرت هذه الشروط صارت الجمعة والذهاب إليها واجب، ومن تخسلف عن هذا الواجب أثم، وقد ورد ما يدل على الوعيد الشديد لمن تخلف عن الجمعة، ومنها الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر أن النبي على الته المنتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أي عن تركهم لها الصحيح عن عبد الله على قلوبهم، ثم ليكوئن من الغافلين "وكفى بهذا الوعيد زجرا لمن تكاسل عن الجمعة والله تعالى يقول: "يا أيها الذي آمنوا إذا نودي للصلاة مربوم الجمعة فاسعوا إذكر الله وذروا البيع " [الجمعة: 9] ومن ثم حرم البيع عسند السنداء إلى الجمعة، فلا يجوز بيع ولا شراء ولا شفعة ولا قراض ولا تولية .. فكل العقود تحرم عند الأذان الأول، عندما يصعد الإمام إلى المنبر ويؤذن المؤذن يحرم كل عقد من عقود المعاملات، ويصبح ذلك العقد منسوخا لا يترتب عليه أثره بمقتضى قوله "وذروا البيع "هذه هي شروط الوجوب.

وأشار بقوله" وأجزأت غيرا " إلى أن هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة لو استجابوا إليها وأدوها لكانت صحيحة منهم، أي لو جاء المسافر إلى الجمعة فصلاها، وكذلك لو حضرت المرأة فصلت، أو حضر العبيد فصلى، أو تكلف المريض فجاء فصلى لكانت صلاقم صحيحة، بل ربما تندب في حق بعضهم ولذلك قال" نعم قد تندب" أي قد تندب في حق المسافر والمريض والصبي أن يستجيبوا لها، وأما المرأة فلها أن تستجيب، وفي الحقيقة الرسول على أشار إشارة خفيفة إلى الرجال بأن لا يمنعوا النساء إذا أرادوا أن يذهبوا إلى بيوت الله، فقال على :" لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" وإذا جاءت المرأة إلى الجمعة فصلت فصلاةا صحيحة إن شاء الله.

أمسا شروط الأداء فقد ذكر بعض الفقهاء شروطا لأدائها، منها ما له دليله ومنها ما ليس له دليل، ومن هذه الشروط شرط الاستيطان، ويعنون به الإقامة في البلد بنية التأبيد، بمعنى ينوي الاستيطان الدائم إلى أن يموت، وهذا الشرط ليس عليه دليل من كتاب ولا من سنة، فلا يشترط في من تجب عليه الجمعة أن ينوي الإقامة على سبيل التأبيد في مكان ما.

اً - المستدرك على الصحيحين 125/1 رقم: 1062 وقال الحاكم " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين"

<sup>2</sup> ـ صحيح مسلم 591/2 رقم: 865 . 3 ـ صحيح مسلم 327/1 رقم: 442

ومــن شروطهم: الجامع، أما غير الجامع فلا تصح فيه الجمعة –وهناك من اشترط في الجامع شروطا أشــدا كــأن يكون الجامع مسقوفا، وأن يكون بنيانه على الهيئة المخصوصة بالمساجد– والحق أن هذا الشرط أيضا غير مطلوب، فتصح الجمعة إن شاء الله في كل مكان أحب أهله أن يصلوا فيه الجمعة.

ومـن الشروط: أن يكون الإمام حرا، وأن يكون مقيما، فلا تصح الجمعة مع الإمام إلا إذا كان حرا مقيما، أما المسافر والعبد فلا تصح الجمعة به، وهذا لا دليل عليه أيضا.

ومن الشروط: الجماعة، فلا تصح الجمعة فرادى، وهذا شرط معتبر ١١ والدليل عليه هو ما ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث طارق بن شهاب أن النبي على قال: " الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة أي لا تصح الجمعة إلا في جماعة، فلا يصح للإنسان أن يقيم الجمعة وحده، وهذا هو مذهب الجمهور، وذهب ابن حزم رحمه الله إلى مشروعيتها فرادى وجماعات، فمن فاتته عنده الجمعة في جماعة يصليها ركعتين، والصحيح هو مذهب الجمهور وألها لا تصح إلا في جماعة، وأن من فاتته يصلي الظهر ولا يصليها ركعتين للحديث السابق عن طارق بن شهاب "الجمعة حق واجب... في جماعة"، والجماعة تصح باثنين فصاعدا، لأن هذا يعتبر جماعة لما جاء في الحديث " الإثنان فما فوقهما جماعة " وهناك من اشترط شروطا أخرى، وهو عدد معين بأربعين، أو باثني عشر، أو بأقل أو بأكثر، والمقصود أن كل جماعة إن شاء الله تصح بما الجمعة.

فإذا أقيمت الجمعة على هذا الشكل وعلى هذا النمط الذي سبق ذكره فإنه حينئذ يسقط الطلب بها، وأما إن تركها أهل المصر، أو تركها الواحد الذي يطلب منه أداؤها فإنه يكون آثما، لأن فرضها هو فرض عين وليس فرض كفاية، بمعنى أنما فريضة على كل من توفرت فيه شروط الوجوب التي سبق ذكرها.

أما الكيفية التي تقام بما فقد سبق أنه من المطلوب أن تتقدمها خطبة، ثم يؤتى بركعتين بعد الخطبة، والخطبة تكون على الشكل المعروف في اللغة العربية خطبة، ولا يشترط في الخطبة أسلوب معين أو شيء معين، فكل ما يعتبر خطبة فإن الجمعة تصح به، على أن بعض العلماء لم يشترطوا الخطبة في الجمعة شرط وجوب، وإنما جعلوها سنة ومندوبا، ومن المطلوب أيضا في الخطبة أن تشتمل على جلوس، فتكون حينئذ مكونة من خطبة أولى يعقبها جلوس ثم خطبة ثانية، ومن المطلوب جلوس الإمام على المنبر قبل الشسروع في الخطبة الأولى، هكذا كان هديه على كان إذا أتى صعد المنبر، فإذا أذن المؤذن قام فحمد الله وأثنى عليه ثم وجه الناس التوجيه الذي يحتاجون إليه، ثم يصلي ركعتين، وكان المؤذن في كل جمعة احن بنت فياف، حتى إن صحابية جليلة حفظت سورة قاف منه الله لكثرة ما كان يقرؤها في كل جمعة اعن بنت

أ- المستدرك على الصحيحين 1/1/4 رقم: 7957 عن أبي موسى الأشعري

الحارث بن النعمان قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخطب بما كل جمعة" 1- وبمذا تتم صلاة الجمعة ويكون الناس قد أدوا ما فرض الله عليهم.

فائدة: المطلوب من المأمومين في حال الخطبة هو الإنصات من أول الخطبة إلى آخرها2، لا يرفعون أصواقم لا بآمين ولا بغيرها، فإذا سمعوا ذكر النبي على صلوا عليه في أنفسهم، فلا يرفعوا أصواقم حتى لا يفتنوا الناس من جهة، وحتى لا يكونوا قد حالوا بينهم وبين سماع الخطبة، وهكذا كان الصحابة رضى الله عنهم، كانوا كأن على رؤوسهم الطير !! لا تسمع إلا كلام النبي اللهم إلا إذا كان الإلسان احتاج إلى سؤال في أمر دينه، أو استفسار في أمر أشكل عليه، فله أن يستفسر فيه الإمام، لأنه كان من يأتي في زمان النبي على وهو يخطب فكان يسأله، فهذا أعرابي جاء فقال: يا رسول الله علمني شرائع الإسلام، فترل النبي وأخذ بيده وعلمه شرائع الإسلام.

ثم قال:

#### \*\*\* عند الندا السعي إليها يجب

أي متى يجب السعي إلى الجمعة ؟ الجواب: في وقت النداء يتحتم السعي، والمراد بالنداء: النداء الذي يكب بمقتضاه السعي إلى الجمعة، وهو المراد بقوله يكسون عند صعود الإمام إلى المنبر، هذا هو النداء الذي يجب بمقتضاه السعي إلى الجمعة، وأما قبل النداء تعسلى: " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا... " فعند النداء يتحتم السعي إلى الجمعة، وأما قبل النداء فيندب السعي إلى الجمعة، عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدئة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكسر "أن فسين على مراتب الساعين إلى الجمعة، وما أعد لهم سبحانه وتعالى من أجر بحسب تسابقهم ومبادرةم إلى الجمعة، وهذه الساعات ليست ساعات فلكية ااولو كانت فلكية لكان الصحابة يأتون الجمعة من طلوع الشمس أو الفجر وهذا لم يعهد عنهم، إنما هي ساعات تكون قبيل الزوال أو بعد السزوال، فهي أجزاء من الزمن وليست ساعات فلكية مصطلح عليه، إذن هذه هي مراتب المتسابقين إلى الجمعة، ولذلك شرع الله للذين يأتون آدابا، وقد أشار المؤلف إلى بعضها هنا بقوله:

#### وسن غسل بالرواح اتصلا \*\*\* ندب تهجير وحال جملا

ا من أبي دارد 288/1 رقم: 1100 قال أبو دارد قال روح بن عبادة عن شعبة قال بنت حارثة بن النعمان وقال بن إسحاق أم هشام بنت حارثة بن لنعمان

<sup>2-</sup> وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى اله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت" 1/ 316 رقم: 893 باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب

در درج. وروه بب المستنف يوم المجتمعة والإمام وخطاب النققة في سبيل الله المراسطين المر

in a segmentar per experience of the second section of the fill of the second section of the second section of

من هذه الآداب: الاغتسال، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما اله الله الله الله المحمة واجب على كل محتلم أو أخذ بعض العلماء بوجوب الغسل بالنسبة لكل من أراد الذهاب إلى الجمعة، أما من لا يريد الذهب إلى الجمعة فلا يجب عليه غسل، لما ثبت عن عبد الله بن عمر أن النبي قال: " من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل فهذا دليل على أن الغسل إنما هو مطلوب في حق من يريد حضور الجمعة، سواء كان رجلا أو امرأة إذا كان بالغا، أما غير البالغ فلا غسل عليه لقوله الله في الحديث السابق " واجب على كل محتلم "أي على كل من بلغ الحلم.

اختسلف في حكسم الاغتسسال يوم الجمعة، ذهب طائفة من العلماء إلى وجوب الغسل يوم الجمعة، واستدلوا بحسنا الحديث الصريح الذي فيه" واجب على كل محتلم" بل ثبت غسل يوم الجمعة باحاديث بسلغت مبلغ التواتر ، وأما الجمهور فقد ذهبوا إلى استحبابه وندبيته، واستدلوا بأن الحديث السابق محمول عسلى الندب وليس على الوجوب المعروف، واستدلوا بحديث سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل "3 هذا الحديث هو قرينة عسدم الوجوب عند الجمهور، وإن كان الحديث السابق أصح وأقوى، لأنه في الصحيح وقد بلغ مبلغ التواتر، لذلك ينبغي تقديمه على حديث سمرة، وينبغي الاحتياط في هذا الباب، وهو فعل الغسل خشية أن يكون الإنسان قد ترك واجبا.

وأشار بقوله: "بالرواح اتصلا" إلى أن هذا الغسل ينبغي أن يكون متصلا بالذهاب إلى الصلاة، وقد نص علماء المذهب على جواز الفصل بينه وبين الرواح والذهاب إلى الصلاة بمثل الأكلة الخفيفة، أو النوم الخفيف، أو الزمن اليسير، فلا حرج بالفصل بمذه الأمور، ويكون الإنسان قد امتثل السنة، ويؤجر عليها الأحر الذي وعد به الرسول.

قــال "وتهجــير" أي ومما يندب يوم الجمعة: الذهاب في وقت الهاجرة اي في وقت الحر– بمعنى أنه ينبغي أن يسارع إلى حضور الجمعة في الساعات الأولى لينال بذلك أجر من سعى في أول ساعة .

"وحال جمال الله ومما يندب أيضا: أن يجمل الإنسان حاله، وتجميل الحال يدخل فيها حسن اللباس، وكذلك تجميل سنن الفطرة، من قص الأظافر، وحلق العانة، ومن استعمال السواك، والعطر .. وما إلى ذلك مما يدخل تحت التحمل، فهذه من الآداب التي شرعها ربنا عز وجل يوم الجمعة مما ينسجم مع هذا اليوم المبارك الكريم . ثم قال:

ا ـ البخاري 305/1 رقم:855 ومسلم 580/2رقم: 846

<sup>2</sup> ـ صحيح ابن حبان 27/4 رئم: 1226

الجامع الصحيح لمن الترمذي 369/2 رئم: 497 قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم دل في هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء في ذلك
 على المرء في ذلك

ea.

### بجمعة جماعة قد وجبت \*\*\* سنت بفرض وبركعة رست

الجماعة واجبة في يوم الجمعة، بل لا تصح إلا بها، فهي واجبة وشرط صحة بمقتضى الحديث السابق، فالجماعة واجبة فيها وجوب عين على كل من توفرت فيه الشروط السابقة.

قوله" سنت بفرض ... " يشير بهذا إلى أن الجماعة في غير الجمعة مسنونة وليست بواجبة، هذا ما قرره المؤلف لأنه أخذ بما هو مقرر في المذهب، وهو رأي جمهور العلماء في هذه المسألة، وهي أن الجماعة في غير الجمعة واجبة وجوبا كفائيا، وهي سنة في حق كل مسلم قادر على الاستجابة إليها، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الجماعة في كل صلاة من الصلوات لمن استطاع إليها سبيلا، واستدلوا بأحاديث، منها الحديث المشهور وهدو أنده على هم أن يحرق على قوم بيوهم حين تخلفوا عن صلاة الجماعة أ، ومنها الحديث الآخدر: "مدن سمع النداء فليجب " وهذا عام في كل نداء، سواء كان نداء جمعة أو غيرها من الصلوات، والأحوط هو الأخذ بقول من يوجب الجماعة، لأن الذي الله توعد من لم يحضرها بذلك التوعد الشديد.

"وبركعة رست" أي ترسوا وتثبت بركعة واحدة، بمعنى أن من أدرك في الجماعة ركعة واحدة فيكون مدركا للجماعة، سواء كانت هذه الجماعة للجمعة أو لغيرها من الصلوات، لقوله ﷺ: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة "3 وأما من لم يدرك ركعة فلا يكون مدركا للجماعة، ولا يترتب عليه حكم من أدرك الجماعة إلا في الثواب إذا كان له عذر، يعني إذا حرص على أن يأتي إلى الجماعة وحصل له عذر، إما المسجدتين الأخيرتين، أو في التشهد قبل أن يسلم، وأدرك بحسزءا منها فيحصل له الثواب إن شاء الله، لكن لا يطالب بأحكام الجماعة ال يعني لا يطالب بما يطالب به مسن أدرك ركعة، لأن من أدرك ركعة يترتب عليه ما يترتب على المأمومين من سجود وغيره، أما هذا فلا يترتب عليه ذلك وإن كان يحصل له إن شاء الله الثواب، بحسب نيته وبحسب العذر الذي كان عنده؛ ثم

#### وندبت إعادة الفذ بها \*\*\* لا مغربا كذا عشا موترها

يعني يندب لمن صلى وحده ثم وجد الجماعة أن يعيد في تلك الجماعة، صلى وحده إما في بيته، وإما في المستجد ظنا منه أن الجماعة قد انتهت، ثم أقيمت الجماعة فعليه أن يعيد الصلاة في تلك الجماعة وهكذا، وقد وردت أحاديث تدل على مطلوبية الإعادة في جماعة لمن صلى وحده، لكن فقهاءنا يقيدون الإعادة بما عسدا المغرب والعشاء التي أوتر بعدها، يعني يعيد الصبح والظهر والعصر، أما المغرب عندهم لا يعيدها،

أ- وهو خديث ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن اثقل صلاة على المنافقين صلاة العثماء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن أمر بالصلاة فنقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتيم بالنار. مسلم 451/1 وقم:651 باب فضل صلاة الجماعة وبيان التثمديد في التخلف عنها.
2- ورد في مصنف ابن أبي شيبة عن أبي موسى قال: من سمع المنادي ثم لم يجب بغير عذر فلا صلاة له. 303/1 رقم:3463

• 

والعشاء إذا أوتر بعدها، لماذا لا يعيد المغرب عندهم؟ قالوا هي وتر، والوتر لا يعاد، وكذلك العشاء يقولون إذا أوتر بعدها لا تعاد، لأنه إذا أعادها فإنه سيضطر إلى إعادة الوتر، والرسول ﷺ يقول: "لا وتران في ليسلة" أوالحق أن الإعادة مطلوبة في كل صلاة، لا يستثنى منها صلاة من الصلوات، فقد ثبت أله على صلى يومسا بأصحابه وإذا به يرى رجلين قد اعتزلا الجماعة فلم يصليا، فدعا بهما فأتيا ترتعد فرائسهما خوفسًا، فقال لهما عليه الصلاة والسلام:" ما منعكما أن تصليا معنا ؟ فقالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالــنا، قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنما لكما لافلة"<sup>2</sup> إذن لا بـــد مـــن إعادة الصلاة في الجماعة لمن صلى وحده أي صلاة كانت، ولا يطلب منه إعادمًا إلا في الجماعة فقط، أما في غير الجماعة فيمنع عليه إعادها لقوله على: " لا تصلوا صلاة في يوم مرتين "3.

#### شروط الإمام

قال رحمه الله:

## شرط الإمام ذكر مكلف آت باركان وحكما يعرف

لا زال المؤلف رحمــه الله يتكلم على أحكام الإمامة والأئمة، وقد سبقت مقدمة لهذا الغرض، وهي المتعلقة بصلاة الجماعة، وأشار هنا إلى شروط الإمام، ومعلوم أن هذا الموضوع يتعلق بالإمام تعلقا شديدا، فلا بد من معرفة شروط هذا الإمام الذي يتقدم بالمسلمين ليقيم بمم هذه الشعيرة ، والتي هي شعيرة صلاة الجماعة التي أكد الإسلام عليها، ووعد بالثواب الجزيل على فعلها، وقد صحت أحاديث كثيرة تدل على فصل صلاة الجماعة، منها ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وأله ﷺ قال: " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفد بسبع وعشرين درجة "4 بل قد أوجب العلماء صلاة الجمعة.

. هذا الإمام الذي يقيم هذه الشعيرة لا بد فيه من شروط، فليس كل إنسان يمكنه أن يؤم الناس، فمن شــروط الإمام: أن يكون ذكرا وليس أنثى، ولذلك لا تصح إمامة النساء للرجال، أما إمامة المرأة للنساء فهذا محل حلاف في المذهب، وقد نقل عن الإمام مالك رحمه الله جواز إمامة المرأة للنساء، ومن نقل ذلك الإمـــام اللخمي، وابن أيمن رحمهما الله تعالى، واستُدل لذلك بأحاديث: من ذلك حديث أم ورقة، وأنه ﷺ أذن لهـــا أن تــــؤم أهل بيتها، كما أذن لها أن تتخذ مؤذنا لها في دارها"<sup>5</sup> والحديث أخرجه أبو داود وهو صحيح، ومن ذلك أيضا الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة وغيره أن عائشة رضي الله عنها كالت تؤذن

<sup>.</sup> منن أبي دارد 67/2 رقم:1439 رهر ص

<sup>2</sup> منن الترمذي 424/1 رقم: 219 وقال: حمن صحيح د منن البيهة في 303/2 رقم: 3467 عن ابن عمر، رعن على بن عمر قال: سمعت رمبول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة مكتوبة في يوم

مرتين" منن البيهقى ايضا - البخاري 231/1 رقم: 619 باب فضل صلاة الجماعة

من أبي داود 161/1 رئم:591 و هو حديث حسن.

L á رزا ri Li 

وتقسيم، وتــؤم النساء وتقف في وسطهن" وكذلك أم سلمة رضي الله عنها كالت تؤم النساء، وكذلك أسهاء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله عن الجميع؛ لذلك فالمسألة صحت في المذهب من طريق هذين الإمــامين الجليلين اللخمي وابن أيمن أما بالنسبة للرجال فلا يحل للمرأة أن تؤم الرجال لما ثبت أنه ين قــال: " ولا يؤمــن رجــلا امرأة " والحديث في سنن أبي داود وغيره، إذن لا يحل للمرأة أن تؤم الرجل، وبذلك ظهر أن من شروط الإمامة الذكورة، أي في الإمام بالنسبة للرجال، وأما الرجل فإنه يؤم النساء، وهــذا لا إشــكال فيه لما ثبت أن أبي بن كعب كان يؤم النساء، وأنه رضي الله عنه طلب منه جماعة من النساء أن يؤمهــن في صلاة نافلة وقلن لــه: إنك تقرأ ونحن لا نقرأ، فصلى بمن، وذكر ذلك للنبي ين فسكت ولم يقل شيئا ومعلوم بأن سكوته عليه الصلاة والسلام على عمل يعد سنة تقريرية ، هذا هو الشرط الأول مما ذكر.

الشرط السناي: أن يكون مكلف، أي أن يكون بالغا عاقلا، لأن كل تكليف قائم على هذين الشرطين البسلوطين البسلوطين المسلوطين المسلوطين الشرطين الشرطين الشرطين الشرطين الشرطين الشرطين الشرطين المسلول المسلو

ا- المستدرك 1/320 رقم: 131

<sup>2-</sup> سنن البيهقي 17173 المعجم الأوسط 64/2 ردّم: 1259 3- صحيح ابن حبان 290/6 رقم: 2549 وفي إسناده ضعف.

<sup>----</sup>يى بىلى عبل 290/6 رقم:2549 وقى إسناده ضا 4- البخاري 1564/4 رقم:4051 باب من تمهد الفتح

وهـناك مـن قال بعدم جواز إمامة الصبي، ودليله هو قوله  $على: "وفع القلم عن ثلاث ومن بينهم الصبي حـق يحتـلم <math>^1$  وهذا دليل ليس نصا في محل الحلاف، لماذا؟ لأن الحديث يدل على عدم وجوب الصلاة على الصبي ولا يدل على عدم صحتها، وليس هناك علاقة بين عدم وجوب الصلاة وعدم صحة الإمامة، ما دامت صلاته صحيحة فإمامته صحيحة أيضا.

قسد يقسول قسائل: إن هسذا الحديث الذي استدل به على مشروعية إمامة الصبي كان بمجرد فعل للصححابة، ولا يدرى هل اطلع عليه النبي على فأقره أم لا؟ والجواب عن هذه الشبهة: أن ما يفعل في زمن السنبي على إذا لم يكن موافقا للشرع فلا بد أن يترل الله فيه نصا ينبه الله فيه نبيه على ذلك الأمر، فلما لم يأت من الشرع ما يمنعه دل ذلك على أنه مشروع.

الشرط السئالث أشرا إليه بقوله:" آت بأركان" يعني يشترط في الإمام أن يكون مستطيعا للإتيان بالأركان كلها من قيام وركوع وسجود وجلوس. أما إذا كان لا يستطيع القيام فلا ينبغي أن يتخذ إماما، وفي هذا الشرط أيضا نظر، وذلك لأن النبي على صلى بأصحابه وهو جالس في مرضه، وصلى معه أصحابه قيامها، وفي رواية ألهم صلوا معه قعودا، فالرواية في هذا المعنى قد اختلفت، هناك الرواية الدالة على ألهم صلوا خسلفه قياما وهو جالس، ورواية أخرى فيها ألهم صلوا معه جلوسا اقتداء به على لقوله:" إنما جعل الإمهام ليسؤتم به فلا تختلفوا عليه ع" والمقصود أن الصلاة خلف الإمام العاجز عن القيام ثابتة بهذا النص الذي ذكرنا، لكن إذا كان لا يستطيع أن يقوم القيام المستوى، أو لا يستطيع أن يتم الركوع لعلة به، كما أنسه قد لا يستطيع السجود على الأرض لعلة به، فهل هذا يصح أن يكون إماما؟ الأحسن ألا يتخذ إماما، في الدي يكون إماما؟ الأحسن ألا يتخذ إماما، في النبي اللهم إلا إذا كان مثل هذه الحالة التي دل فعل النبي اللهم إلا إذا كان مثل هذه الحالة التي دل فعل النبي اللهم إلا إذا كان مثل هذه الحالة التي دل فعل النبي اللهم إلا إذا كان مثل هذه الحالة التي دل فعل النبي اللهم إلا إذا كان مثل هذه الحالة التي دل فعل النبي اللهم إلا إذا كان مثل هذه الحالة التي دل فعل النبي اللهم إلا إذا كان مثل هذه الحالة التي دل فعل النبي اللهم إلا إذا كان مثل هذه الحالة التي دل فعل النبي اللهم بعد المناه اللهم إلا إذا كان مثل هذه الحالة التي دل فعل النبي اللهم بعد المناه اللهم المناه اللهم المناه اللهم المناه اللهم المناه المناه الحالة التي دل فعل النبي المناه الم

قال: "وحكما يعرف" من الشروط أيضا أن يكون الإمام عارفا بأحكام الصلاة، ويعنى بأحكام الصلاة أن يكون عارف عارف عارف بشروطها، وعارفا بأركالها، وبمبطلاتها خشية أن تبطل صلاته وهو لا يدري، فلا بد أن يكون الإمام عارفا بهذه الأمور كلها، عارفا بما لا تصح الصلاة إلا به من الشروط، عارفا بأركان الصلاة، وعارفا بمبطلاتها، سواء عرفها على سبيل التفصيل، أو عرفها على سبيل الإجمال.

" وغـــير ذي فســـق" من الشروط أن يكون الإمام سالما من الفسق، بمعنى أن يكون عدلا، لأن ضد الفســـق هو العدالة، ومعنى كونه عدلا :أن يكون منتهيا عما يخل به في التصرف وفي الأعمال والجوارح، بأن لا يأتي الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر :

والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر

أ- منثن أبي داود 139/4 رقم:4398 والحديث صحيح.
 2- صحيح أبن حبان 467/5 رقم: 21(17 عن أبي هريرة

## وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان<sup>1</sup>

بمعسى ألا يسانيّ بالزنا، أو يشرب الحمر، أو يأكل الوبا .. أو ما إلى ذلك، والحق أن هذا الشرط مما اختلف فيه العلماء، فهناك من أوجب العدالة والسلامة من الفسق في الإمام، وهناك من لم يوجبه وهذا هو الصـــحيح، يعني أنه ليس شرط صحة، وإنما هو شرط كمال، لأن هذه الشروط كما سنعرف منها ما هو شرط صحة، ومنها ما هو شرط كمال؛ شرط صحة لا تصح الإمامة إلا به، وشرط الكمال تصح الإمامة به مع النقص لألها لم تتم بشروط الكمال، والدليل على أن هذا الشرط شرط كمال وليس شرط صحة هو ما أخرجه البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف، والحجاج بن يوســف ســيرته معـــروفة، وأخرج كذلك أن أبا سعيد الخدري كان يصلي خلف مروان بن الحكم وهو معروف كذلك، وكذلك الحسن البصري كان يصلي خلف الحجاج، وهذا هو الذي درج عليه السلف الصالح، وهو ألهم كانوا يصلون خلف أئمة الجور، وما تخلف أحدهم عن الصلاة خلفهم، وكذلك هذا هو الملي يوافق البراءة الأصلية، لأن الأصل عدم اشتراط هذا الشرط إلا بدليل، ولأن الأصل أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره؛ ومما يستأنس به في هذا المقام الحديث الذي يقول فيه النبي ﷺ:" صلوا على من قال لا إله إلا الله، وخلف من قال لا إله إلا الله" هذا الحديث وإن كان ضعيفا ولكن له طرق متعددة قد يرتقي بما إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى، والمقصود عندنا هو أن هذا الشرط شرط كمال وليس شرط صحة، فمن صلى خلف من لم يتوفر فيه شرط العدالة فصلاته صحيحة، لكن لو أن جماعـــة من الناس أرادوا أن يختاروا إماما فعليهم أن يختاروا إماما صالحا، الذي يكون له شأن عند الله تعالى.

"ولحن" يشترط في الإمام ألا يكون لاحنا، بمعنى ألا يلحن في قراءته، واللحن على قسمين: لحن بضوابط التجويد، بمعنى ألا يستعمل الإدغام في محله، والقلقة في محلها، والاخفاء في محله، وما إلى ذلك مما يتعملق بقواعمد المستجويد؛ والمطلوب هنا عدم اللحن بصورتيه معا، المطلوب ألا يلحن في الفاتحة ولا في غيرها، فيجب عليه أن يلتزم بالقراءة السليمة من جميع أنواع اللحن، واختلف العلماء في صلاة اللحان، اكي في صلاة من لحن في صلاته - هل تبطل صلاة من صلى خلفه أم لا تبطل؟ هذه المسألة فيها تفصيل، فإن كان هذا الإمام عاجزا عن إصلاح لسانه -بذل الجهد وعجز عن إصلاح لسانه، أو كان به لكنة أي كسان بسه عيسب في لسانه فلا يستطيع مثلا أن ينطق بالراء أو بالضاد- فهذا النوع صلاته إن شاء الله صحيحة، لأنسه عاجز والله تعالى يقول: " فاتقوا الله ما استطعتم " ويقول: " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " إذن

ا البيت من مراقي المنعود 2-الفردوس بماثور الخطاب 384/2 رقم:3706 عن أبي هريرة

藻

العاجــز لا يشترط فيه السلامة من اللحن، أما المستطيع فهو على قسمين: أحدهما: الا يكون عالما بذلك، أيضا صلاته إن شاء الله صحيحة ، الثاني: الذي له قدرة على إصلاح لسانه وهو يعلم أن ذلك أمر واجب عــايه ومع ذلك يتركه متعمدا فهذا لا يصلح للإمامة لأنه ليس به عجز، وهو يعلم، فهذا لا عذر له عند الله تعمالي، لأنسه يجب عليه أن يبذل وسعه وأن يقرأ القرآن بقراءة النبي ﷺ، لأنه إذا قرأه بقراءة مخالفة لقــراءة النبي على سيكون عنده مخالفة في صلاته هذه لصلاة النبي على وهو يقوله: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" لذلك فمسألة اللحن لا بد فيها من هذا التفصيل .

"واقتدا..".من شروط الإمامة عندهم ألا يكون الإمام مقتديا بغيره، بمعنى الا يكون ماموما سواء كان مأمومـــا في تـــلك اللحظة التي اقتُدي فيها به، أو كان قد سبق له المأمومية في بعض صلاته وقام يقضي، فعندهم لا تصح إمامة المقتدي بغبره، سواء في تلك اللحظة هو يصلي مع غيره، أو قام يقضي فهو في حكم المساموم -أي في حكم المقتدي بغيره- أو كان قد صلى مقتديا بغيره، وهذا الشرط أيضا فيه نظر، وذلك لأنسنا نجسد معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي بقومه صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بمم إماماً. وكذلك نجد قول النبي ﷺ:" ليلني منكم أولو الأحلام والنهي ثم الذين يلولهم ثم الذين يلولهم" وفي هذا إشمارة إلى أن كل صف يقتدي بالصف الذي يليه، وعلى كل حال هذا الشرط شرط كمال، إن كان فبه ونعمت، وإلا فلا يقال إن صلاة صاحبه باطلة. ثم قال:

## ..... \*\*\* في جمعة حر مقيم عددا

أشـــار إلى شروط خاصة ضرورية تعد عندهم شروط صحة خاصة بإمامة الجمعة، وهي شرطان: أن يكــون الإمام حرا، وفي هذا الشرط نظر، لأنه ليس عندنا دليل يدل عليه، بل الدليل يكون على خلافه، لأنه ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه قال: " لما قدم الناس من مكة إلى المدينة نزلوا بموضع في المدينة، وكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان فيهم عمر بن الخطاب، وأبو سلمة بن الأكوع وزيد وغيرهـم" 3 وكـان سالم بن حذيفة مولى رقيقا وكان يصلي بأشراف الصحابة، وهذا دليل على أن إمامة العبد لا حرج فيها؛ وإذا كان يصلي بمم الصلوات الخمس كذلك يدخل فيه صلاة الجمعة، لأنه لا يوجد فرق بين صلاة الجماعة وبين صلاة الجمعة، وكذلك مما ثبت أيضا -وهو حديث صحيح- عن أبي ملكة قــال: كنا نأيي إلى أم المؤمنين عائشة فنصلي خلف مولى لها يسمى أبا عمرو، وكان يومنذ عبد، وفي ذلك دليل على إمامة العبد، وأن الصحابة كانوا يقدمونه، والعلة في تقديمه هو ما جاء في سياق الوواية السابقة "

ا ـ صحيح البخاري 250/1 رقم: 679 باب إذا صلى ثم ام قوما. 2ـ صحيح مسلم 323/1 رقم: 432 باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند المسلام وإتمام الصغوف الأول والتراص..

<sup>-</sup> البخاري 6/2625 رقم: 6754 باب استقضاء الموالي واستعمالهم

وكان أكرهم حفظا لكتاب الله" أذن العلة الحقيقية التي يتقدم بما الإمام على غيره هي الأكثرية في الحفظ، كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله على القوم أقرؤهم لكستاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذك هذه هي القاعدة في تقديم الإمام، يعني أن يكون أقرأهم لكتاب الله، واختلف العلماء في معنى أقرئهم لكتاب الله واختلف العلماء في معنى لكتاب الله أي أكثرهم حفظا، والذي يدل على هذا المعنى الثاني ما ورد في رواية عمرو بن سلمة السابقة" فنظروا فلم يجدوا أحدا أكثر مني حفظا فقدمون" يعني أن هذا الصبي الذي قدمه الصحابة ليكون لهم إماما نظروا فلم يجدوا أحدا أكثر منه حفظا لكتاب الله تعالى فقدموه، إذن هذا الشرط ليس عندنا عليه دليل بل الدليل على خلافه كما عرفنا.

الشمسرط الثاني الذي اشترطوه في إمام الجمعة خاصة: أن يكون مقيما، بألا يكون مسافرا، وهذا أيضاً لا دليل عليه ، لأن الأصل هو البراءة، لا نقول يشترط هذا، أو يفرض هذا، أو يجب هذا إلا بدليل، لأن الأصل هو براءة الذمة، لذلك نقول هذا الشرط أيضا لا دليل عندنا يدل عليه.

قال "عددا" يعني عد من شروط الجمعة أن يكون الإمام حرا، وأن يكون مقيما، إذن هذان شرطان خاصان بالجمعة اشترطه جماعة من الناس، وقد سبق ما فيهما من خلاف، وبهذا لكون قد عوفنا شروط الصحة في الإمام، وبقي هناك شروط أحرى ليست شروط صحة وإنما هي شروط كمال، إذا وجدت تكون الإمامة أكمل وأفضل، وإذا فقدت فلا يقال إن الإمامة باطلة، من هذه الشروط ما أشار إليه بقوله:

#### ويكره السلس والقروح مع باد لغيرهم ومن يكره دع

مـن مكـروهات الإمام، ومن شروط كمال الإمامة: ألا يكون الإمام به سلس، والسلس هو عدم انقطاع الربح، أو البول، أو غيرهما؛ بأن يكون الإنسان لا يتحكم فيما يخرج منه من ربح أو بول أو مذي أو ودي، فصـاحب السلس تكره إمامته لغيره ثمن ليس به سلس، لأن الإمامة هي محل كمال، ومحل رفعة وشرف، فلذلك من الأفصل أن يكون الإمام سالما من هذه العلة التي هي علة السلس.

-"القــروح" مما يكره في الإمامة أيضا: القروح، والمراد بالقروح هي الحبوب التي تنتج على سطح الحســـد - أي مــرض جلدي يطفو فوق الجلد ويخرج منه بعض القيح والصديد- فهذا المرض تكره معه الإمامة، يعني ينبغي أن يكون الإمام سالما من هذا المرض.

ا- وذلك في حديث منالم مولى أبي حذيفة. 2- صحيح مسلم 465/1 رقم:673 باب من أحق بالإمامة.

- البدوي، أي يكره إمامة البدوي للحاضر، والبدوي هو الذي يسكن في البادية، ولعل هذا مأخوذ مسن قوله على: ولا يؤم أعرابي مهاجرا" أأعرابي الذي هو ساكن في البادية ، إذن النبي على أي يكون الأعسرابي إماما للمهاجر، لأن المهاجر له قدم راسخ في الإسلام، بنصرته وسبقه في الدين، وهجرته من بسلده إلى المدينة، وتركه كل الدنيا وتقديمه الله ورسوله على كل شيء، فلا ينبغي أن يؤمه أعرابي، لأنه قلد يكون ناقصا عنه في العلم، وقد يكون دونه في مرتبة الإيمان؛ المقصود هنا هو أن المهاجر أولى بالإمامة من غييره، لكن يجوز أن يأتم بغيره، لأنه يجوز إمامة المفضول للفاضل، فقد صلى رسول الله يكلي خاف أبي بكر الصليق و الرسول أفضل الناس، لذلك أخذ الإمام مالك رحمه الله هذا المعنى فقال بكراهة إمامة الأعرابي للحاضر، ولكن هذا كله إذا كان الحاضر من أهل السبق في الإيمان والعلم، أما إذا كان البادي من أهل السبق في الإيمان والعلم، أما إذا كان البادي من أهل السبق في الإيمان والعلم، كأن يكون فيها جهل أو عدم خلق، أما إذا كان البادي رجلا صالحا ذا علم وحفظ لكتاب الله تعسالى فهو أولى من غيره، لأنه عادة من يسكن البادية يجفو ويكون جافي الطبع قاسي القلب، كما في الحديث المهيظ قال:" من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن خالط السلطان افتق" أي من المبادية يصاب بالجفاء، ومن اشتغل بالصيد فإنه يغفل عن ذكر الله، ومن خالط أهل السلطة فإنه سيفتن في دينه؛ وهكذا يكون الحاضر إذا كان من أهل الدين ومن أهل الخير أولى بالإمامة من البادي. سيفتن في دينه؛ وهكذا يكون الحاضر إذا كان من أهل الدين ومن أهل الخير أولى بالإمامة من البادي.

ومسن شروط الإمامة كذلك: أن لا يكون الإمام مكروها عند الناس، فإذا كان مكروها عند الناس فينسبغي أن ينصرف، وينبغي أن يكون مبنى الكراهة وعلة الكراهة هو الدين الوليست الدنيا، فينبغي أن يكسون مسن يكرهه من الناس هم أهل الفضل، وليس أهل النذالة، فهؤلاء لا قيمة لكراهتهم، وقد صح الحديث بذلك فقد وردت روايات متعددة بعضها يقوي بعضا تدل على أن إمامة من يكرهه الناس لا يقبل الله صلاته، ففي الحديث أنه على قال: "ثلاثة لا تجاوز صلاقم آذاهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون "وفلا ينبغي للإنسان إذا كرهه الناس أن يؤمهم، وقلنا بشرط أن يكون من يكرهه من أهل الفضل، لتكون كراهته مبنية على الحق وليست على الباطل، فإله لا يوجد إنسان لا يكرهه أحد في الدنيا، قال الشاعر:

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفي المرء لبلا أن تعد معايبه

أما مدمة الناقص فلا قيمة لها:

وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأي كامل أ

إ- جزء من الحديث السابق عند قوله " و لا يؤمن رجاد أمراة" و في إسناده ضعف

<sup>2</sup>\_ مُثَن أَبِي داردُ 11/3 رَقْم:2859 وَ الْحَدَيْثُ صَحْحَهُ الْمُنْيِخُ الْأَلْبَانِي. 3ـ مثن الترمذي 193/2 رقم:360 وحسنه الشيخ الألباني.

<sup>&</sup>quot;- من شعر المنتبي

فقوله" ومن يكره دع" بمعنى اترك، أي اترك على سبيل الأفضلية -وليس على سبيل الوجوب- دع من تكره إمامته، لكن لا تبطل إمامته كما سبق.

مثم قال:

#### وكالأشل وإمامة بلا \*\*\* ردا ...

"الأشل" المراد به هنا من كان به الشلل فيبست يده وأحرى مقطوع اليد، فتكره إمامة الأشل الذي أصابه المرض فأشل يده، هذا تكره إمامته لغيره، لأن هذا الشلل قد لا يمكنه من السجود التام، لكن لا تبطل إمامته إن شاء الله.

وكذلك ثمن تكره إمامته: من ليس له رداء، والرداء ثوب يغطي به الإنسان منكبه وقد سبق وصفه، وهذا شيء حسن فقط وليس من الضروري.

ثم استطرد المؤلف رحمه الله هنا أمورا تكره في هذا الباب فقال:

.... بمسجد صلاة تجتلى

## بين الأساطين وقدام الإمام \*\* جماعة بعد صلاة ذي التزام

مما يكره في هذا الباب: الصلاة بين الأساطين -أي الصلاة بين أعمدة المسجد والسواري- فقد ورد النهي عنها، قال أنس بن مالك" كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" أي كننا نتقي أن نصلي بين الأسلطين، والعلة في ذلك هو تقطع الصفوف، لأن الناس إذا وقفوا بين الأعمدة وبين السواري فإلهم يقطعون الصفوف، وإذا قلنا بأن هذه هي العلة فلا تكره للإمام ولا الفذ، لأن الإمام والفذ لا يطلب منهما أن يقفا في الصفوف، وهذا هو الصحيح جمعا بين الأدلة -بين هذا الحديث وبين الحليث الآخسر الذي فيه أنه المحبة وصلى بين سواريها ولنجمع بين هذه الرواية وبين الرواية السابقة التي فيها النهي نقول: الصلاة بين الأساطين مكروهة بالنسبة للجماعة أي للمأموم، وأما للإمام والفذ فلا، بدليل أنه على فعلها ولو كانت مكروهة لما فعلها اللها عن علل الكراهة بألها موضع النعال، لكن هذه العلمة لم تكن على عهد النبي الأن في وقت النبي الله كانوا يصلون في نعالهم، فلم تكن موضع النعال، المقصود هنا أن الصلاة بين الأساطين مكروهة بالنسبة للمأموم خشية أن يقطع الصفوف.

وممسا يكسره في هذا المقام: الصلاة أمام الإمام، لأن الإمام ينبغي أن يكون متقدما على المأمومين ولا ينبغي أن يتقدم عليه المأمومون إلا للضرورة الشديدة.

اً ـ الجامع الصحيح منن الترمذي 443/1 رقم:229 والحديث صححه الشيخ الألبائي. 2ـ البخاري 1891 رقم:482 باب الصلاة بين المواري في غير جماعة

و ممسا يكره أيضا في هذا الباب، وقد استطرده المؤلف: الصلاة بعد الإمام الراتب، وذلك لأن النبي المسجد على الجماعة الأولى و توعد من تخلف عنها، فلو كان يباح هذا الأمر وهو تعدد الجماعة في المسجد الواحد ذي السراتب لما بقي لتلك الأحاديث معنى إذا كان يجوز لكل إنسان جاء للمسجد يعمل جماعة ويسأني آخر ويعمل جماعة، فما فائدة ذلك الوعيد الشديد الذي توعد النبي الله المتخلف عن الجماعة، وللللك تكره الجماعة بعد الإمام الراتب، وأما المسجد الذي يقع بجانب الطريق وليس له إمام راتب وإنما يغشاه المارة، فهذا ليس فيه كراهة، ولما يدل على كراهية الصلاة من بعد الإمام الراتب ما ثبت اله تشدم الى بني عوف ليصلح بين قوم، فقدم الصحابة من يؤمهم، فصلوا فلما قدم النبي و وجدهم قد صلوا فدخل النبي الله يستد وصلى فيه ولم يصل في المسجد أ، وقد يقول قائل: هناك حديث صحيح في مسند أحمد وأبي داود عن أبي سعيد الحدري أنه تاله صلى ذات يوم ودخل رجل ووجد الناس قد صلوا، فأراد أن يصلي وحده فقال بي الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام أبو بكر فصلى معه عموم المن المحابة لم يصلي وحده فقال بدليل أن الصحابة عمومها لتعاطوا اليها عموم لها، بدليل أن الصحابة لمومها لتعاطوا اليها هذا، لأنها لو كانت عامة وفهم الصحابة عمومها لتعاطوا إليها المذا نقول: من المكروه صلاة يتعاطوا المن هذا، لأنها لو كانت عامة وفهم الصحابة عمومها لتعاطوا إليها المذا نقول: من المكروه صلاة عاعة أخرى بعد صلاة الإمام الراتب ثم قال:

## وراتب مجهول أو من أبنا \*\*\* وأغلف عبد خصى ابن زنا

" أو مسن أبنا" وممن تكره إمامتهم أيضا: المأبون، وهو الذي سبق له أن وقع في هذه الكبيرة، وهذه الجريمة وهي جريمة الشذوذ الجنسي، بأن كان يؤتى على طريقة قوم لوط، هذا إذا تاب من بعد ذلك تكره إمامسته، أما إذا كان يتعاطى لذلك فهذا لا تجوز إمامته، لكن إن كان فعل ذلك ثم تاب بعد ذلك فتكره إمامته خشية أن يتقول الناس فيه، وحتى لا يجرح هذا المقام الذي هو مقام الإمامة.

"أغسلف" وهسو الإنسان الذي لم يختن، لأنه يكون تاركا لسنة من سنن الألبياء وهي سنة الاختتان، فتكره إمامة الأغلف الذي لم يقعل هذه السنة النبوية.

اً ثبلت ذلك في المعجم الأوسط للطبراني عن عبد الرحمان بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا، فمال إلى منزله، فجمع أهله فصلى بهم" وهر حسن المعجم الأوسط رقم:4739 بترقيم الشيخ الألباني. 2- ابن حبان 157/6 رقم:2397 وهو صديح.

"عــبد" أي تكره إمامة العبد، لكن قلنا بأن هذا الشرط ليس عليه دليل، فليس شرط كمال، وليس شرط صحة، بدليل أن الصحابة كانوا يقدمون العبيد ويصلي خلفهم خيار الناس، فعمر يصلي خلف سالم، وكذلك مليكة بن مليكة وغيرهم، القصود هنا هو أن قضية العبد لا تأثير لها هنا " ولعبد مؤمز خير مرمشرك ولواعج بكم [ البقرة: 219]

"خصي" وهـو مقطوع الذكر أو نصفه، أو مقطوع الأنثين، فهذا تكره إمامته، وليس هناك دليل خياص في هـذه المسألة ١١ إلا أن الإمامة لما كانت منصبا شريفا، ولما كانت محط أنظار الناس فينبغي أن يكون أهلها أهل فضل، وأهل سلامة من كل ما يقدح فيهم.

"ابـــن زنا" والعلة دائما هي كما نقول هو أن منصب الإمامة منصب شريف، وهو محل رفعة وتقدير، فينسبغي أن يكون أهله كذلك محل التقدير والاحترام، وليس معنى ذلك أن ابن الزنا يلحقه نقص في دينه بهذا الوصف لأنه بريء، والله تعالى يقول: " ولا تزر وازرة وزر أخرى " الإسراء: 15] أثم قال:

## وجاز عنين واعمى الكن \*\*\* مجذم خف وهذا الممكن

لما ألهى الكلام على شروط الكمال انتقل بنا إلى الكلام على بعض الأئمة قد يتبادر إلى الذهن أن في إماه تهم شيئا من النقص والحق ألهم ليسوا كذلك، بمعنى أن إمامتهم سالمة وليس فيها ما ينقص ولا ما يجرح، في يجوز أن يكون العنين إماما راتبا في المسجد، والمراد بالعنين: الذي لا ياتي النساء، وذلك لعدم تمكنه من الجماع ، فهذا يجوز أن يكون إماما وليس به أي عيب؛ وكذلك تجوز إمامة الأعمى وليس به أي عيب، فالعمى لا يعد نقصا في الإمامة أبدا، لأن النبي على كان يستخلف على أهل المدينة عند سفره عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، وقد استخلفه على مرتين، وفي ذلك دليل على أن العمى ليس فيه تأثير على إمامة الإمام.

"مجذم" كذلك تجوز إمامة الجذم، أي من به جذام إذا كان الجذام خفيفا، أما إذا كان شديدا يؤذي من يصلي خلفه فينبغي تركه.

"الألكن" وهو ممن تجوز إمامتهم ،والمراد بالألكن: من لا يميز في قراءته، به عاهة في حلقومه وحنجرته لا يستطيع أن يميز بين مخارج الحروف، فهذا تكره إمامته، لأن المطلوب هو أن يكون الإمام أحفظ الناس لكتاب الله، وأقرأهم وأجودهم، حتى يسمع الناس كلام الله غضا طريا كما أنزله رب العباد جل وعلا .

قوله: " وهذا الممكن" أي هذا ما يمكن ذكره في هذا الباب الذي هو باب شروط الإمامة، سواء كانت هذه الشروط شروط صحة أو شروط كمال. ثم قال:

<sup>ً</sup> ـ ورد في منن البيهةي عن عائشة أنها قالت: ما عليه من وزر أبويه شيء قال الله تعالى" ولا نزر وارَّرة وزر أخرى" تعني ولد الزناء، وعن الشعبي والنخعي الزهري في ولد الزناء أنه يزم. 91/3 رقم:4915

#### والمقتدي الإمام يتبع خلا \*\*\* زيادة قد حققت عنها اعدلا

لا زال المؤلف يتكلم على أحكام الصلاة مع الإمام، وهذا هو موضوع هذه الأبيات وما سبقها، ولهذا الموضوع أحكام تتعلق به، ومن هذه الأحكام أن المقتدي الذي يقتدي بغيره إذا رأى إمامه زاد ركعة في صلاته، سسواء كانت هذه الصلاة رباعية، أو ثلاثية، أو ثنائية، لأن الصلاة لاتكون إلا واحدة من هذه الثلاثة، إما أن تكون ثنائية فيقوم لزيادة الثالثة، وإما أن تكون ثلاثية كالمغرب فيقوم لزيادة رابعة، وإما أن تكون رباعية فيقوم لزيادة خامسة، فما موقف المقتدي من هذه الزيادة التي قام الإمام ها؟ المقتدي لا يخلوا حالمه من أمرين: إما أن يكون متيقنا بتلك الزيادة أم لا، فإن كان متيقنا بتلك الزيادة فلا يجوز له أن يتبع الإمام، لأنه إن تبعه يكون قد زاد في الصلاة ما ليس فيها، وبالتالي ستكون صلا ته باطلة، لكن حين يجلس عليه أن يسبح للإمام، فإن أحس الإمام بالتسبيح فذاك، وإلا وجب عليه أن يكلمه — يعني يقول له: قمت لحيثيا دار بين الرسول في ربين الصحابة ولم تبطل به الصلاة، فإن لم يرجع بقي المأموم جالسا حتى يسلم الإمام، فإن قال له: قمت لموجب —لأجل جبر ركعة بطلت له لم يقرأ فيها الفاتحة مثلا وقام لجبرها فهذا الأموم الذي لم يتبعه ينبغي له إذا سلم الإمام أن يأن بركعة ثم يسلم، وصلاته إن شاء الله صحيحة.

الحالة الثانية: وهي التي لا يتيقن فيها زيادة الإمام، وإنما يشك فيها ولا يعلم شينا، فهو يتبعه سهوا، في هداه الحالة يتابع الإمام حتى ينهي صلاته، فإن قال: قمت لموجب، على الإمام أن يسجد، وعلى المأمومين أن يسحدوا معده وإن كان ها الإمام لم يقم لموجب وإنما زاد ركعة، فعليه كذلك أن يسجد هو والمامومين، وصلاقم كلهم صحيحة إن شاء الله تعالى، هذا ما يشير إليه قوله " والمقتدي ... " فأل هنا جنسية أي كل مقتد ينبغي له أن يتبع إمامه، لقوله عليه إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه " فهذان النصان صريحان في وجوب متابعة المأموم للإمام، إلا في حالة واحدة استثناها المؤلف بقوله: " خلا زيادة النصان صريحان في وجوب متابعة المأموم للإمام، إلا في حالة واحدة استثناها المؤلف بقوله: " خلا زيادة نصبت تكون خلا حرف جر، وإذا نصبت تكون خلا فعلا ماضيا، ويكون فيها ضمير مستتر وجوبا تقديره: بعضهم، أي بعض المقتدي، فهذا مهو البعض المستثنى من الكلية المفهومة من " المقتدي " ؛ إذن قلنا كل مقتد ينبغي أن يتبع إمامه خلا بعض المقتدي، فإنهم لا يتبعون إمامهم في هذه الصورة، وهي إذا تحققت الزيادة التي قام إليها الإمام، فهنا لا يتبع إمامه على هذه الزيادة الحققة، والأصل في عدم متابعة الإمام إذا فعل شيئا مخالفا لما أمر الله به ورسوله هو قراما على هذه الزيادة الحققة، والأصل في عدم متابعة الإمام إذا فعل شيئا مخالفا لما أمر الله به ورسوله هو قراما والمام والكم وعليهم "أ يصلون لكم فإن أصابوا فلا يتعلق وأصابوا الصواب، وصاروا على أمر الله ورسوله، فلهم الأجر ولكم الأجر معهم، وإن أخطأوا فلا يتعلق وأصابوا الصواب، وصاروا على أمر الله ورسوله، فلهم الأجر ولكم الأجر معهم، وإن أخطأوا فلا يتعلق

أ- صحيح البخاري 246/1 رقم: 662 باب إذا لم يتم الإمام وأثم من خلفه عن أبي هريرة.

خطؤهم بكم، فلكم ثوابكم وإحسانكم وأجركم، وعليهم خطؤهم، هذا هو الدليل الأول من الأدلة الدالة الله عنه أنه كان يصلي مع رسول الله عَالِيَّ العشاء ثم يأتيّ إلى قومه ويصلي بهم إماما، وذات يوم صلى بقومه ودخـــل معـــه أعرابي فقرأ معاذ بسورة البقرة، وشق الأمر على الأعرابي فالفصل عنه وأتم صلاته وحده وانصــرف إلى شــغله، فلما سلم معاذ رضي الله عنه قال لهذا الأعرابي الذي انفصل بأنه منافق، يعني نعته بالنفاق، لماذا؟ لأنه دخل مع الإمام فخالفه ، فبلغ الأعرابي ذلك فذهب إلى النبي عَلِيَّ فأخبره بذلك فقال: يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة، فتجوزت فزعم أني مسنافق، فقال السنبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أفتان أنت ثلاثًا، فهلا صليت بسبح اسم ربك الأعسلي، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الضعيف والمريض وذو الحاجة $^1$  فاقر النبي ﷺ هذا الأعرابي على مخالفته للإمام، ولو أن هذه المخالفة ليست بترك فريضة من الفرائض، أو بزيادة شيء في الصلاة، ولكن بسبب الإطالة غير المشروعة بالنسبة للإمام، لأن الإمام لا ينبغي له أن يطيل على الــناس، فلما وقعت المخالفة اجتهادا من معاذ -لأنه لم يطل تعمدا وإنما اجتهد وظن أن الإطالة محمودة-لكــن الرســول عندنا هو أن النبي الله أنها غير محمودة في مقام الإمامة، والشاهد عندنا هو أن النبي الله أقو هذا الأعـــرابي عــــلى مــــا فعل، ولم يأمره بإعادة صلاته، فدل على أن متابعة الإمام إنما تكون في ما شرع الله ورسوله، وأما ما لم يشرعه الله ورسوله فلا يتابع الإمام في ذلك، لكن ينبه بطريق التسبيح، فإن تنبه فذاك وإلا نسبه بطريق الكلام، وإن لم ينتبه وجب على المأموم أن يلازم مكانه ولا يتبعه، وهذا معني قوله" خلا زيادة قد حققت" أي تحققت له وتيقنها، فإنه يجب عليه أن يعدل على متابعة الإمام ولا يتابعه في ذلك. ثم

## وأحرم المسبوق فورا ودخل \*\*\* مع الإمام كيفما كان العمل مكبرا إن ساجدا أو راكعا \*\*\* الفاه لا في جلسسة وتابعا

يشــير بهذا إلى قاعدة من قواعد المأموم مع الإمام —أو المسبوق— وهي أن على المأموم إذا أتى ووجد الصــلاة قائمــة أن يدخل مع الإمام كيفما كان حال الإمام عليه، سواء كان الإمام قائما، أو راكعا، أو ساجدا أو جالسا، فلا ينتظره، بل يجب عليه أن يحرم فورا، والدليل على هذا هو ما ثبت في سنن أبي داود عـن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله الله الذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومــن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله الثاني ما رواه الترمذي عن على بن أبي طالب قال: قال

أ- البخاري 2264/5 رقم:5755 باب من أكثر أخاه بغير تأريل فهر كما قال. ، <sup>2</sup>- المستدرك على الصحيحين 407/1 رقم:1012 وهر صحيح كما قال في التلخيص

رم الآر الما الما

**\$** ---

endita in a light persena

رسول الله ﷺ إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام الإمام المنعل المنعل الله الله الله المنعل المناس حين يأتي إلى الإمام يتربص إذا وجده ساجدا، وإذا وجده جالسا يتربص، وإذا وجده يتشهد يتربص، يقول: لعله في الجلسة الأخيرة، لا ينبغي هذا ال وإنما ينبغي أن يدخل معه فورا كيفما كان الحال الذي هو عليه، هذا هو المطلوب الإذن كل من أتى إلى الإمام وهو في الصلاة فإن وجده قائما قام بتكبيرة الإحرام فقط، وإن وجده راكعا دخل بتكبيرة الاحرام ثم كبر للركوع تكبيرة الانتقال، وإن وجده ساجدا كبر وإن وجده جالسا كبر تكبيرة الاحرام فقط، وليس عليه من تكبير هنا في الانتقال، وإن وجده ساجدا كبر تكبيرة الاحرام ثم كبر تكبيرة الانتقال المهم أن المأموم إذا وجد الإمام راكعا أو ساجدا فعليه تكبيرة الاحرام، وهذا الاحرام أولا، ثم تكبيرة الانتقال ثانيا، وإن وجده قائما أو جالسا فليس عليه إلا تكبيرة الاحرام، وهذا الاحرام أن يكبر تكبيرة الانتقال إن صاجدا أو راكعا أو ساجدا أن يكبر تكبيرة الاحرام أن يكبر تكبيرة الاحرام أن يكبر تكبيرة الانتقال إن وجده راكعا أو ساجدا "لا في جلسة وتبعا" أما إن وجده في جلسة أو وجده في قيام فليس عليه تكبير الانتقال إن وجده راكعا أو ساجدا "لا في جلسة وتبعا" أما إن وجده في قيام فليس عليه تكبير الانتقال إن وجده راكعا أو ساجدا "لا في جلسة وتبعا" أما إن وجده في قيام فليس عليه تكبير الانتقال . ثم قال:

#### إن سلم الإمام قام قاضيا \*\*\* أقواله وفي الفعال بانيا

مسن أحكام المسبوق أنه إذا فاته مع الإمام ركعة أو أكثر فعليه إذا سلم إمامه أن يقوم لقضاء ما فاته مسن الصلاة، إذن حين يدخل مع الإمام فإن فاته ركعة أو أكثر فعليه أن يقوم لقضائها، أي إتمامها بعد صلاة الإمام، ومعلوم أنه إن أدرك ركوعا فإنه يعتد بتلك الركعة، وإن لم يدرك الركوع فإنه لا يعتد بتلك السركعة بدليل الحديث الذي سبق" إذا جتتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة" يعني ليس عليه أن يقضي تلك الركعة، وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء، ولم يخالف فقد أدرك الصلاة" يعني ليس عليه أن يقضي تلك الركعة، وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء، ولم يخالف في ذلسك إلا الإمسام البخاري والإمام ابن حزم رحمهما الله تعالى، فقد قالا بوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأوجبا عليه قراءة الفاتحة، لكن الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور بدليل هذا الحديث الذي نحن بصدده، فقد استدل الإمام البخاري رحمه الله بالدليل العام الذي يقول فيه الرسول الله عنه أن الذي نحن بسام القسر آن" لكن هذا الحديث عام مخصوص بحديث أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي القال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" هذا هو الحديث المخصص لقوله "لا صلاة لمن لم يقرأ بسام القسر آن" نقول إلا في حالة واحدة وهي إذا وجد الإمام راكعا فليس عليه من وجوب، كما أن هذا الحديث مخصوص بالصلاة الجهرية على القول الصحيح، فإنه لا يجب على المأموم فيها قراءة الفاتحة، إذن هذا العام الآن خصص بمخصصين، والعام حين يخصص ولو بمخصص واحد يصير الإستدلال به بالنسبة هسندا العام الآن خصص بمخصصين، والعام حين يخصص ولو بمخصص واحد يصير الإستدلال به بالنسبة

أ- الجامع الصحيح لمس التر مذي 458/2 ر قم 591 و هو صحيح.

لـــلخاص ضعيفًا، بمعنى يكون الحاص أقوى منه، ومعلوم أنه إذا تعارض الحاص والعام فإله يجب حمل العام عــــلى الحاص، لأن دلالة العام في القول الصحيح ليست قطعية وإنما هي ظنية؛ إذن إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يعتد بتلك الركعة، ثم إذا سلم الإمام ينبغي له أن يقوم، لماذا؟ لقضاء ما فاته ولأداء ما فاته.

واختـ لف العـ لماء في الكيفية التي يقضي بما ما فاته، هل يبني فيها على ما أدرك مع الإمام في القول والفعل؟ بمعنى هل يجعل ما أدرك مع الإمام أول صلاته وما سيفعله هو آخر صلاته، وهذا هو المذهب الــراجح، والدليــل عليه هو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البحاري والجماعة عن أبي هريسرة رضي الله عسنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " رواية أتموا هي التي رواها الجمهور، وهناك رواية أخرى فيها فاقضوا²، والحق أنه لا معارضة بين الروايتين لإمكان حمل رواية القضاء بمعنى الأداء، وبمعنى الفراغ، قال الله سبحانه وتعالى: " فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم " [الساء:102]وقال" فإذا قضيتُم مناسككم" [البقرة:199] هذه بمعنى الأداء والفراغ، أي إذا أديتم وفرغتم من مناسككم، وإذا قضيتم الصلاة بمعنى إذا أديتموها وفرغتم منها، وإذا كان القضاء والأداء بمعنى الفراغ فملا معارضة بينه وبين قوله"فأتموا" فيكون معنى اقضوا هو معنى أتموا، وإذا كان لا معارضة بينهما فلا إشكال، وهـــذا هو الحق، فلذلك يقال بأن المراد بأتموا هو المراد باقضوا، ومعنى ذلك أن يجعل ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته قولا وفعلا، وما سيأي به هو آخر صلاته قولا وفعلا، وعليه فإذا أدرك مع الإمام في صلاة العشاء مثلا الركعتين الأخيرتين- بمعنى أنه لا يأتي بتشهد آخر، لأن التشهد الذي أدركه مع الإمام يكفيه فعليه أن يقضي ما فاته من أقوال الصلاة، والذي فاته من أقوال الصلاة هو السورة مع الجهر، فعليه حينــئذ إذا قـــام أن يقرأ بالفاتحة والسورة جهرا في الركعتين، لأنه ستعود الركعتان الأخيرتان من الصلاة أخيرتين في الفعل، ولكنهما أوليتين في القول، وعلى كل حال فالقول الأول هو الراجح، وهو الذي ذهب إليه كسثير من العلماء، والذي دلت عليه الروايتان السابقتان، ومما يدل على أرجحية القول الأول أن الماموم مطالب بالإتيان بالتشهد في الركعة الأخيرة من صلاته، ولو كان يبني في الفعل ويقضي في القول لما كان مطلوبا بالتشهد، لأن التشهد أدركه مع الإمام، فلماذا طولب بالتشهد مرة ثانية ؟ لأنه عليه أن يبني في كـــل مـــن القول والفعل؛ إذن الراجح أن المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته مع الإمام هو أن يبني على ما

 $<sup>^{-1}</sup>$ منفق عليه، صحيح البخاري 228/1 رقم:610 باب:10 بسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار ..  $^{2}$  منن النسائي 14/2 وقم:18/2

أدرك مــع الإمــام في القــول والفعل، أي بأن يجعل ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته قولا وفعلا، وما سيقضيه هو آخر صلاته قولا وفعلا. ثم قال:

كبر إن حصل شفعا أو أقل \*\*\* من ركعة والسهو إذ ذاك احتمل

يشير بهذا إلى أن المأموم إذا أراد أن يقوم لقضاء ما فاته فهل يقوم بالتكبير أم لا؟ عندهم في المسألة تفصيل: إن كان أدرك مع الإمام شفعا أو أقل من ركعة فإنه يقوم بالتكبير، بمعنى إن أدرك ركعتين أو لم يسلمك شيئا فإنه يقوم بالتكبير إذا كان يصلي وحده، وكذلك إذا لم يدرك مع الإمام شيئا فهو بمثابة من يستفتح صلاته، يعني يترل مترلة من يريد يصلي وحده، وكذلك إذا لم يدرك مع الإمام شيئا فهو بمثابة من يستفتح صلاته، يعني يترل مترلة من يريد الدخول في الصلاة أول مرة فعليه أن يكبر؛ وأما إذا أدرك مع الإمام وترا— واحدة أو ثلاثا— فإنه بمندهم لا يكبر، لأن تكبيره قد فعله عندما أراد أن يقوم مع الإمام، وإنما حبسه الإمام لأجل أن يتبعه في التشهد، إذن ليسس عليه من تكبير، هذا هو دليلهم في هذه المسألة، يقولون: إنه بمثابة من كبر وجسه حابس عن القيام فليس عليه أن يعيد التكبير، مثلا أراد أن يقوم للرابعة أو للثانية فحبسه حابس؛ والصواب في هذه المسالة هو التكبير، لما جاء في الرواية العامة أنه كان المسالة هو التكبير إلى لأن كل انتقال في الصلاة ينبغي أن يعمر بالتكبير، لما جاء في الرواية العامة أنه كان عسليه الصلاة والسلام يكبر في كل خفض ورفع، وهذا يشمل كل خفض وكل رفع، وهذا هو المطلوب وهو أنه يكبر في كل الأفعال، سواء كان أدرك الشفع، أو أدرك الوتر، أو لم يدرك شيئا، هذا هو المطلوب فهمه من قول المؤلف هنا إ!.

ثم قسال" والسهو إذ ذاك احتمل" هذا حكم آخر من أحكام المسبوق وهو أن ما فعله المأموم من الأخطاء فإن الإمام يرفعه أو يرفعها عنه، بمعنى أنه إذا ارتكب في صلاته مع الإمام ما يكون بمقتضاه مطالبا بالسجود فإن الإمام يرفع عنه ذلك السهو الذي وقع له في صلاته، كأن يقوم مثلا قياما ما سهوا، أو يركع ركوعا ما سهوا، أو يأتي بسجدة زائدة سهوا، فكل هذه الزيادة التي صدرت من المأموم سهوا فإن الإمام يحملها عنه، ولا يكون مطالبا بالسجود لها، ولذلك قال "والسهو إذ ذاك احتمل" يعني أن الإمام يحمل عن المأموم سهوه، وهذا هو مذهب الجمهور، وذهب الهادي إلى وجوب السجود على المأموم، لأنه لم يصح عسنده الحديث الذي استال به الجمهور، والجمهور استدلوا بالحديث الذي رواه الترمذي والبيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله الله الله المن على من خلف الإمام سهو جمعنى لا سهو عسليه سهو، أي لا يكون مطالبا بالسجود لسهوه، ولكن إذا سها الإمام فعليه السجود، هذا الحديث هو حجمة الجمهور الذين قالوا لا سجود على المأموم في سهوه، إلا إذا سها الإمام فعليه أن يسجد مع الإمام،

اً منن البيهقي والدار قطني 377/1

والــذي قــال بأن الماموم عليه السجود قلنا هذا الحديث لم يصح عنده، لأنه في الحقيقة فيه رجل خفيف، لكن له طرق متعددة، بتلك الطرق وبتعددها احتج الجمهور به؛ وعلى كل حال المقصود بهذه القاعدة التي قــرها المؤلف هنا هو: أن الماموم إذا سها لا يكون مطالبا بالسجود، لأن الإمام يرفع عنه سهوه، والسهو السلاي يــرفعه عنه الإمام هو مثلا سهو الزيادة، وأما إذا نقص ركنا من أركان الصلاة فإله لا يرفعه عنه الإمــام، يعني إذا ترك ركوعا أو سجودا ولم يتداركه فإن الإمام لا يرفعه عنه، بل يجب عليه أن يأتي بتلك السركعة حين يسلم الإمام، إذن لا يرفع عنه إلا الزيادة التي يستحق بما السجود، كأن يظن أن الإمام مثلا قــام فقام هو أيضا مع أن الإمام جالس يتشهد، فهذا القيام الذي صدر من المأموم يرفعه عنه الإمام، ولا يحتاج إلى أن يسجد إليه، وكذلك لو زاد سجدة سهوا، أو زاد سجودا سهوا، أو كرر الفاتحة سهوا، فكل هذا مم عنه الإمام، وهذا معنى قوله" والسهو إذ ذاك احتمل". ثم قال:

#### ويسجد المسبوق قبلي الإمام \*\*\* معه وبعديا قضى بعد السلام

أشار هذا إلى أن المسبوق الذي لم يدرك الصلاة كلها مع الإمام بل أدرك بعض الصلاة بحيث أدرك مع الإمام ركعة فأكثر ووقع للإمام سهو بمقتضاه سجد قبل السلام أو بعد السلام، فهل على هذا المسبوق سجود أم لا ؟ الجواب أن عليه أن يسجد، والدليل عليه الحديث الذي سبق وإن كان الحديث فيه ضعف وهو قوله إلى فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه فإن كان هذا السجود قبليا سجده مع الإمام، أما إذا كان بعديا فلا يسجده مع الإمام بل يؤخره حتى يقضي ما عليه من صلاة، ثم يسجده وحده بعد السلام، لكسن إن سجده مع الإمام سهوا فلا شيء عليه، وإن سجده عمدا فقد اختلف العلماء في بطلان صلاته، لأنه سيكون قد زاد في الصلاة ما ليس فيها، فمنهم من قال تبطل صلاته، ومنهم من قال لا تبطل. ثم قال:

## أدرك ذاك السهو أو لا قيدوا \*\*\* من لم يحصل ركعة لا يسجد

يعني سواء أدرك ذاك السهو مع الإمام أو لا، بمعنى سواء وقع السهو للإمام والمسبوق معه، أو وقع له قسبل أن يدخل المسبوق في الصلاة، مثلا وقع له السهو في الركعة الأولى، ولم يدخل المسبوق معه إلا في الركعة الثالية، أو وقع له السهو في الركعة الثانية، ولم يدخل المسبوق معه إلا في الركعة الثالثة ... المقصود أن ما تسرتب عملى الإمام من سهو فعلى المسبوق أن يسجد له، سواء وقع سهو الإمام والمأموم معه في الصلاة، أم وقع له قبل أن يدخل المأموم في الصلاة.

قال "قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجد" يقول من لم يحصل ركعة فإنه لا سجود عليه، لأن من لم يحصل ركعة فإنه لا سجود عليه الأن ما هو المسبوق يحصل ركعة لا يكون مدركا للصلاة فإنه لا سجود عليه الأن ما هو المسبوق الذي عليه السجود ؟ هو الذي أدرك ركعة فأكثر، وأما الذي أدرك أقل من ركعة فلا سجود عليه، سواء كان قبليا أو بعديا . قال:

وبطلت لمقتد بمبطل \*\*\* على الإمام غير فرع منجلي من ذكر الحدث أو به غلب \*\*\* إن بادر الخروج منها وندب تقلديم مؤتم يتم بهمو \*\*\* فإن أباه انفردوا أو قدموا

的一次主动物或者 化邻苯二乙烷酸

أشسار هسنا إلى قساعدة عامة في هذا الموضوع وهي: كل صلاة بطلت على الإمام تبطل على المساموم، إلا فروعا نص عليها الفقهاء، وذكسر المؤلسف هنا فرعين من تلك الفروع ، من هذه الفروع: إذا وقع للإمام حدث وهو يصلي، فإن صلاته تبطل، ولكن لا تبطل صلاة المأموم، هذا هو الفرع الأول، حسرج من الإمام حدث، من بول أو ريح فصلاته باطلة، لقوله على "لا يقبل الله صلاة محدث حتى يتوضأ" ولكن لا يسري البطلان هنا إلى صلاة المأموم، لأن المأموم متوضى لم يقع منه حدث.

الفرع الثاني: من تذكر الحدث وهو في الصلاة، يعني دخل إلى الصلاة وهو ناس أنه محدث، فلما كان في أثناء الصلاة تذكر أنه محدث، فتبطل صلاته بمقتضى الحديث " لا يقبل الله صلاة محدث .. " وأما المأموم فلا يشمله هذا الحديث، لأنه ليس على حدث .

ومــن الفروع التي لم يذكرها المؤلف: لو ضحك الإمام في صلاته، فإن صلاته تبطل، ولكن لا تبطل صلاة المأموم .

ومنها: إذا رعف الإمام في صلاته وكثر رعافه، فإنه ينصرف من الصلاة، وتبطل عليه ولكن لا تبطل على المأمومين، والدليل على هذا هو ما ثبت عن أبي رزين عن علي رضي الله عنه أنه رعف-يعني علي بن أبي طالب- يوما في صلاته فأخذ بيد رجل فقدمه إماما ثم انصرف<sup>1</sup>.

ومسنها كذلك لو حدث للإمام ضرر شديد، كأن حدث له جرح وهو في الصلاة، أو ضرب فإنه يستخلف غيره وينصرف من الصلاة، وقد وقع هذا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعن عمرو بن ميمون قال: إني لقائم ما بيني وبين عمر سغداة أصيب - إلا عبد الله بن عباس فما هو إلا أن كبر فسسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، وتناول عمر عبد الرحمان بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة "2 فهذا هو أصل الاستخلاف.

وكذلك من تذكر أنه جنب حين دخل إلى صلاته فينصرف، وقد وقع هذا للنبي الله أنه خرج إلى المسجد فأقيمت الصلاة، فتذكر أنه جنب فانصرف ثم اغتسل وعاد عليه الصلاة والسلام فكبر وصلي<sup>3</sup>.

ا درواه سعید بن منصور

<sup>2-</sup> صحيح البخاري 3/353/3 رقم:3،197 باب مناقب عمر رضى الله عنه 3- صحيح البخاري 106/1 رقم:271 باب إذا ذكر في المعدجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم.

ومن الفروع كذلك التي يذكرها الفقهاء: من سقطت عليه نجاسة وهو في الصلاة، فإنه تبطل صلاته ولا تسبطل صلاة المأمومين، على أن هذا إذا استطاع أن يزيل النجاسة ويتابع الصلاة فلا حرج عليه، لأن الرسول على كما ثبت في مسند أحمد وغيره أنه كان يصلي ذات يوم بأصحابه فجاءه جبريل وأخبره بأن في إحسدى نعسليه نجاسة، فخلع نعليه واستمر حتى أتم صلاته، فلما رأى الصحابة النبي على خلع نعليه خلعوا نعالهم، فسألهم بعد الصلاة فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالنا، فقال على: أما أنا فأتاني جبريل فأخبرين أن في إحداهما نجاسة، فخلعتهما.

وزاد بعضهم أن يتذكر سجودا قبليا مترتبا على ثلاث سنن؛ ومنها تذكر صلاة في صلاة، وإن كان بعضهم أن يتذكر سجودا قبليا مترتبا على ثلاث سنن؛ ومنها تذكر صلاة في صلاة الماموم، والحق ألها لا تبطل، فعلى الإمام أن ينصرف مباشرة ثم يستخلف عليهم، هذا هو الأفضل لفعل عمر وعلي وعثمان –رضي الله عنهم– فهؤلاء وقع لهم عذر فاستحلفوا في صلاقم.

والمقصود أن القاعدة العامة وهي: أن كل صلاة بطلت على الإمام فإنما تبطل على المأموم، إلا في هذه الفروع التي ذكرها الفقهاء، وإن كان الحديث الذي سبق ذكره وهو قوله الله الله الله الكم فإن أصابوا فلكم ولهم ... يدل في الحقيقة على خلخلة هذه القاعدة !! وأنه في بعض الأحيان تبطل صلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأموم.

إلى هنا اللهي كتاب الصلاة وبالله التوفيق.

7. ر ) د م

.

.

## كتاب الركاة

هذه هي القاعدة النالغة من قواعد الإسلام وهي الزكاة، إذ الإسلام مبني على شمس قواعد، والزكاة ثالغة تلك القواعد، والزكاة تطلق في اللغة على معان: ترد بمعنى الطهارة، قال تعالى أل قد أفلح من نركاها أ النمس وإ أي طهرها، وترد بمعنى النمو والزيادة مثل قولنا: زكا المال يزكو أي نمى وكثر، وترد بمعنى الإصلاح، يقال زكى الشيء يزكيه أصلحه، هذه هي معانيها اللغوية.

وأما معناها في الشرع فهي: عبارة عن النصيب المحدد شرعا الذي يخرج من مال غني ويود على الفقير، أو قل: هي الحصة المحددة شرعا التي تخرج من مال الغني، فهذه الحصة أو هذا القدر المحدد شرعا يسمى في الشرع بالزكاة،، وتطلق الزكاة أيضا في الشرع على فعل وإخراج هذا القدر، فنقول للحصة نفسها زكاة، ونقول لإخراج هذه الحصة زكاة، إذن تطلق الزكاة في الشرع على هذين المعنين فلها مدلولان: المدلول الأول: هو ألها تطلق على نفس الحصة، والثاني: تطلق على فعل المزكي، وهذا الاستعمال الأخير هو الذي نجده في الشرع عندما ترد الزكاة بالمعنى الشرعي، فإذا تحقق لدينا هذا المعنى وهو أن الزكاة في الشرع هي الحصة المحددة شرعا أو هي إخراج الحصة، فيظهر لنا أنه إذا وردت الزكاة في النصوص الشرعية وكان السياق يدل على أن المراد هو المعنى الشرعي يجب علينا فيظهر لنا أنه إذا وردت الزكاة في النصوص الشرعية وكان السياق يدل على أن المراد هو المعنى الشرعي يجب علينا أن نفسرها بالمعنى الشرعي لا بالمعنى اللغوي، فمثلا قوله الله وأن المسلم على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان " فالمراد بالزكاة هنا المعنى الشرعي، وكذلك قوله تعلى: "وأنوا الزكاة هنا المعنى الشرعي، وكذلك قوله تعلى: "وأنوا الزكاة "فالمراد بالزكاة هنا المعنى الشرعي، وكذلك قوله تعلى: "وأنوا الزكاة هنا المعنى الشرعي،

والزكاة فريضة من فرانص الإسلام وفرضيتها ثابتة بنصوص القرآن وبنصوص السنة وبالإجماع أما نصوص القرآن الدالة على فرضية الزكاة فهي كثيرة جدا قد يبلغ مجموعها ثلاثين نصا وردت فيها الزكاة مقترنة بالصلاة وأمثلتها كثيرة جدا قال تعالى: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الإبنة: 43] وما أشبه ذلك، وأما النصوص الحديثية الدالة على فرضية الزكاة فهي كثيرة أيضا ومنها حديث عبد الله بن عمر الذي سبق ذكره، وأما الدليل الثالث من ادلة وجوبما وفرضيتها فهو إجماع الأمة، فقد أجمعت الأمة سلفها وخلفها على فرضية الزكاة، وعليه فهي من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ولذلك فمن أنكرها فهو كافر، لماذا؟ لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام فإنه لا يكفر، أما إذا نشأ بين المسلمين وكبر في المجتمع الإسلامي والكر الزكاة فإن إلكاره لها يعد كفرا والعياذ بالله تعالى، ومن أقر بوجوبها وامتنع عن أدائها تؤخذ منه قهرا ويقاتل عليها لقول أبي بكر رضي

1

ì

遵(

왕] 왕 الله عنه في حق مانعي الزكاة "والله لو منعوني -عناقا ا-كانوا يؤدونه إلى رسول الله على المتهدة " وقاتلهم بالمفعل رضي الله عنه وحين أراد أن يقاتلهم عارضه عمر رضي الله عنه وقال: كيف تقاتل قوما يشهدون ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقال مقالته المشهورة " والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال 2. ثم شرح الله صدر عمر لما شرح له صدر أبي بكر الصديق، فتين له الحق وقاتل مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهناك النص الصويح في المسألة أي في قتال المانع للزكاة وهو نص مرفوع إلى النبي وهو الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي قال: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويوتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسائهم على الله د" فالحديث هنا دل على وجوب قتال مانع الزكاة والذكاة، وعليه يكون قد غاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولم يحتج به على عمر لأنه لم يحتج على أبي بكر بقوله: كيف تقاتل قوما يشهدون ألا إله إلا الله" والكمال لله وحده لا شريك له، فإذن حكم من احتج على أبي بكر بقوله: كيف تقاتل قوما يشهدون ألا إله إلا الله" والكمال لله وحده لا شريك له، فإذن حكم من احتج على أبي بكر بقوله: كيف تقاتل قوما يشهدون ألا إله إلا الله" والكمال لله وحده لا شريك له، فإذن حكم من احتج على أبي بكر بقوله: كيف تقاتل قوما يشهدون ألا إله الله تبارك تعالى، فقتاله يكون من باب إقامة الحد على العصاة وليس من باب إقامة الحد على المرتدين، هذا هو حكم الزكاة من جهة جاحدها ومن جهة من أقر كما وامتع عن أدائها.

والزكاة كما تسمى زكاة تسمى صدقة، لأننا وجدنا في القرآن الكريم نصوصا كثيرة تطلق فيها الصدقة على السركاة حتى إن القرآن الكريم لا يفرق بين الزكاة وبين الصافقة، قال تعالى: " خذ مرأموالهم صدقة " [البربة الآبة: 103] والمراد بما الزكاة وقال: " إنما الصدقات للفقراء والمساكر .... " فالمراد بما الزكاة، فلا تكاد تفرق بين الصدقة والزكاة في كستاب الله تسبارك وتعملها! وكذلك نجد في السنة أيضا إطلاق الصدقة بمعنى الزكاة، وهذا الإطلاق له مدلول ومفري الأنه من الصدق والذي يخرج الزكاة يكون من الصادقين في أقوالهم وأفعالهم، فإخراج الزكاة هو مطابقة الفعمل لقول الإنسان حين آمن بالله عز وجل وصدق رسوله المنظم عنه جاء به، فإذا فعل الزكاة يكون قد صدق فعله قوله، ومن ثم سميت الزكاة بهذا الاسم إذن هذا ما يتعلق بتعريفها، وبدليل مشروعيتها، وبحكمها؛ وبقيت مسألة وهي مقى فرضت الزكاة ؟

<sup>1-</sup> قال الحافظ بن حجر: العناق باتح المهملة والنون: الأنثى من ولد المعز

<sup>2-</sup> البخاري 507/2 رقم: 1335

<sup>3 -</sup> صحيح مقتلم 53/1 رقم :22

الجواب: فرضت في السنة الثانية للهجرة بالنسبة لمقاديرها، وأما بالنسبة لأصل فرضيتها فكانت مفروضة في مكة، إذن الزكاة كان أصلها مفروضا وواجبا في مكة ولكن من غير تحديد، بل كان الأمر فيها موكولا إلى ضمائر المسلمين وأريحيتهم، وكان المسلمون يومنذ يتنافسون في التسابق إلى الخيرات، وأما تحديد مقاديرها وانصبتها فكان في السنة الثانية للهجرة على القول الصحيح، وقلنا هذا للجمع بين النصوص القرآلية الواردة في فرضية الزكاة في مكة وفي فرضيتها أيضا في المدينة، فهناك نصوص في الآيات المكية تدل على فرضية الزكاة وهي غان آيات تتحدث عن فرضية الزكاة في مكة، ومنها قوله تعالى "وأتوا حقه يوم حصاده" والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهناك من قال بألها فرضت في السنة التاسعة، وقيل السنة السابعة، ولكن الصحيح هو ما ذكرناه ؛ ونتقل الآن إلى شروطها.

للزكاة شروط وجوب، وشروط إجزاء، أما شروط وجوبما فهي:

أولا: الإسلام، وهناك من لم يعد هذا الشرط، والصحيح في مذهب مالك أن هذا الشرط لا يعد من شروط الزكاة، لأن الراجح من مذهب مالك هو مخاطبة الكفار بفروع الشريعة الإسلامية، وعليه فلا يشترط هذا الشرط، وقد رأينا القرآن الكريم قد خاطب الكفار بالزكاة في قوله تعالى: " فويل للمشركين الذير لا يؤتور الزكاة وهم بالآخرة هم كافروز " [ فصلت جزء من الآبة: 6 والآبة: 7].

الشرط النابي: الحرية، فالعبد لا زكاة عليه، لأن العبد وما ملك لسيده فهو لا يملك ، إذن فالزكاة واجبة على الأحرار دون العبيد لكونمم لا يملكون.

الشرط الثالث: صحة الملك، بأن يكون هذا الذي ملك المال ملكه بوجه شرعي، أما إذا ملكه بوجه محرم فلا زكاة فيه مثل أن يملكه عن طريق الرشوة أو الاغتصاب أو يملكه عن طريق الزن أو عن طريق الخمر. فهذا لا زكاة عليه إذ لو شرع الإسلام له الزكاة لكان معترفا بملكيته لذلك المال، ومن ثم فإن من شروط وجوب الزكاة صحة الملك، ولذلك قال رسول الله على "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا"! وقال أيضا: "لا يقبل الله صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول "2 والمراد بالغلول ما يسرقه أرباب الدولة والمسؤولين من غنائم الدولة، فإن الله لا يقبل زكاتم ولا صدقاتم...

الشرط الرابع: أن يبلغ المال النصاب، وكل مال له نصاب محدد في الشرع، فالمال إذا كان عينا -أي ذهبا أو فضة – فله نصاب كما سيايي، وإذا كان المال إبلا فله نصاب، وإذا كان غنما فله نصاب...وهكذا، لأن المال يطلق في لغة العرب على جميع ما يتملكه الإنسان ويستفياد منه وينتفع به، فالمال كان يطلق على الغنم وعلى الإبل، وعلى

<sup>1-</sup> صحيح مسلم 703/2 رقم: 1()1 باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 2- منان النساني 87/1 رقم: 139 وصححه الشيخ الألباني.

هب والفضة، وعلى كل ما يمتلكه الإنسان ويستفيد منه وينتفع به، إذن من شروط وجوب الزكاة: أن يبلغ المال عاب وستاتي أنصبة كل واحدة من هذه الأموال.

الشرط الحامس: مرور الحول، وهذا خاص بالعين-أي النقد- وبالماشية؛ أما الثمار والحبوب فلا يشترط فبها ور الحول، بل زكاتما عند طيبها وفركها قال تعالى: " وآتواحقه يوم حصاده " إذن هذا شرط خاص بالنقود وبالماشية.

الشرط السادس: السلامة من الدين، وعناء المالكية هذا الشرط خاص بالعين، ولا يشترطونه في الماشية ولا في للبوب والنمار، فعناءهم إذا كان على الإنسان دين وعناءه نصاب في الماشية فعليه أن يزكي ماشيته، وكذلك إذا كان ليه دين وعناه النصاب في الحبوب والزرع فيجب عليه أن يزكي جبه وزرعه، وذهب بعض العلماء إلى أن هذا شرط عام في جميع الأموال، أي لا باد أن يسلم المال من الدين، فإذا كان الدين مستغرقا لجميع المال أو لجل المال عيث لا يبقى ما تجب فيه الزكاة فإله لا زكاة على صاحبه، وهذا هو الظاهر لقوله عليه الصلاة والسلام: "خبر لصدقة ما كان عن ظهر غنى واباءاً بمن تعول ا" هذا هو الشرط السادس، وهناك من اشترط شرطا سابعا وهو: مجيء لساعي، وهذا يمكن أن يعد في الوقت الذي تكون فيه الدولة الإسلامية قائمة، والتي تكون قد خصصت للزكاة بيته وجعلت لها سعاة وجباة يسعون لجمع الزكاة، وعلى كل حال هذا شرط في الحقيقة قد اشترطه بعض الفقهاء والظاهر وجعلت لها سعاة وجباة يسعون لجمع الزكاة، وعلى كل حال هذا شرط في الحقيقة قد اشترطه بعض الفقهاء والظاهر

وهناك من اشترط شرطا آخر وهو البلوغ، والصحيح أن هذا الشرط لا يعتبر بالنسبة لمال غير البالغ، لأن مال غير البالغ تجب فيه الزكاة وإن لم تجب عليه هو في حد ذاته لأنه غير مكلف، لكن تجب على وليه أو على وصيه لقوله صلى الله عليه وسلم: " ألا من ولي يتيما له مال فليتجر له فيه ولا يتركه تأكله الزكاة "2 هذا الجديث وإن كان ضعيفا لكن له أسانيد يتقوى بها، على كل حال لا تجب الزكاة على الصبي نفسه وإنما تجب في ماله على وليه، وكذلك المجنون الأحمق أيضا لا تجب عليه الزكاة هو في نفسه لأن التكليف مرفوع عنه، ولكن تجب في ماله على وليه، هذا هو الفرق بين اعتبار هذا الشرط وعدم اعتباره ؛ هذه هي شروط وجوب الزكاة.

ثم هناك شروط إجزاء بحيث لا تجزئ الزكاة إلا بتوفرها ووجودها:

الشرط الأول: النية لقوله صلى الله عليه وسلم:" إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" فمن اخرج زكاته بغير نية فإنما لا تصح منه، والنية لا يشترط فيها التلفظ فلا يقول: ها أنا أريد أن أزكي، أو أريد أن أخرج الزكاة، بل ينوي عند دفع الزكاة امتئال أمر الله عز وجل والتقرب إلى الله تعالى بذلك، إذن لا بد من النية عند إخراج الزكاة، إلا إذا كان المخرج وكيلا فلا تشترط فيه النية، كان وكل إنسانا ليخرج عنه الزكاة فهذا الوكيل لا يشترط فيه أن ينوي هو رب المال.

<sup>1-</sup> البخاري 518/2 رقم:1360 باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، عن أبي هريرة رضى الله عنه 2 ـ منن البيهقي 107/4 رقم: 7131 منن الدارقطني 109/2 رقم: 1 وضعفه الثنيخ الألباني

الشرط الناني: أن يدفعها لمستحقيها، أما إذا دفعها لغير مستحقيها فلا تجزئه، فإن دفعها مثلا لغني أو لكافر فلا تصح منه هذه الزكاة، لأن الله تعالى حدد مصاريفها في الآية القرآنية: " إنما الصدقات للفقراء والمساكير والعاملين عليها والمؤلفة قاويهم ووالرقاب والغارمين ووسيل الله وابرالسيل فريضة مزالله والله عليم حكيم " التوبة الآية: 60 فلا بد أن تدفع لهؤلاء خاصة دون غيرهم وسيأتي ذكر هذه المصاريف بالتفصيل.

وهناك من زاد بعض الشروط، لكن هذين الشرطين يكفي ذكرهما في هذا الباب. هذا ما يتعلق بشروط وجوب الزكاة وبشروط إجزائها.

ثم ننتقل الآن إلى نقطة أخرى في هذا الموضوع وهي التي تعرض لها المؤلف –لأنه لم يتعرض لكل ما ذكرناه وإنما تعرض لهذه النقطة التالية وهي" الأشياء التي تخرج منها الزكاة " أشار إليها بقوله:

## فرضت الزكاة فيما يرتسم \*\*\* عين وحب وثمار ونعم

أشار بقوله" فرضت الزكاة" إلى حكم الزكاة فحكمها هو الفرضية والوجوب، و"ال" في الزكاة للعهد أي الزكاة المعهد أي الزكاة المعهودة في الشرع "فيما يرتسم" أي في ما يرسم لك وفي ما يكتب ويذكر لك، أو قل في ما يحد لك لأن الرسم بمعنى الحد والتعريف، والذي يرتسم هو قوله" عين وحب وتمار ونعم" أي فرض الله الزكاة على العباد في هذه الأشياء وهي:

أولا: العين، والمراد بالعين الذهب والفضة وما أشبههما من عروض التجارة إذ عروض التجارة أيضا تُقوم وتصير بمترلة الذهب والفضة، فيدخل في العين هنا: الذهب والفضة بذاهما ويدخل فيه أيضا: الثروة التجارية إذ كلها تقوم وترجع إلى ذهب وفضة، هذا هو النوع الأول الذي تجب فيه الزكاة.

النوع الثاني: الحب، والمراد بالحب الزروع التي تبذر فتنبت وتصير زرعا، وهي كثيرة ومنها القمح، والشعير، والسلت، والذرة، وكذلك القطاني الثمانية، والقطاني جمع قُطنية وهي كل ما يغلف حبه قشر، وكذلك مما يدخل في الحب: اللوبيا، إذن كل أنواع الحبوب التي تنبتها الأرض تجب فيها الزكاة.

والثمار: هو ما يقتطف من الأشجار من ثمار سواء كان تمرا أو كان زبيبا أو كان زيتونا أو كان غيرها، وعلماء الإسلام في الزروع والثمار عندهم خلاف وأقوال متعددة، هناك من يضع ضابطا للحبوب والثمار فكل حب أو ثمر توفر فيه ذلك الضابط تجب فيه الزكاة، فمالك والشافعي رهمهما الله تعالى قد ووضعا ضابطا لكل ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار هذا الضابط هو: الاقتيات والادخار، فكل مادة تقتات وتدخر تجب فيها الزكاة، هذا هو الضابط، وعليه فكل ما يقتات ولا يدخر لا تجب فيه الزكاة أيضا.

وأما الإمام أحمد فعنده الضابط لما تجب فيه الزكاة من النمار والحبوب هو: كل ما يجف وييبس ويوكل ويوزن.

أما أبو حنيفة فهو أوسع المذاهب في هذه المسألة، فالزكاة عنده واجبة في كل ما أخرجت الأرض لا فرق بين مقتات ومدخر وبين أخضر ويابس، فكل ما أخرجت الأرض تجب فيه الزكاة، وقد استدل بقوله تعالى من سورة البقرة :" يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مرطيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم مزالأرض [ البقرة الآية: 1267 واستدل أيضا بقوله تعالى:" وآتوا حقه يوم حصاده" وقا، عاد اللفظ هنا على كل المذكورات من قوله تعالى:" وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزبتوز والرماز متشابها وغير متشابه كلوا مزغره إذا أغمر وآتوا حقه يوم حصاده للالالهم الآية: 141] واستدل كذلك بالحديث عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"فيما سقت السماء أو العيون أو كان عَثْرِيا العشر" وهذا اللفظ جاء عاما" فيما سقت السماء.." من غير تخصيص لنوع دون نوع آخر، وقا. رجح الإمام أبو بكر ابن العربي المعافري المفسر الشهير مذهب أبي حنيفة وهو مالكي ومع ذلك رجح في هذه المسألة مذهب أبي حنيفة رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم... " بعد ما ذكر الخلاف الذي سبق ذكره قال: ومذهب أبي حنيفة هو أقوى المذاهب في المسألة دليلا، وأليقها بشكر النعمة، وأولاها رعاية لحق الفقراء، وكذلك عند تفسيره لقوله تعالى:" وآتُواحقه يوم حصاده" قال: أما أبو حنيفة فقد جعل الآية مرآته فأبصر الحق فأوجبها في المأكول وغيره، وهذا هو اللائق بزماننا هذا، يمكن أن يؤخذ بتلك الآراء في أزمنة قد مضت حيث كانت الفواكه قليلة وكانت لا تدخر، أما اليوم فقد صارت الثروة الكثيرة في هذا الميدان وهو ميدان الثمار والزروع في باب الفواكه والخضر ، أما الحبوب والتمر بالنسبة لهذه الثروة تعد قايلة، لاتعد بنسبة العشر إليه، ولذاك نقول: هي واجبة في كل ما أخرجت الأرض تمشيا مع مذهب أبي حنيفة رحمه الله لأنه هو اللانق بزماننا هذا، إذن هذه هي الثروة الأخرى التي تجب فيها الزكاة وهي النروة الزراعية.

النوع النالث: النحم، والمراد بالنعم هنا ثروة الماشية، والنعم لفظ يشمل الإبل والبقر والغنم والماعز، لأن النعم يطلق على هذه الأربعة، فتجب الزكاة في الإبل، وتجب في البقر، وتجب في الغنم، وتجب في الماعز، وسياتي أن الإبل نوع مستقل بذاته ويضم أصنافه بعضها لبعض، والبقر صنف مستقل بذاته وتضم أصنافها بعضها لبعض، والغنم يضم إلى الماعز، والماعز يضم إلى الغنم، إذن هذه هي الثروة الثالثة التي تجب فيها الزكاة وهي ثروة الماشية.

وهناك امور اخرى تجب فيها الزكاة، ومن هذه الأمور مثلا: العسل فهو من الأمور التي تجب فيها الزكاة على القول الصحيح ولا سيما في زماننا هذا الذي صار فيه العسل ثروة واسعة، وصار بعض الناس ينتج فيه الآف الأطنان، فكيف لا تجب فيه الزكاة ؟.

, []

وعلى كل حال العلماء بالنسبة لهذه الأمور التي تجب فيها الزكاة بين مضيق وبين موسع وبين متوسط، حتى إن بعضهم قال لا تجب الزكاة بالنسبة للزروع إلا في أربعة أنواع: البر والشعير والثمار والعنب، وعلى كل حال أقوى المذاهب في هذه المسألة هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إذن هذه هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة وسيأتي تفصيل كل صنف والمقدار الذي تجب فيه ونصابه الذي بمقتضاه تكون الزكاة واجبة. ثم قال:

#### في العين والأنعام حقت كل عام \*\*\* يكمل والحب بالافراك يرام

يعني لا بد من مرور الحول بالنسبة للمال وبالنسبة للأنعام، فالمال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب ومر عليه الحول، وكذلك الأنعام من إبل وبقر وغنم وماعز، لا تجب فيها الزكاة إلا إذا مر عليها الحول وكانت بالغة النصاب.

وأمسا بالنسبة للزروع والنمار فلا يشترط فيها مرور الحول، بل بمجرد بلوغها مرحلة الطيب والنضج تصير السركاة فيها واجبة، وهذا معنى قوله" والحب بالإفراك يرام" يعني أن الحب لا يشترط فيه مرور الحول إنما يشترط فيه أن يبلغ مرحسلة الإفراك، ومرحلة الإفراك هي حين يشتد حبه ولا يحتاج إلى ماء، لأنه حينند يصح تركه، وبعضهم اشترط فيه أن يبلغ مرحلة الحصاد لأن الله تعالى قال: " وأتوا حقديوم حصاده" أي فلا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ مرحلة الحصاد، أما الحب فيشير المؤلف إلى أنه إذا بلغ مرحلة الطيب صارت الزكاة فيه واجبة ولذلك قال:

#### والتمر والزبيب بالطيب وفي \*\*\* ذي الزيت من زيته والحب يفي

أي التمار والزبيب الذي هو العنب الجاف اليابس تجب فيه الزكاة خين يطيب، بمعنى حين يبلغ مبلغ النضج، وقيل لا تجب فيه الزكاة إلا عند الجذاذ أي إلا عند الجني وهذا هو الظاهر أنه لا تجب فيه الزكاة إلا عند جنيه، ثم قال" وذي الزيت من زيته والحب يفي" أي أن حب الزيت لا تجب فيه الزكاة إلا إذا نضج ثم عندما ينضج لا تخرج زكاته من ذاته وإنما تخرج من زيته بعد عصره، الثمار الأخرى التي سبقت تجب الزكاة في ذاتما وتخرج من مادتما، فالتمر مثلا تخرج من مادته، والعنب عندما يجف ويصير زبيبا يخرج من مادته، هذا إذا أبقي حتى جف أما إذا بيع وهو أخصر فتجب فيه الزكاة، أما الثمار ذات الزيت فقرر العلماء ألما لا تجب في ذات الحب وإنما تجب في زيته بعد طحنه وعصره سواء كانت زيت زيتون أو زيت غيره من الحبوب التي تعصر وتصير زيتا، إذ الزيت ليست محصورة في زيت الزيتون بل هناك مواد أخرى تعصر وتصير زيتا، ومنها في زمننا هذا ما يسمى" بنوار الشمس" فهذا أيضا فيه الزكاة الأنه يعصر ويصير زيتا، ومنه أيضا حب الجلجلان وهناك مواد كثيرة تعصر وتصير زيتا، فهناك الزيت النباتية وهي كثيرة ومتنوعة، إذن كل الحبوب التي تعصر وتصير زيتا تجب فيها الزكاة ولكن تجب في زيتها بعد عصرها وطحنها، لكن لو أخرجها الإنسان من الحب لما ضره ذلك، لأن المسألة ليس عليها نص وإنما هي من باب الاجتهاد فقط، لأنه لكن لو أخرجها الإنسان من الحب لما ضره ذلك، لأن المسألة ليس عليها نص وإنما هي من باب الاجتهاد فقط، لأنه

روعي فيها منفعة الفقير لأن الفقير ينتفع بالزيت، وروعي فيها أيضا منفعة الغني، وعلى كل حال فهذه هي لمواد التي تجب فيها الزكاة ولا يشترط فيها الحول إلا في العين والأنعام، وأما غيرها من النباتات والزروع فلا يشترط ليها الحول، بل حولها عند جذاذها أو عند حصادها كما قال الله تبارك وتعالى" وآتوا حقه يوم حصاده".ثم قال:

وهي في الحب والثمار العشر \*\*\* أو نصفه إن آلة السقي يجر خمسة أوسق نصاب فيهما \*\*\*

نصاب الحب والثمار خمسة أوسق، والوسق .... أربعة أمداد بمده ﷺ فيكون مجموع الآصع التي تجب فيها أزكاة ثلاثمائة صاع حمسة مضروبة في ستين تساوي ثلاثمائة - إذن حين تبلغ الزروع أو الثمار ثلاثمائة صاع فقد رجبت فيها الزكاة، وبالوزن الآن حسب ما قدره بعض العلماء حين تبلغ ثلاثا و شمين وستمائة كيلو غرام - يعض العلماء حين تبلغ ثلاثا و شمين وستمائة كيلو غرام - يعض العلماء عليه الحب أو الثمار هذا الوزن فقد وجبت فيه الزكاة لأن هذا هو الوزن المقدر لحمسة أوسق وقد قال عليه الصلاة والسلام: "ليس فيما دون شمسة أوسق صدقة " أي ليست فيما دون هذا العدد زكاة واجبة، فإذا بلغت للمار هذا القدر فقد وجبت فيها الزكاة، هذه الزكاة التي حددها الشارع هي على نوعين:

نوع يكون عندما تكون الزروع أو الثمار قد سقيت بمياه الأمطار أو بمياه العيون أو بمياه السواقي أو سقيت مروقها وهذا النوع هو العشر.

النوع الثاني الذي قدره الشارع هو عندما تكون هذه الزروع والثمار قد سقيت بآلة أو نضح ففي هذه لحالة يجب فيها من النصاب المخرج: نصف العشر، والدليل على ذلك هو الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن عباء الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما سقت السماء أو العيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقى بآلة أو نضح نصف العشر"2 إذن كل زرع أو شجرة سقيت بالماء الجاري أو بماء السماء أو شربت بعروقها وهذا هو المراد بقوله "عثريا" أي شربت بعروقها من غير حاجة إلى سقي ففيه العشر، أي فيه عشرة بالمانة %10 أما إذا سقى بآلة كيفما كان نوع هذه الآلة، أو سقى بالنصح بيعني سقى بالنت باليد، أو سقى عن طريق حيوان ينتح به الماء فبحب فيه نصف العشر، لأن من قواعد الشرع" أن المشقة تجلب التيسير" فحيثما كانت المشقة كان التيسير معها، وكذلك إذا سقى بآلة من الآلات العصرية كالحركات التي تتحرك بالكهرباء أو بالبرين، فكذلك الثمار والأشجار التي تسقى بهذه المحركات فيها نصف العشر، فما إذا كان الزرع قد سقى بعضه بالآلة وبعضه بالمطر فهنا ينظر إلى الغالب، لأن الشرع يدور مع الغالب ومن القواعد" الحكم للغالب" بإن غلب السقى بالآلة ففيه نصف العشر، وإن غلب السقى بالمطر أو بالمياه الجارية كان

<sup>[-</sup> البخاري 524/2 رقم:1378 باب قدر كم يعطى من الزكاة 2 - البخاري 540/2 رقم:1412 اباب العشر فيما يستى بالبسماء وبالماء المجاري، ومعنى عثريا بفتح المهملة والمثقلة وكسر الراء وتقديد المتحدّاتية وحكى بن عديس في المثلث فيه ضم اوله وإسكان ثانيه، قال الخطابي هو الذي يشرب بعروقه من غير معتى، واشتقاقه من المعاثور وهي المناقية التي يجري فيها الماء لأن الماشي يعثر فيها

\_ | | \_

فيه العشر، وإذا التصف كان خمسون بالمائة سقي بالآلة و فمسون بالمائة سقي بمياه الأمطار أو بالمياه السائحة– فهذا نصفه يخرج له العشر، ونصفه يخرج له نصف العشر.

هذا ما يتعلق بالنصاب الذي حدده الشارع من الزكاة التي تخرج من الزروع والثمار سواء كانت سقيت بآلا أو سقيت بغيرها، وإلى هذا يشير المؤلف بقوله" وهي في الثمار" أي الزكاة، والمقصود بحا هنا هو إخراج القدر المخدد أي إخراج الزكاة بالنسبة للثمار والزروع إما أن يكون عشرا أو يكون نصف العشر، والنصاب المشترط فيه أشار إليه بقوله" خمسة أوسق نصلب فيهما "أي في كل من الزروع والثمار، لكن يرد علينا هنا سؤال وكنا في ما سبق قلا رجحنا مذهب أبي حنيفة في وجوب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض، هناك أشياء تخرج من الأرض ولا يمكن كيله ولا يمكن وزلما فكيف نضبط النصاب فيها ؟ هذا النوع يضبط على القول الراجح بقيمة النصاب: نذهب مثلا إلى الحبوب فنقول:ما قيمة -653 كيلو غرام - كم يساوي بالدراهم؟ نقول مثلا: يساوي ألفي درهم، كذلك نقول: قيم ما لا يكال ولا يوزن من الصنف الذي ما لا يكال ولا يوزن من الصنف الذي تجب فيه الزكاة نقدره بالقيمة لأنه لا يكننا تقديره بالوزن ولا يمكننا تقديره بالكيل. ثم قال:

\*\* في فضة قل مانتان در هما عشرون دينارا نصاب في الذهب \*\*\* وربع العشر فيهما وجب

انتقل بنا إلى الصنف الثاني من الأصناف التي تجب فيها الزكاة وهو صنف"العين" والعين حين تطلق هنا عد الفقهاء فإنه يراد بها الذهب والفضة، لأن العين من الأسماء المشتركة، تطلق على العين الباصرة التي تبصر بها، وعلم العين الجارية بالماء، وتطلق على الجاسوس الذي يتجسس على الناس، وتطلق على الذهب والفضة، فهي من الأسم المشتركة التي اتحد لفظها وتعدد معناها، وتطلق على هذه المعاني بحسب استعمالها.

الذهب والفضة نعمتان من نعم الله تعالى التي أنعم الله بها على الإنسان حيث يتوصل بها إلى الانتفاع بأشي كثيرة لا يمكن التوصل إليها إلا بهذه المادة.

ودليل وجوب الزكاة في هذه المادة من القرآن قوله تعالى: " والذيزيكنزوزالذهب والفضة ولا ينفقونها فيسبيل ا فبشرهم بعذاب أليم [ التربة الآبة:34] ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: "هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما ولي فيما دون المانتين شيء فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى ذلك الحساب 1 " فهذا النص يا على أن الفضة تجب فيها الزكاة بمقدار ربع العشر .

 <sup>1 -</sup> صحيح ابن خزيمة 34/4 رقم 2297 باب ذكر البيان أن الزكاة واجبة على ما زاد على المانتين در هم

人名美国德伊斯 美洲山南部美国

وأما بالنسبة للعلماء فقد ذهب الجمهور إلى وجوب الزكاة في الذهب والفضة، لذلك ذكر المؤلف من الأمور التي تجب فيها الزكاة: الذهب والفضة، وكذلك ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية التي يتعامل كما الناس اليوم، لأن الذهب والفضة لم تبق عملة يتعامل كما الناس اليوم ولكن استبدلت بأوراق نقدية تقوم مقامها، فصارت الأوراق النقدية تجب فيها الزكاة لأكما حلت محل ما تجب فيه الزكاة وهو الذهب والفضة، وكان الذهب والفضة عملتين يتعامل للمما النبي الله وأصحابه، وكان الذهب عملة في صورة الدراهم، فإذا ذكرت الدراهم فالمقصود كما الفضة، وإذا سمت الدنانير فالمقصود كما عملة الذهب، لكن الذي كان منتشرا أكثر في زمن النبي الله هو الفضة.

P

والنبي الله النصة فالنصاب الذي تجب فيه الزكاة هو: مانتا درهم، وكانت مانتا درهم في عصر النبوة تساوي عشرين دينارا، لكن مع مرور الزمن صار هناك فرق شاسع بين عشرين دينارا من الذهب ومانتي درهم من الفضة، ولماذا هذا الفرق الكبير بينهما؟ لأن الذهب بقي الآن عملة وسعرا عالميا يتعامل به الناس في الأسواق العالمية، والعملات العالمية تتخفض وترتفع بسعر الذهب، اما الفضة فقد أصبحت عملة هامشية يتعامل بها البعض فقط عن طريق اللبس والتحلية والزينة، ولذلك فقد اختلف العلماء على أي النصابين يحمل عليه نصاب الورق النقدي اليوم، هل محملها على نصاب الفضة أم على نصاب الذهب؟ فبغضهم ذهب إلى أن نصاب الفضة أم على نصاب الذهب، وقالوا أيضا: من جهة أخرى أن نصاب الفضة فيه النفع ورد فيه الحديث الصحيح ولم يرد في نصاب الذهب، وقالوا أيضا: من جهة أخرى أن نصاب الفضة فيه النفع الكثير للفقراء لأنه قليل. وذهب البعض إلى أن النصاب الذي ينبغي أن محكمه الآن في العملة النقدية مقامه، لأن كل دولة عن الأوراق النقدية مقامه، لأن كل دولة عن الأوراق النقدية مقامه، لأن كل دولة عزج من الأقود ما يساويه، قرح من الأوراق النقدية مقاماه وارتفاعا بسبب سعر الذهب، ومن جهة أخرى: سعر الذهب هو الذي يقارب وكذلك العملات الآن تتأثر المخفاضا وارتفاعا بسبب سعر الذهب، ومن جهة أخرى: سعر الذهب هو الذي يقارب وكذلك العملات الآن تتأثر المخفاضا وارتفاعا بسبب سعر الذهب، ومن جهة أخرى: سعر الذهب هو الذي يقارب الأنصبة الأخرى التي شرعها الشارع في الأموال الأخرى من الماشية وغيرها.

والمقدار الذي يقدر به الآن نصاب الذبهب هو خمسة وثمانين جراما – 85g - يعني عشرون دينارا وزنما اليوم هو خمسة وثمانين جراما. وقيمة الذهب مرتفعة لأنما تساوي ما يقارب 8000درهم، يعني 160 الف ريال تقريبا.

وأما نصاب الفضة فوزنما الحالي هو خمسمانة ولحمسة وتسعين جرام -g 595 – ونصابما قليل لا يتجاوز ألفين درهم .

على كل حال الأرجح الذي تطمئن إليه النفس والله أعلم أن النصاب الذي يتحكم في هذه الأوراق النقدية هو نصاب الذهب فهو أوفق وأنسب، وهو الذي يمكن أن نسمي صاحبه في زمننا هذا غنيا-يعني غني غنا نسبيا أما نصاب الفضة فلا يمكن أن نسمي صاحبه غنيا نظرا للتضخم الذي حصل، فإذا بلغ الإنسان هذا المقدار وهو خمسة

وثمانين جراما أو ما يساويها فإنه يزكي ماله، كم يخرج منه؟ يخرج منه ربع العشر سواء كان ذهبا أو فضة ، وهذا معنى قوله" وربع العشر فيهما وجب" هذا ما يتعلق بزكاة النقدين، ثم ننتقل مع المؤلف إل موضوع آخر من مواضيع الزكاة وهو المتعلق بزكاة التجارة حيث يقول رحمه الله:

### والعرض ذو التجر ودين من ادار \*\*\* قيمتها كالعين ثم ذو احتكار

زكاة التجارة من المواضيع الحساسة هي من قضايا الساعة لأن أكثر أموال الناس اليوم قد صارت تجارة، والتجارة نوع من المعاملات كانت قديمة منذ قدم الإنسان، وما زال الناس منذ أن عرفوا الحياة يقومون بمذه العملية التجارة.

والتجارة قارنما الله سبحانه وتعالى عندما يكون التاجر فيها صادقاً بالجهاد في سبيل الله في سورة المزمل حيث قال: ﴿ وَآخروزيض بِورَ وَالْمَرْضِ بِسَغُورُ وَفَضِل اللهِ وَآخروزيفا تَالِمَ وَسَيْل الله ﴾ [ الربل:18] فجعلهما في كفة واحدة وفي ميزان واحد، الضارب في الأرض من أجل ابتغاء فضل الله عز وجل والخارج في سبيل الله الذي يقاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، وسئل رسولُ الله علي الحصل الكسب فقال: " عمل الرجل بيده وبيع مبرور"! ومدح الذي على التبجار الصادقين فقال عليه الصلاة والسلام: " التاجر الصدوق الأمين مع النبيئين والصديقين والشهداء "2 ومن ثم كانت التجارة القائمة على الصدق والشرع من الأمور التي يتقرب بما إلى الله سبحانه وتعالى، وفي شريعة الله عز وجل ضوابط وحدود للتجارة يجب على كل من أراد أن يمارس التجارة أن يكون على علم بما " ﴿ ولا تعَف ما ليس لك به علم إنالسم والبصر والفؤاد كل أولك كارعند مسئولا ﴾ الإسراء:36]

والمقصود عنامنا الآن هو كيفية زكاتما؛ لقد كانت التجارة في الأزمنة قبل زمننا هذا سهاة المعرفة، يعني كان يسهل على الإنسان معرفة أحكام الشرع فيها، أما في زمننا هذا فقد صارت متعددة الميادين فعقدت امورها، ولذلك فإن معرفة حكم الله فيما يتعلق بالزكاة في التجارة أصبحت ضرورية، لأنه وُجدت فيها أمورُ لم تكن من قبل، وهذه الأمور التي جدت لا بد من معرفة حكم الشرع فيما يتعلق بالزكاة فيها.

التجارةُ عرفها فقهاوُنا رحمهمُ اللهُ تعالى بأنها: كل مَا أُعِنَدُ لِلبِيعِ بنيةِ الرَّبُحِ، فكل مادة أعادهما وارصدهما للبيع بنية الربح فأنت فيها تاجر، وتلك المادة تعتبر مادة تجارية، وعرفها بعضهم بتعريفات أخرى، ولا مشاحة في الاصطلاح، بعضهم قال: هي بيع مال بدل هو المال، على كل حال هذه التعريفات كلها اختلفت الفاظها واتحادت معانيها.

<sup>1-</sup> الممندرك على الصحيحين 12/2 رقم:2158 2- الممندرك 7/2 رقم:2142 عن أبي معيد الخدري، وحسنه الترمذي

هذا النوع من التجارة زكاته مشروعة بدليل القرآن والسنة، وبدليل ما أثبته جمهور العلماء، وبدليل الاعتبار والقياس، فمن دليل مشروعية زكاة التجارة من القرآن قول ربنا الكريم: ﴿ يَا أَيّهَا الذين آمنوا أَنفُوا من طبيات اكسبتم وكما أخرجنا لكم من الأرض ﴾ قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمة الله عليه: قال علماؤنا: "مما كسبتم" يراد بها زكاة التجارة، "ومما أخرجنا لكم من الأرض " يراد به زكاة الزروع والثمار؛ فقد استنبط علماؤنا رحمهم الله من هذه الآية مشروعية زكاة التجارة فقوله " أنفقوا من طيبات ما كسبتم " المراد بالنفقة هنا النفقة الواجبة وهي نفقة الزكاة، ومما كسبتم الانسان العربي عما اتجر فيه.

ودليل مشروعية الزكاة فيها من السنة قوله إلى الحديث الذي اخرجه أبو داود عن سمرة بن جندب قال "كان رسول الله على يأمرهم أن يخرجوا الزكاة من كان رسول الله على يأمرهم أن يخرجوا الزكاة من كل مادة أعدوها وهينوها للبيع، فهذا دليل على وجوب زكاة التجارة، وذهب جمهور العلماء من السلف والحلف إلى وجوب زكاة التجارة، ولم يخرج عن هذا الجمهور إلا بعض الظاهرية وعلى رأسهم الإمام ابن حزم رحمة الله عليه فهو ممن يقول: لا زكاة في التجارة، ويدافع عن هذا المبدأ بدفاع مستميت كعادته أنه كلما اقتدع برأي فإنه يدافع عنه دفاعا شايدا ويرفض ما سواه بقوة، وعلى كل حال مذهبه هذا ضعيف ولا يستحق الالتفات!! لأنه يصطدم مع نصوص كثيرة، يبقى إذن زكاة التجارة واجبة بالكتاب والسنة وما قرره جمهور العلماء وواجبة كذلك بالاعتبار والقياس.

كيفٌ تزكى أموال التجارة ؟

أولاً لا بد من شروط لزكاة التجارة وقد سبق ذكرها ولا بأس أن نذكر بما هنا: أولاً لا بد أن تبلغ أموالها النصاب، والمراد بنصابها هو نصاب الذهب والفضة.

ثانيا: أن يمر عليها الحول، لكن هل يشترط مرور الحول عليها من بداية التجارة إلى نهاية الحول أم المشروط هو أن تبلغ النصاب في نهاية الحول؟ للعلماء ثلاثة مذاهب في هذه المسألة:

عند الإمام مالك والشافعي لا يشترط بلوغ النصاب في بداية الحول، إنما يشترط بلوغ النصاب في نماية الحول الحول، فإذا بدأت التجارة في بداية الحول بشمن لا يبلغ النصاب بما قدره مثلاً عشرة دنانير لكن في نماية الحول وجدت التجارة قد بلغت عشرين دينارا تجب فيها الزكاة، هذا هو الذي قرره الإمام مالك والشافعي.

اما أبو حنيفة فاشترط في مال التجارة بلوغ النصاب في أول الحول وفي نمايته، ولم يشترطه فيما بينهما، لأله يشق على الإنسان أن يراقب هذه التجارة هل بقيت في وسط السنة بالغة النصاب أم لا. اما الإمام أحمد فيشترط في مال التجارة أن يبلغ النصاب في أول السنة ويستمر على ذلك إلى نمايتها، فلو نقص النصاب في ستة أشهر أو سبعة مثلا فإنه سيهدم ما مضى ويستأنف الحساب من جديد.

لكن أحسن المذاهب من هذه الأقوال هو مذهب الإمام مالك والشافعي رخمهما الله تعالى، وذلك لأن الإنسان يشق عليه أن يراقب تجارته كل السنة، ولو أننا طالبناه بأن يبدأ الحساب منذ اللحظة الأولى التي بدأ فيها التجارة لاحتمل أن يكون قد بلغ النصاب من الشهر الأول، فلو قلنا أنه يترك الحساب إلى آخر السنة فإن بلغ النصاب عندها يستقبل به ستكون سنة كلها من الزكاة قد ضاعت وضاع حق الله وحق الفقراء، ثم لو طالبناه أن يراقب هذا النصاب خلال السنة لشق عليه الأمر، ومن ثم فإن المطلوب في التاجر أن يحسب في نماية الحول ما عنده فإن بلغ النصاب وجب عليه الزكاة .

الشرط الثالث: سلامة المال من الدين، أما إذا كانت عليه ديون واستغرقت ما عنده من مال فلا زكاة عليه، وكذلك إذا استغرقت قدرا كبيرا نقص بسببه المال عن نصاب الزكاة فلا زكاة عليه.

ثم الآن ننتقل إلى كيفية زكاة أموال التجار، كيف يزكي التاجر تجارته ؟ في نماية الحول على التاجر أن ينظر إلى تجارته، ولا شك أنه سيجد الأنواع التي يتاجر فيها لا تخرج عن ثلاث: إما بضائع، وهي التي تسمى بعروض التجارة؛ وإما نقود، أي أموال بذاتما؛ وإما ديون على الغير، ولا شيء أكثر من هذه الثلاثة !! فكيف يزكي هذه الأنواع الثلاثة ؟

العروض جمع عرض، والعرض بسكون الراء وفتح العين كما يعرفه الفقهاء هو: كل ما أعد للتجارة مما عدا النقدين الذهب والفضة العرض بفتح الراء فهو اسم لجطام الدنيا ومتاعها الزائل، وأما العرض بكسر الراء فهو موضع المدح والذم من الإنسان:

إذا شنت أن تحيا ودينك سالم وحظك موقور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فعندك عسورات وللناس ألسن

إذن العَرْض يطلق على كل ما أعد للتجارة ثما عدا الذهب والفضة، فقد يكون خشبا، أو حديدا، أو عقار مثل الدور أو الحوانيت، أو حيوانات، وقد يكون ثيابا، أو كتبا، أو غير ذلك ثما أعد للتجارة ثما ليس ذهبا أو فضة هذا هو النوع الأول؛ ماذا يفعل به التاجر في نهاية الحول ؟ عليه أن يقوم تلك العروض الموجودة عنده، بأي ثمر يقومها ؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال يقومها بالثمن الذي اشتراها به، ومنهم من قال يقومها بالثمن الذي سيبيعها به، ومنهم من قال يقومها بثمن الجملة التي تباع به في السوق وهذا هو أرجح الأقوال.

أما الأموال التي يملكها فهذه لا إشكال فيها فسيحسبها فقط.

وأما الديون التي تكون على الغير فهي على نوعين: نوع يُرجى ادازه، ونوع لا يرجى ادازه، فالذي يرجى أدازه الله يعده ولا يحسبه.

فإذا جمع القدر الذي عدده حينذ يخرج الذين ونصف بالمائة، يعني يخرج ربع العشر، ويبغي أن يخرج الركاة من المال وليس من العروض التجارية، اللهم إلا إذا كان العرض التجاري أنفع للفقير، فقد جوز بعض العلماء أن يعطى للفقير؛ وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: "والعرض ذو التجر ... "أي العرض المتاجر فيه، وهو كل ما أعد للتجارة مما ليس ذهبا أو فضة، كيفما كان نوع هذا العرض "ودين من أدار "أي والدين الذي يكون للتاجر المدير، ولماذا قال للتجر المدير ؟ لأن المالكية عندهم التجار ينقسمون إلى قسمين: تجار مديرون، وتجار محتكرون، وهذا التقسيم خاص بالمالكية لا يوجد عند غيرهم من جماهير العلماء! وقد رد هذا التقسيم الإمام ابن رشد رحمه الله وهو من أعلام الملكية لا يوجد عند غيرهم من جماهير العلماء!! وقد رد هذا التقسيم الإمام ابن رشد وحمه الله وهو من أعلام عندهم هو الذي يبيع السلعة كلما رأى فيها ربحا، فليس عنده وقت معين يبيع فيه التجارة ولا موسم، وأما المحتكر فهو الذي يتربص بسلعته الغلاء، لا يبيعها في أي وقت، بل يتربص بما الأوقات التي تصير فيها تلك السلعة غالية، والاحتكار منوع في الشريعة الاسلامية، فقد حذر الشرع من الاحتكار، وقال نبي الاسلام عليه الصلاة والسلام: " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " الوعلى كل حال المؤلف يشير إلى أن التاجر على نوعين تاجر مدير، وتاجر محتكر، وعلى هذا فيه الحوب الموب وتاجر مدير، وتاجر محتكر، وعلى هذا فلكل واحد منهما ديون، فديون التاجر المدير الذي يبيع دائما كلما وجد الربح هذا دينه ماذا يفعل فيه الناسبة للزكاة؟ الجواب: في آخر الحول يزكي ما هو مضمون ولذلك قال المؤلف" ودين من أدار قيمتها كالعين" بمعني أن قيمة العرض وقيمة الديون مثل العين، أي تزكى في كل سنة لكن يشترط في الدين كما ذكرنا أن يكون مرجوا أي على إنسان ثقة موسر – وأما إن كان ميوسا فلا يحسب.

أما المحتكر فلا يزكي عرضه حتى يبيعه، فإذا بقي عنده سنوات ثم باعه فعليه أن يزكيه لسنة واحدة فقط، وأما ديونه فلا يزكيها إلا عند قبضها ولو كانت على موسر.

\*\*\*

|    |                                         |      | <br>                           |
|----|-----------------------------------------|------|--------------------------------|
| 34 | *************************************** | <br> | <br>كتاب الركاة / ركاة الماشية |

#### <u>فصل في زكاة الماشية</u>

انتقل المؤلف رحمه الله يتكلم على نوع آخر من أنواع الزكاة وهو زكاة الماشية، وهذا الصنف يختص بأحكام تختلف بعض الشيء عن أحكام الثروات الأخرى، والماشية هي المعبر عنها بالأنعام، والأنعام قد امتن الله تعالى بها على عباده، ففي سورة النحل ذكر امتنانه بها في ثلائة مواضع، قال تعالى ﴿ والانعام خلقها لكم فيها دف ومنافع ومنها تأكلوز ولكم فيها جمال حير تريحوزوحب تسرحوزو يحمل أثقالكم إلىلد لم تكونوا بالنيه إلا بشق الانفس إزريكم لوؤوف رحيم ﴾ [ النحل:5-6-7] وقال أيضا: ﴿ وإزلكم والانعام لعبرة تسقيكم مما وبطونه مزبين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ﴾ [ النحل: 66] ، وقال في موضع آخر: ﴿ والله جعل لكم مزبيوتكم سكنا وجعل لكم مزجلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ، ومزأصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومناعا إلى حين ﴾ [ النحل: 80] ، وقال في موضع أدبرة أنها منافع المراب أفلايشكرور ﴾ [ 170-17-17] فوجب شكر هذه النعمة بدفع زكاقما، وهذه الثروة الحيوانية تتكون من أنواع أربعة: الإبل، والبقر، والغم، والمعز.

والزكاة في الأنعام واجبة بشروط: أولا: أن تبلغ النصاب، وكل نوع منها له نصاب معين.

ثانيا: أن يحول عليها الحول، وحولان الحول بالنسبة لزكاة الماشية وأموال التجارة والذهب والفضة هو مرور الحول بالسنة القمرية وليس بالسنة الشمسية، لأن المعتبر هنا السنة القمرية لقوله تعالى: ﴿ يستلونك عز الاهلة قل هم مواقيت للناس والحج ﴾ [ البقرة: 188]

ثالثا: أن تكون سائمة، بمعنى أن تكون راعية في المرعى المباح أكثر السنة، وهذا الشرط اعتبره الجمهور، وخالفهم فيه الإمام مالك وشيخه ربيعة فقالا: لا يشترط هذا الشرط، واستدل الجمهور لمذهبهم بالحديث الصحيح: "وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين شأة "أ فوصف على الغنم بالسائمة وقيدها به، وهناك حديث آخر رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بالنسبة للإبل مقيدة بالسوم، فجمع العلماء بين الأحاديث المطلقة وبين الأحاديث المقيدة، فاشترطوا السوم، أما الإمام مالك فقد أخذ بالأحاديث المطلقة، وحمل الأحاديث المقيدة واجب مفهوم له، لأنه خرج مخرج الغالب، ومذهب الجمهور في هذه المسألة هو أولى، لأن حمل المطلق على المقيد واجب

ذا اتحدا سببا وحكما، لذلك نقول: يشترط في الماشية أن تكون سائمة، أما الذي يعلف الماشية فلا زكاة فيها، لألها كلفه مؤنة ومشقة عظيمة.

واشترط بعض العلماء شرطا آخر وهو ألا تكون عاملة، أما إذا كانت عاملة بأن كان يحرث عليها، أو كان نتح عليها الماء، فهذه لا زكاة عليه فيها، فهي بمثابة عروض القنية.

زكاة الإبل والبقر والغنم فريضة واجبة بالسنة وإجماع الأمة، فالأمة أجمعت على وجوب الزكاة في هذه أصناف من الحيوانات؛ قال المؤلف رحمه الله:

من غنم بنت المخاض مقنعه \*\*\* في ستة مع الثلاثين تكون في الخمس والعشرين وابنة اللبون \* \* \* جذعة إحدى وستين وفيت ستا واربع ين حقة كفت \* \* \* بنتا لبون ســــتة وسبعين وحقتان واحدا وتسلعين \* \* \* ومع ثلاثـــين ثلاث أي: بنات لبون، او خذ حقتين بافتيات \* \* \* إذا الثلاثين تلتها المانة فى كل خمسين كمالا حستقة \* \* \* وكل اربعين بنـــت لــبون وهكذا ما زاد امره يهــون \*\*\*

الخامسة، وهكذا تظل الجاعة مجزئة إلى أن تبلغ الإبل خمسا وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين وجب فيها بنتا لبون، وهكذا تجزئ بنتا لبون إلى أن تبلغ الإبل تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين وجبت فيها حقتان، وتظل الحقتان مجزئتين إلى أن تبلغ الإبل مائة وعشرين، فإذا بلغتها فهنا يختلف النصاب، ويصير له ضابط واحد، وهو أنه في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، هذا هو القدر الذي أوجب الشرع إخراجه من الإبل، وهو مستفاد من حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ملكا أمر الله بما رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنشى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنشى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت -يعنى – ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومانة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربما، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة؛ وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعير إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مانتين شاتان، فإذا زادت على مانتين إلى ثلاثمانة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمانة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيه صدقة إلا أن يشاء ربما، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومانة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربما"، وهذا م أشار إليه المؤلف في هذه الأبيات، قوله" ستا وأربعين حقة كفت" ستا منصوب بترع الخافض، ومعنى كفت أجزأت! "جذعة إحدى وستين وفت" أي حصل وفاء الواجب بها؛ وقوله" ومع ثلاثين ثلاث " أي إحدى وتسعون مه ثلاثين، فهي تمام المانة وإحدى وعشرون وفيها: "ثلاث أي بنات لبون أو خد حقتين بافتيات" المأمور هنا هو الساعي فله أن يأخذ ثلاث بنات لبون، وله أن يتعداهما ويتجاوزهما إلى الحقتين ، ولا يزال الساعي مخيرا بين ما ذكر إلى الثلاثين تلتها المائة" أي مانة وثلاثون فعنامها يتغير الواجب ويصير الضابط " في كل خمسين كمالا –اي حال كونه كاملة - حقة، وفي كل أربعين بنت للبون؛ وعليه ففي المانة والنلاثين يجب عليه حقة للخمسين، وبنتا لبون للثمانين وفي المائة والأربعين: حقتان عن مائة، وبنت لبون عن الأربعين؛ وهكذا ما زادت أمرها يهون ويسهل، ثم ثني بالكلا على زكاة البقر فقال:

## عجل تبيع في ثلاثين بقر \*\*\* مسنة في اربعين تستطر وهكذا ما ارتفيعت \*\*\* ....

البقر من الأنعام التي امتن الله بما على عباده يتمتعون بما في مجالات شتى، في مجال اللحم، وفي مجال الألبان، وفي مجال السمن والزبدة، ويتمتعون بجلودها، وبالحرث عليها، وبنتح الماء بواسطتها، ولازالت البشرية تتمتع بهذه النعمة، ولازال للبقر شأنه العظيم، ولكن الكفرة الذين لا يميزون بينه الحق والباطل بلغ بهم التأثر بهذه النعمة إلى حد تقدسيها واتخاذها آلهة تعبد من دون الله، لشدة تأثرهم بهذه النعمة التي تعتبر آية من آيات الله، فبدل أن يتخذوها آية، ويتنعمون بما قدسوها وركعوا لها وتبركوا بأزبالها! وهذا هو المسخ البشري الذي يجعل الإنسان المنقطع عن وحي الله مسوخا.

هذه النعمة العظيمة أوجب الله على الناس شكرها، وشكرها يكون أولا بإخراج حق الله فيها، وحق الله فيها هو إخراج زكاتمًا، وزكاة البقر واجبة بالسنة والإجماع، ففي صحيح البخاري عن أبي ذر أن النبي على قال: "ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاهًا إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرولها، وتطؤه بأظلافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس"1 فقوله: "لا يؤدي زكاهًا" هو محل الشاهد على أن البقر تجب فيها الزكاة، واختلف العلماء في النصاب الذي يبلغه البقر فتصير الزكاة واجبة فيها، فالجمهور على ألها إذا بلغت ثلاثين رأسا وجبت فيها الزكاة، وذهب بعضهم كالإمام ابن جرير الطبري إلى أنه لا زكاة فيها حتى تبلغ الخمسين، وذهب سعيد بن المسيب وطانفة من الفقهاء إلى أن الزكاة واجبة فيها إذا بلغت خمسا قياسا على الإبل، والصواب هو ما ذهب إليه الجمهور، بدليل ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي ، وأبو داود وابن ماجة، والحديث حسن، عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله إلى اليمن، وأمرين أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة"2 فهذا الجديث فيه التنصيص على النصاب وأنه ثلاثون، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تبيع، وإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، قال الإمام ابن عبا. البر في الاستذكار: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حايث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه؛ وعليه فإذا بلغت البقر ثلاثين رأسا فيجب إخراج عجل تبيع، والعجل التبيع هو الذي أوفى سنة ودخل في الثانية، ويبقى العجل التبيع مجزئا إلى أن تبلغ البقر تسعا وثلاثين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، وهي التي أوفت سنتين ودخلت في الثالثة، وهكذا نظل المسنة مجزئة إلى أن تبلغ البقر تسعا وخمسين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان، إلى سبعين ففيها تبيع ومسنة، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاث تبيعات. وهكذا يكون الضابط: في كل ثلاثين عجل تبيع، وفي كل أربعين مسنة؛ وهذا معنى قوله" عجل تبيع في ثلاثين بقر" أي إذا بلغت البقر ثلاثين، وجملة تستطر خبر مسنة، ومعى تستطر تكتب. ثم قال:

<sup>1-</sup> البخاري 530/2 رقم : 1341 2- معند أحمد 230/5رقم: 2266 الدار قطني 41/2 المرطأ 259/1 باب ما جاء في صدقة البقر

ذكر في هذه الأبيات ما يتعلق بالثروة الحيوانية التي تسمى بالغنم، والمراد بالغنم ما يشمل المعز، لأن المعز نوع من الغنم وضرب منه ولذلك يجب ضمه إليه؛ ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين، وهذا بنص حديث أنس رضي الله عنه الذي سبق ذكره في كتاب أبي بكر الصديق، فهذا الحديث نص على أن نصاب الغنم السائمة إذا بلغت أربعين رأسا شاة، وتظل هذه الشاة كافية حتى تبلغ مائة وعشرين فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، وعلى ذلك نبه الناظم بقوله: " شاة لأربعين "وتظل الشاتان مجزئتين إلى أن تبلغ الغنم مائتين، ولذلك قال " مع أخرى تضم في واحد عشرون يتلو ومائة " فإذا بلغت مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه، وهو الذي أشار إليه بقوله " ومع ثمانين ثلاث مجزئة إلى أن تبلغ ثلاث شياه، ونظل الثلاث مجزئة إلى أن تبلغ ثلاثمائة وتسعة وتسعين، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه، لذلك قال " وأربعا خذاي خذ أربع شياه منين أربع الي ومكذا ما ارتفعت، فإذا كان عند الإنسان مثلا عشرون من الغنم وعشرون من المعز فهنا ياخذ من أيهما شاء، أما إذا كان عنده ثلاثون من المعز فهنا ينبغي له أن يأخذ من الغنم وغشون من المغز فهنا ينبغي أن يأخذ من المعز، وهكذا ما الغنم فهنا ينبغي أن يأخذ من المعز، وهكذا الغالب.

تنبيه: الواجب في زكاة النعم كلها الوسط، فلا يؤخذ خيار الأموال كالمعلوفة والفحل المعد للضراب، ولا ينبغي كذلك أخذ شراره كالصغيرة والمريضة والمعيبة، والدليل على ذلك ما في كتاب أبي بكر عن أنس" ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق" اوكذلك لا تؤخذ العجاجيل والفصلان والسخلة الصغيرة وكذلك الشاة التي تربي ولدها، والتي اتخذت للحليب .. وتحسب على صاحبها، فلا ينبغي للساعي أن يأخذ خيار أموال الناس، فقد قال النبي اللهاعذ حين بعثه إلى اليمن فإن هم أطاعوك فإياك وكرائم أموالهم 2 فينبغي الأخذ من الوسط إلا إذا رضي المتصدق أن يدفع خيار ماله فهذا يعد من سخاءه وجوده وحبه لدينه، وهو يريد الا يكون من الأبرار والله تعالى يقول ( لا تنالوا الدرحي تنفقوا كما تجوز في الاعداد). ثم قال:

وحول الارباح ونسل كالأصول \*\*\* والطار لا عما يزكى أن يحول

يشير بهذا إلى أن الأرباح الناتجة عن أموال التجارة وعن عروض التجارة حولها حول أصلها كمن عند عشرون دينارا وأقامت عنده عشرة أشهر ثم اشترى بما سلعة فباعها بعد شهرين بثلاثين دينارا فيزكي حيننذ الأص الم

<sup>1-</sup> البخاري في باب الزكاة باب لا تزخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ما ثماء المصدق. 2- البخاري 544/2 رقم:1125 باب أخذ الصدقة من الإغنياء وترد في الفتراء حيث كانوا

وهو عشرون دينارا، ويزكي أيضا الربح وهو العشرة، ولا يشترط فيها مرور الحول لأن حولها حول اصلها الذي هو عشرون لتقدير ذلك الربح كامنا في اصله، من باب تقدير المعدوم موجودا، وكذلك ما زاد على رأس المال، فلو دخل الربح بالأمس وحسبت اليوم لعد ذلك الربح وزكيت عليه، لأنه كان كامنا في اصله؛ وعلى هذا نبه بقوله: " وحول الأرباح ونسل كالأصول" فقوله: " كالأصول" راجع للأرباح ولنسل الأنعام، أي أنه يعطى لها حكم اصلها في مرور الحول.

كذلك حول نسل الأنعام حول أصولها، أي حول أولادها حول أمهاها، ولا يشترط في النسل أن يمر عليه الحول، فإذا مر على أصله وجبت فيه الزكاة بشرط أن يبلغ النصاب مع أصله، فلو ملكت مثلا عشرين من الغنم في أول الحول، فلما قرب الحول توالدت حتى صارت أربعين فتجب فيها الزكاة وهي شاة واحدة، فلا نقول: هذه عشرون لم يمر عليها الحول، لأنه لما مر الحول على أصلها فهي في حكم الذي مر عليه الحول، أما لو توالدت فبلغت تسعا وثلاثين مثلا، فلا زكاة فيها لأنما لم تبلغ النصاب. وهذا معنى قوله" ونسل كالأصول" فلفظ نسل معطوف على الأرباح الذي هو مدخول الحول.

أما ما يطرأ على الماشية – أي ما يزاد عليها – من غير الولادة إما بارث أو شراء أو هبة ... فإن طرأ على ما يزكى بأن كان ما عنده قبل الشراء أو الهبة أو الإرث بالغا النصاب فإنه يضم ما طرأ إلى النصاب الذي عنده ويزكي الجميع لحول الأول – أي لحول ما كان عنده قبل طرو الزيادة – فمن كان عنده مثلا مائة شاة فلما قرب الحول اشترى إحمدى وعشرين شاة، فتجب عليه شاتان لأنه صار عنده في المجموع مائة وإحدى وعشرين، ويزكيها لحول المائة.

أيذا

أما إن طرأ على ما لا يزكى لكونه لم يبلغ النصاب فلا تجب فيه الزكاة، بل عليه أن يستقبل الحول بالجميع - ما كان عنده وما طرأ من حين كمال النصاب - فمن كان عنده مثلا ثلاثون من الغنم وأقامت عنده أحد عشر شهرا ثم اشترى عشرة، أو وهبت له، أو ورثها، فإنه يستقبل الحول بالجميع من حين كمال النصاب؛ فلا يزكي هذه الأربعين بعد شهر، لأن الأصل - وهي الثلاثين - لم يكن بالغا النصاب، بل عليه أن يستقبل الحول بالجميع من ذلك اليوم الذي طرأ فيه النصاب. وهذا معنى قوله " والطار " أي والطارى الذي زاد على الأصل حوله حول أصله، هذا إذا كان أصله بالغا النصاب، أما الطارى على ما لا يزكى لكونه ليس بالغا النصاب فهو الذي أشار آليه بقوله: " لا عما يزكى أن يحول "، أي يشترط فيه أن يستقبل الحول بالجميع. ثم قال:

#### ولا يزكى وقص من النعم \*\*\* كذاك ما دون النصاب وليعم

أشار كهذا إلى أنه لا زكاة في الأوقاص من زكاة الأنعام، والأوقاص جمع وَقَص – وهو ما بين الفريضتين – يعني بين النصاب والنصاب، فلا زكاة مثلا في الإبل ما بين الخمسة والعشرة، لممن كان عنده تسع من الإبل فعليه شاة عن الخمس ولا زكاة عليه في الزائد حتى تبلغ الإبل عشرة؛ وكذلك لا زكاة ليما بين العشرة والخمسة عشر، فإذا بلغتها

| 40 |                                         |                                     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|
|    | *************************************** |                                     |
|    |                                         | كتاب ال كاة / ﴿ كَاهُ اللَّهُ لِيَا |
|    |                                         | J. J. 1                             |

فه فيها الزكاة كما سبق؛ وهكذا في البقر لازكاة فيما بين النلائين والأربعين، وكذلك ما بين الأربعين والستين... وهكا في الغنم أيضا لا زكاة فيما زاد على الأربعين إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين وهكذا، وهذا معنى قوله: " ولا يزكر وقص من النعم" والوقص حاص بزكاة النعم كما قال، أما العين والحرث فيزكي الزائد على النصاب وإن قل.

ثم اخبر أن ما دون النصاب من جميع الأصناف التي تجب فيها الزكاة من عين أو حرث أو ماشية لا زكاة فيه وهذا حكم عام لا يختص بنوع دون آخر لذلك قال:" وليعم".

\*\*\*

#### وعسل فاكهة مع الخضر \*\*\* إذ هي في المقتات مما يدخر

أشار بهذا إلى ما تقرر عند الإمام مالك رحمه الله وطائفة من أهل العلم أنه لا زكاة في العسل، والمقصود من لعسل هنا: العسل الذي ينتجه النحل، وقد اختلف العلماء فيها، فبالنسبة للإمام مالك الراجح عنده أنه لا تجب فيه لزكاة، وقد قال بزكاته عدد من العلماء، وفيه آثار تدل على وجوب الزكاة فيه وهذا هو الظاهر، ولا سيما في ماننا هذا الذي أصبح العسل فيه ثروة عظيمة يتاجر فيها الناس، لذلك فلا ينبغي أن يعفى أهل هذه التجارة من لزكاة.

ولكن كيف يزكى الصافي منه؟ الجواب: ما صفي منه يزكى بمقدار العشر.

with the great production of the

واختلف العلماء في نصابه، منهم من قال نصاب العسل ثلاثون صاعا، وهذا الذي قال به الإمام احمد، ومنهم ن قال أكثر من ذلك، والظاهر أن النصاب في العسل يقاس على النصاب في بقية خروع والشمار، أي: لا بد أن يبلغ ست مائة وثلاثة وخمسين كيلو غرام ، فإذا بلغ هذا العدد وجب فيه العشر.

وكذلك مما لا تجب فيه الزكاة عند الإمام مالك: الفواكه والخضروات، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، أن الإمام مالك والامام الشافعي رحمهما الله تعالى، الضابط عندهم: أن الزكاة واجبة في كل مادة تقتات وتدخر، هذا و ضابط المواد التي تجب فيها الزكاة عندهما، أن تكون مقتاتة – ومعنى أن تكون مقتاتة: أن يقتالها الناس في حالة الخسرورة، لأن الانسان في حالة الضرورة كل شيء فهو قوت له كيفما كان نوعه؛ والشرط الثاني: نكون هذه المادة مما يصلح للادخار، وأن يكون الادخار طبيعيا وليس بواسطة الآلة، أما الآن فكل شيء في الدنيا ،خر بواسطة الآلات والمخزنات والمثلجات والمجمدات، واستدلوا بأحاديث بالإضافة إلى الآيات القرآنية.

وأما الإمام أحمد رحمه الله فعناه الزكاة تجب في كل ما يجف وييبس ويكال، وله أدلة على مذهبه رحمه الله الى استناء إليها.

وأما الإمام أبو حنيفة فالزكاة عنده واجبة في كل ما أخرجت الأرض، سواء كان حبا أو غارا أو فاكهة يابسة عبر يابسة مستدلا بعموم قوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا أفقوا من طيبات ما كسبتم وكما أخرجنا لكم من الأرض ﴾ والمخرج نا عام، فكل مخرج تجب فيه الزكاة، واستدل أيضا بقوله تعالى: ﴿ واتواحقه يوم حصاده ﴾ والضمير عائد على ذكورات قبله وفيها ما هو حب، وفيها ما هو فاكهة، واستدل كذلك بقوله: " فيما سقت السماء والعيون أو كان شريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر " ا وقد انتصر لهذا المذهب الإمام ابو بكر بن العربي كما سبق، وهو الظاهر ذي يناسب ما عليه الناس في زماننا هذا، فهناك من المشروعات الضخمة التي قد عملها اصحابها في

مجالات الفواكه والخضروات، فلو أسقطت الزكاة في هذه القطاعات من برتقال وتفاح وإجاص وغيرها لحرا الفقراء من أموال كثيرة، فلا يعقل أن تجب الزكاة على الإنسان الذي يحرث في أرضه بضعة من قناط الشعير، أو اللبرة، ثم لا نوجب الزكاة على ذلك الغني الذي حول أرضه إلى ضيعة تنتج له المليارات من الدراهم، هذا لا يعقل في شرع الله عز وجل، ومن ثم فقد رجح كثير من العلماء المعاصرين مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة! وهذا هو الظاهر، ولهذا نقول: الزكاة واجبة في الحضروات والفواكه، وأما ما استدل به الإمام مالك على عدم وجب الزكاة في المفواكه والحضروات فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، وهو حديث عائشة وعلى وعبد الله بن عمر "ليس في الحضروات زكاة" في طرق هذا الحديث كلها مقال. ثم قال:

ويحصل النصاب من صنفين \*\*\* كذهب وفضة من عين والضان للمعز وبخت للعراب \*\*\* وبقر إلى الجواميس اصطحاب القمح للشعير للسلت يصار \*\*\* كذا القطاني والزبيب والثمار

أخبر بهذه الأبيات أنه إذا وجدت عدة أصناف من جنس واحد فإن تلك الأصناف يضم بعضها إلى بعض ليحصل النصاب، مثلا عندنا الحبوب فيها عدة أنواع، منها: القمح وهذا فيه عدة أنواع هو الآخر ومنها الشعير ومنها السلت وهنها السلت وهو مادة تشبه الشعير فيضم القمح إلى الشعير وإلى السلت ليكمل النصاب، فإذا كان عند الإنساد مثلا مانتين كيلو من القمح، ومانتين من الشعير، ومانتين أو ثلاثمانة من السلت وجبت عليه الزروع؛ كذلك مثلا اللمار إذ يصم كل صنف إلى الآخر، لأن هذه الأصناف الثلاثة هي من صنف واحد وهو صنف الزروع؛ كذلك مثلا اللمار إذ تعددت أصنافها فإنه يضم بعضها إلى بعض ليحصل النصاب، والتمور مثلا فيها أنواع متعددة جدا، وقد كان في مسبق من أنواعها ما لا يحصى، حتى إنه يحكى عن أحد علماء فاس أله كتب إلى عالم من علماء سجلماسة يطلب منه أد يعث له من كل نوع تمرتين، فأرسل له حملين من كل نوع تمرتين الاثم كتب له في رسالة يقول له فيها: هذا ما وجدنا عندنا هو وارتعدوا بعمت الله لا تحصوها في إبراهم، 36]، ففيها أنواع متعددة، هذه الأنواع يضم بعضها إلى بعض ليكمل النصاب، وهكذا أنواع البرتقال بجميع أنواعها، وأنواع النفاح يضم بعضها إلى بعض، وهكذا كل جنس تنضم أصناف بعضها إلى بعض ليحصل النصاب، فلا يقول مثلا: أنا عندي أربع قناطير من القمح فقط، وقنطارين من الشعير وقنطار من السلت، فلا تجب على الزكاة، لا ؟ يقال له اضمم الأجناس بعضها إلى بعض لتحرج الزكاة؛ لكن الذرة ا

إ- وهناك من قال لا تجب الزكاة إلا في الأتوات الأربعة " المحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب" وهذا مذهب عبد الله بن عمر وطائفة من العلماء.
 2- مصنف ابن أبي شيبة، والمعجم الأرسط 6\*١١/رقم: 5921.

تنضم إلى الحبوب—القمح والشعير—11. ومما ينضم أيضا: القطاني، فينضم بعضها إلى بعض، والقطاني جمع قطنية، وهي عبارة عن كل حب مغلف بقشر وهي: العاس، واللوبيا، والفول، والجلبان، والحمص،والبسيلة، والترمس.

عندنا مثلا مائتين كيلو من الفول، ومائة من العدس، ومائة من اللوبيا، ومائة من الجلبانة، ومائة من الحمص، وهكذا فيجب أن تضم هذه الأصناف بعضها إلى بعض، فإذا بلغت ثلاثًائة وثلاثة وشمسين كيلو وجبت فيها الزكاة.

لكن كيف تزكى وهي متعددة الأجناس؟

نذهب إلى الوسط ولخرج الزكاة، وإذا كان بعضها غالبا فتخرج من الغالب، أما اذا كالت بنسبة متساوية عندهب الى الوسط، فلا يخرج من الرديء، وإن أخرج من الأجود فهو أحسن واطيب، ﴿ إِنَّ الوالله حَمَّ تنفقوا مما تخبور ﴾ ، فان كان الساعي أي المكلف بجمع الزكاة – فانه يأخذ من وسط الثمار ولا يأخذ من أجودها، ولا من دينها مثلا: عندك القمح والشعير، ومعلوم أن الشعير قد يكون أرخص من القمح، فاذا كان القمح هو الغالي أخذ من لقمح، وإذا كان الشعير هو الغالي أخذ من الشعير، وإن استويا أخذ من كل منهما، وهكذا في القطاني يأخذ من أوسط، وإن استوت فيأخذ من كل مادة زكاتما، مثلا عندك: 100كيلو من الحمص، و100 من العدس، و 100 نوسط، وإن استوت فيأخذ من كل مادة زكاتما، مثلا عندك: ويحصل النصاب من صنفين كذهب مثل الذهب ن اللوبيا ..وهكذا فليأخذ من كل 10كيلو، وهذا معني قوله: "ويحصل النصاب من صنفين كذهب مثل اللهب الفضة مثلا، الذهب والفضة هما من جنس واحد وهو العين، فينضم بعضهما الى بعض، عندك 10 دنانير و 100 رهم فقد وجبت الزكاة عليك، لأنك تضم 100 درهم إلى عشرة دنانير، وهكذا عندك 15 دينارا وخمسون درهما ند وجبت الزكاة، والانضمام يكون هنا بالأجزاء لا بالقيمة، فالدينار يساوي 10 دراهم على كل حال، لان 200 رهم فيها 20 دينارا، إذن الدينار يساوي 10 دراهم.

قال : "وبخت للعراب" وكذلك مما ينضم أيضا في باب الزكاة انواع الابل، فينضم بعضها الى بعض، والإبل ها نوعان: نوع يسمى بالعراب ونوع يسمى بالبخت، أما الإبل التي تسمى بالعراب فهي الابل المعلومة التي لها ذروة احدة، وأما البخت فهي الإبل الموجودة في ناحية خراسان، وهي ضخام كثيرة اللحم، لها ذروتان (سنامان) فيجبب م البخت للعراب، فان كانت عشرة جمال من العراب وعشرة من البخت ففيها ثلاث شياه، عندك ثلاثة جمال من مراب وجملان من البخت ففيه الزكاة .

وكذلك يضم المعز للغدم لأنما من جنس واحد، عنده مثلا: ثلاثون شاة وعشرة من المعز وجبت عليه الزكاة نه سيضم المعز للغدم .

وكالك جميع انواع البقر يضم بعضه إلى بعض، فإن كان عنده عشرون من نوع وعشرة من نوع آخر وجبت من لله الزكاة، وهذا معنى قوله "وبقر مع الحواميس" أي يجب أن يضم البقر إلى نوع يسمى بالجواميس، وهو نوع من

البقر سود، سمان ضخام، أعينهن ضيقة، طويلة الخراطيم، فهذا النوع من البقر يجب ضمه إلى البقر العادي وتجب الزكاة في الجميع .

والآن لما تكلم على ذلك كله انتقل يتكلم على مصاريف الزكاة، أي المصاريف التي تصرف فيها الزكاة، فإذا عرفت مقادير الزكاة فإلى أين تصرفها ؟ أشار إلى ذلك بقوله:

مصرفها الفقير والمسكين \*\*\* غاز وعتق عامل مدين مؤلف القلب ومحتاج غريب \*\*\* احرار إسلام وأن يقبل مريب

مصاريف الزكاة قا. تولى الله سبحانه وتعالى في كتابه بيانما حتى جاء في الحليث الذي أخرجه أبو داود في سننه أن رجلا جاء يسأل النبي يلي ليعطيه من الزكاة فقال: أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن الله عز وجل لم يرض بحكم لبي ولا غيره في الصدقات حتى يحكم هو فيها فجزاها ثمانية أجزاء قال فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك أو أعطيتك وقل المناهد عندنا حين قال عليه الأجزاء أعطيتك أو أعطيتك أو أعطيناك حقك!" أي إن كنت من أهل تلك المصاريف أعطيتك منها، الشاهد عندنا حين قال عليه الصلاة والسلام" فجزاها ثمانية أجزاء حيث قال تعالى: ﴿ إِمَا الصدقات للمَراء والمساكر والعاملي عليها والمؤلفة قاويهم وفي الرقاب والغارمين وفيسبيل الله وابوالسبيل فريضة مزالله والله عليم حكيم ﴾ [الوبة:60] فهذه ثمانية مصاريف بين الله تعالى أن الزكاة تعطى لهم، والمقصود بالصدقات هنا الزكاة، فالله تعالى قد حصر هذه المصاريف بأداة تفيد الحصر وهي "إنما" أي الزكاة لا تخرج عن هذه المصاريف الثمانية، فهي محصورة فيها لا تتجاوزها إلى غيرها، لأن هذا هو ما يقتضيه أسلوب الحصر في اللغة العربية، فهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه، والحكم هنا هو تفريق الزكاة وصرفها إلى هذه الثمانية، فلا تتجاوزها إلى سواها.

أول هذه المصاريف: الفقراء، جمع فقير، وقد اختلف أنمة الإسلام في تفسير الفقير، وهل هناك من فرق بين الفقير والمسكين أم لا؟ ذهب بعض العلماء إلى الفرق بينهما، وممن ذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله فعنده: الفقير هو الذي لا يملك شيئا، والمسكين هو الذي يملك نصاب الزكاة لكن لا يكفيه لقوته وقوت عياله، وبعضهم فرق بينهما فقال: الفقير هو المحتاج المتعفف الذي لا يسأل الناس، كما قال تعالى: ﴿ للفقراء الذي أحصروا فيسبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يستلون الناس إلحافا ﴾ [القرة: 282] وأما المسكين فهو المحتاج المتذلل الذي يسأل الناس لقوله على الناس ترده اللقمة واللقمتان

والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس 1" الشاهد في قوله: ترده اللقمة واللقمتان.. فهو يظل يسأل الناس.

وهناك من فسرهما بالعكس، أي أن الفقير هو الذي يملك شيئا قليلا لا يكفيه، والمسكين هو الذي لا يملك شيئا، والظاهر من هذين اللفظين–الفقير والمسكين– ألهما على القاعدة التي نرددها دائما، وهي قاعدة اجتماع اللفظ مع الهتراق المعنى، واافتراق اللفظ واتحاد المعنى يعني هذا داخل في القاعدة التي تقول "إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعاً" يعني إذا اجتمع هذان اللفظان –الفقير والمسكين– فيجب أن يكون بينهما التراق واختلاف في المعني، وإذا افترقا فيجب أن يكون بينهما اتحاد في المعنى، مثل الإسلام والإيمان، وعليه فهما في الآية لا بد أن يكون بينهما افتراق، لأنه لا يمكن أن يذكرا معا وعندهما نفس المعنى، وهذا يتتره عنه كلام الله تعالى، ومن جهة أخرى أن العطف في اللغة يقتضي التغاير في المعنى، إذن قوله تعالى" إنما الصدقات للفقراء والمساكين" يبدو والله أعلم أن الفقير أحوج من المسكين لتقدمه في الذكر، لأن القرآن لا يقدمه إلا لأهميته، فيقال إذن: إن المسكين هو الذي يملك شيئًا قليلا لإ يكفيه، وهذا يؤيده قول الله عز وجل: ﴿ أَمَا السَّفَيَّةَ فَكَانَتُ لَمَّاكَيْنِ يَعْمَلُونَ وَالْبَحِيرِ ﴾ [ الكهف:78] فذكرهم بلفظ المسكنة مع الهم يملكون سفينة، فدل هذا على أن المسكين هو الذي يملك شينا لا يكفيه، والفقير هو الذي لا يملك شيئا ويدل عليه قوله تعالى:" للفقراء الذير أحصروا فيسيل الله لا بستطيعور ضريا والأرض يحسبهم الجاهل أغنياء مزالتعف." إذن فيكون الفقير هو الذي لا يملك شيئا، والمسكين هو الذي يملك شينا لا يكفيه لقوته وقوت عياله، لكن لا يكفيه سنة، أي لا يكفيه على طول السنة لا هو ولا عياله؛ فكل واحد منهما إذن يعطى من الزكاة-الفقير يعطى من الزكاة والمسكين يعطى من الزكاة-لكن كم يعطى ؟ اختلف العلماء في مقدار ما يعطى من الزكاة، هل يعطى عطاء يغنيه عمره كله، أم يعطى عطاء يغنيه سنة؟ فهناك من ذهب إلى أنه يعطى عطاء يكفيه عمره، أي يمكننا أن نعطيه عطاء يشتري به آلة تدر عليه المال، أو يشتري به عمارة يؤجرها ويقتات منها، وقيل يعطى قوت سنة فقط، فنقدر له ما يكفيه هو وعياله لطول السنة؛ وهذه القضية في الحقيقة بحسب البشر وبحسب الأزمان والأمكنة، يمكن في بعض الأزمان التي تكون الزكاة فيها كثيرة أن نعطيه ما يكفيه لطول عمره، ولكنّ إذا كان عندنا فقراء كثيرون ولا يوجد من الزكاة ما يمكن أن نعطي كل واحد كفاية عمره فنعطيه بحسب ما تيسر من الزكاة، والمقصود أن هذين الصنفين يجب أن تعطى لهم الزكاة، وهما صنف الفقراء والمساكين.

- Calling

) Jerusa Jerusa

الصنف الثالث: العاملون عليها، وهم المكلفون بجمعها وتوزيعها، لأن الزكاة في الدولة الإسلامية يجب أن يكون لها نظام خاص يسمى بنظام الزكاة، وهذا النظام يشتمل على مصلحتين: المصلحة الأولى: مصلحة الجمع، والمصلحة الثانية: مصلحة التوزيم؛ وهذا النظام هو من صميم الإسلام، أي يجب على الخليفة المسلم وعلى الدولة الإسلامية أن تقيم نظاما، ويكون في هذا النظام من يعمل على جمع الزكاة، ويكون فيه من يعمل على توزيعها، وهؤلاء

<sup>1-</sup> صحيح البخاري 538/2 رقم:1409 باب قوله تعالى" لا يسالون الناس الخافا...

الذين يعملون في نظام الزكاة هم الذين يسمون بالعاملين عليها ؛ إذن هؤلاء الموظفون في مجال الزكاة يعطون أجورهم من الزكاة نفسها؛ وهكذا كان نظام الزكاة في صدر الإسلام، وظل كذلك قرونا سيعني حقبة من الزمان ونظام الزكاة قائما تابعا للدولة الإسلامية التي كانت قائمة، واليوم لم يبق هذا النظام سيعني نظام الزكاة للله لله للما النكاة ويكون مفقودا بفقد العاملون عليها، وعليه فهذا الصنف لم يبق لأن هذا الصنف يكون موجودا بوجود نظام الزكاة، ويكون مفقودا بفقد الزكاة.

الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم، وهم صنف من الناس اختلف علماء الإسلام في بيالهم، هناك من قال: هم الذين لم يسلموا بعد، فيعطوا من الزكاة ليحبوا الإسلام ولتتعلق قلوبهم به.

التفسير الثاني: الهم هم الذين دخلوا في الإسلام ولكنهم مازالوا حديث عهد به لم يتمكن الإسلام في قلوهم، وقد كان الرسول على يعطي لهذا الصنف، ثبت في صحيح البخاري وغيره أنه على أعطى رجلا من الناس ولم يعط واحدا من الصحابة، فسأله سعد بن أبي وقاص قائلا: يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن، فقال الذي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم؟ أقولها ثلاثا ويرددها على ثلاثا أو مسلم؟ ثم قال: إني لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه مخافة أن يكبه الله في النارا" فكان على يعطى الرجل من الزكاة من أجل أن يألف قلبه الإسلام ويحبه، ويتعلق به، ويثبت على هذا اللدين؛ وهذا الصنف حين أتى عمر رضى الله عنه إلى الخلافة الإسلامية تركه ولم يعطه، لماذا لم يعطه؟ قال رضى الله عنه: إن الله تعالى قد أغنانا عنهم ، بمعنى صارت الدولة الإسلامية والحمد لله دولة قوية مرهوبة لم تعد في حاجة إلى أن تتألف قلوب من لا يرغب في الإسلام، فانتزع عمر رضى الله عنه هذا الصنف، ولكن لم يتنزعه تعطيلا له ولا توقيفا للنص، قالو إغا اجتهاد منه رضى الله عنه في أن الإسلام قد أصبح غنيا عن هذا الصنف، فمن شاء أن يؤمن فليؤمن، ومن شاء أن يكفر فليكفر فإن الله غني عن العالمين، ولكن هذا الصنف وإن تركه عمر رضى الله عنه في عهده لبس معنى ذلك أنه يترك دائما، لاا فإن هذه النوعية من الناس في حاجة إلى هذا السهم لتنقذ أجسامهم من النار، ولذلك هذا الصنف فعلها اليوم في حاجة إليه، فهناك عدد من الناس الذين لا يفهمون الإسلام فهما حقيقيا، والنصرائية تفعل فيهم فعلها القوزع عليهم الدواء والغطاء والمواد من أجل أن تنصرهم، والإسلام أولى وأحق من غيره في هذا الميدان ا!

الصنف الخامس: "وفي الرقاب" نلاحظ أن الأسلوب الكريم قد تغير هنا في هذه الآية، فالأصناف الأربعة الأولى كان التعبير عنها بلفظ "الملام" التي تدل على التمليك - "للفقراء والمساكين والعاملين .. والمؤلف.." لكن التعبير هنا وما بعده جاء بلفظ "في" - " في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل" فهذه الثلاثة معطوفة على تقدير دخول حرف الجر" في " ، كما أننا نقدر في الثلاثة الأولى التي عطفت على الأول حرف الجر" اللام" نقول: للفقرا وللمساكين وللعاملين عليها وللمؤلفة قلوبهم، كما نقدر هنا " وفي الرقاب وفي الغارمين وفي سبيل الله وفي ابن السبيل إذن تغير الأسلوب في الآية، لماذا؟ ليدانا ربنا عز وجل على أن هناك فرقا بين هذه الأنواع، فالأربعة الأولى تأخ

<sup>1-</sup> صحيح مسلم 1 / 132 رقم: 50 إباب تالف قلب من يخاف على ايمانه لضعفه والنهى عن القطع بالإيمان.

الزكاة لتملكها ملكا شخصيا، أما هؤلاء الأربعة فلا يملكونما لأشخاصهم وإنما تصرف عليهم ما داموا موصوفين بتلك الأوصاف ولذلك قال" وفي الرقاب..." .

في الرقاب يقصد هم الرقيق الذين هم في حالة رق، فتعطى لهم الزكاة لفكاك رقبتهم، وهذه الزكاة التي تعطى لهم لا يملكو فها وإنما تصرف لمن يملكهم ليحررهم؛ وقد ألغي هذا الصنف، لأن العالم كله اتفق على إلغاء الرق، وكان الإسلام سباقا لهذا الأمر، ويدخل في الرقاب: الرقيق الذي ليس فيه شائبة عتق، فهو عبد خالص؛ ويدخل فيه المكاتب، وهو الذي تعاقد مع سيده على أن يؤدي له قدرا من المال فيتحرر؛ ويدخل فيه أيضا المبعض، وهو الذي بعضه حرو بعضه رقيق؛ وكذلك المدبر، وهو الذي أوصى سيده أن يعتق بعد موته، إذن يعطى هؤلاء كلهم من الزكاة.

الصنف السادس: "والغارمين" وهو جمع مذكر سالم مفرده غارم، والغارم هو الذي عليه دين، وأما الغريم فهو الذي يطالب غيره باداء الدين له، قال الشاعر:

#### قضي كل ذي دين فوفي غريمه وعزت منطول معنَّى غريمها

فوفى غريمه: وهو الذي يطلب دينه، والغريم في اللغة هو الملازم الذي لا يترك صاحبه، وقد سمى الله سبحانه وتعالى جهنم بمذا الاسم فقال: ﴿ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إزعذابها كازغراما ﴾ [ الفرنان: 65] أي ملازما، إذن الغارم هو الذي عليه الدين، فهذا يعطى من الزكاة من أجل الدين الذي عليه ليتحرر منه، لأن الدين كما قال علي بن أبي طالب" هم بالليل ومذلة بالنهار "1 إذن يعطى من أجل أن يعطيه لصاحب الدين، لذالك قال الله تعالى " والغارمين " على تقدير " في " الدالة على الظرفية.

هذا المدين على قسمين: القسم الأول: الذي استدان في أمور تتعلق به، أي استدان دينا شخصيا، احتاج مثلاً لدواء أو لسكن أو لأكل ..فاستدان فهذا يسمى بالغارم أي المدين بدين شخصي.

القسم الثاني: الذي استدان في أمر يتعلق بالمجتمع، ليس في شخصه هو ولكنه أراد أن يحقق مصلحة للمجتمع، كأن وجد طانفتين متخاصمتين أو شخصين متخاصمين فتدخل بينهما فأنفق من ماله، فما أنفق من ماله هذا يعتبر دينا ويأخذ من الزكاة بقدر ما أنفق، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي قال: على إن هذه الزكاة لا تحل إلا لثلاثة: من بينهم: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك 2" فهذا دينه لا يتعلق بمصلحته الشخصية وإنما يتعلق بمصلحة المجتمع. إذن الخارم على قسمين: غارم استدان لحاجة نفسه، وغارم استدان لمصلحة المجتمع، وكلاهما يأخذ من مال الزكاة بشرط أن يكون الذي استدان لنفسه قد استدان في أمر حلال أا بمعنى تسلف في أمر حلال استدان في حرام كأن أجل الزواج، أو من أجل بناء المزل، أو من أجل النعليم، أما إذا استدان في حرام كأن

<sup>1-</sup> روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وملم كما في معند الشهاب وشعب الإيمان للبيهتي 404/4 . 2- مياتي تخريجه بتمامه.

استدان في خمر، أو استدان في بناء خمارة، أو استدان في زنا، فهذا لا يعطى من الزكاة، لأنه يشترط فيه أن يكون حلالاً.

الصنف السابع: "وفي سبيل الله" السبيل هو الطريق، وسبيل الله تبارك وتعالى يطلق في القرآن على معنيين: المعنى الأول وهو الغالب: أن يراد به الجهاد في سبيل الله، وهذا هو الذي يكثر إطلاقه عليه في القرآن . المعنى الثاني: كل ما يقرب إلى الله من أعمال صالحة، ومن شواها، هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ مِلْ الذِّينِ يَنْفُونِ أَمُوالْهُم وْسِيلِ اللهُ كَمْلُ حِبّة أُنبت سبع سنابل . . الآية ﴾ [القرة:260] فالمراد به هنا العموم ، أي كل ما يوصل إلى الله ويحقق ابتغاء مرضات الله، سواء أنفقوها في صلة الأرحام، أو في بناء المساجد، أو المستشفيات، أو القناطر.. إلى غير ذلك ؛ وأما سبيل الله الذي يراد به الجهاد -وهو الكثير- فمن شواهده قول الله تبارك وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذُّيِّ آمَنُوا هِلْ أَدْلَكُم على تجارة تنجيكم مزعذاب البِّم تومنوز بالله ورسوله وتجاهدوز فرسيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إنكنم تعلمون الصف: 11] فالمراد به الجهاد، هذا هو الغالب فيها أن ترد في مجال الجهاد في سبيل الله، لذلك اختلف العلماء هنا في كلمة "سبيل الله" هل هي خاصة بالجهاد، أم هي عامة في كل طريق توصل إلى الله عز وجل؟ والظاهر أن يراد كما هنا الجهاد في سبيل الله، وعليه فمن مصاريف الزكاة: النفقة في سبيل الله، النفقة على المجاهد الذي خرج في سبيل الله بأن ينفق عليه من الزكاة، لذلك قال تعالى" وفي سبيل الله" ولم يقل: "ولسبيل الله" لأن هذا المجاهد لم يملك الزكاة لشخصه وإنما يملكها ليحقق بما ما أراد الله من إعلاء كلمته، وعليه فيشترى من مال الزكاة السلاح، فيأخذ المجاهد نفقته وسلاحه وكل لوازمه من مال الزكاة، ويدخل في سبيل الله أيضا الوسائل التي يحقق بما الجهاد، لأن الجهاد لا بد له من وسائل والتي تسمى بالإعداد-إعداد المجاهدين– وهي التي أشار إليها قوله تعالى: ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتُم مَرْ قَوْقٍ. ﴾ [ الانفال:61] فالإعداد هو المرحلة الأولى، وهذا الإعداد يشمل نواحي كثيرة: يشمل الإعداد الإيماني والروحي، بأن نعد الجاهد روحا حتى تكون له روح للجهاد في سبيل الله، وهذا الإعداد الروحي يتطلب وسائل منها: أن يتعلم دينه عقيدة وعبادة وشريعة، وأن يتربر على الإسلام ... وهذا يحتاج إلى مدارس ليتخرج فيها هذا الججاهد الذي أردنا أن نعده من الناحية الروحية .

والناحية الأخرى في الإعداد: الإعداد البدني والجسدي، بأن يكون بدنه قويا يتحمل ما يصيبه في سبيل الله وكذلك الإعداد الحربي فلا بد أن يتدرب على حمل السلاح ؛ كل هذه الأنواع داخلة في قوله" وأعدوا" إذن لا بد م وسائل لتحقيق هذا الهدف، لذلك نقول: إن من إعداد الجهاد اليوم إقامة المدارس لتخريج دعاة إلى الله، لأن الجهاد القائم اليوم عند المسلمين هو جهاد الدعوة الإسلامية، هذا هو الجهاد الموجود حاليا !! لأن الجهاد ما فرض علم الأولين إلا بعد أن أعدوا أنفسهم روحيا، فما فرض الجهاد إلا بعد أن هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة وفرض علم مراحل، إذن جهاد المسلمين القائم اليوم هو مقاومة الجهل، ومحاربة الشرك، وإقامة المعقيدة الإسلامية في قلوب الناس فيدخل في كذلك نشا

雅!

1

لكتب والأشرطة، كل هذه في الحقيقة داخلة في معنى الجهاد في سبيل الله. هذا معنى قول المؤلف" غاز" فالمراد به لمجاهد في سبيل الله تعالى، قال رسول الله على: " من مات لم يغز ولم يحدث نفسه مات على شعبة من نفاق "1 قوله: من لم يغز – أي لم يجاهد في سبيل الله، فإن لم يجد الجهاد قائما لميحدث نفسه بالغزو، ينوي إذا قام الجهاد في سبيل الله أن يجاهد، فإن لم يكن في هذا ولا هذا فإنه سيموت وفيه شعبة من النفاق، وقال عليه الصلاة والسلام " من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا"2

الصنف الثامن: ابن السبيل، والمراد به الغريب الذي يوجد منقطعا عن بلده وليس له مال يوصله إلى بلده، كان غيبا في بلده ولكته قد يتسلط عليه اللصوص فيخطفون ماله، وقد يضيع منه ماله، وقد تنفذ نفقته التي أتى لها من بلده فيحتاج إلى مال يوصله إلى بلده .. فيعطى من الزكاة ما يكفيه لرجوعه إلى بلده، وهذا قد عطفه الله تعالى على الاشخاص الذين لا تعطى لهم الزكاة لأشخاصهم وإنما تعطى لهم الزكاة لأوصافهم أو للأمر الذي هم به قائمون العطف على هؤلاء الأنواع الثلاثة لأن هذا المال الذي سيأخذه لا يأخذه في الحقيقة ليملكه وإنما لينفقه على نفسه حتى يعود إلى بلده، إذن إذا وجد مسافر في بلد ما تقطعت به الحبال ولم يجد نفقة يصل لها إلى بلده فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده، لأن غناه في بلده لا ينفعه في هذه الحالة، لأنه في حالة غربة عن بلده وأهله

ويشترط في هذا السفر ان لا يكون سفر معصية، أما إذا كان سفر معصية كان سافر لخمر أو لزنا أو من أجل اللهو أو اللعب فإنه لا يعطى من الزكاة شيئا .

إذن هذه هي الأصناف الثمانية التي تولى الله بيانها في صرف الزكاة، فلا يجوز لأحد أن يزيد عليها، لأن الله تعالى فصلها تفصيلا وبينها تبيينا، فهؤلاء هم الذين تعطى لهم الزكاة لأجل أن كل واحد منهم استحقها إما لشخصه كالفقير ،والمسكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم؛ وإما لوصف قام به كالرقيق، والغازي في سبيل الله، والغريب عن وطنه .

ثم قال" أحرار إسلام" يشير بهذا إلى أنه يشترط فيمن تدفع لهم الزكاة أن يكونوا أحرارا مسلمين، واختلف العلماء في الفساق والعصاة، فذهب البعض إلى جواز دفعها لهم، وذهب البعض الآخر إلى ألها لا تعطى لهم حتى لا يستعينوا بها على معصية الله تبارك وتعالى، إذن الإسلام شرط، لا يصح دفع الزكاة إلا لفقير مسلم، ولمسكين مسلم، والعامل عليها لا يكون إلا مسلما، ولو فرضنا أنه غير مسلم فإنه لا يعطى من الزكاة شينا ..وهكذا .

<sup>1-</sup> صحيح مسلم 1517/3 رقم: 1910 باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو 2- صحيح البخاري 3 / 1045 رقم: 2688 باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير

وأما الحرية فتشترط في الفقير والمسكين، فلا تعطى لهم الزكاة إلا إذا كانوا أحرارا، أما إذا كانوا عبيدا فإن نفقتهم واجبة على سيدهم فقد صاروا مكفولين بها، اللهم إلا إذا أعطوا من الزكاة من أجل تحرير انفسهم، وكذلك إذا كان الإنسان فقيرا وتكون نفقته واجبة على الغير، فإنه لا يعطى من الزكاة كالصبي إذا كان فقيرا ولكن أباه غني، فإنه لا يعطى من الزكاة إذا كان زوجها غنيا لأنما غنية بغنى فإنه لا يعطى من الزكاة إذا كان زوجها غنيا لأنما غنية بغنى من تجب عليه نفقتها، أما إذا كان الزوج فقيرا فتعطى الزوجة من الزكاة لأنما ولو كانت نفقتها واجبة على الغير لكن ذلك الغير هو نفسه فقير؛ إذن الشخص إذا كانت نفقته تجب على الغير فلا يعطى من الزكاة لكون نفقته واجبة على غيره، لكن يشترط في ذلك الغير أن يكون مايئا –أي غنيا– .

ثم قال" ولم يقبل مريب" يشير بهذا إلى أن من ظهرت عليه علامات الغنى أو كان معروفا في المجتمع بأنه غني وادعى أنه فقير، وجاء يسأل الزكاة فإنه لا تعطى له الزكاة إلا إذا أتى بحجة تثبت أنه فقير، محتاج، لا بد أن يأتي بثلاثة شهود يشهدون له بأنه فقير، فعن قبيصة —بن مخارق الهلالي— قال: تحملت حملة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، قال: ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جانحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش— ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتاء" أي شهد له ثلاثة من أهل العقل والعدل بأنه فقير، إذن لا يقبل في باب الزكاة مريب — أي مشكوك في فقره— فإذا كانت حاله معروفة بالفقر فهذا لا يحتاج إلى أن يسأل عنه، وإذا كان معروفا بالغنى وجاء يدعي الفقر فلا يقبل منه إلا بحجة.

水米米

لي

#### <u>فصل في زكاة الفطر</u>

# زكاة الفطر صاع وتجب \*\* عن مسلم ومن برزقه طلب من مسلم بجل عيش القوم \*\*\* لمتغن حرا مسلما في اليوم

لما تكلم المؤلف على النوع الأول الذي هو زكاة الأموال انتقل بنا إلى النوع الثاني وهو زكاة إلابدان، فالله شرع نوعين من الزكاة: زكاة الأموال وهي التي سبق تفصيلها، وزكاة الأبدان وهي التي تسمى بزكاة الفطر أو الفطرة، وسميت بذلك لألها تخرج بسبب فعلر الصائم، أو تخرج في يوم عيد الفطر، وتسمى بزكاة الفطرة لأن الله تعالى شرعها زكاة لفطرة الإنسان، من أجل أن تكون تزكية وتطهيرا للفطرة التي فطر الله الناس عليها، فيجوز أن تكون من الفطر، وتسمى بصدقة الفطر، وبصدقة الفطرة، وبعضهم يسميها بزكاة الأبدان، لأن الفطرة، ويجوز أن تكون من الفطر؛ وتسمى بصدقة الفطر، وبصدقة الفطرة، وبعضهم يسميها بزكاة الأبدان، لأن الإنسان يزكي على بدنه ليتقبل الله سبحانه وتعالى منه، وهذه الزكاة الكلام فيها من عدة نواحي: من حيث حكمها، وعلى من تجب، ومتى شرعها الله تعالى، ومقدارها، والمواد التي تخرج منها، والحكمة من مشروعيتها، ومصرفها...

الما حكمها في الشرع فهي فريضة وواجبة على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد، وهي واجبة بالسنة وإجماع العلماء، وبعضهم استدل على وجوبها من القرآن بقوله تعالى: ﴿ قد افلح مرتزكي وذكر اسم ربه فصلى الله العلم: 14على: ١٤ قل المنبقة فهناك أحاديث منها حديث عبد الله بن عمر " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والله بن عمر " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والله والله والله والله والله والله والله والد في قوله "فرض" ومعنى فرض في اللغة هو التقدير، وفي الشرع: الإلزام والوجوب، لأن كلمة فرض إذا وردت في كلام الشارع فالمراد بها الوجوب والإلزام، ولا يليق هنا أن نفسر فرض بالمعنى اللغوي، وإنما على الله وارد في ألفاظ الشرع وليس في ألفاظ اللغة، لذلك يجب أن يحمل معنى فرض هنا على الإلزام والوجوب، ولا فرق عند الجمهور بين الفرض والواجب إلا أبا حنيفة الذي يفرق بينهما، فالفرض عنده على المنت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، فركاة الفطر عنده تعتبر واجبة وليست بفرض، لألها ثابتة بادلة عليه الفرض والحتم واللازم والمكتوب، هذه الألفاظ كلها تدل على الوجوب، فيقال في الشيء واجب وفرض وحتم عليه الفرض والحتم واللازم والمكتوب، هذه الألفاظ كلها تدل على الوجوب، فيقال في الشيء واجب وفرض وحتم ولازم ومكتوب، قال تعلى: " كتب عليكم الصيام". خلافا لمن حمل فرض هنا على قائر ولم يستدل به على الوجوب، وهو قول شاذ لا يلتفت إليه؛ إذن حكم زكاة الفطر هو الوجوب، وقد علمنا من قواعد الأصول أن الواجب هو وهو قول شاذ لا يلتفت إليه؛ إذن حكم زكاة الفطر هو الوجوب، وقد علمنا من قواعد الأصول أن الواجب هو

إ - صحيح معلم 2/ 677 رقم: 984 ياي: زكاة القطر على المسلمين من التمر والشعير

الذي يكون في امتثاله ثواب وفي تركه عقاب، إذن فمن تركها فهو معاقب ومن امتثلها فهو مثاب إن شاء الله تعالى، وذهب بعض العلماء وهم قلة قليلة إلى أنما سنة وهذا مذهب مرجوح .

على من تجب زكاة الفطر ؟ تجب على كل من ملك ما يفضل عن قوته وقوت عياله في يوم عيد الفطر، أما إن كان عنده قوته وقوت عياله فقط فهذا لا تجب عليه، إنما تجب على من له ما يفضل عن قوته وقوت عياله الذين أوجب الله عليه نفقتهم كالزوجة، والأبناء الصغار الذين هم دون البلوغ، والوالدين اللذين تعينت نفقتهما عليه، هذا هو الذي تجب عليه زكاة أبنائه الصغار الذين هم دون البلوغ، وتجب عليه زكاة أبنائه الصغار الذين هم دون البلوغ، وتجب عليه كذلك زكاة (وجته، لأن الزوجة تجب نفقتها على الزوج فكذلك تجب زكاةما عليه، وذهب بعض العلماء إلى ألها تخرج زكاةما على نفسها وهو مرجوح.

ما الحكمة من وجوب زكاة الفطر ؟ الحكمة من زكاة الفطر جاء ذكرها في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي على قال: فرض رسول الله على زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات "1 إذن الحكمة التي من أجلها شرع الله زكاة الفطر ترجع إلى أمرين: الأمر الأول: ألها تطهر صيام الصائم مما عسى أن يلحقه من رفث، أو فسوق، أو مخالفة شرعية، أو نقص أو غير ذلك، وهي كما قال بعض العلماء بمثابة سجود السهو للصلاة، كما أن سجود السهو تجبر به الصلاة فكذلك الصيام يجبر نقصه بزكاة الفطر.

الأمر الثاني: ألها شرعت من أجل إغناء الفقير في ذلك اليوم، وإدخال السرور عليه، ومشاركته فرحة العيد، ومسح دموع الألم حتى لا يحس ولا يشعر بفقره ولا بحاجته، وقد جاء في رواية أنه ﷺقال: " أغنوهم في هذا اليوم"2 لذلك يجب على المزكي أن يحمل زكاته إلى الفقراء ولا يتركهم حتى يطرقوا بابه يمدون أيديهم إليه. هذا ما يتعلق بحكمتها.

ما هو وقت وجوها؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: ألها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان إلى ما قبل الخروج إلى المصلى، وإلى هذا ذهب طائفة من العلماء.

القول الثاني: أنه يبتدئ من طلوع الفجر إلى ما قبل خروج الناس إلى المصلى، وهذا الحلاف تنبني عليه مسألة فقهية وهي: أن الإنسان إذا ولد قبل طلوع الفجر فهذا على القول الأول تجب عليه الزكاة ، أما على القول الثاني فملا تجب عليه لأنه لم يدرك وقت وجوبما، وكذلك قضية الوفاة إذا توفي الإنسان في هذا الوقت.

هل يجوز تقديمها على هذا الوقت؟ نعم يجوز تقديمها على هذا الوقت، والعلماء يختلفون كذلك في القدر من الأيام الذي يجوز إخراجها فيه قبل وجوبها، فذهب مالك وأحمد رحمهما الله إلى أنه يجوز إخراجها قبل وجوبها بيومين أو

<sup>1-</sup> المستدرك على الصحيحين ج: 1 / 568 رأم: 1488 وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه 2- سنن الدار قطني 52/2 رقم: 67 .

周

居

 $\prod_{i=1}^{J}$ 

ثلاث، واستدلوا بما ثبت عن عبد الله بن عمر أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فكان بن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين" افدل ذلك على جواز إخراجها قبل يومها بيوم أو يومين أو ثلاث، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز إخراجها من نصف شهر رمضان، وبعضهم جوز إخراجها من أول رمضان كالشاطبي رحمه الله، وبعضهم جوز إخراجها قبل يومها بسنة كأبي حنيفة قياسا على زكاة الأموال، وعلى كل حال أفضل الأقوال وأرجحها أنه يجوز إخراجها قبل يومها بيومين أو ثلاث، لا سيما إذا كان الإنسان يريد أن يرسلها إلى إنسان يبعد عنه، أو كان في ذلك نفع للفقراء كما هو الشأن اليوم الفقراء يحتاجون إلى أخذها قبل يومها لينتفعوا بما في ذلك اليوم، والمقصود أن لها وقتين: وقت وجوب وهو ما ذكرناه سابقا، ووقت جواز وهو إخراجها قبل يومها بيومين أو ثلاث، ومن لم يخرجها قبل الصلاة فإنه يأثم بتأخيرها وتعتبر صدقة من الصدقات كما حسبق في الحديث:" من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" هذا ما يتعلق بوقتها.

ما هو مقدارها؟ مقدارها صاع كما جاء في حديث عباء الله بن عمر " فرض رسول الله المحلق وهذا صاعا..." والصاع هو أربعة أمداد أي أربع حفنات من حفنة الرجل المتوسط ليست مقبوضة ولا مبسوطة، وهذا المقدار واجب باتفاق العلماء في جميع المواد ما عدا الحنطة القمح فقد ذهب بعض العلماء إلى أن المشروع في القمح هو نصف الصاع ، وأول من قال بذلك هو معاوية رضي الله عنه كما ثبت ذلك في حديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من ثبر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المبر فكان فيما كلم به الناس أن قال إبي أرى أن مدين من معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا فكلم الناس بذلك قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت "2 يريد بسمراء الشام: القمح، إذن مقدارها هو الصاع في جميع المواد إلا في البر فقد خالف فيه بعض العلماء عشت "2 يريد بسمراء الشام: القمح، إذن مقدارها هو الصاع في جميع المواد إلا في البر فقد خالف فيه بعض العلماء حرج عليه في ذلك؛ هذا هو مقدارها.

وننبه هنا على مسألة يشدد فيها بعض الفقهاء حيث يقولون : لا يجوز الزيادة على القدر الواجب، والصواب هو الجواز، فيجوز للإنسان أن يزيد ولكن لا تكون نيته هي الاستدراك على الشرع، لأنه سيدخل في قوله الله على المواز، فيجوز للإنسان أن يزيد ولكن لا تكون نيته هو التطوع والزيادة في الخير فهو خير له كما قال تعالى: ﴿ فَمَنْ عَمَلْ عَمَلْ عَمَلْ لَمِسْ عَلَيْهُ أَمْرِنَا فِهُو رَدٌّ وَلَكُنْ تَكُونُ نيته هو التطوع والزيادة في الخير فهو خير له كما قال تعالى: ﴿ فَمَنْ

<sup>1-</sup> سنن ابي داود 111/2 رقم: 1610 2 مين ابي داود 111/2

<sup>2-</sup> صمحيح مسلم ج: 2 / 678 رقم: 985 باب زكاة الغطر على المسلمين من التمر والشعير.

تطوع خيراً فهو خير له ﴾ [القرة:183]وصح في الأثر انه ﷺ سأله أحد الناس فقال: هل علي من حرج إن أنا زدت فقالﷺ :" من تطوع خيرا فهو خير له" فيجوز أن يتطوع بالزيادة على القدر الواجب.

ما هي المواد التي تخرج منها؟ تخرج من كل طعام كما جاء في الحديث، والطعام يشمل كل ما يسمى طعاما ويعتبر قوتا للناس، ومن ذلك: القمح والشعير والتمر والأرز والذرة...وما إلى ذلك، واختلف العلماء في الدقيق، والصحيح أنه تخرج منه لأنه يعتبر طعاما، كما اختلفوا كذلك في القيمة، هل يجوز إخراجها بالقيمة أم لا؟ فذهب أبو حنيفة وعمر بن عبد العزيز وابن حبيب من علماء المالكية إلى جواز إخراج قيمة الطعام، وذهب الجمهور إلى عدم جواز إخراجها من القيمة، وشدد العلماء في ذلك رحمهم الله وقالوا لا يجوز إخراجها من القيمة.

والحق أن هذه المسألة فيها تفصيل: فإن كان المخرج في أرض لا يتعامل الناس فيها بالأطعمة وإنما يتعاملون بالنةود، وطعامهم يكون على شكل معلبات أو غيرها، ويكون إخراج الطعام لا يجدي شيئا فهنا تخرج زكاة الفطر قيمة لأنها هي المفيدة للفقير، وأما الطعام فلا يجدي شيئا، بل ربما لا يوجد الطعام بذاته إلا قليلا، وكذلك إذا كالت الدراهم أنفع للفقير فيجوز إن شاء الله إخراجها من القيمة، وأما إذا وجد الطعام والدراهم واستويا في النفع بالنسبة للفقير فهنا يتعين إخراجها من الطعام، لأن الطعام منصوص عليه، وأما القيمة فهي مستنبطة ومقيسة عليه، والأخذ بألمستنبط، وإذا انعدم الطعام تعينت من النقود، وإذا كانت النقود انفع للفقير فيجوز الأمران إن شاء الله تعالى، هذه هي الأمور التي تخرج منها زكاة الفطر.

ما هي مصاريفها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب البعض إلى أن مصاريفها هي نفس مصاريف الزكاة، وعليه فتصرف زكاة الفطر للأصناف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل، وهناك من قال بألها تصرف للفقراء والمساكين فقط، وهذا القول هو الذي رجحه الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رههما الله تعالى، وهو قول مالك رحمه الله لأن النبي على لم يكن يعطيها في زمانه إلا للفقراء والمساكين، وقال على " أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم" 1 أي ينبغي أن يمعلى الفقراء من زكاة الفطر من أجل أن يستغنوا عن الطواف في هذا اليوم، وعلى كل حال ينبغي صرفها للفقراء والمساكين، إلا إذا انعدم الفقراء فحيننذ تصرف إلى باقي المصاريف الأخرى .

ويجوز دفعها لواحد كما يجوز تجزئتها وتفرقتها على عدد من الفقراء والمساكين؛ وإلى هذا كله أشار المؤلف بقوله: "فصل زكاة الفطر" تعرض هنا لتسميتها، ثم أشار إلى مقدارها" صاع" أما حكمها فقال فيه: "وتجبا" وعلى من تجب "عن مسلم" أي مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد .. بشرط أن يكون مسلما، ولا تجب على الجنين الذي لم يولد بعد، وذهب ابن حزم رحمه الله إلى وجوبها عليه إذا بلغ مائة وعشرين يوما بمعنى صارت فيه الروح " ومن برزقه طلب" أي تجب عليه زكاته هو وتجب عليه زكاة من طولب بالنفقة عليه كالوالدين، والأبناء الصغار، والزوجة،

Fig. 1

أما المادة التي تجب فيها فأشار إليها بقوله" بجل عيش القوم" أي من غالب قوت أهل البلد، لا يعتبر هو قوته، وإغا يعتبر قوت أهل البلد؛ وهل يعتبر القوت الغالب في العام، أم في الشهر، أم في اليوم؟ في ذلك أقوال، والظاهر أن غالب القوت يعتبر في شهر رمضان خاصة، ثم أشار إلى طرف من الحكمة منها بقوله" لتغن حرا مسلما في اليوم" والطرف من حكمتها كما سبق هو ألها تطهر الصيام مما يعلق به من الرفث واللغو.

وبمذا ينتهي الكلام على زكاة الفطر باختصار.

\*\*\*

إلى هنا انتهى الكلام على الجزء الثاني بتوفيق من الله تعالى

ويليه الجزء الثالث ويبتدئ من كتاب الصيام

ارشاد الحائس

المستقل المستق

للشيخ: أبي عطاء الله عبد الله بن المدنى

بمع وترتيب وتنسيق تلميكم:

أحمد الشحلي

الجزء الثالث

J 

#### كتاب الحيام

يعتبر الصيام القاعدة الرابعة من قواعد الإسلام، والصيام له معنى في اللغة ومعنى في الشرع، أما معناه في اللغة فهو مطلق الإمساك عن أي شيء كيفما كان نوعه، فإذا أمسكت عن الكلام فأنت صائم، وإذا أمسكت عن الفعل فانت صائم، وإذا أمسكت عن الضرب فانت صائم، إذاً معناه في اللغة هو مطلق الإمساك كما قال تعالى:﴿ إِنْ وَنُدُرِتِ الرحما رضوما فازاكلم اليوم إنسيا ﴾ [مرع: 125] أي إنساكا عن الكلام.

. . .

į. ......

[ ,

(

ومعناه في الشرع: هو الإمساك عن جميع المقطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله عز وجل، والمراد بالمفطرات: الأكل والشرب والجماع، والإمساك عنها يعني تركها مدة مؤقتة بدايتها من طلوع الفجر ولهايتها غروب الشمس، هذه المدة الزمنية يجب أن نحسك فيها عن الأكل والشرب والجماع، وهي التي لسميها بالمفطرات، ولا بله من زيادة قيد وهو: بنية النقرب إلى الله، لأنه إذا كان الإمساك بغير لية فلا يمتبر صياما شرعيا .

والصيام واجب بالكتاب والسنة والإجماع، أما من الكتاب فقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّيرَ آمَنُولَ كُنب عليكم الصيام كما

كنب على الذين مزقياكم لملكم تنقوز ﴿ ل البفرة 182] وأما من السنة فهناك عدة أحاديث تدل على وجوبه، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله:" بني الإسلام على خس.. ومن بينها وصوم رمضان" ومنها قوله على:" صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته"، فهذا أمر وأمره ﷺ يحمل على الوجوب إلا لقرينة، وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة كلها -ناي أن الصيام واجب، وعليه فمن جمعه، فهو كافر والعياذ بالله لأنه أنكر شيئا معلومًا من الدين بالضرورة، لكن من أقر بوجوبه وامتنع عن أدائه فبحكمه أنه فاسق عاص الله تعالى، وعلى إمام المسلمين أنَّ يعزره، لا بلـ أن يؤدبه إما أن يحبسه أو يضربه أو يمنع عنه الطعام والشراب. فعقوبته ترجع إلى اجتهاد إمام المسلمين، لأن عقوبته ليست محادة شرعا، وإنما هي من جنس العقوبات التي تسمى في الشرع بالتعزير.

ورد في فضل صيام شهر رمضان خاصة وفي الصيام عامة أحاديث كثيرة منها قوله ﷺ:"من صام رمضان إيماد واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه"، ومنها أيضا قوله: " الصيام والقرآن يشفعان للمبد، يقول الصيام: رب إني منعت الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النيرم بالليل فيشفعان"; وغير ذلك من الأحاديث، فهذ

1- منتق عليه من طريق أبي هريرة و هو مخرج في إرواء الغليل برقم: 902

<sup>2-</sup>صحيح البخاري 672/2 رقم:1802 باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا. 3- المستدرك على المستدرك المستدرك على المستدرك المستدر

شهر كريم من أدى فيه فريضة كأنما أدى سبعين فريضة في سواه، ومن أدى فيه نافلة فكانما أدى فريضة في ما سواه»، وأن الحسنة تتضاعف فيه، وأن الله يعتق فيه عباده من النار.

الصيام في الشرع انواع، منه الصيام الواجب، ومنه المستحب، ومنه المحرم، ومنه المكروه.

الصيام الواجب: هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه مثل صيام رمضان، وصيام النذر، وصيام الكفارات بجميع أنواعها —كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة القتل، وكفارة الإفطار في رمضان عمدا.

الصيام المستحب: وهو ما يناب على فعله ولا يعاقب على تركه، وهو كثير مثل صيام يوم عرفة، وصيام عاشوراء، وصيام الاثنين والخميس، وصيام الأيام البيض، وصيام بعض أيام شعبان.

الصيام المكروه: وهو ملايعاقب على فعله ولا يئاب على تركه، فتركه أولى ومنه صيام يوم الجمعة ، وصيام يوم عرفة للحاج، وصيام يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم عرفة للحاج، وصيام يوم السبت على القول الصحيح لقوله ﷺ لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا عود عنبة أو لحاء شجرة فليمضغها "على العنب يعني قشره وغشاؤه؛ وكذلك صيام النافلة التي تشق على الإنسان، وصيام الزوجة مع حضور زوجها بغير إذلها.

الصيام المحرم: وهو ما يعاقب على فعله ويناب على تركه بشرط نية التقرب إلى الله بتركه مثل صيام يومي العيادي، ومنه أيضا صيام أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى ،، ومنه أيضا: صيام الدهر على اختلاف بين العيادي، وإدراجه في باب الصيام المكروه أولى.

والمؤلف يتكلم هنا في هذا الباب على الصيام الواجب، وعلى الصيام المستحب وعلى أحكام الصيام بصفة عامة؛ يقول رحمه الله:

صيام شهر رمضان وجبا \*\*\* في رجب شعبان صوما ندبا كتسع حجة وأحرى الآخر \*\*\* كذا المحرم وأحرى العاشر

أشار بهذا إلى أن حكم الصيام هو الوجوب وقد سبق أنه واجب بالكتاب والسنة والإجماع.

ثم ذكر المؤلف بعض أنواع الصيام المستحب، منها صيام رجب، ولم ترد في خصوصه أحاديث صحيحة!! وإنما ورد الترغيب بالصيام في الأشهر الحرم – وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم– هذه الأشهر الحرم ألابعة رغب النبي

ا- ورد ذلك في حديث طويل في صحيح ابن خزيمة 191/3 رقم: 1887 بيسند حسن

<sup>2-</sup> صحيح ابن خزيمة ج: 3 / 17 ورقم: 2164 وفيه اصطراب . ز- والدليل على ذلك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين يوم النظر ويوم النخر " صحيح ... الـ 709/2 من 1138

<sup>4-</sup> رخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيام أيام التشريق للمتمتع الذي لم يجد الهدي، لأن من لم يجد الهدي فليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده، والدليل على الترخيص للمتمتع أن يصوم أيام التشريق حديث عائشة قالت" لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد هديا" سنن البيهقي 298/4 رقم:8248

ويدع من الأشهر الحرم ويدع الله المنافع المناف

"وشعبان" وهذا قد صح الحديث فيه فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما رأيت رسول الله ﷺ استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان و أما تخصيص صوم يوم النصف منه ظنا أن له فضيلة على غيره مما لم يأت به دليل صحيح.

"كتسع حجة وأحرى الآخر" أي كذلك يستحب صوم التسع الأول من ذي الحجة، ويتأكد استحباب صوم الأخير منها وهو يوم عرفة، وقد جاءت الأحاديث في فضل هذه الأيام واستحباب صيامها، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا: " ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام -يعني عشرة ذي الحجة - قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء "4 وثبت عنه من حديث حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله بالله صاموراء والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة "5 وآكد التسع يوم عرفة، فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله على الله عنه ماضية "

<sup>1-</sup> الحديث في مسند الإمام أحمد وأبي داود و النساني و ابن ماجة ، وقال فيه السّيخ الألباني ليس بجد الإسناد لانه اضطرب راويه فيه على وجوه ، وفيه علة أخرى وهي الجهالة كما بينه في ضعرف أبي داود برقم: 419.

<sup>2-</sup> فيض التدير 470/2 قال ابن الجوزي: هذا لا يصلح وفيه مجاهيل لا يدرى من هم، وفي الميزان هذا باطل.

<sup>3-</sup> مىدىح مسلم 10/2 رقم:1156

<sup>4-</sup> صحيح ابن خزيمة 273/4 رقم: 2865 و هو في صحيح البخاري . 5- صحيح ابن حبان 332/14 رقم: 6422

<sup>6-</sup> صحيح مسلم 819/2 رقم:1162 صحيح مسلم ج: 2 ص: 818اب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإنتين

# وينبت الشهر بروية الهلال \* \* \* أو بتلاثين قبيلا في كمال

أشار هنا إلى ما يئبت به شهر رمضان؛ شهر رمضان يثبت بوسيلتين:

الوسيلة الأولى هي: رؤية الهلال، وهذا هو الأصل، وتثبت عند الجمهور بواسطة عدل، وعند المالكية بعدلين، يستدل لمذهب الجمهور بما رواه الحاكم وصححه عن عبد الله بن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي الله أي رأيته فصام وأمر الناس بصيامه ومعنى تراءى الناس الهلال أي راقبوا رؤيته، يعني تشاركوا في رؤيته لأن مادة تفاعل مادة تدل على الاشتراك بين اثنين، والمراد بالناس هنا الصحابة رضوان الله عنهم، فأخبره ابن عمر وحده أنه رآه فاكتفى رسول الله المنظير برؤيته، فدل على أن رؤية العدل تكفي، وما هو العدل عندنا؟ هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، فرؤية العدل تعتبر رؤية لجميع الناس، وبمذا الدليل ترجح مذهب الجمهور.

الوسيلة الثانية: إذا لم نر الهلال نكمل ثلاثين من شعبان ، كأن يكون في السماء غمامة أو سحابة تحول دون رؤية الهلال، ولذلك قال المؤلف هنا" أو بثلاثين قبيلا في كمال" أي أو بثلاثين يوما قبل رمضان؛ والدليل على هذا ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه على قال:" صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين"4. ثم قال:

## فرض الصيام نية بليله \*\*\*

للصيام فرائض ومستحبات ومكروهات، سواء كان الصيام صيام فرض أو صيام تطوع، أما الفرائض فهي التي لا يتحقق الصيام ولا يمكن أن يكون له كيان إلا بهذه الفرائض، وهذه الفرائض منها ما هو معنوي ومنها ما هو حسي، أما الفريضة المعنوية فيه فهي النية، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " وقال الرسول ﷺ: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " والصيام عمل من الأعمال، وكل عمل لا

<sup>1-</sup> صحيح مسلم 821/2 رقم:1163 باب فضل صوم المحرم 2- صحيح مسلم 798/2 رقم:1134

<sup>3-</sup> صحيح ابن حبان 231/8 رقم: 3447

<sup>-</sup> محيح اليبخاري 674/2 فم: 1810 صحيح البخاري ج: 2 ص: 674باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رايتم الهلال فصوموا وإذا رايتموه فافطروا

يعتبر إلا بنية، وهذا دليل عام؛ وقال ﷺ: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له"1 فهذا دليل خاص على اشتراط النية في الصيام، والنية محلها القلب، فقلوبنا تتوجه نحو هذا الفعل الذي هو الصيام بقصد التقرب إلى الله ولا نحتاج للتلفظ بها، بعض الناس يقول: اللهم إني أريد أن أصوم، وهذا جهل اا فلا نحتاج للتلفظ بها لأن هذا من باب تحصيل الحاصل، لأن النية حاصلة في القلب فلا نحتاج أن نتلفظ بها، فيكفي أن ننوي بالقلب ونعقد العزم على الفعل.

هذه هي الفريضة الأولى في الصيام ، وهي واجبة في صيام الفرض باتفاق العلماء، لأن الصيام الواجب تجب فيه النية قبل الشروع فيه، يعني يجب أن يبيت الصيام من الليل لقوله ﷺ: " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له" أما صيام الاستحباب فهي واجبة فيه أيضا، ولكن اختلف العلماء هل تجب بالليل أم يجوز للإنسان أن يحدث الصيام بالنهار؟ فهناك من جوز إحداث النية بالنهار لحديث عائشة أن النبي الله وحل على نسائه وسألهن طعاما فلم يجد طعاما فقال: إني صائم "2 ولكن الصحيح هو أن تبييت الصيام من الليل واجب في الصيام المستحب كما هو واجب في صيام الفرض، هذه هي الفريضة الأولى ولذلك قال " فرض الصيام نية بليله" إذن وقتها هو الليل، والليل هنا يبتدئ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فإذا نوى الإنسان الصيام في اللحظة الأخيرة من الليل يكفيه ذلك، أما إذا طلع عليه الفجر ولم ينو فصيامه باطل، ولكن هل يأكل؟ لا يأكل بل يجب عليه أن يمسك وعليه أن يقضي ذلك اليوم .

واختلف العلماء في هذه النية هل تجب في كل ليلة من ليالي رمضان أم تجب في أول ليلة منه فقط؟ فعند المالكية تجب فقط في الليلة الأولى من رمضان، إلا إذا انقطع الصيام لعذر من الأعذار كالحيض أو النفاس أو السفر فيجب أن يستأنف تجديد النية ؟ أما على مذهب المحققين من العلماء فتجب النية في كل ليلة من رمضان لقوله الله يمن لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له" فهو شامل لكل ليلة، فالصواب إذن هو إحضار النية في كل ليلة من ليالي رمضان. ثم قال:

\*\*\* وترك وطع شربه واكله

#### والقيء ....

-

من فرائض الصيام: ترك الوطء، والمراد بالوطء هنا: الجماع، والجماع له الفاظ متعددة منها الوطء والرفث، ومنها المباشرة، ومنها اللمس، والغشيان، والإفضاء، إذن من فرائض الصيام ترك الوطء كيفما كان نوع هذا الوطء كان حلالا أو حراما، والمراد عدم خروج المني باختيار، أما إذا خرج المني بغير اختيار فلا يبطل الصوم مثل الاحتلام، أو خرج بسبب مرض أو غيره؛ والدليل على هذه الفريضة قوله تعالى: ﴿ فَالْآرَباشِ وَهِرُوابِتُغُوا مَا كُنْبِ اللهُ لَكُم وَكُلُوا واشربوا حَرِيبَينِ لَكُم الحَيْط الابيض مرالخيط الاسود مرالفجر ثم أنموا الصيام إلى الليل ﴾ [الغرة: 186].

<sup>1-</sup> صحيح ابن خريمة 212/2 وقم:1933 باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلغظ عام مراده خاص 2- سنن الترمذي ج: 3/ 111 وقم: 733 باب صيام المتطوع بنبر تبييت

الفريضة الثالثة: ترك الأكل والمشرب معا، والدليل عليه الآية السابقة " وكلوا واشربوا حتى ...ثم أتموا الصيام إلى الليل" أي أتموا الصيام الذي هو ترك الوطء والأكل والشرب إلى أن يظهر الليل، فإذا ظهر الليل فقد أبييح الأكل والشرب والجماع.

الفريضة الرابعة : عدم استدعاء القيء، والقيء هو الطعام الذي يخرج من المعدة عن طريق الفم، وهذا القيء على قسمين: قسم يفطّر وهو الذي يستدعيه الصائم بنفسه، يعني يضع أصبعه في حلقه حتى يتقيأ ؛ وقسم لا يفطر وهو الذي يغلب الإنسان ويخرج رغم أنفه فهذا لا يفطر، والدليل على هذا قوله ﷺ: "من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض"1 "ذرعه القيء" أي غلبه، "واستقاء" أي طلب القيء، إذن القيء الذي يبطل الصيام هو الذي يستدعيه الصائم باختياره . ثم قال:

#### ... مع ايصال شيء للمعد \*\*\* من أذن أو عين أو أنف قد ورد

يشـــير بهـــذا إلى أن من فرائض الصيام ترك إيصال شيء من الطعام أو الماء إلى المعدة، سواء كان ذلك الشيء الله يصل إلى المعدة دخل من الأنف أو من الأذن أو من العين؛ قوله" قد ورد" أي ورد هذا مضافا إلى الفرائض السابقة فتكون الفرائض شمسة بضميمة هذه الفريضة .

لكن احتلف العلماء في هذه الفريضة -اختلفوا إذا وصل شيء إلى المعدة عن طريق غير الفم- لأن المنفذ الطبيعي الذي تدخل منه الأطعمة إلى المعدة هو الفم، أما هذه المنافذ الأخرى فليست منافذ طبيعية لا العين لا الأذن ولا الأنف، وعليه فالصحيح هو أن ما دخل من هذه المنافذ لا يعتبر مفطرا لأنه لم يرد شيء في الشرع يدل على ذلك وإغا ورد في الشرع ما يدل على ترك الأكل والشرب، ولا يقال لما وصل إلى المعدة عن طريق العين أو الأذن أو الأنف أكل أو شرب، لذلك فالصحيح أن الذي يجب تركه من الطعام والشراب هو ما يدخل عن طريق الفم ، لكن الأحوط هو ترك ما يدخل من هذه المنافذ الأخرى، فلا ينبني للإنسان أن يقطّر الدواء في هذه الأماكن إلا لضرورة، فإن اضطر إلى ذلك فلا يقال إنه مفطر لأن الشرع لم يرد بهذا، ولم ترد اللغة بتسمية ما يدخل من هذه المنافذ أكلا أو شربا. ثم قال:

#### وقت طلوع فجره إلى الغروب \*\*\* .....

يعنى أن ترك هذه الأشياء وقته الذي ينبغي أن يتحقق فيه هو من طليع الفجر إلى غروب الشمس، فقوله: "وقت" تحمل على الظرفية، أي: يجب تحقيق هذه الأمور في هذا الوقت لأنه لو لم يحدده بهذا الوقت لصار عاما، مع أن ترك هذه الأشياء إنما هو واجب في هذا الظرف – من طلوع الفجر إلى غروب الشمس – بدليل الآية "كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل" هذا هو الظرف المحدد لهذه الفرائض الذي حدد بدايتها ونمايتها.

ولا يجب ترك الأكل والشرب والوطء إلا عند تحقق طلوع الفجر، أما من كان شاكا فله أن يأكل ويشرب حق يتجفق طلوع الفجر لقول ابن عباس حين سئل عن ذلك " كل ما شككت حتى يتبين لك" دفعا هنا مصدرية أي: كل محمت شاكا حتى يتبن لك، إلا أن الفقهاء يقولون: ينبغي أن يترك الإنسان جزءا من الليل خشية أن يدخل في الفجر وه لا يشعر من باب القاعدة التي تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهر واجب، فإذا تحقق غروب الشمس أبيح الأكا والشرب..، ويتحقق بإقبال الليل من جهة الشروق، وإقبال النهار من جهة الغزوب، فإذا ظهر خيط الليل من هلا الجهة فقد جاز الإفطار وحرم الصيام، وهذا معنى قوله: "وقت طلوع فجره إلى الغروب"سواء كان هذا الصيام صيا رمضان أو غيره. ثم قال:

\*\*\* والعقل في أوله شرط الوجوب

وليقض فاقده والحيض منع \*\*\* صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع

بعد أن انتهى من الكلام على فرائض الصيام، انتقل إلى شروط الصيام، وكان من حق المؤلف أن يقدم الشرو، على الفرائض، لأن الشروط مقدمة تقديما طبيعيا على الفرائض، والمقدم تقديما طبيعيا ينبغي أن يقدم في الذكر:

وقدم الأول عند الوضع \*\*\* لأنه مقدم بالطبع

إذن الكلام على الشروط مقدم بالطبيعة على الفرائض، لماذا؟ لأن الشروط مطلوبة خارج العبادة، والفرائخ مطلوبة داخل العبادة.

ثم إن هذه الشروط يجب توفرها في الشخص قبل أن يطالب بالصيام، فلذلك هي مقدمة.

والمقصود هسنا: الكلام على الشروط، جمع شرط، والشرط في اللغة هو العلامة، قال تعالى: ﴿ فقد جَ أَشُراطُها ﴾ [محمد:19] أي: علامسات الساعة، وقوله ﷺ إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، ويشرا الخمر، ويظهر الزن"2 أي: من علامات الساعة، ومعناه في الشرع: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجم ولا عسدم، بمعسنى: إذا انعدم انعدم ألحكم، وإذا وجد فلا يوجد الحكم بالضرورة، قد يوجد وقد لا يوجد، مثل العنا بالنسسبة للصيام، فإذا وجد العقل فهو شرط للصيام، وإذا لم يوجد العقل فلا يوجد الصيام، إذن: قد يوجد العقل لك يسوجد في ظسرف لا يطلسب مسن الإنسسان أن يصسوم فيه، ولكن إذا انعدم العقل عند الصيام فلا يصح الصيا

- منن البيهقي 221/4 وقم: 7827 باب من أكل يرهو شاك في طلوع الفجر 2- صحيح مسلم 2056/4 رقم: 2671 باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان شروط الصيام سنة لا بد من جودها ليكون الصيام واجبا وصحيحا، لأن الشروط تنقسم إلى قسمين: شرط وجوب، وشرط صحة؛ شرط الوجوب هو ما ليس في طوق الإنسان ولا في كسبه مثل العقل، فالإنسان لا يملك عقله، شرط الصحة ما في طوق الإنسان وكسبه، بمعنى يمكن للإنسان أن يفعله إذا أراد، لأنه في استطاعته، مثل الوضوء للصلاة.

إذن شروط الصيام هي التي لا يجب الصيام إلا بها، أول هذه الشروط: العقل، فلا يجب على الإنسان الصوم إلا إذا كان عاقلا، وفي الحقيقة اعتبروا هذا شرط أيضا شرط صحة، لأنه لا يصح الصيام إلا بالعقل، فهو شرط وجوب وصحة، ويشترط هذا الشرط عند وجوب الصيام وذلك عند طلوع الفجر، فإذا كان الإنسان عند طلوع الفجر فاقد العق فصيامه غير صحيح، ولا يجب عليه، لأنه في الوقت الذي خوطب فيه بالصيام، كان غير متوفر على شرط من شروط التكليف، لأن كل تكليف بشرط العقل، فهو لم يكن متوفرا على الشرط الذي بمقتضاه يجب عليه الصيام.

أما لو كان هذا الشرط موجودا عند طلوع الفجر ثم انفقد فهل يكون الصيام صحيحا؟ يقول الفقهاء: إن غاب جل اليوم، فالصيام باطل، وإن غاب بعض اليوم فالصيام صحيح، أما لو كان مفقودا في وقت الوجوب وهو طلوع الفجر، ثم عاد جل اليوم فالصيام باطل؛ هذا هو الشرط الأول، وهو العقل، لذلك فلا يجب الصيام على الأهق، ولا على المجنون، لأهما فاقدين للشرط من شروط الصيام، قال: "وليقض.." من فقد عقله في أول الصيام ثم عاد إليه فيجب عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي لم يوجد عقله فيه في أيام أخرى غير أيام رمضان، لأن أيام رمضان يكون الإنسان مطالبا فيها بالصيام، فلا يمكن أن تكون قضاء.

الشرط الثاني: البلوغ، وهذا لم يذكره المؤلف اكتفاء بذكره في أول المنظومة – وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ – وهو شرط وجوب، لأنه ليس في طوق الإنسان ولا في كسبه، وليس شرط صحة لأن الصبي إذا صام فصيامه صحيح، والدليل على شرطيته قوله على "رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم" والدليل على أنه شرط وجوب وليس شرط صحة ما ثبت عن الربيع بنت معوذ قالت: "كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون ثم الإفطار".

الشرط الثالث: الصحة، والدليل على اشتراط هذا الشرط قوله تعالى: ﴿ فَمَرَكَارَمَنِكُم مُرْبِضًا أُو عَلَى سَفَر فعدة مَرَ المَامِّ أَخْرَ ﴾ [القرة:183] هذا دليل على أن من شروط وجوب الصيام: الصحة، وليس شرط صحة بدليل أن المريض إذا تكلف وصام فصيامه صحيح، واختلف في المرض المبيح للفطر، هناك من قال: لا يفطر إلا إذا خاف على نفسه الهلاك، وهناك من قال: كل مرض يصح أن يفطر معه الإنسان، وهذا هو الصواب، لأن القرآن أطلقه ولم يقيده.

رابعا: الإقامة، وهي ضد السفر، وهي شرط وجوب فقط، لأن المسافر إذا صامه يصح صيامه، بدليل حديث أبي سعيد: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله على وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفط ولا المفطر على الصائم"1 فهذا دليل على أنه شرط وحوب وليس شرط صحة.

حامسا: النقاء من دم الحيض والنفاس، لقوله حين تكلم على أن النساء ناقصات عقل ودين ثم قال: "أليست المرأة إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فذلك من نقصان دينها" 2 وهذا شرط وجوب وصحة، فلا يجب على المرأة صيام إذ كانت حائضا أو نفساء، ولا يصح منها لو صامت وهي حائض أو نفساء، هذا الشرط مطلوب من أول اليوم إلى آخره ا فلو ظلت المرأة صائمة حتى كادت الشمس أن تغرب ولو قبل المغرب بلحظة ثم نزل بما الحيض أو النفاس فصيامه يكون باطلا يجب عليها إعادة ذلك اليوم، ولو طهرت قبيل الفجر بثانية يجب عليها الصيام ويكون صيامها صحيحا وإد لم تغتسل إلا بعد الفجر.

سادسا: الإسلام، وهذا الشرط اختلف العلماء فيه بناء على اختلافهم في مسألة "هل الكفار مخاطبون بفرو ِ الشريعة أم لا؟ فمن قال بألهم مخاطبون بما يعتبر الإسلام عنده شرطا من الشروط.

والإسلام شرط وجوب وصحة، فلا يجب الصيام على الإنسان إلا إذا كان مسلمًا، ولا يصح منه إلا به.

هذه ستة شروط ذكر المؤلف منها العقل كما سبق، وذكر أيضا النقاء من دم الحيض فقال "والحيض منع.. وكذلك النفاس لأنمما من باب واحد، وتقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة بدليل قول عائشة رضي الله عنها "كن نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

光光光

#### مكروهات الصبام

#### ويكره اللمس وفكر سلما \*\*\* دأبا من المذي وإلا حرما

اشار المؤلف هنا إلى مكروهات الصيام، والمكروه كما سبق هو ما يناب على تركه ولا يعاقب على فعله، وهذه القاعدة مقيدة بأن لا يصر الإنسان على فعله، لأنه إذا أصر على فعله فإنه ينقلب من الصغيرة إلى الكبيرة عملا بالقاعد" لا صغيرة مع الإصرار و لا كبيرة مع الاستغفار!! فمن أصر على فعل مكروه دائما فإنه ينقلب هذا المكروه إلى حرام، أو يكاد يصل إلى الحرام، ولذلك ينبغي ترك المكروه احتياطا حتى لا يقع الإنسان في الحرام، لأن الكراهة أو المكروه هي درجة أو عقبة بين الحلال والحرام، فمن وقع فيه يوشك أن يقع في الحرام كما قال الرسول على "إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ..."! هذه المكرهات نجدها في باب الصيام والحج، وهكذا الله عز وجل أحاط منطقة الحرام بحذه المكروهات، حتى لا يدخل ولا يقع فيها الناس.

المكروه الأول من هذه المكروهات: اللمس، ومعناه: المس، أي مس المرأة، فمن مكروبات الصيام: مس الزوجة، فأحرى مداعبتها، فينبغي للصائم أن يتجنب هذا المكروه، لأنه يخدش صيامه ولا يبطله، هذا إذا أيقن من نفسه السلامة، أما من لم يوقن من نفسه السلامة بأن خاف على نفسه أن يقع في المحظور فينبغي عليه أن يترك هذا النوع من المكروه، ويدخل في هذ المكروه في الحقيقة الفكر، أي: الفكر في مسائل الجماع، وكذلك النظر، أي: النظر إلى الأجنبية، والمحظور الثاني: الزوجة، وأما النظر إلى الأجنبية، والمحظور الثاني: وقوعه في حالة الصيام، لأن وقوعه في حالة الصيام ولو إلى المباح –وهي الزوجة – يكون مكروها.

إذن: من مكروهات الصيام: اللمس، وكذلك الفكر، وقياهما المؤلف بان لا يؤديا إلى خروج مني أو إنزال، أما إذا كانا يؤديان إلى ذلك فإلهما حرام، هذا ما قرره ومن تبعه، وعلى كل حال لو وقع هذا لا يكون في الحقيقة فعل الإنسان حراما، وإنما يبقى في دائرة الكراهة لا يخرج عنها، لأن الحرام لا يحصل إلا بالدليل، وليس عندنا دليل يفيد النهي عن هذا الأمر، فلما لم يوجد عندنا دليل قلنا بالكراهة فقط، لذلك قال المؤلف: "سلما من المذي " يقول: " وإلا أحرما " أي إن لم يسلم الفكر من خروج المذي، ولم يسلم الفكر من خروج المذي فإن الفكر وكذلك اللمس يكونان أ

حراما، إذا كان لا يسلم صاحبهما من هذا الأمر الذي هو خروج المذي ؛ والحق أنه لا يتجاوز دائرة الكراهة، بل إن بعض العلماء قال: إن التقبيل حلال ومباح، وليس فيه حرمة. ثم قال:

وكرهوا ذوق كقدر وهذر \*\*\* .....

أي ذوق ما في القدر، لأن القدر نفسها لا تذاق، وإنما يذاق ما فيها من طعام.

اي: من مكروهات الصيام: أن يذوق الطابخ الذي يقوم بالطبخ إذا كان صائما ما في القدر ليطلع عليه أهو مثلا محتاج إلى ملح، أو محتاج إلى سكن، ويدخل فيه كذلك كل المذوقات، كان يذوق عسلا أو سمنا، أو غيرهما، فكلها تكره للصائم، لأن الكراهة كما ذكرنا عقبة بين الحلال والحرام، فكرهت للصائم هنا خشية أن يتسرب شيء من المذوق مع ريقه.

ومما يكره للصائم أيضا: الهذر، والمرد بالهذر: الكلام الذي لا فائدة فيه، لأن الصائم في حالة عبادة، فينبغي له أن يشغل نفسه بالذكر وتلاوة القرآن والعمل الصالح، فلا يتكلم إلا في خير، إذن: من مكروهات الصيام: الكلام في غير منفعة.

#### مباحات الصبام

قال رحمه الله:

betasi.

\*\*\* غالب قيء وذباب مغتفر

غبار صانع وطرق وسواك \*\*\* يابس إصباح جنابة كذاك

هنا استأنف المؤلف الكلام وانتقل بنا إلى مباحات الصيام، والمباحات: جمع ، مباح، والمباح تعريفه: هو ما إ يتاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ولكنه مقيد بأن لا يكون صاحبه قد نوى به التقرب إلى الله، فإن نوى به التقرب إلى الله كان عبادة، وأليب عليه، فإن نوى الإنسان بأكله أن يتقوى على عبادة الله عز وجل، أو نوى بنومه أن يتقوء على عبادة الله عز وجل، أو نوى بكسبه أو تجارته أن يكف نفسه عن الناس، فهذا المباح يصير في حقه عبادة لقوله على "وإنما لكل امرى ما نوى" إذن هذا ما لم تصحبه نية التقرب إلى الله تعالى.

من مباحات الصيام إذن التي لا يؤجر الصائم عليها، ولا يعاقب عليها ما أشار إليه المؤلف بقوله: "وغالب قير بمعنى: من غلبه القيء فلا شيء عليه، لأن غاب القيء لا يفطر، ولا يكره لصاحبه، لأنه لا كراهة له فيه، وإنما الذ يفطر هو استخراجه بنفسه واستدعاؤه كما في الحديث السابق" من ذرعه القيء ..". ومن مباحات الصيام أيضا: إذا دخل ذباب إلى جوف الصائم، لأن هذا مما يغلب، ولا يستطيع الإنسان أن يدافعه إذا كان الذباب كثيرا.

ومنها: غبار الصانع، إذا كان الإنسان يشتغل في صناعة الطحن مثلا، فلابد أن يدخل الغبار إلى جوفه، فلا يستطيع أن يدفعه، كذلك الذي يشتغل في المصانع، أو في الجبص، أو في الجير، أو في البناء .. كل هذا تما يغتفر للصائم، لأنه تما تعم به البلوى، وتما يشق على الإنسان الاحتراز منه، ومن قواعد الأصول: "المشقة تجلب التيسير" وهذه القاعد ماخوذة من قوله تعالى: ﴿ يربد الله بكم اليسر ولا يربد بكم العسر ﴾ الفرة:184] يعني كلما كالت المشقة في الشيء كلما جلبت التيسير، وهنا تنضح المشقة في هذه الأبواب، وكذلك من قواعد الفقه يقول الشيخ خليل: " وعفي عما يعسر الاحتراز منه "كل ما يعسر الاحتراز منه فإنه يعفى عنه، سواء في باب الصيام أو في باب الطهارة، أو في أي باب من الأبواب، وهذه الأبواب، وهذه الأبواب.

ومما يباح في الصيام: استعمال السواك وتنظيف الأسنان بالسواك، إلا أن فقهاء المذهب قيدوه بألا يكون أخضر، لأن الأخضر يتحلل في الفم وتخرج منه مادة، والصحيح أنه لا فرق بين الأخضر واليابس، لأنه ثبت عن النبي الله الستاك وهو صائم، وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى: ﴿ لقد كَارْلَكُم فِيرِسول الله إسوة حسنة ﴾ إذن نما يباح: السواك كيفما كان نوعه، وحتى السواك الموجود الآن وهو معجون الأسنان، يباح لأنه لم يرد فيه نمي.

ومنها الإصباح بالجنابة، بأن يدرك الفجر الصائم وهو جنب، وقد ثبت هذا عن النبي الله كما روت ذلك عائشة رضي الله عنها، والحديث صحيح أن النبي الله كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم"2 أي: يصبح صائما والحالة أنه جنب، فيكون من مباحات الصيام الإصباح على الجنابة.

هذا وليست المباحات محصورة فيما ذكر المؤلف، بل نقول: إن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما منعه الشرع، لأن باب المباحات واسع جدا، لا نقول في الشيء واجب أو محرم إلا بدليل، لذلك نقول: لا يمكن أن نحصر هذه المباحات، فمنها مثلا: الاغتسال إذا اشتد الحر، ومنها: النوم... إلى لأن هذه الأشياء لم ينص الشارع على منعها، فكل ما لم ينص الشارع على منعه تحريما أو كراهة فهو مباح، ثم قال:

## فرض الصيام نية بليله \*\*\* وترك وطء شربه واكله

انتقل المؤلف هنا إلى مسألة، وكان ينبغي له أن يقدمها في موضعها الذي هو فرائض الصيام، فهي ملحقة بفريضة النية، فيكون استطردها في غير محلها، يشير إلى أن النية التي سبق ألها فريضة من فرائض الصيام تكفي للشهر كله إذا الله وقمت في أوله، فإذا وقعت النية في أول ليلة من ليالي الشهر كفت الأيام كلها بشرط أن لا يقطع الصيام بعذر من

<sup>1-</sup> ذكر ذلك البخاري رحمه الله في ترجمته حيث قال: "ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك و هو صائم" 681/2 2- صحيح البخاري 679/2 رقم:1825 باب الصائم يصبح جنبا.

الأعذار، فإن انقطع الصيام وجب على الصائم أن يجددها، والأعذار التي تبيح قطع الصيام هي: السفر للرجل والمرأة والحيض والنفاس للمرأة حاصة، وكذلك المرض للرجال والنساء، فهذه هي الأعذار التي تبيح قطع الصيام، فمن قط الصيام بسبب من هذه الأسباب وأراد أن يستأنف الصيام وجب عليه أن يجدد النية، هذا هو الذي قوره علماء المدهم رحمهم الله تعالى، والحق أن النية واجبة في كل ليلة من ليالي رمضان، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم "من لم يجمع الصيا من الليل فلا صيام له" وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، ولو جعلناه موقوفا لكان له حكم الرفع لأنه نما لا مجال في للاجتهاد، إذن قلتا الأصح أن النية واجبة في كل ليلة، لكن ما دليل الفقهاء الذين قالوا تكفي نية واحدة في أوله دليلهم هو أنه عبادة واحدة تأن في كل سنة فأشبه الحج، فالصيام لا يتكرر، وإنما يأتي مرة واحدة في السنة، فأشبه الح الذي يأتي مرة واحدة في السنة، ومعلوم بأن النية الواحدة في أول الحج تكفي، فلا يشترط في الحاج أن ينوي الحج في كل منسك من مناسكه، قالوا: فهو كالعبادة الواحدة، يعني: هو كركعات الصلاة، كما أنه لا يجب عليك النية في كا ركعة كذلك لا يجب عليك أن تنوي في كل ليلة، لكن الصيام يفارق هاتين العبادتين، فهو قياس مع الفارق من جهة وقياس مع وجود النص من جهة أخرى، فهو يفارق الصلاة من جهة أن الصيام يتخلله الإفطار، فلكل يوم صيام خاص يبتدئ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس فيفطر، فيحتاج إلى أن يعيد النية مرة أخرى، وهكذا، فهو من هذ الجهة ليس عبادة واحدة، يعني: عبادة واحدة متفرقة الأجزاء، هناك فصل بين أجزائها، والمهم عندنا أن نية واحدة تكفي في الصيام الذي يجب تتابعه، أما الصيام الذي لا يجب تتابعه فلا بد من اشتراط النية في كل ليلة من لياليه؛ ما هو الصيا الذي يجب تتابعه ؟ صيام رمضان، وصيام النذر، وصيام الكفارة، أيُّ كفارة هنا ؟ كفارة الظهار، وكفارة القتل، وكفار من أفطر في رمضان عمدا، هذه الأنواع الثلاثة يجب تتابعها، أما كفارة اليمين فلا يجب تتابعها، لأن عند المالكية الصيا الذي يجب فيه التتابع تكفي فيه نية في أوله، لكن يقولون باستنجباب تجديد النية في كل ليلة من لياليه، والجمهور يقولو، بخلافهم، وهو وجوب النية في كل ليلة، وهذا هو الأحوط، وهذا معنى قوله:

#### ونية تكفى لما تتابعه \*\*\* يجب إلا إن نفاه مانعه

هذا استثناء، أي: لا تكفي النية في الصيام الذي كان واجب التتابع، ولكنه انقطع بسبب عذر من الأعدار، "إا إن نفاه مانعه"، أي: مانع التتابع، والمانع هنا قد يكون جائزا، وقد يكون واجبا، يكون جائزا مثل: السفر، والمرض ويكون واجبا مثل: الحيض، والنفاس، فهو مانع حتمي من الصيام فلا يحل للمرأة أن تصوم وهي حائض أو نفساء، أا السفر والمرض فهو مانع جائز لأن المريض أو المسافر إذا أراد أن يصوم فلا يمنع.

#### مندويات الصيام

قال المؤلف رحمه الله:

ندب تعجيل لفطر رفعه \*\*\* كذاك تأخير سحور تبعه :

أشار المؤلف هنا إلى نوع أخر من أحكام الصيام، وهو المندوب.

والمندوب تعريفه الفقهي هو: ما يئاب على فعله، ولا يعاقب على تركه، عكس المكروه.

ثم نقول: لا يعاقب على تركه، إذا لم يتهاون في تركه، أما إذا تماون في تركه وأصر على تركه، فإنه يؤدي إلى الحوام.

إذن لكل عبادة مندوباتها، كما رأينا في باب الصلاة، وفي باب الطهارة وغيرها، وكذلك هنا نرى المندوبات في باب الصيام التي يستحسن للصائم أن يفعلها وأن يتحلى بها، فإلها مما تجمل صيامه، وتكمله، وتجعله عند الله سبحانه وتعالى مقبولا؛ من هذه المندوبات:

أولا: تعجيل الفطر، ومعناه: الإسراع بتناول ما تيسر من التمر وغيره عند تحقق غروب الشمس، فعندما يتحقق للصائم غروب الشمس فإنه يندب له أن يسرع إلى الإفطار، والدليل على ندبية هذا الأمر قوله على الحديث الصحيح " لا تزال الناس بخير ما عجلوا الفطر"1 وقوله: " أحب العباد إلى الله أعجلهم فطرا "2 إذن بمجرد ما يتحقق غروب الشمس يندب للصائم أن يسارع إلى الإفطار.

ولما ينادب أيضا في هذا الباب: الإفطار على رطبات، هذا إن تيسر، وإلا فإنه ينبغي أن يفطر على تمرات، فإن لم تتيسر التمرات، ينبغي أن يفطر على حسيات من الماء، اقتداء به الله كان يفطر على رطب، والرطب هو: التمر الطري، قال الله عز وجل: ﴿ تساقط عليك رابا جنيا ﴾ [مرم 24] فإن لم يجد الرطب أفطر على تمرات، والتمر يطلق على اليابس الجاف من التمر، فإن لم يجد التمر أفطر على حسيات من الماء؛ فمن مندوبات الصيام: تعجيل الفطر، ومن مندوباته: الإفطار على رطب أو تمر أو ماء.

وللإفطار على التمر حكمة قد توصل إليها العلم الآن، فإن الجسد يكون في حاجة إلى مواد سكرية تعوض له ما فقد، لأن الجسم يتحرك بالطاقة، والطاقة نوع من السكريات يعطيه الغداء، والإنسان عند نماية الصيام يكون قد فقد كمية كبيرة من السكريات، فهو في حاجة إلى مادة تعوض له هذا النقص في السكريات، فأرشده الإسلام إلى أن يفطر

<sup>1-</sup> صحيح البخاري 692/2 رقم:1856 باب تعجيل الفطر

<sup>2-</sup> صحيح ابن حبان 275/8 رقم:3507

<sup>3-</sup> كما يُحكي عنه ذلك أنس بن مالك يتول: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغطر على رطبات قبل أن يصلي قان لم يكن رطبات فعلى تمرات قان لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء " المستدرك على الصحيحين ج: 1 صر 507 رقم: 1575

على الرطب أو التمر الذي يعطيه هذه المادة بسرعة، لأن أي مادة إذا أكلها فإلها تحتاج إلى مدة من الزمن تُكرر فيها، بعد ذلك يستفيد منها الجسم، بخلاف مادة التمر، ولذلك استحب الإسلام أن يحنك الصبي بالتمر.

ثانيا: تاخير السحور لقوله ﷺ: " لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور"! ولقوله: " إنا معن الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا، وتاخير سحورنا، ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة"2 فهذه السنن الثلاث قد اتفق علم الأنبياء كلهم، وهي: تعجيل الفطر، وتاخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة؛ ومما يدل على ندبية تأخ السحور قوله ﷺ "إن الله وملائكته يصلون على المستحرين "3.

كذلك مما يندب في هذا الباب: تناول شيء وقت السحور، من تمر أو غيره، لقوله ﷺ تسحروا، فإن السح بركة"، وجاء في أثر:" نعم سحور المؤمن التمر"5.

وهناك متدوبات أخرى لم يذكرها المؤلف رحمه الله، ومنها:

-- تلاوة القرآن، قال ﷺ الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، أما الصيام فيقول: أي رب، منعته الطعام والشراب، وأما القرآن فيقول: أي رب منعته من النوم، فشفعني فيه، فيشفعان"

ومنها: الجود والسحاء، كما ثبت في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير، و" أجود ما يكون في رمضان، بل كان أجود بالخير من الريح المرسلة6.

ومنها: الإكثار من أعمال الحير، والتحفيف على العمال، كل ذلك ورد في نصوص السنة.

وبهذا نكون قد ألهينا الكلام على مندوبات الصيام.

米米米

<sup>1-</sup> مسند الإمام أحمد 147/5 رقم:21350 عن أبي ذر

<sup>2-</sup> مىديح ابن حبان 67/5 رئم: 1770

<sup>3-</sup> صحيح ابن حيان 245/8 رقم:3467 عن ابن عمر رضي الله عنه

<sup>4-</sup> صحيح مسلم 770/2 رقم: 1095 عن أنس رضن الله عنه باب فضل السحور وتاكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الغطر

مسحيح ابن حبان 253/8 رقم: 3475 عن أبي سريرة

<sup>6-</sup> صحيح البخاري 672/2 رقم: 1803 باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان

من افطر الفرض قضاه وليزد \*\*\* كفارة في رمضان إن عمد لأكل أو شرب فلم أو للمني \*\*\*

أشار بمذا إلى أن من أفطر يوما من أيام رمضان، فتارة يفطر عمدا، وتارة يفطر نسيانا، فإن أفطر عمدا وجب عليه أمران: أحدهما القضاء؛ الثاني: الكفارة.

والقضاء هو: صيام يوم مكان ذلك اليوم الذي أفطره.

وأما الكفارة فواحدة من ثلاث:

الأول منها: عتق الرقبة، ومعناه: أن يشتري عبدا رقيقا، أو أمة رقيقا، وتحريره في سبيل الله، ومعنى كونه رقيقا: أي ليس فيه جزء معتق، لأن العبيد الذي كانوا قبل هذه الأزمنة الما هذا الزمان فلم يبق عندنا عبيد كان العبد ربما أعتق جزء منه ، كعتق ربعه، أو خسه، أو عشره، أو تسعه، فهذا لا يسمى رقيقا، وإنما يسمى مبعضا، وقد يكون عتق هذا العبد معلقا على الكتابة، بمعنى أن يكون هذا العبد تكاتب وتعاقد مع سيده أن يشتري نفسه منه، وأن يدفع له ثمنه، فهذا يسمى بالمكاتب، قال الله تعالى: ﴿ فَكَاتبُوهُم إزعلتُم فيهم خيرا ﴾ [النور:33] فلا يكفي هنا المبعض، ولا يكفي المكاتب، بل يجب شراء العبد الرقيق الذي هو خالص العبودية؛ إذن النوع الأول من الكفارة هو عتق رقبة.

النوع الثاني: إطعام ستين مسكينا، والمراد بالمسكين: هو الذي لا يملك شيئا أو يملك شيئا لا يكفيه، ومعنى إطعامه: إشباعه في وقت من الأوقات، إشباعه في وقت الغذاء، أو في وقت العشاء، إعطاؤه وجبة من وجبات الطعام؛ وحددها الفقهاء بدفع مدين لكل مسكين، أي: بدفع حفنتين لكل مسكين ؛ ولكن القرآن جاء بالإطعام، والسنة أيضا جاءت بالإطعام، إذن معنى إطعام ستين مسكينا: أن تشبع كل مسكين في وقت من الأوقات.

النوع الثالث من الكفارة: صيام شهرين متتابعين، أي: صيام ستين يوما، ومعنى متتابعة، أي: أن تكون متصلة بعضها ببعض، فلا يجوز قطعها إلا لعذر كالمرأة إذا اعتراها الحيض أو النفاس، أو سافر الإنسان، أو مرض مرضا لا يستطيع معه الصيام.

إذن هذه هي أنواع الكفارة، فمن أفطر في يوم من أيام رمضان عمدا فعليه واجبان:

الواجب الأول: قضاء ذلك اليوم، أي: صيام يوم مكان ذلك اليوم؛ الواجب الثاني: الكفارة، والكفارة هنا قلنا: إما عتق رقبة، وإما إطعام ستين مسكينا، وإما صيام شهرين متتابعين، واختلف العلماء هل هذه الكفارة مخيرة، أم مرتبة، يعني هل الإنسان مخير بان ياخذ بأيها شاء، أو لا بد أن تكون على سبيل الترتيب، أي: يطالب أولا بالعتق، فإن لم يستطع، أو لم يجد، يتنقل إلى الإطعام، فإن لم يستطع يتنقل إلى الصيام، هذا هو الذي ذهب إليه الجمهور، وهو أن هذه الكفارة على سبيل الترتيب، وليست على سيل التخيير.

أما مالك رحمه الله فقد ذهب إلى أنها على سبيل التخيير، ولكن يفضل الإطعام على غيره، كما سيأتي.

إذن يقول المؤلف "من أفطر الفرض" أي: صيام الفرض، وقد سبق أنه ثلاثة أنواع: صيام ومضان، صيام الكفارة، صيام النذر.

\_, \_\_

....

-11

إذن من أفطر يوما من الأيام الواجبة، عليه أن يقضي ذلك اليوم، ما لم يكن يوم رمضان، فإن كان يوم رمضان، فإنه يقضيه زائد الكفارة مثلا: الإنسان يصوم صيام نذر، فأفطر في ذلك اليوم، فعليه قضاء ذلك اليوم فقط؛ وصيام الندر هو: الذي يوجبه الإنسان على نفسه من غير أن يوجبه الشرع عليه، فيقول: لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، قد يكون هذا الصيام -صيام النذر - معلقا، وقد يكون مطلقا؛ المعلق هو: الذي يعلقه الإنسان على قضاء حاجة، يقول مثلا: لئن ردي الله سالما لأصومن ثلاثة أيام، فهذا نذر معلق على قضاء حاجة، وأما النذر المطلق فهو: الذي لا يعلق على قضاء حاجة، وإنما ينذره الإنسان أمام ربه، ليتقرب به إلى الله، كان يقول: لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، يريد أن يربي نفسه ويلزمها بأشياء من أجل أن يزكيها ويتقرب به إلى ربها عز وجل.

اما النذر المطلق فهذا مشروع ومحمود يحبه الله، وأما النذر المعلق فهذا مكروه، لأن الإنسان إنما فعل ذلك لقضاء حاجة، يقول: لئن رد الله على غانبي صمت ثلاثة أيام، ويقول: لئن شفاني الله من مرضي لأصومن، فهو إنما أراد أن يصوم من أجل حاجة، فهذا النوع نذر معلق، وهو في الحقيقة إنما فعله صاحبه لقضاء حاجته، ولهذا فإنه مكروه، وقد قال فيه الرسول على إنه لا يرد من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البحيل"! هذا الإنسان بخيل لا يعطي إلا في مقابل حاجة قضيت له.

وعليه فالنذر المحمود هو الذي يتقرب به إلى الله وهو النذر المطلق، وأما النذر المعلق فهو مكروه.

إذن: هذا الإلسان نذر أن يصوم لله ثلاثة أيام، فشرع في صيامها فأفطر في يوم من تلك الأيام، ماذا عليه؟ عليه قضاء ذلك اليوم، لأنه يكون قد أفطر في صيام واجب، هذا إذا كانت الأيام مطلقة، أما إذا كانت الأيام معينة كأن يقول: لله على أن أصوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء، فهذا أيضا إذا أفطر في يوم من تلك الأيام يجب عليه أن يقضيه.

وكذلك مما يجب عليه قضاؤه: إفطار يوم من أيام الكفارة، فإذا أفطر في يوم من أيام الكفارة سواء كانت كفارة يمين، أو كفارة ظهار، أو كفارة قتل، أو كفارة الإفطار في رمضان، لكن هل عليه من كفارة؟ ليس عليه كفارة، الكفارة إنما تكون عليه إذا أفطر في يوم رمضان خاصة.

قوله: من أفطر الفرض.." مفهومه أنه لو أفطر النفل فلا قضاء عليه على الصحيح، لكن المالكية يقولون عليا القضاء، والحق أنه لا يقضي، وإن كانت هناك دلائل دلت على القضاء، والحق أنه لا يقضي، وإن كانت هناك دلائل دلت على القضاء كقوله ﷺ لرجل دعي إلى وليمة وهو صائم: '

أفطر واقض يوما مكانه"1 وهم لا يجيزون للإنسان المتنفل أن يفطر، والحق أنه يجوز له أن يفطر من أجل ضيوف حلوا بداره ، أو من أجل الإنسان دعاه لوليمة فالح عليه أن يفطر، فينبغي له أن يفطر والله تعالى سيثيبه على صيامه.

المقصود هنا أن من أفطر في يوم رمضان متعمدا فعليه واجبان: القضاء، والكفارة ؛ أما من أفطر في يوم آخر واجب غير يوم رمضان فعليه واجب واحد وهو قضاء ذلك اليوم.

لكن هذا الإفطار يتحقق بأمرين: إما بأكل، أو شرب، وإما بجماع؛ أما من أفطر عن طريق الجماع فقد أجمع العلماء على وجوب الكفارة والقضاء عليه، لما ثبت في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي على فقال يا رسول الله: هلكت، قال: وما أهلكك"؟ قال: وقعت على امرأني في رمضان، فأمره النبي على بعتق رقبة، فقال يا رسول الله: ما أملك إلا رقبتي، وأشار إلى رقبته، يعني ليس عنده ما يشتري به الرقبة، قال: "لحصم شهرين متتابعين" قال يا رسول الله: وهل وقعت ما وقعت فيه إلا بالصيام، يعني مشكلتي هي الصيام، فاعود إليه فأقع في المشكلة نفسها، قال: "أطعم ستين مسكينا" قال: لا أجد ما أطعم به؛ فجلس الرجل فأتى النبي يَليّ بعرق فيه تمر، يعني بمكيال يسع ستة عشر صاعا من تمر، فقال له رسول الله:" خذ هذا وأطعمه" قال يا رسول الله: على أحوج منا ؟ والله ما بين لابتيها أمل بيت أحوج إلى هذا التمر منا، فتبسم رسول الله يَليّ ضاحكا حتى بدت أنيابه، ثم قال: "خذه فأطعمه أهلك" 2

فهذا الحديث دليل صريح في وجوب الكفارة على من أفطر بطريق الجماع، قال يا رسول الله: أهلكت، قال: "وما أهلكك"؟ قال: واقعت أهلي في رمضان، فأمره أن يعتق أولا، فإن لم يجد فعليه أن يصوم، فإن لم يستطع فعليه أن يطعم ستين مسكينا، استدل الجمهور على ترتيب الكفارة بهذا الحديث، لأن النبي والله عجز ينتقل معه إلى الأخرى، فإن عجز ينتقل معه إلى الأخرى، فهو لم يقل له مئلا: أعتق، أوصم، أو أطعم.

لكن مالكا استدل برواية أخرى فيها "أو" التي للتخيير، ولذلك هل هذا الحديث على الحديث الذي فيه التخيير، والأحوط أن تكون الكفارة هنا على سبيل الترتيب، و ليس على سبيل التخيير.

إذن: إذا كان الإفطار عن طريق الجماع، فقد اتفق العلماء واجمعوا على وجوب الكفارة؛ وأما إذا كان الإفطار عن طريق الشرب، أو الأكل، فقد اختلف العلماء هل عليه الكفارة أم لا؟ فمالك رحمه الله أوجب عليه الكفارة، لأنه أخذ برواية فيها مطلق الإفطار؛ أما الإمام أحمد فقال: لا كفارة على من أفطر عن طريق الأكل والشرب، لقوله يَنِيُّ "من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة رخصها الله له لم يقضه عنه صيام الدهر، وإن صامه كله "3 فهذا الحديث دل على أن من أكل أو شرب متعمدا فإنه لا يكفيه عن ذنبه هذا الذي ارتكبه كفارة، بل ولا يكفيه ولو صام الدهر كله، لأنه ارتكب جريمة عظيمة لا ينفعه فيها إلا التوبة النصوح، والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك قال بعدم الكفارة في حق من أفطر عن طريق الأكل أو الشرب.

<sup>1-</sup>سنن البيهتي الكبرى 263/7 رقم:14314

<sup>2-</sup> متفق عليه.

<sup>-</sup>3- سنن النَرَمذي 14/2 ورقم: 2396، وقال الشيخ الألباني: الحديث ضعيف، وذكر له الحافظ ابن حجر ثلاث علل: الاضطراب، الجهالة، الانقطاع. يتح الباري 161/4

\_\_\_ز\_\_

---

.; ; ..T["

. # [\_\_\_]

; []

أما الإمام مالك فيقول بوجوب الكفارة على كل مفطر سواء أفطر عن طريق الجماع، أو عن طريق الأكل والشرب عمدا، ولذلك قال المؤلف هنا : "وليزد كفارة في رمضان إن عمد" أما إن لم يتعمد، فلا كفارة عليه، لكن عليه القضاء عند مالك، أما عند الجمهور فلا قضاء عليه، لأن النبي على الحديث الصحيح: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه "1 وفي رواية: "في رمضان وهو صائم" فهذا دليل صريح يدل على أن من أفطر في رمضان فإنه يتم صومه، وليس عليه من قضاء ولا كفار ة، ولا فرق بين النوافل والفرائض، أما الإمام مالك رحمه الله فقد فرق بين النوافل والفرائض فقال: يقضي في الفرض، ولا يقضي في النفل، وهذه التفرقة لا دليل عليها 11.

إذن: لا يوجد عند المالكية الذين يقولون بالقضاء في حق الناسي سند يستندون عليه، إنما هو اجتهاد في مقابلة النص، والنص حجة على الجميع، لأن النص صحيح صريح في الناسي يتم صومه ولا قضاء عليه.

ئم قال:

.....او للمني \* \* \*ولو بفكر أو لرفض ما بني

بلا تاول قريب.....

يقول: ولو أفطر عن طريق إخراج المني بسبب الفكر، يعني: أخذ يتفكر في قضايا الجماع ويستحضر صورة النساء، حتى خرج منه مني، يقول: بأن هذا يجب عليه أن يقضي وأن يكفر، والظاهر أن هذا لا تجب عليه الكفارة، فهو آثم، عليه أن يستغفر الله في ما فعل، لكن الكفارة تحتاج إلى دليل في هذه المسألة بالذات.

وكذلك مما يوجب الكفارة قوله " أو برفض ما بني بلا تأول قريب" أي أن مما يسبب الإفطار: رفض ما بني ورفض ما بني يقصد به النية، لأن الصيام مبني على النية، فإذا رفض الصائم نيته فيكون قد رفض الذي بني عليه الصياء لقوله على "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرى ما نوى" الأعمال كلها مبنية على النية، فإذا رفض الصائم نيته فيكود قد رفض ما بني عليه الصيام، وعليه: من رفض النية ولو لم يتناول أكلا ولا شربا، فصيامه باطل؛ رفض النية قال مثلا أنا الآن أصبحت متحللا من الصيام، لا أواصل صيامي، فهر مفطر ولو لم يتناول شيئا، وصيامه يضير باطلا، فإذا زالت النية زال العمل، إذا زال الأصل والأساس الذي بني عليه العمل، بطل العمل، فلذلك من رفض نية الصيام يكون صيام باطلا، وعليه قضاؤه، ولا كفارة عليه حتى يباشر الإفطار، إما عن طريق الجماع، باتفاق العلماء، أو عن طريق الأكا والشرب على ما قرره مالك.

ثم قال "بلا تأول قريب" بمعنى من غير أن يبني إفطاره على دليل، لأنه إذا بنى إفطاره على دليل من الأدلة القرير هذا يكون تأوله قريبا؛ لأن الإنسان حين يفطر قد يبني إفطاره على دليل موجود، مثلا: الإنسان الذي كان مسافر

فقدم ليلا، وظن أنه يباح له الإفطار، لأنه ما زال قريب عهد بالسفر، فهذا دليل بعيد، لأن حالة السفر قد زالت بمجرد وصوله البلد، فمن أفطر لهذا الدليل فيكون دليله واه جدا وبعيد، وعليه فعندهم يجب عليه القضاء والكفارة.

أما الدليل القريب: فكمن أفطر سهوا، ثم واصل الإفطار ظنا منه أن يومه قد فسد عليه، فلا فاندة من الصيام، كان يكون هذا الإنسان حديث عهد بالإسلام، فهذا لا يطالب بالكفارة، وإنما عليه القضاء، لأن إفطأره قد بناه على دليل قريب.

او كالمرأة التي من عادمًا أن يأتيها الحيض في اليوم الثالث مثلاً: قالت هي ما دامت يأتيها الحيض في هذا اليوم النالم مثلاً: قالت هي ما دامت يأتيها الحيض في الله الله الله الله اليوم، فهذه تأويلها بعيد، فعليها الكفارة بالناسبة لما تقرر في المذهب، لأن تأويلها بعيد؛ وكذلك كمن تأتيه الحمى الشديدة، قال مثلاً: أنا تأتيني الحمى يوم الخميس، فأصبح مفطرا في ذلك اليوم، فعليه الكفارة، لأن تأويله بعيد.

والمقصود أن من بنى إفطاره على مستند موجود قريب فعليه القضاء دون الكفارة، وأما من كان مستنده مبنيا على شيء بعيد وعلى دليل واه جدا، فإن إفطاره هذا يوجب القضاء والكفارة، لذلك قال المؤلف: " بلا تأول قريب" مفهومه أنه إذا كان قريبا فلا كفارة عليه.

إذن: من افطر الفرض عن طريق الأكل أو الشرب عمدا، أو عن طريق الجماع، أو إخراج المني ولو بالفكر، أو برفض ما بني، أو بتأول بعيد، فكل هؤلاء يجب عليهم القضاء والكفارة.

#### مبيحات الإفطار

قال رحمه الله:

#### .....ويباح \*\*\* للضر أو سفر قصر أي: مباح

يباح الفطر في المرض والسفر، فمن كان مريضا أو على سفر فقد أباح الله له الفطر، وهذا ليس عليه إلا القضاء فقط، وليس عليه من إثم، لأنه أخذ بالرخصة، حيث رخص الله له سبحانه في كتابه في قوله: " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " فعدة الفاء تسمى في اللغة بالفاء الفصيحة، وهي التي تعطف على شيء محذوف مقدر، نقدر معطوفا محذوفا ليستقيم الكلام، ما هو هذا المقدر هنا؟ فأفطر، أي: من كان في حالة مرض أو سفر فأفطر فعليه قضاء تلك الأيام التي أفطرها، لأنك لو لم تمدر هذا المحذوف لما استقام الكلام، فلو أخذت بظاهر الآية وحرفيتها لا تدلك على المراد والمقصود من الآية، فلا بد من تقدير معطوف محذوف، دلت عليه هذه الفاء التي تسمى عند النحاة المصحة.

بالمركب

,[\_\_

إذن: من مبيحات الإفطار: المرض والسفر، بنص القرآن الكريم، وبنص الأحاديث النبوية، ومن ذلك الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال: كنا نغزوا مع رسول الله ومنا الصائم، ومنا المفطر، فلا ينكر المفطر على الصائم، ولا يجد الصائم على المفطر".

ومن ذلك أنه على في غزوة الفتح أمر الناس كلهم أن يفطروا وأفطر أمامهم حيث رفع القدح وشرب والناس ينظرون إليه، فأعرض جماعة من الناس عن الإفطار، وعن الرخصة، فسماهم النبي على العصاة، وقال: "أولئك العصاة أولئك العصاة "أ لألهم لم يأخذوا بالرخصة ولم يعلوا بأمر النبي على ومعلوم بان الإفطار في السفر ليس واجبا، ولكن لما أمر به النبي على في ذلك الحالة أصبح الإفطار واجبا، ولذلك من عصاه، وخالفه في ذلك الوقت، يعتبر عاصيا.

ما هو السفر الذي يباح فيه الإفطار؟ هو كل سفر تقصر فيه الصلاة، وقد سبق أن العلماء اختلفوا في المسافة التي تقصر فيها الصلاة.

واختلف العلماء في الأفضل من ذلك، هل الأفضل هو الإفطار، أم الأفضل هو الصيام؟ هناك من فضل الصيام، وهناك من فضل الإفطار، وهناك من سوى بين الأمرين، لأن الصحابة كانوا يخرجون مع ألني ولله في السقر ومنهم المفطر ومنهم الصائم، ولا ينكر أحدهم على الآخر؛ والحق أنه قد يفضل الإفطار في بعض الحالات، ويفضل الصيام في بعض الحالات!! من الحالات التي يفضل فيها الإفطار إذا شق على الإنسان الصيام، فهنا إفطاره خير من صيامه، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال: ماله ؟ قالوا: وجل صائم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر أن تصوموا في السفر"2 أي: ليس من الطاعة أن تصوم وأنت مسافر وقد شق عليك الصيام، في هذه الحالة إذن يفضل الإفطار، ومن الحالات أيضا إذا كان الإنسان يريد أن يعرض عن الرخصة، وقد سمعنا أن النبي الأوليك الذين أعرضوا عن الرخصة: " أوليك العصاة أوليك العصاة" وعليه فإذا كان الإنسان سيعرض عن الرخصة فالأفضل له أن يفطر، وكذلك من الحالات التي يفضل فيها الإفطار: إذا كان الإفطار هو المناسب، كما إذا كانت المعامة كلها مفطرة، فإذا أفطر ليوافقها وينسجم معها فيكون أحسن، لا سيما من خاف على لفسه الرباء حي يعني أن يعتقد الناس أن هذا الإنسان ياخذ باشد الأمور فينعت بالصلاح وكذا. وكذا. حقنا الأفضل له الإفطار حتى لا مداخله المسر.

هذه ثلاث أحوال يفضل فيها الإفطار، ولما سئل عمر بن عبد العزيز عن افضلهما؟ قال: " افضلهما أيسرهما" 3- هذه قاعدة - عندما يكون الصيام أيسر، فيكون هو أفضل، وعندما يكون الإفطار أيسر، يكون هو أفضل، هذا معنى قوله هنا: "قصر أي: مباح" أي يباح الإفطار للمسافر والمريض، ويشترط في السفر أن يكون سفر إباحة، بهذا قيده

إ- صحيح مسلم 2/ 785 رقم:114 إباب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر معصية إذا كان مفره مرحلتين فاكثر وأن الإنضل لمن علماته بلا ضور أن يصوم عليه أن يفطر

<sup>2-</sup> صحيح مَسَلَم جَ: 2 / 786 رقم: 1115 عن جابر بن عبد الله 3- انظر الترغيب والمترهيب 88/2 ، تحفة الأحوذي 325/3 وقد نقلا الأقرال في المسالة.

المؤلف هنا، كما هو عند المالكية، إذا سافر الإنسان سفر معصية فإنه لا يحل له أن يفطر، ولا يحل له أن يقصر، مع أن النصوص جاءت مطلقة، ونحن نقول: عليه معصيته، فالمعصية لا تؤثر على الشرع بأن تغيره، فما دام الشرع أباح له أن يفطر وأن يقصر فمعصيته لا تؤثر على الحكم الشرعي، وإن كانوا يريدون أن يشددوا عليه، لكن هذا حال، فكيف يمكن لنا أن نستثنيه من هذا الحكم بغير دليل، فلا بد من وجود الدليل بأن من سافر سفر معصية لا يباح له القصر، ولا يباح له الإفطار، والشرع أطلق فلم يقل القرآن مثلا: فعدة من أيام أخر إلا العصاة، وكذلك الرسول على المستثن العصاة. ثم قال:

#### وعمده في النفل دون ضر \*\*\* محرم وليقض لا في الغير

يشير بهذا إلى أن من أفطر في يوم نفل عمدا، فإنه يحرم عليه ذلك، والصحيح أنه لا يحرم عليه، لأن النبي يَظِيَّ أباح الإفطار في يوم النفل، بأحاديثه الكثيرة، وقال يَظِيَّ : "الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر "ا فجعل رسول الله يَظِيُّ الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فإذا وجد ما يجعله يفطر فالإفطار أحسن له؛ كما إذا زاره ضيوف أو دعاه أخوه في الإسلام إلى وليمة أو غير ذلك من الأسباب التي يكون الإفطار فيها أفضل من الصيام.

واما مستند المالكية في التحريم، فقوله سبحانه وتعالى: ﴿ يَأْيُهَا الذَّيْرَ آمَنُوا أَطْيِعُوا اللهُ وأَطْيَعُوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ﴾ [محمد:34] والحق أن هذه الآية عامة مخصوصة، فهي من قبيل العام المحصوص، باي شيء مخصوصة هذه الآية؟ بالأحاديث التي دلت على الإفطار للصائم في حالة التطوع، إذن: لا يحرم على الصائم المتنفل أن يفطر في يوم صيامه.

لكن هل يقضي أم لا؟ احتلف العلماء في ذلك: منهم من قال: عليه القضاء، ومنهم من قال: لا قضاء عليه، وهذا هو الصحيح لأنه لا يوجد عندنا دليل يدل على القضاء من كتاب أو سنة. ثم قال:

وكفرن بصوم شهرين ولا \*\*\* أو عتق مملوك بالاسلام حلا وفضلوا إطعام ستين فقير \*\*\* مدا لمسكين من العيش الكثير

لما تكلم على الكفارة في ما سبق أشار هنا إلى بيان أنواعها، وهي:

1-صيام شهرين متتابعين، أي: متوالية متتابعة يوما بعد يوم,

2-عتق مملوك، أي: العبد الذي ما زال خالص الرق.

<sup>1-</sup> النستدرك على الصحيحين 604/1 رقم:1599 عن أم هانئ

3-إطعام ستين مسكينا.

وانواع الكفارة هذه يستوي فيها كل الناس لا فرق بين حاكم رمحكوم، وقد ذهب أحد علماء المالكية في بلا الأندلس، وهو يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله إلى تخصيص بعض الناس في هذه الكفارة، حيث أن أميرا من الأمراء عصره كان قد أفطر يوم رمضان عن طريق وقوعه على جارية، فاستفتى علماء البلد، فأفتوه بما في حديث الأعرابي، لك يحيى بن يحيى الليثي خالفهم في ذلك، فقال: يجب عليه صيام شهرين متتابعين، فقيل له لماذا؟ قال: لأن هذا الأمير يستط أن يطعم عن كل يوم أفطره، فلر أفتيناه بالإطعام لأفطر رمضان كله، فتشديدا عليه أفتاه بالصيام؛ والحق أن هذه الفتو ضعيفة لا يلتفت إليها لأنما في مقابلة النص، وإن كانت مشتملة على مصلحة، لكن هذه المصلحة التي رآها هذا العا والتي بمقتضاها أفتى الأمير ملغاة، لماذا؟ لوجود النص، وهذا يسمى عند علماء الأصول بالمصلحة الملغاة، لأن المصلحة أن تكون معتبرة وهي التي الغاها الشارع ولم يلغها، وإما أن تكون مطلقة وهي التي لم يعتبرها الشارع ولم يلغها، وإما أن تكون مطلقة وهي التي ألغاها الشارع.

إذن هذه أنواع الكفارة الثلاثة، وهي على سيبل الترتيب كما ذكرنا وهو مذهب الجمهور، وعلى سيبل التخير كما هو عند المالكية، لذلك قال المؤلف" وفصلوا إطعام ستين فقير.." أي أن الأمر على سبيل التخيير والأفضل عن المالكية هو إطعام ستين فقيرا من غالب قوت البلد، فإن كان غالب قوت البلد الأرز فيكون الأفضل هو إطعام الأر، وإن كان القوت السائد هو القمح فالأفضل هو الإطعام بالقمح..وهكذا يكون الأفضل الإطعام من غالب قوت البلد.

قال" مدا لمسكين.." أي يعطى لكل مسكين مدا، والحق أن المد في زمننا اليوم لا يكفي، فينبغي استدعاؤه وإطعامهم وإشباعهم في وجبة من الوجبات.

هذا ما يتعلق بأحكام الصيام وبمذا ينتهي الكلام على هذا الباب.

米米米

. Ĺj • 

# كتاب المع

تعرض المؤلف رحمه الله هنا لبيان القاعدة الحامسة من قواعد الإسلام وهو الحج، والحج لغة: القصد، يقال: حججت إلى مدينة كذا بمعنى قصدتما، ونقل من المعنى اللغري إلى المعنى الشرعي، فصار الحج في عرف الشرع هو: القصد إلى بيت الله الحرام في أشهر الحج لأداء مناسك الحج الشرعية بنية التقرب إلى الله تعالى.

إذن الحج في الشرع له معنى خاص، ولم يبق معناه الشرعي مثل اللغوي تماما، بل نقل من معناه اللغوي إلى المعنى الشرعي، على اختلاف في ذلك بين علماء الأصول، والذين يتكلمون في هذا الشان، هل المعاني اللغوية التي ينقلها الشرعي، على أصلها اللغوي، ويضيف إليها الشرع زيادة ؟ أم تنقل تماما من معناها اللغوي إلى المعنى الشرعي؟.

والمقصود أن الحج في الشرع لا بد فيه من نية، ولا بد فيه من أعمال خاصة، فهو يتكون من أمرين اثنين:أولَّ الأمرين: النية الشرعية، التي هي قصد وجه الله تعالى.

والأمر الثاني: القيام بالأعمال التي حددها الرسول ص في الحج، وقال عليه الصلاة والسلام: "لتأخذو مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه" أ

وقت مشروعيته:

-->-[\_\_,

المناز

Wiley year

. .: []

. 1" , [ ]

 $\mathcal{F}_{i}\left[ \left[ \right] \right]$ 

اختلف العلماء في التاريخ الذي فرض فيه الحج؟ فقيل فرض في السنة السادسة من الهجرة وهذا الذي عجهور العلماء واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى" ﴿ وأتموا الحج والعمرة لله ﴾ [البقرة: 195] وقيل: فرض في السنة الخامس واستدل هؤلاء بقصة ضمام، هذا الرجل الذي وفد على رسول سنة خمس، وسأله ماذا فرض الله عليه، فذكر له رسول الله عليه ما فرض الله عليه الحج، وذلك سنة خمس 2.

وقيل: فرض سنة تسع أو عشر، وهذا الذي رجحه الإمام ابن القيم في كتابه: "الهدي" فرجح هو أن الحج فر سنة تسع أو عشر، وهي الحجة التي حج فيها رسول الله على وأمر أصحابه أن يخرجوا معه، وقال: "خذوا عني مناسك وقول ابن القيم هذا رحمه هو الذي يناسب، لأنه على لم يحج إلا في هذه السنة، ولم يحج سنة ست، ولو كان مفروضا عليه الصلاة والسلام.

ا مستوح مسلم 943/2 رقم:1297 باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيان قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا ملاسككم 2- حديث ضمام بن ثعلبة متقق عليه وأخرجه الحاكم في مستدركه بطوله 55/3 رقم:4380

وأما الجمهور فأجابوا عن هذا الاعتراض: بأن الذي منعه على عن الحج سنة ست هو كراهته أن يحج مع المشركين الذين كانوا ما زالوا يغشون الحج، فكان يكره أن يختلط مع المشركين والكفار، هذا هو الذي منعه أن يحج، وبقي إلى السنة التاسعة أو العاشرة ثم حج، وهي السنة الأخيرة من عمره عليه الصلاة والسلام.

هذا الحج لكي نتصوره، لابد أن نعرف أن له شروطا، وأن له أركانا، وأن له سننا أو مستحبات، وأن له مبطلات تبطله وتذهب بحقيقته، وأن له مكروهات ينبغي للحاج أن يتجنبها، ولكن إذا وقع فيها لا يبطل حجه، ولكن ينقص ثواب حجه.

إذن له شروط، ولم يتعرض لها المؤلف هنا، لأنه قد تعرض لها في مواضع أخرى، ومن هذه الشروط ما هو شرط وجوب، ومنها ما هو شرط صحة ووجوب؛ وإيضاح شرط الوجوب أنه من لم يتوفر فيه هذا الشرط لا يجب عليه الحج، ولكن من حج هل يصح حجه أم لا؟ يصح حجه ؛ وأما شرط الصحة فلا يصح الحج إلا بتوفره ووجوده عند الشخص.

إذن من الشروط ما لا يجب الحج إلا بوجودها، فما هي هذه الشروط ؟

أولها: البلوغ، فالصبي لا يجب عليه الحج، ولكن إذا حج هل يكون حجه صحيحا أم لا؟ يكون صحيحا، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن امرأة لقيت رسول الله يجيزورفعت صبيها إليه، وقالت: ألهذا حج يا رسول الله قال: "نعم، ولك الأجر" لكن حج الصبي لا تسقط عنه حجة الإسلام إذا بلغ، فإذا بلغ يجب عليه أن يحج من جديد، والدليل عليه ما ثبت عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى" 2

ومنها الحرية، فالعبد لا يجب عليه الحج، لكن إذا حج يصح منه حجه، بدليل قوله ﷺ في الحديث السابق: "وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى" يحصل له ثواب الحج كاملا إن مات قبل أن يعتق، فإن أعتق وجب عليه الحج من جديد، إذن يكون شرط الحرية شرط وجوب فقط، وليس شرط صحة.

. إذن: عندنا البلوغ والحرية، هما شرطا وجوب فقط، وليس شرطا صحة.

وأما شرط المحرم بالنسبة للمرأة فهو مما اختلف فيه، فمن العلماء من أجاز للمرأة أن تحج إذا كانت في رفقة مأمونة وهذا لا بأس به، لكن إذا لم يكن معها نسوة ثقات فلا يجوز لها أن تحج، وإذا أقدمت عليه فحجها صحيح على القول الصواب ، والدليل على هذا الشرط ما ثبت عن ابن عباس أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن

حديح مسلم 974/2 رقم:1336 باب صحة حج الصبي واجر من حج به. ، البيهتي الكبرى 325/4 رقم:8396 ورجاله رجال الصحيح.

\_\_\_\_

-{ }

. [.]

امراتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك "أ فامره ﷺ أن يغير اتجاهه وأن يصاحب زوجته في سفرها.

ومن شروط وجرب الحج أيضا: الاستطاعة، والاستطاعة تتحقق بأربعة أمور:الأمر الأول: أن يملك زادا يكفيه ومن شروط وجرب الحج أيضا: الاستطاعة، فلا بد أن يكون للإنسان مركبا يركب عليه أثناء الطريق إذا في سفره، ويكفي عياله خلال غربته؛ الأمر الثاني: الراحلة، فلا بد أن يكون للإنسان مركبا يركب عليه أثناء الطريق لا كان بعيدا، أما القريب من مكة فلا يحتاج إلى هذا الأمر؛ الأمر الرابع: الأمن في الطريق، أما إن كان الطريق غير يقدر على إمساك نفسه فرق الراحلة فهذا لا يجب عليه الحج؛ الأمر الرابع: الأمن في الطريق، أما إن كان الطريق غير مامون بأن كان فيه قطاع الطريق، أو فيه كفار يقتلون المسلمين فإن الحج لا يكون واجبا لعدم وجرد هذا الشرط الذي مامون بأن كان فيه قطاع الطريق، أو فيه كفار يقتلون المسلمين فإن الحج لا يكون واجبا لعدم وجرد هذا الشرط الذي مامون بأن كان فيه قطاع الطريق، أو فيه كفار يقتلون المستطيع لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ ولله على الناس حج البنت من مطلق السبطاع إليه سبيلا كها آ تل عمران: 19] أي: ولله على الناس مستطيعهم الحج، أي: الحج يجب على المستطيع من الناس، وليس على الناس كلهم، "فمن استطاع" يكون بدلا من "الناس" بدل بعض من كل، لأن المستطيع هو بعض من مطلق وليس على الناس كلهم، "فمن استطاع" يكون بدلا من "الناس" بدل بعض من كل، لأن المستطيع هو بعض من مطلق الناس

إذن: الاستطاعة شرط وجوب وليس شرط صحة، فإذا تجشم الفقير الحج وذهب إليه، فيكون حجه صحيحا، لأن الاستطاعة شرط وجوب فقط، وليس شرط صحة.

إذن: هذه أربعة شروط تعتبر شرط وجوب، بحيث إذا قام أصحابًا بالحج ولم تتوفر فيهم هذه الشروط، فحجهم صحيح إن شاء الله تعالى، إلا أن اثنين من هذه الأربعة يجب عليهم إعادة الحج عند ما يتوفر فيهم ذلك الشرط المفقود، وهما: الصبي إذا بلغ، والعبد إذا أعتق.

وأما شروط الوجوب والصحة فهي: أولا: الإسلام، وقيل هو شرط صحة فقط-يعني أن الكافر الذي لم يسلم لا يصح منه الحج ولو قام به، لماذا؟ لأن الله يقول: ﴿ لرَأْشِرِكَ ليحبط عملك ولكونر مرالخاسون ﴾ [الومر: 62] واختلف العلماء هل يجب الحج عليه أم لا ، بناء على القاعدة الأصولية " هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا ؟" فمن قال العلماء هل يجب الحج عليه أم لا ، بناء على القاعدة الأصولية ولا يصح منهم؛ وما فائله إلم مخاطبون فليس الإسلام عنده شرط وجوب بل هو شرط صحة إذن فيجب عليهم الحج ولا يصح منهم؛ وما فائله تكليفهم بحله الفروع مع ألها لا تصح منهم؟ الجواب: زيادة في إثمهم وعذائهم عند الله تعالى؛ إذن من شروط وجود الحج وصحته الإسلام.

الشرط الثاني: العقل، فالأحمق والمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه لو فعله لأن كل تكليف بشرط العقـ والعبادة لا تصح إلا إذا كان العقل حاضرا معها، وعليه فلا يجب عليه الحج ولا يصح منه.

اً - صحيح مسلم ج: 2 / 978رقم: 1341باب سفر المراة مع محرم إلى حج أو غيره 2- تجشم الشيء: تكلفه على مشتة إلسان العرب:100/12

هذه هي شروط الحج التي لا يجب الحج إلا بمقتضاها ولا يصح إلا بتوفرها في الشخص.

حكم الحج أنه فرض واجب، من تركه وهو مستطيع إليه فهو آثم، والدليل على فرضيته الآية السابقة: ﴿ وَلَهُ على الناس حج البيت مزاستطاع إليه سبيلا ﴾ ويمكن الاستدلال عليه أيضا بالآية الأخرى: ﴿ وأُمُّوا الحَج والعمرة لله ﴾ [ البقرة:

وأما في السنة فالدلائل عليه كثيرة، ومنها قوله على في حديث ابن عمر :"وحج البيت من استطاع إليه سبيلا" وفي حديث عمر بن الخطاب ححديث جبريل-: "وتحيج البيت إن استطعت إليه سبيلا" ومن الدلائل على فرضيته قوله ﷺ: "أيها الناس: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال: اكل عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله ﷺ: " لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ثم قال: ذروبي ما تركتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكئرة سؤالهم واختلافهم على أنبياءهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه منه ما استطعتم وإذا نميتكم عن شيء فِدعوه " أوفي رواية لأحمد عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "أيها الناس: إن الله كتب عليكم الحج، فقام رجل يقال له: الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام؟ قال: لو قلتها لوجبت، ثم قال: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع" 2.

فقوله ﷺ: " إن الله كتب عليكم الحج فحجوا" هو أمر للمسلين أن يحجوا، لكن اختلف العلماء هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ فالجمهور قالوا: هو على الفور، وإليه ذهب الإمام مالك، ويمكن الاستدلال عليه هِذَا الحديث الذي سبق، حيث قال الرجل: "أفي كل عام؟" ففهم الرجل من كلام رسول الله على أنه واجب على الفور، ومما يدل على وجوبه على الفور أيضا، ما أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهم عن ابن عباس وغيره أن النبي ﷺ قال: "تعجلوا إلى الحج - يعنى الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له $^3$  وفي رواية الترمذي عن علي بن أبي طالب أنه ﷺ قال: "من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا" 4 وهناك أحاديث متعددة يعضد بعضها بعضا تدل على أن الحج واجب على الفور، وكذلك ما ثبت عن عمر أنه هم أن يبعث إلى عماله في كل إقليم وناحية أن ينظروا إلى من كانت له سعة واستطاعة فلم يحج، ويضربوا عليهم ضريبة يؤدونما، قال رضي الله عنه: "لقد هممت أن أبعث رجالًا إلى أهل الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمي، ن ما هم بمسلمين" 5 همّ رضي الله عنه، يعني عزم على هذا الفعل ولم يفعل، فهذا ما يدل على أن الحج واجب على الفور، ومن امتنع من أدائه فأمره إلى الله تبارك وتعالى.

صحيح مسلم 978/2 رقم:1337 باب فرض الحج مرة في العمر

<sup>2-</sup> مسند الإمام أحمد 290/1 رئم: 2642 <sup>2</sup>سمسند الإمام أحمد 13/1 ورقم: 2869

من الترمذي 176/3 رقم: 812 قال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الرجه وفي إسناده متال. .2- رواء سعيد ابن منصور في سننه عن الحسن والبيعقي.

هذا ما يتعلق بفرضية الحج، وأما حكم العمرة فسياتي إن شاء الله في نماية هذا الباب، حيث يقول المؤلف: "وسنة العمرة فافعلها".

وإلى حكم الحج اشار المؤلف بقوله:

THE REAL PROPERTY.

## الحج فرض مرة في العمر \*\*\* ...

فحكمه إذن هو الفرضية مرة واحدة في العمر، ويستحب فيه التكرار لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، لقوله على: "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد" وهذا الأمر للاستحباب، وليس للوجوب، فهما يطهران العبد من ذنوبه، ويبعدان عنه الفقر، كما يطهر الكير الحبث \_ الكير الذي هو أداة الحداد، أو الصائغ، أي: الأداة التي يطهر بما الصائغ الفضة والذهب من شوائبها \_ كذلك الحج المبرور، والعمرة المقبولة عند الله تعالى ينفيان عن صاحبهما الحبث \_ خبث الذنوب \_ وهذا معنى قوله هنا: "الحج فرض مرة في العمر" وهذا مطابق لقوله على ينفيان عن صاحبهما الحبث في الما قال له الرجل: ألي كل عام؟ فسكت، وقال: "لو قلتها لوجبت" ففهمنا أنه فرض مرة واحدة في العمر على من ترفرت فيه الشروط التي سبق ذكرها ثم قال:

\*\*\* اركانه إن تركت لم تجبر

الحج يشتمل على أركان وواجبات، وسنن، ومكروهات، ومبطلات؛ أما الشروط فقد سبق ذكرها، وبدأنا به لأما غير داخلة في ماهية الحج، وأما الأركان والواجبات، فهي التي تتكون منها حقيقة الحج، الحج لا يمكن أن يكوا موجودا إلا إذا توفرت فيه هذه الأركان وهذه الواجبات، ولا نجد فرقا بين الأركان والواجبات في أي موضع م مواضع الشرع إلا في باب الحج فقط، فإننا نجد الفرق بين الركن والواجب، فالركن في هذا الباب: هو الذي لا ت حقيقة الحج إلا بوجوده، وإذا فُقد ذهب الحج وبطل وضاع، ولم تبق له حقيقة، ولا يمكن جبره بالذم ولا غيره، هذا ه الركن.

وأما الواجب هنا: فهو الذي تتكون منه حقيقة الحج، ولكن إذا ترك يمكن جبره بالدم، رمن لم يستطع جا بدم، عليه أن يصوم عشرة أيام، كما سياتي تفصيل ذلك إن شاء الله.

إذن: هنا نجد الفرق بين الركن والواجب، الركن هنا إذا فات لا يمكن أن يجبر بالدم أبدا، وحج هذا الإنس باطل، وعليه أن يمضي فيه، وعليه أن يقضيه، فلا ينصرف منه رغم أنه باطل، وهذه هي العبادة التي يجب المضي فيها بطلانها؛ هناك عبادات إذا بطلت لا يستمر فيها الإنسان، أما الحج ولو بطل فعلى صاحبه أن يستمر فيه حتى النه ويجب عليه قضاؤه، وكذلك الصيام لو فسد بجماع أو غيره، فيجب الإمضاء فيه رغم أنه باطل، بخلاف الصلاة مثلا غيرها، لو بطلت على الإنسان فإنه ينصرف منها.

اً ـ السنن الكبرى للنساني 322/2 رقم:3609 عن ابن عباس فضل العمرة

إذن: هذا نوع من العبادات التي يجب المضي فيها رغم بطلانها، فإذا تركت ركنا من أركان الحج، مثل الوقوف. بعرفة مثلا، فإنه يجب عليك المضي في حجك رغم بطلانه.

وأما واجبات الحج، فإذا فاتك واجب من الواجبات، فيمكنك جبره بدم، أي:بذبح شاة في الحرم والتصدق بلحمها على فقراء الحرام، هذا إذا استطعت، فإن لم تستطع فعليك أن تصوم عشرة أيام، وسياتي تفصيل ذلك إن شاء الله.

قال رحمه الله في شأن الأركان: "أركانه إن تركت لم تجبر" أي: اسسه وقواعده إذا ترك واحد منها، فإنه لا سبيل إلى جبر ذلك الركن بالدم، وأما إن أمكن تدراكه في زمانه فلا شيء عليه ؛ وعندنا أربعة أركان، وإليها أشار بقوله:

# الإحرام والسعي وقوف عرفة \*\*\* ليلة الأضحى والطواف ردفه

هذه أربعة أركان: أولها: الإحرام، ومعناه: نية الدخول في الحج بواحد من الأنساك الثلاثة، لأن عندنا ثلاثة أنساك، ولك أن تدخل بأيها شئت؛ أول هذه الأنساك: التمتع، ومعناه: نية الدخول بالعمرة وحدها، فإذا ألهيت العمرة شرعت في الحج، قال تعالى: ﴿ فَمَرْتُمُ بِالعمرة إلا لحج فِما استيسر مر الهدي. . ﴿ وَالْقَرْةَ 195]

النسك الثاني: القرآن، أي: نية الدحول بالعمرة والحج معا، فالأفعال التي تقوم بما تقوم بما وأنت تحج وتعتمر في آن واحد.

النسك الثالث: الإفراد، ومعناه: نية الدخول بالحج وحده، فإذا ألهيت حجك فلك أن تعتمر.

واختلف العلماء في أيها أفضل، ذهب بعض العلماء إلى أن التمتع أفضل، لأنه على أمر به أصحابه، ورضيه لهم، وتمناه على لنفسه، ولا يرضى لأصحابه إلا ما هو الأخير، ولا يتمنى لنفسه إلا ما هو الأفضل، فإنه حين حج معه أصحابه في حجة الوداع، وطافوا بالبيت، وسعوا بين الصفا والمروة، أمرهم على بأن يحلقوا ويتحللوا ويجعلوها عمرة، وهو لله يفعل ذلك، لأنه كان معه هديه، كان قد جاء به من المدينة، ومن كان معه هديه فلا يليق به إلا القران، وجل أصحابه لم يكن معهم الهدي، فلذلك تمتعوا، ولم يبق معه إلا أفراد قلائل من الصحابة ثمن لم يكن معهم هدي، وأما الباقي فقد تحلل وجعلها عمرة، ثم قال على: "لو أبي استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة..." فتمني الله والله والم يالمعمرة، وهو لا يتمنى إلا الأفضل؛ هذه هي ترجيهات من فضل التمتع وهذه التوجيهات في الحقيقة هي أرجح من غيرها ولذلك مال كثير من المحدثين إلى أن التمتع أفضل وأولى.

ومنهم من قال بأن الإفراد أفضل، ومنهم الإمام مالك رحمه الله، ودليلهم في ذلك أنه لا دم فيه، وما دام لادم فيه فهو أكمل من غيره، وكذلك الخلفاء الأربعة كانوا يفضلون الإفراد ويقولون به، بل كان عمر وعثمان ينهيان الناس

ا- صحيح مسلم 888/2 رقم: 1218 باب حجة النبي عليه الصلاة والسلام.

٠٠٠٠٠

۔ ۔ نے ل

عن المتعة أ، اي: عن الدخول بالعمرة، ومر عبد الله بن عمر على جماعة، وأمرهم بالتمتع، فقالوا: إن أباك ينهى عن التمتع، فقال لهم كلام رسول الله، فقالوا: إن أباك ينهى عنه، فقال: "ويحكم، أي سماء تظلكم، وأي أرض تقلكم، أنا اقول لكم قال رسول الله، وأنتم تقولون: قال عمر"² والسبب الذي جعل عمر وعثمان ينهيان الناس عن التمتع هو خوفهما أن يعتقد الناس وجوب التمتع، لأنه إذا اشتهر في الناس التمتع ولم يبق وجود للإفراد ربما يعتقد الناس لكثرة ممارسته أنه هو المتعين، وأن الإفراد لا وجود له، هذا هو السبب الذي جعل عمر وعثمان ينهيان الناس عن التمتع، فنهيهما للإرشاد فقط، وليس للتحريم! أ.

أما من فضل القرآن فاستال بأن الرسول على حج بالقرآن ولنا فيه أسوة حسنة لأنه لا يفعل إلا الأفضل والأكمل.

هذه أدلة كل فريق ولكل وجهة هو موليها، فيبقى أن التمتع والإفراد جائزان لكل من لم يستى الهدي معه، وأما من ساق الهدي فينبغي له أن يقتدي برسول الله ﷺ ويدخل بالقرآن، أي: بالعمرة والحج معا.

إذن: عرفنا هنا الركن الأول من أركان الحج الذي هو الإحرام، وهو نية الدخول إلى الحج بواحد من الأنساك الثلاثة، هذه النية متى تكون؟ تكون عند محاذاة الميقات الذي يمر منه الحاج إلى مكة، لأن مكة لها فيسة مواقيت تجيط 4 من كل جهة، فمن أتى على جهة المدينة فله ميقات، ومن أتى على جهة الشام فله ميقات، ومن أتى على جهة اليمن فل ميقات، ومن أتى على جهة العراق فله ميقات، ومن أتى عل جهة مصر فله ميقات، إذن فيجب عليه أن يحرم من ذلل الميقات الذي حدده الشارع، ولا يمكن أن تتحقق هذه النية إلا في زمالها بالنسبة للحج، لأن هذه النية لها إطار زماني

إطارها المكاني هو الميقات الذي حدده الشرع؛ وسيأتي بيان هذه المواقيت؛ وإطارها الزماني بالنسبة للحج لا ب أن تكون في أشهر الحج، وأما العمرة فالزمان كله إطار لها، يمكن أن تحرم في أي شهر شنت، وأما نية الحجج فلا يمكن أ تحقق إلا في زمان محدود، ما هو هذا الزمان المحدود؟ هو أشهر الحج التي أشار إليها قوله تعالى: ﴿ الحج أشهر معلوما ﴾ [القرة:196] وهي شوال وذو القعدة، وذو الحجة، فلا بد من الإحرام داخل هذه الأشهر، وأما خارج هذه الأشهر يصح فيها إعمال لية الحج، إذن: لا بد لها من إطار زماني، وإطار مكاني.

إذن:الركن هنا هو النية القلبية التي توجه القلب نحو الفعل المقصود، هذا هو الذي نعني حتى لا يختلط ع الأمر، فبعض الناس يظنون أن الركن هو ذلك اللباس الذي يلبسه المحرم، فليس المراد اللباس الركن المراد بالركن هو النية القلبية!! ولا يشرع التلفظ بما، بل يكفي أن تنوي بقلبك فعل ما أمرك الله به، وتقصد به وجه الله تعالى، هو الركن الأول: "الإحرام".

ا ـ كما في صحيح مسلم 836/2 رقم: 1223 باب جرار التمتع 2 ـ مسند ابي يعلى 341/9 رقم: 5451 مع شيء من التغيير وهو في تغسير القرطبي ايضا وفي التمهيد لابن عبد البر.

الركن الثاني: السعي، ما هو السعي الذي يعتبر ركنا؟ السعي الذي يعتبر ركنا: هو الذي يكون بعد الطواف على حسب الأنساك الثلاثة التي سبقت، فإذا كان الإنسان داخلا بالقران -يعني: بالحج والعمرة معا- فالسعي الذي يفعله بعد طواف القدوم هو الذي يعتبر ركنا من أركان الحج، لأن لإنسان عند ما يدخل بالحج والعمرة معا ياتي إلى الكعبة فيطوف طواف القدوم، وبعد طراف القدوم، يسعى بين الصفا والمروة سبع مرات، وقد ثبتت ركنية هذا الركن بالقرآف، قال الله تعالى: ﴿ إِزَالُصِفًا وَالْمُرُوةُ مُرْشَعَاثُرُ اللهُ ﴾ [ البقرة:157] .

إذن: إذا دخلت بالقرآن، فالسعي الذي يكون ركنا هو الذي يكون بعد طواف القدوم، وهو سعي عمرة وحج. وأما المتمتع فله سعيان: سعى بعد طواف القدوم، وهذا سعي عمرة فقط، وسعي بعد طواف الإفاضة، وهذا هو الذي يعتبر ركنا من أركان الحج في حقه، إذن: أي السعيين يكون ركنا بالنسبة للمتمتع؟ هو الذي يكون بعد طواف

وأما من دخل بالإفراد فالسعي الذي يعتبر في حقه ركنا هو إلذي يفعله بعد طواف القدوم مباشرة.

إذن: بالنسبة للقارن والمفرد السعي الأول هو الذي يعتبر ركنا في حقهما، وبالنسبة للمتمتع البسعي الثاني هو الذي يعتبر ركنا في حقه، أي: الذي يقع بعد طواف الإفاضة.

الركن الثالث: الوقوف بعرفة، لا يصح الحج ولا ينبت إلا بالوقوف بعرفة، لقوله على: "الحج عرفة" 1 وهذا الأسلوب عند علماء البلاغة يفيد الحصر، لأن تعريف المسند والمسند إليه يفيد الحصر عند علماء البلاغة، ومثله قوله ﷺ : "الدين النصيحة"2 وهذا الحصر ليس حصرا حقيقيا، وإنما هو حصر إصافي نسي، بمعنى أن أهم أركان الحج هو الرقوف بعرفة، والرقوف بعرفة يعني: وجودك في هذه الساحة المحددة لحظة من الزمن، هذا الزمن هو ليلة الأضحى؛ وهذا الوقوف أيضا له إطار زماني، وإطار مكاني لا بد منهما معا، إطاره المكاني: هو مكان عرفة، أي: مكان محدد حدده لنا الشارع يحيط بجبل عرفة، والمكان الذي ينبغي الوقوف عنده هو تحت الجبل، فلا يشرع الصعود إلى الجبل، وهو من بدع الناس..

وأما الزمان الذي ينبغي أن يقع فيه الوقوف فهو: ليلة الأضحى، لأن الوقوف على نوعين: وقوف واجب، ووقوف ركن، الوقوف الواجب هو الذي يتحقق لهار عرفة بالذات، وأما الوقوف الركن فهو الذي يتحقق ليلة الأضحى، في أي جزء من هذه الليلة، وأو لحظة واحدة؛ فإذا أدركك الليل لحظة واحدة تكون قد حققت هذا الركن، إذن: هذا الركن لا يمكن أن يتحقق الحج إلا بتوفره، وهو الركن الثالث.

الركن الرابع: الطواف، ما هو الطواف الذي يعتبر ركنا من أركان الحج؟ هو طواف الإفاضة، لأن عندنا طواف القدوم، وهذا واجب فقط، وعندنا طواف الوداع، وهذا سنة، وعندنا طواف الإفاضة، وهذا هو الركن، سواء كان في

رواه ابن خزيمة في صحيحه، ج: ابص: 257، رقم:2822، باب: ذكر الوقوف بعرفة. 2822، صحيح مسلم ج: 1 ص: 74 رقم: 54

ile.

- J

[[]]

نسك القرآن، أو في نسك التمتع، أو الإفراد، وهذا الطواف هو الذي يقع في يوم النحر إن أمكن، وهو الأفضل لمن استطاع إليه سبيلا، لأن النبي على فعله في يوم النحر، ويجوز إيقاعه بعد يوم النحر.

إذن: هذه هي اركان الحج التي لا يمكن أن يثبت الحج ولا يقوم إلا بوجودها، لأنما أسسه وقراعده؛ لذلك قال المؤلف رحمه الله:

\*\*\* اركانه ان تركت لم تجبر الإحرام والسعي وقوف عرفة \*\*\* ليلة الأضحى والطواف ردفه

عين الوقوف هنا وقيده بليلة الأضحى، وأما الوقوف يوم عرفة فهو واجب، وليس بركن، فمن وقف النهار وجزءا من الليل يكون قد أدى الواجب والركن معا، ومن وقف جزءا من ليلة الأضحى فقد أدى الركن وفاته الواجب الذي هو الوقوف بالنهار، يقول: "والطواف ردفه" أي: والطواف كذلك يردف ويتبع الأركان السابقة، وبذلك تكون الأركان أربعة، والطواف المقصود هنا هو طواف الإفاضة كما ذكرنا، وإن لم يعينه المؤلف فإنه معلوم. ثم قال:

## والواجبات غير الأركان بدم \*\*\* قد جبرت منها طواف من قدم

الواجبات جمع واجب، وهو الشيء الذي فرضه الله في الحج، ولا يبطل الحج بفواته ولكن من فاته يمكنه أن يجبره بدم، والمراد بالدم هنا هو ذبح حيوان من النعم، سواء كان بدنة، أو بقرة، أو شاة، والأفضل في هذا الباب الإبل ثم البقر ثم الغنم، فمن فاته واجب فعليه ذبح شاة في الحرم، وتفريقها على الفقراء والمساكين لمن استطاع إلى الذبح سبيلا، ومن لم يستطع فعليه صيام عشرة أيام بدلا من النحر.

هذه الواجبات ماخوذة من فعل رسول الله في حجة الوداع حين حج معه الصحابة، وقال: "لتأخذوا عني مناسككم" وفي رواية قال: "حجوا كما رأيتموني أحج" كما قال في الصلاة: "وصلوا كما رأيتموني أصلي" ولذلك يكون الأصل في أفعاله كلها التي فعلها في الحج هو الوجوب، ولا يخرج من دائرة الوجوب إلا ما دل عليه الدليل، والعلماء أمام هذه الواجبات بينهم نوع من الاختلاف في بعضها، منهم من يجعلها من جنس الواجبات، ومنهم من يجعلها في دائرة السنن، والمرجع في ذلك إلى قواعد أصولية هي التي تجعلهم يختلفون هذا الاختلاف.

هذه الواجبات ذكر المؤلف جلها- وإن كان بقي عليه بعض الواجبات- قال: "منها طواف من قدم" فقوله: "منها . . " فيه إشارة إلى أنه لم يذكرها كلها، بدليل "من" التبعيضية.

أول واجب من واجبات الحج: طواف القدوم؛ وهو أول طواف يفعله الحاج إذا قدم مكة، ولذلك سمي بطواف القدوم، لأنه يفعله بمناسبة قدومه إلى مكة، وهذا الطواف يكون في الحج وفي العمرة، فالمفرد مثلا: يعتبر طوافه هذا طواف حج، والمتمتع يعتبر طوافه هذا طواف عمرة، وأما القارن فيعتبر طوافه هذا طواف حج وعمرة، ومع ذلك لسمي هذا الطواف طواف القدوم، سواء كان في إطار العمرة أو في إطار الحج، أو في إطارهما معا.

إذن: طواف القدوم واجب من الواجبات من تركه فعليه الدم، إلا لمن خاف أن يفوته الوقوف بعرفة – يعني اله لم يدخل مكة إلا قبيل فجر يوم النحر بسويعات، فحشي أن يفوته الوقوف بطواف القدوم، فذهب رأسا إلى عرفة، ولم يطف طواف القدوم، وهذا يسمى عند الفقهاء "بالمراهق"، فهذا لا يكون طواف القدوم في حقه واجبا، وعليه فلا يجب عليه الدم عند تركه، لأن الركن هنا أهم من الواجب، فلو اشتغل بالواجب لفاته الركن، قال خليل: "وقدم ما يخشى فواته" لكن إذا ترك طواف القدوم غير المراهق، فيجب في حقه الدم.

#### كيفية طواف القدوم:

يبدأ أولا من الحجر الأسود، ويجعل البيت عن يساره، ويطوف سبعة اشواط متوالية، ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، ومعنى الرمل إنما هو في حق الرجال الأقوياء الأولى، ومعنى الرمل إنما هو في حق الرجال الأقوياء الذين يستطيعونه، وهو سنة فعله رسول الله على وأمر أصحابه أن يفعلوه، يبدأ الشوط الأول من الحجر الأسود وينتهي إليه، ولهذا الطواف شروط:

أولا، وثانيا: الطهارة من الحدث والحبث، لقوله ﷺ:" الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل لكم فيه الكلام فمن يتكلم فلا يتكلم فلا يتكلم فلا يتكلم فلا يتكلم فلا يتكلم فلا يتكلم الله بخير" أومعلوم بأن الصلاة يشترط فيها الطهارة من الخبث والحدث.

قالثًا: ستر العورة، لأنه عليه الصلاة والسلام لما شبه الطواف بالصلاة لزم أن يكون من شروطه ستر العورة. رابعًا: أن يكون سبعة أشواط.

خامسا: الاتصال والموالاة بين الأشواط، بأن تكون الأشواط السبعة متتالية، إلا إذا حضرت صلاة الفرض فإنه يشتغل بها، ويبني على ما كان عليه من الطواف، أما إذا فصل بين الأشواط بغير عذر، وطال الزمن، فعليه أن يبدأ طوافه من جديد، ولا يبني على الأشواط السابقة.

سادسا: أن يكون الطواف داخل المسجد، أما إذا كان خارج المسجد فهو باطل.

سابعا: أن يجعل البيت عن يساره، وليس عن يمينه، فمن طاف وجعل البيت عن يمينه فطوافه باطل.

هذه هي شروط الطواف من حيث هو، سواء كان طواف قدوم، أو إفاضة، أو وداع، أو طواف تطوع، ومن السنة أن يطوف ماشيا، إلا إذا كان به عذر فله أن يركب، هذا هو الواجب الأول، وهذا معنى قوله: "منها طواف من قدم".

من طواف القدوم يشرب من ماء زمزم، ثم يلتحق بالسعي، بمعني يذهب إلى السعي، وهذا السعي إما أن يكون سعي عمرة، وإما أن يكون سعي عمرة، وإما أن يكون سعي عمرة، وإما أن يكون سعي حج وعمرة؛ يكون سعي عمرة إذا دخل بالتمتع، ويكون سعي

<sup>1-</sup> المستدرك على الصحيحين ج: 1/630 رقم: 1686

₹...

. [ ]

حج إذا دخل بالإفراد، ويكون سعي حج عمرة إذا تخل بالقران، ومن لم يسع فعليه اللم، ومن أخره طويلا فعليه اللم، وهذا معنى فهنا صورتان: إما أنه لم يسع، وإما أن يؤخره طويلا في العرف، وفي كلا الحالتين يجب عليه اللم، وهذا معنى قوله: "ووصله بالسعي" أي: جعل الطواف موصولا بالسعي مباشرة، وقوله: " مشى فيهما" أي: المشي في كل من طواف القدوم والسعي بين الصفا والمروة، ومسالة المشي فيها خلاف عند المالكية، منهم من قال: إنه سنة، ومنهم من قال: إنه واجب من واجبات الحج لمن ليس له عذر، أما من كان له عذر كالمرض أو العياء، فلا يعتبر المشي في حقه واجبا، لأن واجب من واجبات الحج لمن ليس له عذر، أما من كان له عذر كالمرض أو العياء، فلا يزدهموا أمامه، لأنه عليه الرسول على شكت له أم سلمة أنها مريضة، فأمرها أن تسعى وهي راكبة خلف الناس، وكذلك النبي تيسعى راكبا ذات يوم وكان مريضا، وبعض الأحيان كان يسعى راكبا بدون مرض، ولكن ليراه الناس حتى لا يزدهموا أمامه، لأنه عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة جعل الناس يزدهون أمامه، ويقولون هذا محمد، هذا محمد، فركب من أجل أن يراه الكل، ولكن السنة هي المشي فيهما، إلا لمن كان له عذر، وليس المشي بواجب، كما قال عبد الله بن عباس حين سئل عن ذلك.

ومن الواجبات: ركعتا الطواف، وقد اختلف فيها، منهم من عدها سنة، ومنهم من عدها واجبا، كالإمام مالك رحمه الله، ولكن بشرط أن تكون بعد طواف واجب، ويكون سنة إن كان من بعد طواف غير واجب، ومعنى ذلك: ألها إذا كانت بعد طواف القدوم أو الإفاضة فهي واجبة، لذلك قيد المؤلف الوجوب بقوله: "إن تحتما: أي: إن كان الطواف متحتما وواجبا، وهذا هو الأظهر، لأن أفعال حجه على ينبغي حملها على الوجوب كما ذكرنا، إلا ما دل الدليل على متحتما وواجبا، وهذا هو الأظهر، لأن أفعال حجه على ينبغي حملها على الوجوب كما ذكرنا، إلا ما دل الدليل على كونه سنة، وهاتان الركعتان يؤديهما الحاج خلف مقام إبراهيم، كما فعل على وقرأ قوله تعالى: ﴿ وانحذوا مرمعام إبراهيم مصلى ﴾ [البقرة:124].

وسبب مشروعيتهما: أن عمر رضي الله عنه لما طاف مع النبي يلي تمنى أن يترل الله في القرآن آية تأمر بالصلا خنف مقام إبراهيم، فأنزل الله ﴿ واتحذوا مرمقام إبراهيم مصلى ﴿ تصديقا لأمنيته أ ؛ قوله: { واتخذوا } تقرأ بصيغة الأمر وبصيغة الخبر، وصيغة الأمر هي أظهر في الوجوب، ومعلوم أن القراءة التي بصيغة الأمر مفسرة للقراءة التي بصيغة الخبر، فيكون المراد بالجملة الخبرية هنا هو الإنشاء.

والمقصود أن ركعتي الطواف إذا كانتا بعد طواف واجب فهما واحبتان، وإذا كانتا بعد طواف غير واجم فهما سنتان.

عمر عنه قال: "نزول مزدلف في رجوعنا" من الواجبات: الترول في ارض مزدلفة عند العودة من عرفة إلى منى، فالحا حين يقف بعرفة إلى أن تدركه لحظة من الليل ينبغي له أن يفد إلى مزدلفة، ويؤخر المغرب ليصليها مع العشاء جمع تأخر وعندما يتزل بأرض مزدلفة ينبغي أن يحط رحله، بل في الحقيقة المبيت في أرض مزدلفة يعتبر واجبا، لأن النبي على الله با

بمزدلفة حتى طلع الفجر، وصلى الصبح، ثم أتى إلى المشعر الحرام، وبقي يذكر الله تعالى حتى أسفر جدا، ثم أفاض بعد ذلك إلى منى، فالصحيح من مذاهب العلماء أن المبيت بمزدلفة واجب، وليس النزول فقط؛ أما عند الإمام مالك رحمه الله تعالى فالواجب عنده النزول فقط، ولا يكفي في النزول أن ينزل الإنسان على رحله، بل يجب عليه أن يحط رحله، سواء كان على سيارة أو دابة أو غيرها ليعتبر في العرف نازلا، وعليه: فالنزول في مزدلفة واجب، بل المبيت فيها واجب كما ذكرنا، فمن فاته هذا الواجب لزمه دم، وهذا معنى قوله" نزول مزدلف" بحذف الناء للوزن" في رجوعنا" أي من عرفة ليلة عيد الأضحى.

ومن الواجبات ما أشار إليه بقوله" مبيت ليلات ثلاث بمني" اي مبيت ليلتين أر ثلاث بمنى، فمن أراد أن يتعجل يبيت ليلتين، ومن أراد أن لا يتعجل يبيت ثلاث ليال بمنى؛

ما هي هذه الليالي؟ هي ليلة الحادي عشر، والثاني عشر من شهر ذي الحجة، وأما ليلة الثالث عشر فالإنسان مخير فيها إذا أراد أن يبيت فله ذلك وإذا أراد أن يتعجل فعليه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، لأنه إذا بقي حتى غربت الشمس يجب عليه أن يبيت الليلة الثالثة؛ إذن مبيت الليلتين واجب، وأما الثالثة فهو مخير لكن إن أدركه الليل يجب عليه المبيت. ثم قال:

إحرام ميقات فذو الحليفة \*\*\* لطيب للشام ومصر الجحفة قرن لنجد ذات عرق للعراق \*\*\* يلملم اليمن آتيها وفاق

من واجبات الحج المتعلقة بالإحرام الذي هو الركن الأول من أركان الحج – لأن الإحرام له ثلاث واجبات: أولا: الميقات، ثانيا: التجرد من المحيط والمخيط بالنسبة للرجال، ثالنا التلبية – فمن واجبات الحج، التي هي شوال، وذو والميقات على نوعين: ميقات زماني، وميقات مكاني، ميقاته الزماني هو أن يكون داخل أشهر الحج، التي هي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، ويبتدأ ميقاته الزماني من أول يوم من شوال إلى ما قبل طلوع فجر يوم الأضحى، كل هذا الظرف يمكن للإنسان أن يحدث فيه الإجرام، واختلف العلماء إذا أحرم من قبل، هل يحرم عليه أن يحرم قبل هذه الأشهر، أم يكره له ذلك؟ عند المالكية يكره ذلك، والذي يبدو والله أعلم وهو الراجح أنه يحرم ذلك، لما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "من السنة ألا يحرم بالحج إلا في الأشهر الحرم" والصحابي إذا قال من السنة يعطى له حكم الرفع، وأشهر الحج هي الأشهر التي أشار إليها قول الله تعالى: " الحج أشهر معلومات " هذا هو ميقاته الزماني.

وأما العمرة فكل السنة ميقات زماني لها لقوله على "عمرة في رمضان تعدل حجة معي" 2.

وأما ميقات الإحرام المكاني فإن لكال جهة ميقاتما، وقد وقّت هذه المواقيت رسول الله على فقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة، وغيرهم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "وقت رسول الله لأهل المدينة

أ- ذكره البخاري في ترجمة باب قول الله تعالى" الحج السهر معلومات" 2- صحيح مسلم 17/2 و رقم:256 باب فصل العمرة في رمضان

ذا الحليفة، والأهل الشام الجحفة، والأهل نجد قرن المنازل، والأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج و العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشا، حتى أهل مكة من مكة " هذا الحديث فيه قول عبد الله بن عباس: "وقت" أي: حدد المواقيت عليه الصلاة والسلام، حدد لكل جهة ميقاتما، لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو المشهور اليوم بآبار علي، فهو مكان معروف، فيه سوق صغير، ومسجه كبير، وعليه علامات مكتوب عليها: "هذا ميقات أهل المدينة" ؛ وميقات أهل الشام هو الجحفة، ولمن جاء من جهة الشام، ولأهل اليمن يلملم ؛ ولأهل نجد ميقاتمم وهو قرن المنازل، ولأهل العراق ميقاتم ولم يذكر في هذا الحديث الذي أخرجه الجماعة، ولكن ذكر في حديث الحرجه النسائي2، واختلف العلماء في هذا الميقات، وهو ميقات أهل العراق الذي اسمه ذات عرق، فقيل: إن الذي وقت هذا الميقات هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه سين فتح في عهده المصران العظيمان: البصرة والكوفة، شكرا إليه أنه يشق عليهم أن يذهبوا إلى ميقات أهل اليمن، فرقت لهم رضي الله عنه هذا الميقات<sup>3</sup>، لأنه جاء محاذيا لميقات أهل اليمن، وقيل: الذي وقته هو رسول الله على أو الظاهر كما في حديث النسائي، فتكون المراقيت المكانية خمسة، وكل من أتى على جها من هذه المواقيت يلزمه أن يحرم من ذلك الميقات، سواء من تلك البلدة، أو جاء من جهتها، فمثلا: أهل مصر إذا ذهبو إلى المدينة، ثم جاءوا من جهتها إلى مكة، فميقاهم هو ميقات أهل المدينة، وكذلك أهل المدينة لو جاءوا إلى مصر وارادوا أن يدخلوا إلى مكة، فميقاتمم هو ميقات أهل مصر، وهكذا أهل الشام لو ذهبوا إلى اليمن وارادوا أن يدخلو إلى مكة من جهتهم، فميقاتم هو ميقات أهل اليمن الذي هو يلملم، وهكذا قال على الله الله الله عليهن من غو اهلهن" "هن" أي: المواقيت، فالضمير عاد على المواقيت لكونما لا تعقل، وقوله: " ولمن أتى عليهن من غير أهلهن" وأ من كان دون هذه المواقيت بأن كان قريبا من مكة ولم يتعد هذه المواقيت، فميقاته من حيث يسكن، ولذلك قال عل الصلاة والسلام: "ولمن كان دونمن، فمهله من حيث أنشأ" ومعنى "مهله: أي: إحرامه، لأن المهل هو رفع الصور بالتلبية عند الإحرام، وأما أهل مكة فإحرامهم من مكة، لا يحتاجون إلى أن يذهبوا إلى الميقات، إذن: من كان قريبا ه مكة دون الميقات فلا يحتاج إلى أن يعود إلى الميقات ليحرم فيه، وكذلك من كان قاطنا في مكة فلا يحتاج إلى أن يذه إلى الميقات ليحرم فيه، هكذا أوضح هذا الحديث مواقيت الإحرام لكل جهة من الجهات.

فمن واجبات الحج إذن: الإحرام من الميقات، ولا ينبغي الإحرام قبله ولا بعده، أما من أحرم قبله فإحرا صحيح، ولكن فعلٍ مكروها، لكن لا يلزمه دم إذا كان قبله ببضع كيلواميترات، ولذلك جاء رجل إلى مالك وقال إمام: أرأيت لو أحرمت من كذا؟ يعني: من قبل أن يصل إلى المكان المطلوب للإحرام، قال له: لا تفعل، فقال الرجل: هي بضعة أميال، أتزيدها؟ فقال له الإمام مالك: تكون قد أحدثث في الدين ما ليس منه، فألزمه أن يحرم من الميق الذي أحرم منه رسول الله ﷺ وأما من لم يحرم من الميقات حتى فاته بكثير فهذا هو الذي يلزمه الدم، فإن عاد إلى المية

£-{ }

ا. صحيح البخاري 554/2 رقم: 1452 ربب مهل الهل مكة للحج والعمرة 2- السنن الكبرى النساني 328/2 رقم: 3633 عن عائشة رضي الله عنها 1- كما في صحيح البخاري ج: 2/ 556 رقم: 458 اباب ذات عرق الأهل العراق، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران اتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عايه وسلم حد الأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شتى علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق.

قبل أن يحرم لا يلزمه شيء مثل الناسي الذي لم يتذكر حتى فات الميقات، ثم تذكر فرجع قبل أن يحرم فلا شيء عليه، وإن لم يعد إلى الميقات فعليه دم، وإن لم يستطع فعليه صيام عشرة أيام.

إذن: هذا واجب من واجبات الحج، الذي هو الإحرام من الميقات، ولما ذكر هذا الواجب استطرد بذكر المواقيت المكانية المحددة شرعا، فقال رحمه الله:

## إحرام ميقات فذو الحليفة \*\*\* لطيب، للشام ومصر الجحفة

فقوله: إحرام ميقات عطفا على الواجبات، ثم ذكر المواقيت استطرادا فقال: "فار الحليفة لطيب" بمعنى: أن ذا الحليفة هو ميقات لأهل طيبة، وطيبة يعني بها المدينة، هكذا تسمى على حذف مضاف، أي: فذر الحليفة لأهل طيبة، لأنه ليس طيبة التي تحرم، ولكن ساكنوها، وحذفت التاء من طيبة لأجل الوزن، ثم قال: للشام مصر الجحفة" الجحفة هو ميقات الشام، وأهل مصر والمغرب فكل من جاء من جهة الشام، ومن جهة المغرب، وجهة مصر، يحرم من الجحفة، والشام كان يطلق يومنذ على هذه الدويلات، التي هي سوريا وفلسطين والأردن ولبنان، كل هذا يسمى شاما، وكذلك الجحفة ميقات للمغرب، بما فيه الجزائر وليبيا، وتونس والمغرب الأقصى، وكذلك الذين يأتون من الأندلس فكل هؤلاء يحرمون من هذا المكان الذي يسمى بالجحفة، واشتهر اليوم تسميته برابخ، سواء مر عليه الإنسان وحاذاه، أو مر على جهته، إذا مر على جهة البر فإنه يمر عليه، وأما إذا مر عن طريق البحر فإنه لا يمر عليه مباشرة، ولكن يحاذيه، فإذا كان محاذيا له وهو في البحر أو الجو لزمه أن يحرم عند محاذاته. ثم قال:

## قرن لنجد ذات عرق للعراق \*\*\* يلملم اليمن آتيها وفاق

يعنى: أن ميقات أهل نجد قرن المنازل، ونجد هو ناحية في الجزيرة العربية، وأما ذات عرق فهي لأهل العراق، ومن جاء على جهة العراق،كإيران وتركيا، كل هؤلاء يحرمون من هذا المكان، وميقات أهل اليمن هو يلملم، وقوله: "آتيها وفاق" أي: كل من أتى على جهة هذه المواقيت يجب عليه أن يوافق أهلها، فيحرم من حيث يحرم أهلها، وتقرير البيت: آتيها يحرم منها وفاقا لأهلها. ثم قال:

## تجرد من المخيط تلبية \* \* \* والحلق مع رمي الجمار توفية

يعنى أن من واجبات الحج التجرد من المخيط والخيط، وهذا من الواجبات التي تتعلق بالإحرام، وقد ثبت هذا الواجب بما في صحيح البخاري عندما سئل النبي على عما يلبسه المحرم، فقال عليه الصلاة والسلام: "لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين "1 فأجاب عليه الصلاة والسلام بما يسمى عند البلاغيين بإجابة السائل بغير ما يترقب، وهذا هو الأسلوب الحكيم، لم يقل: هذا ما يلبس، لاا وإنما قال: "لا يلبس" فأرشده النبي على إلى الأشياء التي ينبغي

أ صحيح البخاري ج: 2 / 654 رقم: 1745 باب باب لبس الخنين المحرم إذا لم يجد النعلين، عن ابن عمر رضي الله عنه

1.1. A

ar x

..- ijj

in the same of the

. 7 ( )

إذن: من واجبات الإحرام التجرد من المخيط ومن المحيط، ويعفى من المحيط لبس الساعة والخاتم، فهذه من الأشياء التي تعفى للمحرم، وهذا خاص بالرجال، لأن جميع الواجبات التي نتحدث عنها يستوي فيها الرجال والنساء وهذا الواجب خاص بالرجال؛ وأما المرأة فلا يمنع عليها إلا القفازين والنقاب كما في رواية أخرى في صحيح البخاري ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" فالمرأة إنما يمنع عليها من المحيط القفازين وهو ما تلبسه بيديه، وكذلك النقاب وهو الثوب الذي تغطي به وجهها، وسيأتي مزيد تفصيل في هذا.

قال: "تلبية" من الواجبات: التلبية، وهي قول المحرم: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد .. "

ومنها أيضا الحلق أو التقصير؛ ومنها رمي الجمار، فيجب الدم في تركه رأسا أو ترك جمرة واحدة من الجم الثلاث، وسيأتي بيان هذا كله، ولما كان رمي الجمار هو آخر الواجبات قال: "توفيه" أي بمذا تتم واجبات الحج وسبأن قلنا بأنه لم يذكرها كلها وإنما ذكر جلها.

米米米

<sup>1-</sup> زيادة الخنين وردت ني رواية أخرى في صحيح البخاري 2184/2 رقم:5458 عن ابن عمر أيضا 2- البخاري 553/2 رقم: 1741 باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة وقالت عانشة رضي الله عنها لا تلبس المحرمة ثربا بورس أو زعفران

كتاب الحج / صنته .....

قال المؤلف رحمه الله:

# وإن ترد ترتيب حجك اسمعا \*\*\* بيانه والذهن منك استجمعا إن جنت رابغا تنظف واغتسل \*\*\* كواجب وبالشروع يتصل

لا ذكر الناظم حكم الحج وأن له أركانا وواجبات شرع في بيان الصفة التي يسير عليها مريد الحج، فإذا وصل مريد الإحرام ميقاته حرم عليه مجاوزته فعليه أن يتنظف بحلق الوسط ونتف الجناحين وقص الشارب والأظفار، ثم يغتسل، وهذا الاغتسال إنما هو سنة ومستحب، وليس بواجب من الواجبات، وقد فعله تياتي قبل أن يحرم، وسنه لأصحابه، حتى الحائض والنفساء يطلب منها أن تغتسل، لأن هذا الاغتسال هو تعبدي، ولو كان الإنسان مغتسلا، أي: قريب عهد بالاغتسال، فإنه يسن له هنا قبل أن يحرم أن يغتسل، والمؤلف رحمه الله ذكر ميقات رابغ لأنه هو ميقات بلده، لأنه هو مغربي، ولذلك ذكر ميقات رابغ، وكل بلد كما ذكرنا يحرمون من الميقات الذي حدده لهم الشارع، فأهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة كما فعل رسول الله يحلق حين أتى إلى ذي الحليفة اغتسل عليه الصلاة والسلام وتطيب قبل أن يحرم، ولبس إزارا ورداء ونعلين، وأمر المحرم أن يفعل ذلك، فقال: كما في حديث البخاري وغيره: "وليلبس المحرم إزارا ورداء ونعلين لبس خفين، وقطعهما من اسفلهما" إذا لم يجد نعلين يباعان في السوق، أو ليس له نمن شرائهما وإن كانا موجودين في السوق، فعليه أن يلبس الخفين، لكن يشترط في لبس الخفين أن يقطعهما من أسفل الخفين والكعبان: هما العظمان الناتئان في الرجل.

ثم بعد هذا، أي: بعد الاغتسال، ولبس الأزرة والرداء أو الإزار — والإزار هو: القطعة التي يلبسها المحرم في نصفه الأسفل، والرداء هو: القطعة التي يجعلها على نصفه الأعلى — ثم يلبس نعلين ويصلي ركعتين قبل الإحرام، وإن كانت الفريضة حاضرة اكتفى بما ولا يحتاج إلى صلاة ركعتين، ثم بعد صلاة ركعتين، أو صلاة الفريضة ينوي الدخول إلى الحج، إما بالإفراد وإما بالقران، وإما بالتمتع، ثم يلبي بالنسك الذي قصده، فإن كان قاصا التمتع، قال: لبيك اللهم بعجم وإن كان قاصدا الإفراد قال: لبيك اللهم بعجم وعمرة، وإن كان قاصدا الإفراد قال: لبيك اللهم بحج وعمرة، وهكذا فعل رسول الله عليه حين دخل، فقد قال: " لبيك اللهم بحج وعمرة" والأحسن كما ذكرنا القول بأنه دخل بهما معا، ثم حين يدخل ويرفع عقيرته — يعني صوته — بالنسك الذي يريد أن يدخل به، يشرع في التلبية مباشرة، وهي: "لبيك اللهم لببيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك" وكان ابن عمر يزيد في التلبية بعض الألفاظ، كان يقول بعد هذا اللفظ: "لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك لبيك، والرغباء إليك يزيد في التلبية ولا بأس بزيادة هذه الألفاظ، وكان المشركون قبل الإسلام يلبون بهذا اللفظ النبوي، إلا ألهم يزيدون في والعمل" ولا بأس بزيادة هذه الألفاظ، وكان المشركون قبل الإسلام يلبون بهذا اللفظ النبوي، إلا ألهم يزيدون في آخره: "إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك" فلما جاء الإسلام حذف هذه العبارة، لأن فيها الشرك بالله "تبارك وتعالى، آخره: "إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك" فلما جاء الإسلام حذف هذه العبارة، لأن فيها الشرك بالله "تبارك وتعالى،

ا ـ صحيح مسلم 842/2 رقم: 1184 باب النلبية وصفتها ووقتها.

<sup>2-</sup> كما يروي ذلك ابن عباس رضي الله عنه صحيح مسلم 842/2 رم: 1185

وأقر الباقي منها بعد ما حذف منها ما يتنافي مع التوحيد الخالص، وهذه التلبية سبق ألها واجب من الواجبات، ولا يزال الحاج يلي في طريقه، ويجددها كلما تجددت له حالة من الحالات، أي: كلما لقي رفاقًا، وكلما صعد مكانا، ولزل في مكان، أو صلى، فينبغي أن يجددها دبر كل صلاة، وعند كل لقاء، وفي كل مناسبة، لأن هذا هو الشعار الذي يردده خلال رحلته هاته، هكذا يقول المؤلف: "وجددنما كلما تجددت حال" أي: كلما تجددت لك حال ينبغي أن تجدد معها التلبية، حتى يصل الحاج إلى بيوت مكة، فإذا وصل إلى بيوت مكة يستحب له أن يغتسل من جديد عند دخول مكة عند "ذي طوى" وهذا المكان الآن قد امتزج بالأبنية والدور الموجودة عند دخول مكة، المهم عند دخول مكة يستحب للحاج أو المعتمر أن يغتسل، وهذا الاغتسال أيضا هو اغتسال مستحب تعبدي، ولا يستحب للحائض والنفساء!!! بعد هذا الاغتسال يستحب الدخول من الثنية العليا، أي: من مكان يسمى بكداء، وهذا المكان الآن قد اندرست معالمه، فصار ممتزجا بالأبنية، وصار داخل مكة، لذلك الآن لا خيار للحاج أن يدخل من هذا المكان، بل هو مجبر أن يدخل من الطريق المسموح بما، وهذا إنما هو مستحب فقط، فيدخل بحسب ما تيسر له، فإذا وصل المسجد فينبغي له أن يدخل من باب السلام حمن باب بني شيبة-لأن الرسول الله دخل من هذا الباب، ويقول بسم الله وبالله وعلى الله، ثم يصلي على الرسول ﷺ ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا وقع بصره على الكعبة يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحيينا ربنا بالسلام، ثم يدعو قائلا: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما، ومهابة، وبرا، وزد من حجه أو اعتمره تشريفاً وتكريما وتعظيماً وبرا<sup>1</sup>، وهنا يقطع التلبية عندما يرى البيت، وقيل يقطعهما عندما يصل إلى بيوت مكة، والراجح أنه لا يقطعها إلا إذا رأى البيت، فعندما يرى البيت يحيى ربه لهذه التحية ويدعو بهذا الدعاء، ثم يبدأ بالطواف، فلا يصلي ركعتين كعادة المسجد الذي يدخله الإنسان، فإن الإنسان إذا دخل إلى أي مسجد أول ما يعمل هو يصلي تحية المسجد، أما المسجد الحرام فتحيته الطواف، اللهم إلا إذا أراد أن يجلس وهذا لا يتأتى لن هو قادم للحج أو للعمرة، إنما يتأتى لمن هو ساكن هناك، إذن يبدأ في الطواف فيبدأ أولا بالحجر الاسود فيقبله إن أمكنه ذلك، وإن لم يمكنه يلمسه بيده، ثم يضعها على فيه، وإن لم يمكنه ذلك يلمسه بعصا أو بشيء في يده، وإن لم يمكنه يكبر فقط ويبدأ في الطواف، ويجعل البيت عن يساره، ويهرول في الأشواط الثلاثة الأولى كما سبق، وإذا بلغ الركن الثالث - أي: الركن اليماني- لأن الكعبة لها أربعة أركان - ركنان شاميان، اللذان يليان الحجر الأسود، والركن الرابع هو الذي يسمى بالركن اليماني- فإذا بلغ هذا الركن فينبغي له أن يلمسه فقط، ولا يقبله، إذن الركنان الشاميان لا يقبلهما ولا يلمسهما، وإنما يستلم الركن اليماني، وحين يبدأ في الطواف يكبر أولا نحو الحجر الأسود ثم يقول: "اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، واتباعا لسنة نبيك"<sup>2</sup> ثم يشرع في الطواف وهكذا كلما وصل إلى الحجر الأسود يكون قد أنمي شوط من اشواط الطواف، ويجب عليه خلال طوافه أن يترك الحجْر إلى الكعبة ، ولا يمر بين الكعبة والحجْر – الحجر هو نصف دائرة على جهة الركن اليماني إلى الكعبة- هذا الحجر كان يعد جزءا من الكعبة قبل الإسلام، ولما أرادت قريش أن تبني الكعبة قصرت بما النفقة الحلال، فلما لم يجدوا من المال ما يكفيهم لبناء مساحة الكعبة كلها استثنوا منها هذ

. . 1

Political Control

-[]

لـ منن البيهتي الكبرى 73/5 رئم:8995 2-سنن البيهتي الكبرى 79/5 رثم:9034 عن علي رضي الله عنه

الجزء، فصار هذا الجزء الآن مميزا عن الكعبة، ويسمى بحجر إسماعيل، وهذا الجزء لا يجوز للطائف أن يمر وسطه، لأنه إذا . مر وسطه يعتبر طاف داخل الكعبة، ولا يكون قد طاف الطواف المطلوب الذي يجب أن يكون خارج الكعبة، إذن يجب على الطائف أن يجعل الحجر إلى جهة الكعبة، وهكذا كلما وصل إلى الحَجَر الأسود يقبله إن أمكن، وإلا يستلمه بيده أو بعصاه، وإن لم يتيسر له ذلك كبر فقط، وكلما بلغ إلى الركن اليماني لمسه أيضا بيده حتى يكمل سبعة أشواط، وله خلال هذه الأشواط أن يقرأ القرآن، وأن يذكر الله، وأن يدعو الله تعالى بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ومن السنة عندما يكون بين الركن اليماني والحجر الأسود أن يدعو الله تعالى بالآية الكريمة:﴿ رَبَّنَا وَالدَّنِيا حسنة ووَالآخرة حسنة وقنا عداب النار ﴾ [ البقرة:199]، لأن هذا من السنة التي كان يواظب عليها رسول الله عليها، فإذا أتم سبعة أشواط يكون قد أتم الطواف الذي يسمى طواف القدوم، وبعد الطواف يصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، الركعة الأولى يقرأ فيها الفاتحة وقل يأيها الكافرون، والثانية: بالفاتحة وسورة الإخلاص، في كل طواف لا بد له من ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم يأتي إلى بئر زمزم ليشرب منه، وعند ما يأتيه ينبغي أن يتروى منه أي: يشرب كثيرا، ولا بأس أن يدعو بدعاء مأثور فيه: "اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء" أثم يعود من جديد بعد الشرب من بئر زمزم إلى الحجر الأسود ليقبله من جديد إن أمكنه ذلك، وإلا فلا حرج؛ ولا ينبغي المزاحمة على الحجر الأسود، لأن الرسولﷺ قال لعمر بن الخطاب: إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذى الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله فهلل وكبر"2 فنهاه أن يزاحم الناس عند تقبيل الحجر الأسود، لأن المزاحمة ستضر بالضعيف والعجزة، ومن جهة أخرى فإن التقرب إلى الله تعالى لا ينبغي أن يكون فيه إساءة أو إذاية لمسلم، وهذا الذي يريد أن يتقرب إلى الله بتقبيل الحجر الأسود بمزاحمة وغيرها يكون قد ارتكب في هذا التقرب سيئة، وهي إذاية المسلمين، وإذاية المسلمين حرام، والتقبيل مستحب، ولا ينبغي أن يقع الإنسان في حرام ليصل إلى مستحب.

ثم إن عمر كان يقبل الحجر الأسود، ويقول كلمته المشهورة: والله لقد علمت أنك حجر ولولا أبي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك" فالقدوة يجب أن تكون في كل شيء فعله الرسول وإن لم يظهر لعقولنا الحكمة من ذلك، لأن عمر رضي الله عنه يريه أن يبين للناس أن هذا التقبيل لا علاقة له بالشرك والوثنية أبدا، وإنما هي سنة فعلها الرسول الله فنحن نقتدي به في فعلها.

بعد هذا ينطلق إلى السعي بين الصفا والمروة، ويبدأ بالصفا تاليا: ﴿ إِزَالْصِفَا وَالْمُرُوةَ مُرْشَعَائِرُ اللّه ﴾ [الفرة:157] ويصعد فوقها، أي: فوق جبل الصفا، ويستقبل البيت، ويكبر ثلاثا، ثم يقول: "لا إله إلا الله وحده لإ شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده" ولا

ورد موقرفا عن ابن عباس المستدرك على الصحيحي. 646/1 رقم: 1739

<sup>2-</sup> مُسَنَّد الْإِمَام أحمد 1/28 رئم:190

المصحيح مسلم ج: 2 / 925

باس أن يقول: "ابدأ بما بدأ الله به" حين يريد أن يصعد على الصفا، ثم يترل ليسعى ويبدأ بالسعى، وخلال سعيه يذكر الله، أو يقرأ القرآن، أو يصلي على الرسول يله، فإذا وصل مكانا يسمى بــ "بطن الوادي" وهذا كان قديما واديا، وكانت أمنا هاجر إذا وصلت إليه تسرع فصار من السنة أن يسرع الإنسان إذا وصل إلى هذا المكان [بطن الوادي]، فإذا تعدى هذا المكان يعود إلى مشيه بالسكينة والوقار، حتى يصل إلى المروة، ثم يصعد فوقها وينظر البيت، ويكبر الله فإذا تعدى هذا المكان يعود الله على النهج الذي قاله في الصفا" لا إله إلا الله لا شريك له... وهزم الأحزاب وحده" ثم يعود بعد ذلك ويترل إلى الصفا، ويصعد فوقها ويقول مثل ما قال من قبل، ثم يرجع إلى المروة حتى ينهي سبعة أشواط، فكلما وصل من الصفا إلى المروة يكون قد فعل شوطا ثانيا، فإذا عاد إلى المروة يكون قد فعل شوطا ثانيا، فإذا عاد إلى المروة يكون قد فعل شوطا ثانيا، فإذا عاد إلى المروة يكون أو المحدة منهما أربع وقفات، وهذا السعي الذي يفعل الحاج أو المحتمر، إن كان قارنا، فهذا السعي سعي لعمرته وحجه، والطراف الذي قبله يعتبر أيضا طوافا لحجه وعمرته، وأما إذا كان متمتعا، فالطراف الذي فعله مع السعي إنما هما لعمرته فقط، وأما حجه فما زال لم يدخل فيه بعد، وإن كان مفردا، فيكون هذا الطواف والسعي لحجه فقط، وأما العمرة إن أواد أن يفعلها يأتي بها من بعد أن ينهي مناسك حجه.

والسعي هذا الذي ذكرنا إما أن يكون ركنا لعمرته، وإما أن يكون ركنا لحجه، أما الطواف الذي سبق فإما أن يكون واجب عمرة، وإما أن يكون واجب حج على حسب النية التي دخل كها.

والسعي له شروط ثلاثة، منها: أن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، وأن يكون بعد طواف صحيح ؛ وأن يشتمل على سبعة أشواط، فلو اشتمل على ستة، أو خمسة، لكان باطلا.

وسننه: الرقي على الجبلين، والإسراع بين" المازمين " الأخضرين، والدعاء.

~{ []

ومن مستحباته: أن يكون الإنسان طاهرا طهارة خبث و طهارة حدث، وأن يكون ساترا لعورته كما نبه عليها بقوله" ندبها بسعي اجتلى" .

إذا انتهى السعي، فإن كان متمتعا- أي داخلا بالعمرة- فيجب عليه أن يحلق راسه أو يقصره، فإذا حلق أ قصر فقد انتهت عمرته، وحل له كل شيء مما كان ممنوعا عليه، فيصير مثل أهل مكة لأنه قد أنمى عمرته، والحج لا زا لم يدخل فيه بعد.

وأما إذا كان مفردا، أو قارنا، فيجب عليه أن يبقى على إحرامه، ويبقى أيضا ممنوعا عليه أمور، منها:

لبس المحيط والمخيط، تقليم الأظافر، وقص الشعر، وتغطية الرأس، والتطيب، والصيد، فلا يجوز له أن يصر ولا يجوز له أن يتزوج، ولا أن يزوج غيره؛ ويمنع عليه مقدمات الجماع، والجماع من باب أولى وأحرى، لأن هذه كا ممنوعات ومحظورات تترتب على الدخول في الإحرام، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله.

أ ـ كل هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغير هما، أنظر صحيح مسلم 883/2 باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم.

إذن: إذا كان قارنا أو مفردا، يجب عبيه أن يقى على إحرمه، وتبقى هذه الأشياء ممنوعة عليه، أما إذا كان متمتعا، قلنا: بالديحلق أو يقصر ثم يتحلل، فيلبس لباسه العادي، ولا شيء يمنع عليه.

هكذا يبقى إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، وفي اليوم الثامن من كان متمتعا يجب عليه ان يدخل بنية الحج، فيحرم من بيته — يغتسل، ويصلي ركعتين، ثم ينوي الد خول في الحج — يقول: لبيك اللهم بالحج من بيته — ثم من السنة أن يخرج إلى منى ليصلي بما الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ومن السنة أن يبيت بما حتى يصلي بما الصبح، فإذا صلى الصبح انطلق إلى عرفة.

وأما من كان قارنا، أو مفردا فلا يحتاج إلى نية، لأن نية الحج التي دخل بما عند الميقات هي لا زالت معه، الذي يحتاج إلى نية الحج هو المتمتع، ولكن كلهم ينطلقون في اليوم الثامن إلى منى على وجه السنة فقط، فمن السنة أن يصلوا شمس صلوات في منى، وفي صبيحة يوم التاسع ينطلقون جميعا إلى عرفة، فيستحب صلاة الظهر والعصر في مسجد نمرة، ومن السنة أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم، ويقصران، ومن السنة الاستماع إلى الخطبة التي كان من سنة رسول الله يخطب بما على الناس ليبين لهم مناسكهم، ثم بعد الزوال يدخلون جميعا إلى عرفة، ليقفوا بما، ويبقوا في عرفات إلى أن يدركهم غروب الشمس، وسيأتي تفصيل ذلك، وإلى هذا أشار المؤلف بقوله:

#### وإن ترد ترتيب حجك اسمعا \*\*\* بيانه واللهن منك استجمعا

أي: قم واستجمع ذهنك لما سيلقى عليك من البيان، ثم أخذ يذكر البيان بقوله: "إن جنت رابغا" قلنا: هو يخاطب المغاربة، لأنه هو مغربي، ولذلك يخاطب المغاربة بميقاتم الذي يحرمون منه، وهو: "رابغ" ولا مفهوم لرابغ، بل إن جنت ذا الحليفة إن كنت من أهل المدينة، وإن جئت يلملم إن كنت من أهل اليمن، وإن جئت قرن المنازل إن كنت من أهل نجد، وإن جئت ذات عرق إن كنت من أهل العراق؛ فهنا لنتصور أنك من أهل المغرب جئت "رابغا" تنظف حالتك قبل الإحرام، قص شعر رأسك، وأظافرك وشاربك، واحلق عانتك، وانتف إبطيك، ثم نظف ثيابك التي تريد أن تحرم فيه، ثم اغتسل، وهذا الاغتسال مستحب كما ذكرنا، ويستوي فيه الرجال والنساء حتى الحائض والنفساء، لأنه غسل

"كواجب" كيفية الاغتسال الذي ينبغي أن تقوم به، أن تغتسل كالاغتسال الواجب الذي تعرفه في الجنابة والجمعة، بأن تقدم أعضاء الوضوء، ثم تفرغ على رأسك حتى تعممه بالماء، ثم تغسل شقك الأيمن، ثم الأيسر، ولك أن تقدم رجليك مع الوضوء، ولك أن تتركها إلى النهاية، والأحسن تأخيرهما إلى الفراغ من الغسل.

" وبالشروع يتصل "ينبغي أن يكون هذا الاغتسال متصلا بالشروع في الإحرام، فلا ينبغي أن يكون بينهما مدة فاصلة، لأنه إذا كان بينهما مدة فاصلة، فلا يكون هذا الاغتسال مؤديا للسنة، لأن السنة لا تحصل إلا إذا كان متصلا بالشروع في الإحرام. ثم قال:

. [ [ ]

## بالكافرون ثم الإخلاص هما \*\*\* فإن ركبت او مشيت احرما

ومن المستحبات في الإحرام أن تلبس الرداء الذي تجعله على أعلاك، والأزرة التي تجعلها على أسفلك، لأد الرسول على أمر بهذا في قوله: "وليلبس المحرم أزرة ورداء ونعلين" وهذا لا يجب، فلو اكتفيت بالأزرة لكان جائزا، واكنت فاعلا شيئا محظورا، إنما الممنوع عليك هو ما سبق ذكره في الحديث: "القميص، والبرنس، و والسراويل، والعمامة والحف إذا كان عندك نعلان.

"وركعتين" من السنة صلاة ركعتين قبل الإحرام، وإذا كانت الفريضة حاضرة فلك أن تكتفي بما ولا تحتاج صلاة ركعتين، لأن المستحب هو أن يكون الإحرام عقب صلاة.

وينبغي أن تكون هاتان الركعتان مشتملتين على قراءة الفاتحة، وقل يايها الكافرون، وقراءة الفاتحة وسـ الإخلاص.

"فإن ركبت" بعد صلاة ركعتين تدخل في الإحرام، سواء أكنت ماشيا، أو كنت راكبا، فالأمر فيه اختيار، كان الركوب في بعض الأحيان أحسن، بل إذا اعتقد الإنسان أن المشي أحسن من الركوب، يكون في حقه أحسن، الرسول على رأى رجلا وقد شق عليه الأمر، فسأله فقال: إني نذرت أن أحج لله ماشيا، فقال على: "ازكب أيها الرسول على رأى رجلا وقد شق عليه الأمر، فسأله فقال: إني نذرت أن أحج لله ماشيا، فقال على: "ازكب أيها الوسال فإن الله غنى عنك وعن نذرك" لأن الركوب سيعينه على كثرة الدعاء والقراءة والتعبد، وغيرها من الأعمال الصالح إذن: إذا ركبت أو مشيت فأحرمن بأي شيء شئت من النسك السابقة.

## بنية تصدب قولا أو عمل \* \* كمشي أو تلبية مما اتصل

"بنية" احرم بنية، اعزم بقلبك على الدخول: إما بالعمرة، وإما بالقران، وإما بالإفراد، على أن المؤلف و يسير في نمجه هذا على من يفضل الإفراد، إذن: تدخل بنية الحج وحده، هذه النية يصحبها قول وعمل، أما القو تقول: "لبيك اللهم بحج" وأما العمل فبأن تنطلق متوجها نحو الكعبة.

وجددنها كلما تجددت \*\*\* حال وإن صليت، ثم إن دنت

ا مسعيح مسلم 1264/3 رقم: 1643 باب من نفر أن يمشي إلى الكعبة.

اي: عند ما تشرع في التلبية بعد دخولك في الإحرام، ينبغي أن تجددها كلما تجددت لك حال من الأحوال فإن صليت فجددها، وإن لقيت إخوانك فجددها، وهكذا.

نم إن قربت مكة، ينبغي على وجه الاستحباب أن تغتسل من جديد، ولذلك قال: -

مكة فاغتسل بذي طوى بلا \* \* \* دلك ومن كدا التنية الخلا

أي: اغتسل بهذا المكان الذي كان معروفا في ذلك الوقت، أما الآن فإن أمكن الإنسان أن يغتسل في مدخل مكة فيها ونعمت، وإلا فالأمر سهل، والآن لا يتمكن الإنسان من أن يفعل هذه السنة، لأنه يخضع لنظام معين مع الحجاج، وبكون في الأمر زحمة، ولا يمكنه أن يقوم بهذا المستحب، لذلك فهو في سعة من أمره.

"ومن كدا التنية ادخلا" بمعنى: ينبغي أن تدخل من "كداء" بفتح الكاف ومدها، وهو مكان عال، كان الناس الله يدخلون منه في ذلك الوقت، وكانت هذه الطريق شاقة، لأنها كانت عبارة عن عقبة، ثم مهدها الأمراء والحلفاء، والآن الهذا المكان قد صار داخل مكة.

إذا وصلت للبيوت فاتركا \*\*\* تلبية، وكل شغل واسلكا للبيت من باب السلام واستلم \*\*\* الحجر الأسود كبر واتم سيعة اشواط به وقد يسر \*\*\* وكبرن مقبلا ذاك الحجر متى تحاذيه...

إذا وصلت إلى بيوت مكة فاترك التبلبية، هكذا يرجح مالك رحمه الله، أما بعض الألمة فيقولون: لا تترك التلبية إلا عند دخول المسجد، وهذا هو الظاهر؛ فتترك التلبية وكل شغل، وتنطلق إلى المسجد، فإن كان مع الإنسان رحله فيضع رحله في المكان المأمون، أو في البيت الذي يريد أن يسكنه، ثم ينطلق مباشرة إلى المسجد ليطوف طواف القدوم، ولا ينبغي له أن يتشاغل عن طواف القدوم، فإن المطلوب من الحاج أو المعتمر عند دخول مكة أن ينطلق مباشرة إلى طواف القدوم.

وينبغي للإنسان أن يدخل من باب السلام لكون رسول الله على دخل منه، ثم يقول الدعاء الذي سبق ذكره، ثم السلم الحجر إن أمكنك، وإلا لمسته بيدك أو بعصا، لأن النبي على كان قد لمسه بمحجنه حين كان راكبا، والمحجن عصا في رأسها عوج، ثم كبر عندما تلمس الحجر الأسود إن أمكنك، ثم تبدأ في الأشواط المطلوبة في الطواف، وتجعل البيت عن السارك، وكلما حاديت الحجر الأسود، ينبغي أن تلمسه وأن تكبر، وهذا مع الإمكان، وكذلك الركن اليماني حين التحاذيه ينبغي أن تلمسه بيدك فقط، ولذلك قال:

كذا اليماني \*\*\* لكن ذا بالسيد خذ بياني إن لم تصل للحجر المس باليد \*\*\* وضع على القم وكبر تقتد وارمل ثلاثا وامش اربعا \*\*\* خلف المقام ركعتين اوقعا وادع بما شنت لدى الملتزم \*\*\* والحجر الأسود بعد استلم

أي: لكن هذا لا تقبله بشفتيك، وإنما تلمسه بيديك، هذا هو الفرق بينهما، أما الركنان الشاميان فلا يشرع فيهما تقبيل ولا لمس.

فإن لم تصل إلى الحجر الأسود لتقبله بفمك، فالمسه بيدك، ويكفيك ذلك.

\_ [ [ ]

وأثناء الطواف ينبغي أن يكون الإنسان مشتغلا بقراءة القرآن، والصلاة على رسول الله على ولا يشرع دعا. معين إلا في ما بين الحجر الأسود والركن اليماني، فينبغي هنا أن يتلو الطائف: " ربنا آتنا في الدليا حسنة وفي الآخر حسنة وقنا عداب النار" وعند بدء الطواف ينبغي أن يقول: "اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، واتباعا لسنة نبيك".

واخرج إلى الصفا فقف مستقبلا \*\*\* عليه تم كـــبرن وهلــلا واسع لمروة فقف مثل الصفا \*\*\* وخب في بطن المسيل ذا اقتفا اربع وقفات بكل مـــنه ما \*\*\* تقف والأشواط ســـبعا تمما وادع بما شنت بسعي وطوف \*\*\* وبالصفا ومروة مع اعتراف ويجب الطهران والســتر على \*\*\* من طاف ندبها بسعي اجتلى وعد فلب لمصلى عــرفة \*\*\* وخطبة السابع تأتي للــصفة وثامن الشهر اخرجن لمــنى \*\*\* بعرفات تاســعا نزولنا واعسان قرب الزوال واحضرا \*\*\* الخطبتين واجمعن واقــصرا ظهريك ثم الجبل اصعد راكــبا \*\*\* على وضوء ثم كن مواظــبا على الدعاء مهللا مبتــهلا \*\*\* مصليا على النبي مســتقبــلا

بعد طواف القدوم يتوجه نحو الصفا فيصعد عليها، ثم يسعى إلى المروة سبعة أشواط، وينبغي أن يحلق راسه أو يقصر، وبذلك تنتهي عمرته، ويتحلل تحللا كاملا، ثم إن كان مفردا. —كما يقول المؤلف – يستمر على تلبيته وعلى تركه لجميع المحظورات، فإذا جاء يوم الثامن خرج إلى منى على وجه السنة والاستحباب ليصلي بها خمس صلوات ــ الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وصبح يوم التاسع ــ وبعد صبح يوم التاسع يتوجه إلى عرفة، لكن يتوجه إلى مسجد غرة ليصلي بها صلاتي الظهر والعصر، فيجمعهما ويقصرهما، ثم يستمع للخطبة التي يسن فعلها، فإذا جاء الزوال دخل إلى أرض عرفة ليقف هناك، وقد وقف رسول الله على عند الصخرات الثلاث في أسفل جبل الرحمة، ثم قال: " قد وقفت أرض عرفة كلها موقف" أوقد سبق أن الوقوف هنا يعد ركنا من أركان الحج لا يصح إلا به، ولا يجبر بدم أبدا، وينبغي ان يستمر في الرقوف هنا إلى أن يدركه جزء من الليل، ولذلك قال المؤلف:

## هنيهة بعد غروبها تقف \*\*\* وانفر لمزدلفة ...

أي: قَف جزءًا من الليل كيفمًا كان قدر هذا الجزء، ولو لحظة واحدة، وبعد أن تقف بعرفة تعود متوجها نحو مزدلفة، كما فعل رسول الله على وعند عودتك لك أن تلبي، ولك أن تكبر، فقد صح عن رسول الله الله اقر أصحابه على الأمرين، فمنهم من كان في طريقه يلبي، ومنهم من كان يكبر، ولم ينكر على أي الطائفتين، وإقراره يعتبر من السنة عليه الصلاة والسلام، وينبغي للحاج عند عودته من عرفات إلى مزدلفة أن يمر بالطريق التي مر بما ﷺ إن أمكنه ذلك، وهي التي أشار لها المؤلف بقوله: "بين المأزمين" أي: بين جبلين معروفين، هذا إن أمكن، وإلا مر من أي الطريق تيسر له، ففي أزمنتنا هذه لا خيار للحاج أن يمر من طريق معين، وذلك لكثرة الزحمة، فإذا بلغ مزدلفة نزل بما وأنزل رحله، وصلى بما المغرب، والعشاء، يجمعهما جمع تأخير، يقصر العشاء، وأما المغرب فلا قصر فيها، ويبت هناك، والصحيح أن المبيت واجب، أما عند مالك رحمه الله فالواجب هو الترول، وإنزال الرحل فقط، وأما المبيت فعنده سنة، والحق ان المبيت واجب، لأن أفعال الحج التي فعلها النبي ﷺ كلها ينبغي أن تحمل على الوجوب، ولا يخرج منها شيء عن دائرة الوجوب إلى دائرة الاستحباب أو السنية إلا بدليل، ولذلك قال ﷺ "لتأخذوا عني مناسككم" وكما في رواية أخرى: "حجوا كما رأيتموني أحج" يبيت إذن في أرض مزدلفة، وهي واسعة شاسعة، وأن أي جزء منها بات فيه الإنسان أو نزل فيه، فيجزئه إن شاء الله، يبيت هناك، وليس له منسك معين يقوله، إنما يبيت حتى يدركه الفجر، فإذا أدركه الفجر قام وصلى الفجر والصبح، وبعد صلاته الصبح يتوجه نحو المشعر الحرام ليذكر الله تعالى، فقد أمر الله تعالى بالذكر في هذا المكان بالذات حيث قال: ﴿ فَاذْكُرُوا الله عند المشعر الحرام ﴾ [البقرة:197] والذكر هنا جاء مطلقا، كما جاء في السنة مطلقا، فليذكر الإنسان بما حضر لديه، وما تيسر عنده، فإذا أسفر -أي: كادت الشمس أن تطلع- وأسفرت، هنا يرحل من المشعر الحرام، ليتوجه إلى منى، وقد أذن رسول الله ﷺ للصبية والنساء والشيوخ أن يتوجهوا إلى منى قبل الفجر، وأذن لهم أن يرموا جمرة العقبة، خشية أن يتأذوا من الزحام، وأما الشباب والأقوياء فِلم يرحلوا من مزدلفة إلا

اً.. سنن أبي دارد 187/2 رقم:1907

بعد أن أسفر الحال، وتوجه رسول الله وأصحابه، ومروا على واد يسمى ببطن محسر، هذا الوادي هو المكان الذي عاقب الله فيه سبحانه أبرهة وجنوده، حين توجهوا إلى الكعبة ليهدموها، فهنا برك فيل أبرهة، ولم يستطع أن يخطو الله جهة الكعبة، فكان إذا وجهه نحو الكعبة امتع، وإذا وجهه نحو اليمن تحرك، هذا المكان من المستحب أن يسرع فيه الحاج، لأن فيه حل غضب الله بالقوم، ومن سنن الإسلام وفضائله أن الأماكن التي عاقب الله فيها الظلمة والطغاة، ينبغي للناس أن يحروا بما سراعا خشية أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم، فلذلك من المستحب هنا أن يسرع إلحاج في بطن محسر، فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات، فإن التقطها في مزدلفة فيها ونعمت، وإلا التقطها بارض منى، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله.

#### كيف يرمي هذه الحصيات السبع؟

٠,٠

نين

يقترب من المكان الذي يقع فيه الرمي، يقترب جدا، ثم ياخذ الحصاة الأولى بأصابعه، ويقول: بسم الله، الله أكبر، ثم يرميها، وهكذا الثانية والثائنة، حتى يكمل سبع حصيات، فإذا رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، حينئل ينحر هديه، وهذا النحر واجب عليه إن كان متمنعا أو قارنا، أما إن كان مفردا فلا يجب عليه، فإن شاء نحره، وإن شاء لم ينحر، فإذا نحر هديه بعد ذلك يحلق رأسه، ثم بعد أن يحلق يتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، وهذا الطواف هو الذي تقدم لنا بأنه ركن من أكان الحج لا يصح إلا به؛ طواف الإفاضة يكون على الشكل التالي:

يبدأ بالحجر الأسود ويقبله إن أمكن، وإلا استلمه، ثم يجعل البيت عن يساره، يعني الشروط الني سبقت في الطواف يجب استحضارها هنا، وتوفرها كذلك في طواف الإفاضة، إلا أن الفرق بين هذا الطواف والطواف السابق هو: أنه لا رمل في الأشواط الثلاثة الأولى، لأن الرمل خاص بطواف القدوم، فإذا طاف بالبيت سبعة أشواط، فإن كان مفردا أو قارنا فلا سعي عليه هنا، لأنه قد سعى مع طواف القدوم، لأن القارن سعيه الذي يسعاه بعد طواف القدوم يكفيه عن عمرته وعن حجه، والمفرد سعيه الذي سعاه بعد طواف القدوم يعتبر له ركنا، لكن الذي عليه السعي هو المتمتع، لأن السعي الذي فعله بعد طواف القدوم هو سعي عمرة، وهو مطالب هنا بسعي الحج.

إذن: حين يطوف طواف الإفاضة، فإن كان قارنا أو مفردا فلا سعي عليه، وإن كان متمتعا فعليه السعي، وهذا السعي في حقه يعد سعي حج، بمعنى أن حكمه أنه ركن، بحيث إذا لم يسع يكون حجه باطلا، ما لم يتداركه من بعد ذلك.

بعد طواف الإفاضة يكون قد تحلل التحلل الأكبر، لأنه عند ما يرمي جمرة العقبة يتحلل التحلل الأصغر، بمعنى يحل له لبس المخيط والمحيط، واستعمال الطيب، وتغطية الرأس، لكن يمنع عليه النساء والصيد، ويبقى المنع مستمرا حتى يطوف طواف الإفاضة، فإذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء.

إذن: لا حظنا أن في يوم النحر على الحاج أمورا ينبغي له أن يفعلها، هذه الأمور هي: الرمي، والنحر، والحلق، وطواف الإفاضة؛ هذه الأمور الأربعة يستحب الترتيب بينها، أي: يستحب تقديم الرمي، ثم النحر ثانيا، ثم الحلق أو التقصير ثالثا، ثم الطواف، لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج إن شاء الله، فقد صح في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسالونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فتحلت قبل أن أنحر، فقال: اذبح ولا حرج، ثم جاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ فقال: ارم ولا حرج، قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال" افعل ولا حرج" فيجوز أن تقدم بعض هذه الأمور على بعضها الآخر، والأحسن ترتيبها.

والطواف يستحب فعله في هذا اليوم، فإن أخره فلا شيء عليه، فإذا طاف طوف الإفاضة وسعى إن كان مطالبا بالسعي، عاد إلى منى في نفس اليوم، لما ذا يعود؟ لأنه من الواجب عليه أن يبيت تلك الليلة في منى، لأنه ﷺ لما طاف طواف الإفاضة عاد إلى منى ليبيت بها، فإذن: المبيت هنا واجب، ثم إذا جاء يوم الحادي عشر، فإن جاء الزوال خرج إلى الجمرات الثلاث ليرميها، يبدأ بالجمرة الصغرى ليرميها، وهي التي تلي مسجد الحيف، فيرميها بسبع حصيات، كل حصاة يقول فيها: "بسم الله، الله أكبر" وإن زاد "اللهم اجعله حجا مبرورا، وذنبا مغفورا" 2 فهو أولى، وعند ما يرمي الجمرة الصغرى، ينبغي أن يستقبل القبلة ويدعو الله طويلا، بما تيسر له من خير الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجمرة الوسطى ليرميها كذلك بسبع حصيات، ويعد رميه للحمرة الوسطى ينبغي أن يستقبل القبة ويدعو الله طويلا كما فعل ﷺ، وبعد ذلك ينتقل إلى الجمرة الكبرى التي هي جمرة العقبة، والتي رماها يوم العيد، فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها، ولا يدع، لأنه ﷺ لم يفعل ذلك، والخير كله في سنته، ثم يعود إلى رحله الذي هو فيه، ويكثر من ذكر الله عز وجل، ويبيت هناك، وهذه الليلة أيضا واجبة المبيت في مني، ويبقى هناك إلى زوال اليوم الثاني عشر؛ عند زوال اليوم الثاني عشر ينتقل أيضا إلى الجمرات الثلاث ليرميها على النهج الذي سبق، فيبدأ بالصغرى فيرميها، ثم الوسطى، كلما رمي هذين الجمرتين وقف بعدها طويلا يدعو الله، ثم يرمي الجمرة الكبرى، ولا يقف بعدها، فإن كان من المتعجلين عاد إلى مكة قل أن يدركه غروب الشمس!! فإن أدركه وجب عليه أن يبيت إلى اليوم الثالث عشر، وإن كان من المتاجلين فله أن يبقى إلى اليوم الثالث ليرمي الجمرات الثلاث مرة أخرى، والأمر في ذلك سهل، وقد قال القرآن: ﴿ فَمُرْتَعِجُلُ وِ يومير \_ فلا إثم عليه، ومرتأخر فلا إثم عليه لمزاتقي ﴾ [البقرة: 201] على أن رسول الله ﷺ تأخر وبقي إلى اليوم الثالث، ورمى الجمرات الثلاث، فيكون التاحر أفضل، وإن كان القرآن حيَّر لكن السنة الفعلية بينت الوجه الذي هو أفضل.

إذن: المبيت في منى من الواجبات التي سبق ذكرها، وكل ليلة واجبة، بل كل جزء منها يعتبر واجبا، وكل رمي يعد واجبا، بل كل حصاة تعد واجبة، فمن ترك حصاة واحدة لزمه الهدي؛ فإذا رمى الجمرات الثلاث خلال هذه الأيام فماذا يقي عليه من أعمال الحج؟ بقي عليه شيء واحد، وهو طواف الوداع، وهذا لا يفعله إلا حين يقرر الرجوع إلى بلده، حين يعزم على مغادرة مكة ليرجع إلى بلده، هنا ينبغي له أن يكون آخر عهده بالبيت طواف الوداع، وهذا

<sup>-</sup> مستعيم مسلم ج: 2 / 948 رقم: 1306 باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي - - مستعيم مسلم ج: 2 / 948 رقم: 1306 مند الإمام أحمد (427/ وقم: 4061

الطواف يشترط فيه ما يشترط في الطواف الذي سبقه، إلا أن العلماء اختلفوا في حكمه، منهم من عده سنة، وهذا هو المشهور عند المالكية، ومنهم من عده واجبا، وهذا هو الصحيح، لأن السنة النبوية دلت عليه قولا وفعلا وتقريرا، فقد المشهور عند المالكية، ومنهم من عده واجبا، وهذا هو الصحيح، لأن السنة النبوية ولت عليه وهذه الكيفية هي أمر على المناز الما الموافى، ففيه الأمر، والأمر يقتضي الإلزام والوجوب؛ وهذه الكيفية هي التي أشار إليها المؤلف باختصار حين قال:

" وانفر لمزدلفة" أي: حين يدركك جزء من الليل وأنت بعرفة عليك أن تنفر لمزدلفة، أي: تتحرك متوجها نحو مزدلفة، وينبغي أن تمر من هذا الطريق التي مر بما ﷺ وإلى هذا كله أشار بقوله:

\*\*\*
في المازمين العلمين نكب \*\*\* واقصر بها واجمع عشا لمغرب
واحطط وبت بها واحي ليلتك \*\*\* وصل صبحك وغلس رحلتك
قف وادع بالمشعر الإسفار \*\*\* واسرعن في بطن واد النار وسر كما تكون للعقبة \*\*\* فارم لديها بحجار سبعة من أسفل تساق من مزدا فة \*\*\* كالفول وانحر هديا ان بعرفة اوقفته واحلق وسر للبيت \*\*\* قطف وصل مثل ذاك النعيت

" تنصرف في المازمين" إن أمكن ذلك، وإلا تنصرف من أي طريق تيسر لك، والتنكيب: هو الرجوع، أي ترجع من أرض عرفة إلى أرض مزدلفة منكبا وراجعا من هذه الطريق، "واقصر بها" أي: بجزدلفة تقصير الصلاة الني يشرع قصرها وهي صلاة العشاء " وجمع عشا لمغرب" جمع تأخير، "واحطط" أي: رحلك، فإن حظ الرحل وإنزاله م المواجبات "وبت" وهو واجب، "واحي ليلنك" بالذكر والقرآن، وفي الحقيقة لم يرد عنه على أنه أحيا ليلته هذه بشيء، ربما قد يكون الحاج متعبا، وهو في حاجة إلى الراحة، ويكون نومه أيضا إن شاء الله عبادة "وصل صبحك" في أرا مزدلفة، ثم عند ما تشعر بالغلس وهو اختلاط الظلمة بالضياء بنبغي أن تتجه إلى المشعر الحرام، لتذكر الله فيه الإسفار، وبعد ذلك ترحل إلى مني "وأسرعن في بطن وادي النار" أي: عند ما تصل إلى هذا المكان أسرع فيه، وبطن النار هو واد محسر "وسر كما تكون للعقبة" أمن توجه إلى العقبة، وتجعل مشيك هذا على غرار الذي جنت به من على مزدلفة أي على هيئتك من ركوب أو مشي سر إلى الجمرة الكبرى لترمي بما "فارم لديها بمجارة سبعة" وي

أن تكون على مقدار معين، أي: على مقدار حبة الحمص، "من أسفل تساق من مزدلفة" أي: تأخذ هذه الحجارة من أرض مزدلفة، لترميها مجمرة العقبة "كالفول" أي: حجمها كالفول شيئا قليلا، وفوق الحمص حجما متوسطا.

"و انحر هديا، إن بعرفة أوقفته" أي: بعد الرمي أنت مطالب بأن نتحر، وهو واجب بالنسبة للمتمتع والقارن، ومستحب بالنسبة للمفرد، ثم بعد أن تنحر الهدي الذي أوقفته بعرفة، وهذا بالنسبة لمن ساق هديه من بلده، كما فعل الله حين جاء بهديه، ولذلك دخل بالقران، ولذلك يبغي لمن ساق هديه من بلده أن يدخل بالقران؛ أو يشتري الهدي في أسواق منى، وهو موجود "واحلق" بعد النحر ينبغي أن تحلق رأسك أو تقصر، والحلق أفضل، لأن الرسول على دعا للمحلقين بثلاث دعوات، قال: "اللهم ارحم المحلقين" وفي رواية: "اللهم اغفر للمحلقين" ثلاثا، ثم قال: "وللمقصرين" ثم بعد الحلق أو التقصير تتوجه إلى الكعبة لتطوف بها طواف الإفاضة، فإذا طفت طواف الإفاضة، وصليت خلف المقام على الشكل الذي سبق ذكره، عدت من يومك إلى منى لتبيت فيها، فلو أدركتك تلك الليلة بمكة (لم تبتها، لوجب عليك الهدي.

وارجع فصل الظهر في منى وبت \*\*\* إثر زوال غده ارم لا تفت ثلاث جمرات بسبع حصيبات \*\*\* لكل جمرة وقف للدعوات طويلا إثر الأولين اخصرا \*\*\* عقبة وكل رمي كسيرا وافعل كذاك ثالث النصير وزد \*\*\* إن شنت رابعا وتم ما قصد

إذن ترجع إلى منى فتصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتقصر الصلوات الرباعية، وأهل مكة هم أيضا يقصرون الصلاة وهذا القصر يعتبر قصر مناسك، وتبيت هناك، وتبقى إلى زوال الغد، وعندما يزول الزوال تتوجه إلى الجمرات الثلاث لترميها، الصغرى والوسطى والكبرى، وهذا الوقت للرمي حدده على بفعله، وإليه ذهب الجمهور، ولم يخالف في ذلك إلا عطاء وطاوورر، فأجازا الرمي قبل الزوال، والأحاديث حجة عليهم؛ ومن أخر الرمي إلى قبيل غروب الشمس لعذر كالزحام وغيره فرميه صحيح؛ فللرمي وقتان: وقت أداء، وهو ما بين الزوال وغروب الشمس، ووقت قضاء وهو ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر.

وعند المالكية قد يمتد وقت القضاء إلى اليوم الثاني بالنسبة لليوم الأول، وكذلك إلى اليوم الثالث بالنسبة لليوم ا الثاني ولكن ما لم تغرب شمس يوم الرابع فإذا غربت شمس يوم الرابع فقد انتهى وقت القضاء تماما، فلا رمي بعد هذا الوقت، وعبيه فماذا يلزمه؟ يلزمه هدي، لأن الرمي واجب .

أ- صحيح مسلم 945/2 رقم:1302 باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز النقصير

قوله: "ثلاث جمرات بسبع حصيات" كل جمرة بسبع حصيات، فيكون المجموع: (21) إحدى عشرين حصاة؛ "وقف للدعوات طويلا إثر الأولين" أي: تقف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى للدعاء طويلا، ومفهومه أن الكبرى لا تقف عندها.

" وعند كل رمي كبرا" أي: كلما رميت حصاة، قلت: "بسم الله، الله أكبر" ويرميها وهو مستقبل مكة.

. "وافعل كذاك ثالث النحر" وهذا أمر على سبيل التخيير، إن شئت أن تزيد لترمي بعد ذلك فلك ذلك، وإن شئت أن تتعجل فلك ذلك، بشرط أن تخرج قبل أن يدركك غروب الشمس.

"وتم ما قصد" أي: بمذا يتم القصد الذي أراد الحاج، فإذا عدت إلى مكة فينبغي لك على وجه الاستحباب أن تصلي الظهر والعصر بالأبطح، فإذا دخلت مكة فينبغي لك أن تكثر من الذكر، وفعل الخير، وطواف التطوع، ويشترط في هذا الطواف ما سبق في الطواف، لكن بقي من أعمال الحج كما ذكرنا طواف الوداع، وهذا يأتي إن شاء الله عند ما يتعرض المؤلف له في مكانه، وإلى هنا ألهى المؤلف رحمه الله كيفية أعمال الحج.

## محظورات الحج والعمرة

انتقل المؤلف رحمه الله بنا إلى الكلام على المحظورات والممنوعات التي يجب على الحاج أن يتجنبها، فقد سبق أن للحج أعمالا مطلوبة لا بد من فعلها، وهذه الأعمال قد سبق ألها تتنوع إلى ثلاثة أنواع: منها الأركان، ومنها الواجبات، ومنها السنن ؛ وهناك محظورات ينبغي للحاج أن يتجنبها، وهذه المحظورات أيضا على ثلاثة أنواع: نوع منها إذا فعلها الحاج بطل حجه، وهو الجماع، كما سيقول المؤلف: "ومنع النساء وأفسد الجماع" فمن جامع زوجته أثناء الحج قبل أن يكمله بطواف الإفاضة، يكون حجه باطلا، ويجب قضاؤه من العام القابل.

ونوع لا يبطل الحج، وإنما يوجب دما يقوم مقامه، وهذا النوع هو الذي أشار إليه المؤلف هنا بقوله: "ومنع الإحرام" فمنها الصيد، ولبس المخيط والحيط، وقص الأظافر، وقص الشعر...

ونوع لا يفسد الحج، ولا يوجب دما، وإنما على الحاج أو المعتمر أن يتركه، لكن لو فعله لما وجب عليه دم، ويكون حجه أو عمرته صحيحين، ومنها مثلا: لو أحرم قبل الميقات، ومنها الجدال في الحج، والسب والشتم، فهذا لا يبطل الحج، ولكن يأثم صاحبه، ومنها عقد النكاح، إما أن يتزوج هو أو يزوج غيره، لا يبطل حجه، ولا يجب عليه دم، ولكن زواجه هذا يعتبر مفسوخا، هذه ممنوعات غير مبطلة وغير موجبة للدم، أو ما يقوم مقامه.

إذن: الممنوعات والمحظورات في الحج على ثلاثة أنواع: نوع يفسد الحج، ونوع يوجب الدم أو ما يقوم مقامه، ونوع لا يفسد الحج ولا يوجب دما، ولكن ينبغي للحاج أن يتجنبه، وأشار المؤلف بمذه الأبيات إلى النوع الذي يوجب الدم أو ما يقوم مقامه فقال:

ومنع الإحسرام صيد البر \*\*\* في قتله الجزاء لا كالفار

وعقرب مع المحدا كلب عقور \*\* وحية مع الغراب إذ تجوز يشير بمذين البيتين إلى أن الإنسان إذا أحرم بحج أو بعمرة يمنع عليه صيد الحيوانات البرية، أما صيد البحر فلا حرج عليه في ذلك كما قال القرآن: ﴿ أحل لكم صيد البحر وطعامه مناعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البرما دمتم حرما ﴾ [المائدة: 98] سواء كان هذا الحيوان داخل حرم مكة، أو خارج حرم مكة، هذه الحيوانات التي يحرم عليه صيدها سواء كانت حالة الأكل، أو غير حالة الأكل، فلا يصيد مثلا البقر الوحشي، أو الأرنب، وكذلك الضبع وغيرها، فإذا وقع في هذا الاصطياد فعليه الجزاء الذي قرره القرآن الكريم في قوله تعسالى: ﴿ بأيها الذير آمنوا لا تقاوا الصيد وأنتم حرم ومرقت لمنكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل مز النعم يحكم به ذوا عدل

منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طمام مساكين أوعدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره كا [١١١١، ١٥٦] ولا مفهوم لمتعمل، بل سواء قتله جاهلا أو ساهيا، أو متعمله، فقوله: {متعمله} هذا خرج مخرج التغليظ، فليس له مفهوم -يعني أن الذي لم يقتل متعمدًا لا جزاء عليه، لا– سراء قتله متعملًا أو غير متعمد فعليه الجزاء، لكن المتعمد عليه الإثم والجزاء، وغير المتعما. عليه الجزاء ولا إثم عليه، (فجزاء مثل ما قتل من النعم ) فمثلا النعامة مثالها من النعم: الناقة؛ وكذلك الفيل فمثله البعير، وكذلك الحمار الزحشي فمثله البقرة، وكذلك الضبع مثلها من السنعم الشساة، وكذلك الظبي الغزال- مثلها الشاة، والأرنب ليس لها مثل في الصورة والشكل من النعم، ولكسن الحديث جاء بجزائها وهو الشاة، فمن قتل أرنبا فعليه شاة؛ عليه جزاء مثل ما قتل من النعم، إن أراد ذلـك، وله أن يؤدي ذلك طماما، ولكن هذا يحكم به ذوا عدل دائما، فليس الخيار له، ولكن الخيار للفقيهين العساءلين يحكمان في هذا الأمر، أو عليه عدل ذلك صياما -أي: عامل ذلك الطعام- فيصوم عن كل مد يوم، فإذا قُرَم هذا الصوم بثلاثين مدا، واراد أن يصوم ثلاثين يوما بدلا من الإطعام فله ذلك، الذي يحكم بهذا قلنا ذوا على من المسلمين، وقد ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه، فقد جاء رجل يخبره أنه اصطاد ظبيا -تسابق مع رجل آخر فرقع في اصطياد هذا الظبي- فقال له عمر: انتظر، فنادي على عبد الرجمان بن عوف، فحكما عليه بشاة، فانطلق الرجل وهو يتعجب، يقول: أمير المؤمنين لا يستطيع أن يمكم في ظبي حتى يستدعي رجلا آخـــر، فنادى عليه عمر فقال له: أتقرأ سورة المائدة؟ قال: لا، قال له عمر: أعرفت هذا الرجل الذي معي؟ قــال: لا، قال له: لو كنت تعلم ذلك لأوجعتك ضربا، ألم يقل الله تعالى: { يحكم به ذوا عدل منكم }؟ فهذا دليل إذن على أنه لا با. من تحكيم رجلين عالين فقهيين في هذه المسألة بالذات، ولا يشترط فيهما العلم بجميع الأحكام، يشترط فقط العلم بماده النازلة؛ وأما حمام مكة ويمامها ففيه شاة لأله ورد في الحديث بخصوصه.

إذن: من وقع في صيد فهذا هو جزاؤه، سواء كان عمدا او سهوا او جهلا، وهذا معنى قوله: "و ونع الإحسرام صيد البر" ثم قال: "في قتله الجزاء" أي: من قتل شيئا من ذلك فعليه جزاء، سواء قتله اعتداء، أو ضيربه ولم يقتله ومات من جراء ذلك، فعليه الجزاء في كلتا الجالتين، ثم إن لهذا المذيم بعض الاستئناءات أباح الشيارع فسيها قتل بعض الحيوانات لعدوالها وجورها، وهي: الفار، والعقرب، والحية، والعداة الوع من الطسيور مفترس والكلب العقور؛ هذه الحيوانات كلها يجوز قتلها، ولا يمنع على المحرم، لما فبت في الصحيح عسن عائشة وغيرها أن النبي يمن فواسق يقتلن في الحل زالرم: الفار، والحية، والغراب، والعقرب، والحسداة، والكلب العقور" هذه الدراب يشرع قتلها في الحل والحرم؛ واختلف العلماء في الأمر هنا هل هو للوجوب، أو للاستحباب، أم هو للإباحة بناء على القاعدة الأصولية: في أن الأمر معد الحظر قيل للوجوب، وقيل للندب.

أ- صحيح مسام 856/2 راتم:198 إباب ما يتدب المحرم وخير وكله من الدراب في العل والحرم

على كل حال جاء الشارع بقتل هذه الدواب وسماها الشارع فواسق، لألها خرجت عن سنن الله تعلى الله على المنافعة أن تقتل في الحل والحرم، يقتل الفار، وكذلك الكلب العقور، وهو عند مالك كل حيوان يؤذي الإنسان ويعدو، ويدخل فيه الذئب والسبع، وقد يطلق الكلب على السبع، فقد دعا الرسول الله على عتبة بن أبي لهب فقال: "اللهم سلط عليه كلبا من كلابك" أوالذي سلط عليه أسد افترسه.

#### ومنع المحيط بالعضو ولو \*\*\* بنسج أو عقد كذاتم حكوا.

ومن المنوعات على الخرم: كل ما يحيط بالعضو، وكل مخيط، فكل ما يحيط بالعضو يمنع على الحاج لبسه، وكذلك يمنع عليه لبس كل محيط، وهذا مستفاد من قوله ولله فيه فيما رواه البخاري وغيره: "لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ثوب أو زعفران ولا حفين ... "، فهذا الحديث فيه حظر أمور على المحرم، منها: القميص، والعمامة التي تغطي الرأس، ولبس ما يحيط بالبدن، ولبس البرنس والخفسين إلا إذا لم يجسد نعلين، وهذا معنى قوله هنا: "ومنع الحيط بالعضو ولو بنسج " سواء كان هذا المحيط بالعضو و منسوجا أو كان معقودا بالعقد، كان يكون معقودا بالازرار أو غيرها، "أو عقد" كذلك يمنع على بالعضو و منبيء معقود على عضو من أعضائه، وأما الحاتم الذي أشار إليه فلا بأس إن شاء الله بلبسه، لأنه فسيه آثارا تدل على جواز لبسه، وكذلك الساعة، والنطاق الذي يشده المحرم على نصفه، كل هذه الأمور رحص العلماء في لبسها لأنها من الأمور التي يحتاج إليها الناس.

#### والستر للوجه أو الرأس بما \*\*\* يعد ساترا ..

كـــذلك يمنع على الحاج ستر وجهه وستر رأسه، وقد ثبت هذا في صحيح مسلم وغيره أن رجلا في عهـــد رســـول الله على وقصته ناقته فمات من جراء ذلك، فقال: " اغسلوه بماء وسدر وكفنوه قي ثوبيه ولا تخمــروا رأسه فـــإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا "2، فقوله على لا تخمروا رأسه ولا وجهه، دليل على وجوب كشــف الــرأس بالنســـبة للرجل، وكشف الوجه بالنسبة للمرأة والرجل، وبهذا أخذ مالك رحمه الله تعالى، وبعضهم أجاز ستر الوجه، ولكن هذا الحديث حجة عليه.

"بما يعد ساترا" أي بما يعد في عرف الناس ساترا، مثل القلنسوة والعمامة بالنسبة للرأس، وكذلك ما يعد ساترا للوجه مثل النقاب بالنسبة للمرأة، أما ما لا يعد ساترا للوجه كان يمرر الإحرام مثلا على لحيته، أو على فمه فهذا لا يضر، لأنه لا يعد ساترا في العرف

أ ـ سنن البيهقي 211/5 رقم:9832 2- صحيح مسلم 865/2رقم: 1206بانب ما يفعل بالمحرم إذا مات

#### تمنع الأنثى لبس قفاز كذا \*\*\* ستر لوجه لا لستر اخذا

استدرك هنا ليبين أن الأنثى ليست مثل الرجل، في الأحكام السابقة، فإن ما يمنع عليها بالنَّسبة للمخيط والمحيط تنقـــيب وجهها، ووضع القفازين على يديها، وقد ثبت هذا في صحيح البخاري عن ابن عباس وغيره، أن رسول الله والنقاب هو ما تجعله على وجهها، والقفازان: ما تجعله على وجهها، والقفازان: ما تجعله على يسديها، إلا إذا حشـــيت الفتـــنة، فيجوز لها أن تستر وجهها، وقد ثبت هذا في مسند أحمد وأبي داود وغير هما، عن عائشــة قالــت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه"1 وفي هذا دليل على جواز ستر الوجه للمرأة التي تخشى الفتـــنة علـــى نفســـها، ولهذا قال المؤلف: "لا لستر أخذا"، أي: إذا وضع الستر على الوجه من أجل اتقاء الفتنة وخشيتها، فهذا لا حرج فيه.

#### ومنع الطيب ودهنا وضرر \*\*\* قمل وإنما وسنخ ظفر شعر.

لازال المؤلف رحمه الله تعالى يتابع الكلام على الأفعال التي يمنع على المحرم أن يقترفها، وهي كما ذكرنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يستوجب الفدية، وقسم يستوجب ضمان مثله، وقسم يفسد الحج، ويمكن أن يزاد قسم آخر لم يذكره المؤلف ليس فيه فدية، ولا يفسد الحج، وإنما فيه الاستغفار والتوبة لله وب

إذن الأفعال الممنوعة على الحاج التي ذكرها هنا ثلاثة أنواع، وقد سبق النوع الذي يستوجب ضمان مسئله وهو الصيد، ، فمن صاد شيئا فإنه يجب عليه ضمانه، أو عدل ذلك من الطعام أو الصيام، والذي يحدد هذا النوع من الضمان عدلان فقيهان، أي: فقيهان بمذه النازلة، يستدعيان ليحكما في هذه النازلة.

وأمسا النوع الذي يسترجب الفدية، فهو لبس المخيط أو المحيط، أو حلق الشعر، أو قص الأظافر، أو التطيب، وتغطية الرأس أو الوجه، كل هذا قد ورد القرآن الكريم ببيان الفدية المطلوبة فيه، والفدية عبارة عن واحمل من ثلاثة أشياء: إما ذبح شاة، وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، وإما صيام ثلاثة أيام، قال تعسالى: ﴿ فَمَرَكَارُ مِنْكُمْ مُرْبِضًا أُوبِهُ أَذَى مِرْزَأْسِهِ فَقَدْيَةُ مُرْصِيام أُوصِدَقَة أُونْسِك ﴾ [البقرة:195] ولا زال المؤلف يتكلم على هذا النوع الذي يستوجب الفدية، فقال: "ومنع..." يعني أن الإحرام يمنع على صاحبه أن يستعمل الطـــيب، وهذا الطيب على نوعين: طيب اله لون ورائحة، ونوع له رائحة ولا لون له، وقد قال 震:"إن خير طيب الرجال ما ظهر ريحه و حقي لونه، وحير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه"2، يعني أن طيب الرجال ينبغسي أن يكــون غير ملون وغير مشكل، فتكون له رائحة مثل السوائل التي لإلون لها، كالورد، والياسمين،

<sup>1-</sup> مسند أحمد ج: 6/ 30 رقم:24067 2- سنن الترمذي 107/5 رقم:2788 باب ما جار في طيب الرجال والنساء

وغيرهـــا، وأما طيب النساء فغالبا يكون له اللون والشكل، وذلك كالكحل، والحناء، وما يستعمله النساء في وجسوههن وما إلى ذلك؛ والمقصود أن الطيب بنوعيه يمنع على المحرم، سواء كان امرأة أو رجلا، الأ أن المنع إنمـــا يكون ابتداء لا دواما، بمعنى أن المحرم يمنع عليه أن يستعمل الطيب بعد إحرامه، أما إذا كان استعمله قبل إحـــرامه فلا يمنع عليه، وإن كان المالكية يكرهون هذا النوع من الطيب، ولا يوجبون فيه الفدية، يقولون:من أحسرم ووجسد عليه طيبا، عليه أن يزيله، ويكره له أن يستبقيه، ولكن لو استبقاه فلا فدية عليه؛ والصحيح جـــوازه، لأنه صح الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: "طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حسين أحرم ولحله قبل أن يفيض بأطيب مَا وجدت" وفي رواية" كاني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم" وكذلك تقول عنها وعن نساء النبي ﷺ ألمن كن يخرجن مع رسول الله صنلي الله علميه وسلم عليهن الضماد بالمسك المطيب قبل أن يحرمن ثم يعرقن فيرى في جباههن، فيراهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهاهن" فهذا دليل على أن من استعمل الطيب قبل أن يدخل في الإحرام فلا يلزمه إزالته بعد الدخول في الإحرام.

وحجة من قال ينبغي إزالته: حديث ورد عن أحد الصحابة أنه ﷺ لما كان بالجعرانة جاءه رجل فسأله عسن رجل أحرم بعمرة وعليه طيب رعليه قميصه، فقال الله العليب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عــنك الجبة" ولكن هذا وقع في سنة تمان من الهجرة، وأما عمله على وعمل نسانه فوقع في حجة الوداع التي كانت سنة عشر، ودائما يؤخذ بالأخير من فعل رسول الله علي .

إذن الطيب يمنع على المحرم استعماله ابتداء لا دواما، ومن استعمله فعليه الفدية.

ومما يمنع على المحرم أيضا: "المدهن" أي: الدهن الذي يدهن به المحرم رأسه، أو وجهه ويكون فيه نوع من الطيب، فيمنع عليه ذلك.

وتمسا يمنع عليه أيضا: قتل القمل بسبب ضرره، لكن إن آذاه كثيرا فله أن يقتله، ويفدي عليه، كما ئسبت في الصحيح عن كعب بن عجرة قال: في أنزل قوله تعالى: ﴿ فَمَرَكَا زَمَنَكُم مُرْيَضًا أُوبِهِ أَذَى مُزْرَأُسِهِ فَفُدِيةٌ مَرْ صيام أو صدقة أو نسك ﴾ [اليقرة: 195] وذلك أن رسول الله ﷺ رآه ورأسه يتناثر بالقمل، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟" قال: نعم، فأمره أن يحلق رأسه من أجل إلقاء الأذى والقمل، وأن يفعل واحدة من هذه الثلاثة: إما أن يذبح نسكا، وإما أن يتصدق على ستة مساكين، وإما أن يصوم ثلاثة أيام، فبقي ذلك تشريعا لأمته إلى يوم السدين 4، من تأذى بسبب من الأسبان، أو أن يدفع عنه ذلك الأذى، وأن يفدي بأحد من هذه الأمر الثلاثة. والإنسان مخير بين أن يفعل واحداً من هذه الثلاثة.

يح مسلم 847/2 رقم 1189 والرواية الأخرى رقم:190

<sup>2-</sup> مسموح البخاري 557/2 رئم: 1463 باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب

ر- صعيح مسلم 860/2 رقم: 1202 باب جراز حلق الرأس للمحرم إذا كان به اذى روجوب الندية لحلقه وبيان تدر ما

قسال: " و إلقا وسخ ظفر شعر"، ولما يمنع على المحرم إلقاء ما يضره من شعر، أو ما يضره من ظفر، إلا إذا شسق علسيد الأمر فله أن يفعل كما فعل كعب بن عجرة، أي": له أن يحلق شعره ويفدي لذلك؛ وأما قسوله "وسسخ" فإن عني به إلقاء الشعر والأظافر، فهذا نعم، وأما إن عني به الوسخ الذي نزل بالجسم فهذا خطسا، فإنسه لاحرج على المحرم أن يغتسل، ويغسل رأسه فقد كان رسول الله المحرج على المحرم، ويدلك رأسسه، وثبت ذلك في الصحيح، إذن الاغتسال جائز وكذلك غسل الإحرام جائز لا حرج فيه، والممنوع هو قص الأظافر، وحلق الشعر.

5 mg

## ويفتدي الفعل بعض ما ذكر \*\*\* من المحيط لهنا وإن عذر

إذا فعسل الخسرم شيئا من هذه الممنوعات التي هي لبس المخيط، أو لبس المحيط، أو قص الأظافر، أو حلسق الشعر، وكذاك استعمال الطيب، إذا فعل شيئا من ذلك فعليه الفدية، وإن تكرر منه ذلك فعليه فدية علسى كل فعل تكرر منه، فكلما فعل شيئا مما يمنع عليه يجب عليه الفدية بسبب ذلك، فإذا لبس المخيط فعليه الفدية، ثم إذا حلق شعره فعليه الفدية، ثم إذا استعمل الطيب فعليه الفدية، وهكذا.

"من المحيط" أي: من ذكر المحيط إلى إلقاء الوسخ والشعر والأظافر كل هذه المنوعات حكم فاعلها هو الفدية.

"وإن عذر" أي: وإن فعل ذلك وهو معذور، ومعنى كونه معذورا: أي: يفعل ذلك بسبب ضرر وقع به كما نص على ذلك كتاب الله "فمن كان منكم مريضا ..." فذكر العذر وذكر الفدية، فالعذر لا يمنع الفدية ا ولكن العدر يبيح لصاحبه أن يفعل ذلك، ولا يقع عليه إثم بسبب ذلك، إنما الإثم بسبب من تعمد ذلك.

#### ومنع النسا وأفسد الجماع \*\*\* إلى الإفاضة يبقى الامتناع

كالصيد

هذا هو النوع الخالث من الممتوعات، وهو الذي يستوجب فساد الحج والعمرة، وهو الجماع، فيمنع عليه كذلك الكلام في علي المحسرم ان يجامع زوجته، بل ويمنع عليه مقدمات الجماع من قبلة، ولمس، ويمنع عليه كذلك الكلام في شان الجماع، أما إذا رقع في المقدمات ولم يقع في الجماع نفسه، فعليه دم، فمن وقع في قبلة، أو لمس، ولكن لم يجامع فعليه دم، أي: ذبيح شاة، وأما من وقع في الجماع فيفسد حجه ويجب عليه المضي فيه، ويجب عليه الهدي، ويقضيه من الحام القابل، بهذا أفتى عبد الله بن عباس، وأبو هريرة، وعمر رضي الله عنهم وغيرهم، فقد روى مالك في مو السنة عن أبي هريرة وعمر وابن عباس أفم سئلوا جميعا عن رجل وقع مع زوجته في جماع، فقالوا: يمضيان في حدم ما، ويقضيان من قابل، وعليهما الهدي.

وهـــل يجب الهدي على المرأة أيضا؟ نعم؛ إذا كانت محتارة، أما إذا كانت مكرهة، فقيل يجب عليها، وقيل لا يجب:

مستى يُفسدُ الجماعُ الحبيَّ؟ يفسده إذا وقع قبل رمي جمرة العقبة، وقبل طواف الإفاضة، لأن الجماع يبقسى ممتنعا على المحرم إلى أن يطوف طواف الإفاضة، ولكن إذا وقع بعد رمي جمرة العقبة، فلا يفسد الحبح، وإلى هذا أشار بقوله: وإنحسا يسوجب الهدي، لكن إن وقع قبل رمي جمرة العقبة، فهذا هو الذي يفسد الحبح، وإلى هذا أشار بقوله: "ومنع النسا" أي: منع الإحرام النساء، "وأفسد الجماع"، أي: الجماع يفسد الحبح إذا وقع قبل الرمي، وقبل طسواف الإفاضة، سواء كان ذلك قبل يوم النحر، أو بعده، وأما إذا وقع الجماع بعد رمي جمرة العقبة فإنه لا يفسسد الحسج ولكن يستوجب هديا، ولا يباح الجماع بصفة نمائية إلا بعد طواف الإفاضة سواء وقع طواف الإفاضة في يوم النحر أو بعده.

وكـــذلك إذا وقع الحماع قبل السعي لمن هو مطالب بالسعي فيفسد حجه، لأن السعي مثل طواف الإفاضة، لا بد منه.

والعمسرة تفسد بالجماع إذا كان قبل السعي، أما إذا كان بعد السعي وقبل الحلق فلا يفسد العمرة، ولكن عليه الهدي في ذلك.

"إلى الإفاضة يبقى الامتناع" أي: يبقى الجماع ممتنعا إلى طواف الإفاضة.

"كالصميد" أي كسذلك يبقى الصيد ممنوعا إلى طواف الإفاضة؛ ولكن الصيد لا يفسد الحج، وإنما يوجب الفدية.

#### ..... ثم باقي ما قد منعا \*\*\* بالجمرة الأولى يحل فاسمعا

يعنى: بعد رمي الجمرة الأولى يحل للحاج كل ما سبق أنه ممنوع عليه، وهو لبس المخيط والمحيط، والطيب، والله عنه، وقص الأظافر، وتنف الإبط، وتغصة الرأس، وتغطية الوجد، هذا يحل له بمجرد رمي جمرة العقبة، ما عدا النساء والصيد.

إذن الممنوعات كلها تحل عند رمي جمرة العقبة، ولكن يبقى الجماع والصيد ممنوعين إلى طواف ألإفاضة.

#### وجاز الاستظلال بالمرتفع \*\*\* لا في المحامل وشقذف فع

أشار هنا إلى التنبيه على أمر يمكن أن يتوهم الإنسان الذي سمع ما سبق أنه ممنوع عليه مع أنه جائز، وهو الاستظلال بما يقي الرأس من حر الشمس، لأنه سبق أن تغطية الرأس ممنوعة، وأن من غطى رأسه أو وجهه فعليه الفدية، وأشار هنا إلى التنبيه على أن الاستظلال بشيء مرتفع فوق الرأس لاحرج فيه، لكن المالكية يشترطون أن يكون ذلك

المقصود أن الاستخلال بشيء مرتفع فوق الرأس لاحرج فيه، سواء كان ثابتا أو متناً، ثم ذكر المؤلف النو الذي أجازه بقوله: "بالمرت على الحامل"، المحامل جمع محمل، هو ما يوضع فوق البرتركب فيه المرأة، فه يقول: لا يجوز الاستظلال بالمحمل لأنه يتنقل، وكذلك لا ينبغى الاستظلال الشقلال و من المراكب أيت يوضع فوق البعير، فكل هذه لا يجوز الاستظلال بها لأنها متنقلة، والصحيح جواز الاستظلال كل شيء بشرط أن يكون غطاء للرأس، كالرادة، والقلنسوة، أو منديل يوضع فوق الرأس، حتى في النوم ينبغ محرم الا يغطي رأم بالفراش ال

in'

.-[

..=|

#### خلاصة ما سبق (مراجعة)

سبق تفصيل الكنية العملية للحج، بعدما ذكر المؤلف الأحكام وأن منها ما هو رحكم الركن في ه الباب أن تركه يبطل أن ين ومنها ما هو واجب، وحكمه أن تركه يوجب الدم، وهناك أف يرى لا يترتب ع فعلها بطلان الحج ولا وحوب الدم، وهي التي نسميها بالسنن والمستحبات، وهناك أفعال يط الحاج تركها والمسماة بالمحظورات، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

قسم يستوجب الخدية، ومعنى الفدية أحد ثلاثة أشياء: الهدي، إطعام ستة مساكين، ثلاثة أيام، والإنس مخير بين فعل واحد من ... الأشياء الثلاثة؛ والمحظورات التي تستوجب الفدية هي: لبس الجرائحيط، أو استعاد الطيب، أو قص الأظافر، أو حلق الشعر، أو تغطية الرأس؛ وتنفرد المرأة بشيئين وهما: أنه لاعليها لبس المخيط لبس المخيط لبس المخيط، وإنما يمنع علينا تغطية وجهها بالنقاب، أو تغطية يديها بالقفازين.

الـ صحيح مسلم 944/2 وقر: 1298 باب استحياب رمي جمزة العقبة يوم النحر و لكبا وبيان قوله صلقي الله عليه يوسلم التسككم

والنوع الثاني من المحظورات وهو الذي يستوجب ضمان مثله، وهو من وقع في صيد حيوان من حيوانات البر وهو محرم، أو هو في داخل الحرم سواء كان محرما أو لا، فإن صاد فعليه جزاء مثله،أو عدل ذلك من الطعام أو الصيام كما سبق.

والنوع الثالث يترتب عليه بطلان الحج وهو الجماع بشرط أن يقع قبل رمي جمرة العقبة، أما إذا وقع بعد رمي حمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فلا يفسد الحج ويجب عليه الهدي.

إذن من وقع في الجماع قبل رمي الجمرة يفسد حجه، ويجب عليه المضي فيه، وعليه قضاؤه من قابل، ويجب عليه الهدي.

وعليه فإذا رمى حمرة العقبة يحل له كل ما كان ممنوعا عليه إلا أمران، وهما: النكاح، والصيد، يبقى هسندين النوعين ممنوعين إلى أن يطوف طواف الإفاضة فيحل له كل شيء، بمذا ننتهي من أحكام الحج، والآن التقل بنا المؤلف إلى أحكام العمرة.

The state of the s

#### العمرة

قال المؤلف رحمه الله:

وسننة العمرة فافعلها كما \* \* \* حج ...

كلما ذكر الحج تذكر معه العمرة دانما،قال تعالى: ﴿ وَأَيُوا الحِجِ وَالْعَمْرَةُ لِلَّهُ ﴾ ، وقال النبي على: ' تابعوا بين الحج والعمرة فإنمما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب دونْ الجنة".

مسا هسو حكسم العمرة؟ اختلف العلماء في حكم العمرة، فمنهم من قال يوجوبها، ومنهم من قال بسنيتها، ومستند القانلين بوجوب الممرة أمور،منها: الحديث الذي ذكره ابن حجر في بلوغ المرام وهو قوله 雅:"الحسج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت"2 ولو صح هذا الحابيث لكان رأي القائلين بالوجوب أقوى، لكنه لم يصح، رحديث آخر عن عائشة حين سألت رسول الله يَنْ عن الجهاد: أهو واجب على النساء ع فقال ﷺ: "عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة " ومن مستندهم أيضا قوله تعالى: ﴿ وأُمَّـوا الحج والعمرة الله ﴾ لكنن احستجاجهم هذه الآية لا يسعف، لأن الله تعالى قد أوجب هذه الآية إتمام الحج والعمرة، أي: أوجب المضي فيهما لمن دخل فيهما، ولم يوجب العمرة هنا إيجابا استقلاليا، وعليه فلا تصلح الآية استدلالا لمن قال بوجوب الممرة استقلالا.

يبقى عندنا الرأي الثاني وهو رأي القاتاين بسنية العمرة، فما هو دليلهم؟ من أقوى أدلتهم البراءة الأصلية، لأ الأصل في المسلم أنه لا يجب عليه شيء إلا بدليل، ويشترط في هذا الدليل أن يكون صحيحًا، فإذا لم يكن صحيحًا فم البراءة الأصلية تكون أقوى منه، لأن التكايف بأمر شرعي لا بد فيه من دليل صحيح صريح؛ ومن أدلتهم: ما ثبت رجلا جاء يسأل رسول الله على العمرة راجبة ؟ فقال: " لا، ولأن تعتمر فهر أفضل"4 إذن يبقى القول بسنية العه هو الراجح إن شاء الله تعالى، ولذلك قال المؤلف:"وسنة العمرة فافعلها..." حكم العمرة إذن السنية، بمعنى أن من فع فله ثوابها واجرها، لكن من تركها لا يترتب عليه إثم.

ما هي كيفية العمرة؟

أ- صحيح ابن حبان ج: 9/5 رئم: 3693 ذكر نفى العج والعمرة الأنوب والنقر عن المسلم بهما 2- المستدرك على الصحيحين ج: 1/643 رقم: 1730 3- صديح ابن خزيمة 359/4 رقم: 3074 4- صحيح ابن خزيمة 356/4 رقم: 3067

كيفية العمرة هي أن يأتي المسلم إلى الميقات المعلوم الذي سبق ذكره، لكل جهة ميقات، فيتجرد من المخيط والمحيط ثم يصلي ركعتين على وجه الاستحباب بعد أن يكون متوضنا، وإن كانت الفريضة حاضرة اجزائه، ثم ينوي الدخول بنسك العمرة، فيقول: "لبيك اللهم عمرة"، ثم لا يزال يلي "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" إلى أن يصل إلى بيوت مكة، ثم ينطلق إلى المسجد فيقدم رجله اليمنى، فيسمي الله، ويصلي على النبي على النبي الله فإذا وقع بصره على الكعمة دعا الله بالدعاء الماثور الذي سبق ذكره، ثم يشرع في الطواف ويبدأ بالحجر الأسود ويجمل البيت عن يساره، ويشترط في الطواف هنا ما سبق، ثم بعد ذلك ينطلق إلى السعي، ويبدأ بالصفا، ثم يشرع في السعي، فإذا بلغ بطن الوادي [المشار إليه اليوم بالعمودين الأخصرين] أسرع في المشي وكلما بلغ المروة يكون قد أدى شوطا من الأشواط، ثم يعود إلى الصفا شوط ثان بالمعمودين الأخصرين] أسرع في المشي وكلما بلغ المروة يكون قد أدى شوطا من الجبلين نظر إلى الكعبة ودعا الله بالدعاء الذي سبق ذكره، فيكبر الله ثم يقول: ﴿ ربنا آننا والدنيا حسنة ووالآخرة حسنة وقنا عذاب النار في، فإذا أنمى سعيه بالدعاء الذي سبق ذكره، فيكبر الله ثم يقول: ﴿ ربنا آننا والدنيا حسنة ووالآخرة حسنة وقنا عذاب النار في، فإذا أنمى سعيه الحلق أو التقصر، وبمذا ينهي عمرته، فليس عندنا في العمرة إلا هذه الواجبات: الإحرام، طواف القدوم، السعي، الحلق أو التقصير.

ويمنع عليه ما يمنع على الحاج مما سبق، ولذلك قال المؤلف "فافعلها كما حج"، أي: كالحج، فما هنا زائدة للتأكيد، فهي كقوله تعالى: ﴿ مُا خَطَيْتُهُم ﴾ [آل عمران:159] أي: فبرحمة من الله، وقوله: ﴿ مُما خَطَيْتُهُم ﴾ [نرح:26]، أي: من خطيناتهم فما زائدة، ومعناها هنا افعل العمرة كحجك، أي: كفعلك الذي فعلته في الحج.

.... \* \* \* ... وفي التنعيم ندبا أحرما

وإثر سعيك احلقن وقصرا \* \* \* تحل منها.....

أشار بهذا إلى من دخل بالإفراد لأن المؤلف يسير على النوع المفضل عند المالكية، وهو الإفراد، ولذلك لما تكلم على كيفية الحج بنوع الإفراد أشار هنا إلى أنه من السنة إذا أتم حجه عن طريق الإفراد، يندب له أن يخرج إلى التنعيم، والتنعيم موضع يقع خارج حرم مكة، لأن لمكة مسافة تحيط بما تعتبر حرما، خارج هذه المسافة يعتبر حلا، ويندب للمعتمر أن يبدأ عمرته من الحل، ولو دخل بما من بيته لكانت عمرته على كل حال صحيحة، وبعض العلماء يكره للإنسان مثل هذا النوع من العمرة، فيقول:إن جاء من بلده اعتمر، أما إذا كان بمكة فيكره له الاعتمار، واستدلوا بأن الرسول على أمر أصحابه الذين دخلوا معه أن يتحللوا ويجعلوها عمرة ثم قال: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة "أما هو على وبعض الأفراد من أصحابه عن ساقوا الهدي فبقوا على حجهم لألهم كانوا قارنين.

ا مسند ال مام أحمد 175/4

واما الذين قالوا بمشروعية العمرة للمفرد فاستدلوا بحديث عائشة، وهي ألها لما حجت مع رسول الله على ووقع من نزول الحيض فتأسفت لذلك، لكنه على أمرها أن تواصل حجها غير ألها لا تطوف بالبيت -لأن من شروط الطواف الطهارة - وظلت تباشر مناسكها إلى أن طهرت، فطافت بالبيت وكانت حيننذ قد دخلت بالحج ولم تعتمر، فلما عزم رسول الله على العودة إلى المدينة فالت: يا رسول الله، أيعود الناس بحج وعمرة، وأنا أعود بالحج وحده؟ فأرسل ممها أخاها عبد الرحمان لتحرم من التنعيم، أي: تخرج إلى الحل تحرم منه بالعمرة، وفعلا ذهب معها أخوها عبد الرحمان ليكون محرما لها، فأحرمت في التنعيم بالعمرة، ثم دخلت فطافت، وسعت، وقصت شعرها، وبذلك جمعت بين الحج والعمرة؛ فالذين قالوا بمشروعية العمرة لمن دخل بالإفراد استادلوا بمائه القصة التي وقعت لعائشة أ.

والذين قالوا بعدم مشروعية العمرة قالوا: هذا خاص بعانشة، لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك، بل عبد الرحمان نفسه الذي خرج معها إلى التنعيم لم يثبت عنه أنه دخل بالعمرة، ولو كانت العمرة مشروعة لكان أخوها عبد الرحمان أحق بها، فما دام خرج معها يعتمر هو كذلك، وأكثر من ذهب إلى هذا القول هم علماء الحديث.

والمقصود أن هذه المسألة خلافية، والمؤلف ذهب مع من يقول بسنية العمرة لذلك قال: من المندوب أن يخرج إلى التنعيم اقتداء بعائشة، ثم يدخل فيطوف ويسعى، وإثر السعي إما أن يحلق رأسه وهو الأفضل، أو يقصر، وأما المرأة فلا يشرع في حقها إلا التقصير، فتجمع شعرها كله وتأخذ منه مقدار أنملة، وبالحلق أو التقصير يحل من العمرة.

\* \* \* ..... و الطواف كفرا

ما دمت في مكة وارع الحرمة \*\*\* لجانب البيت وزد في الخدمة

ولازم الصف

بعد إتمام الحج والعمرة ماذا تفعل في مدة بقائك بمكة؟ تكثر من الطواف، وتحافظ على الصلاة في الجماعة، وكثرة الطواف مطلوبة هنا من الوافد على مكة، لأنه لا يجد هذه العبادة إلا في ذلك المكان، لذلك ينسبغي لسلوافد على هذا البلد أن يكثر من الطواف، وهذا الطواف يسمى بطواف التطوع، ويشترط فيه ما يشترط في طواف الفريضة، وكلما أتم سبعة أشواط يكون قد فعل طوافا، وله أن يطوف في الوقت طوافا أو ثلاثا، أو أربعا أو خمسا، أو ستا حسب طاقته وكلما طاف صلى ركعتين خلف المقام، ولذلك قال: "والطواف كثرا" يمني أكثرن، فأصل الألف نون التوكياد قلبت الفا لأجل الوقف.

أصديح مسلم 870/2 رقم: 1211

3

•

:

*:* 

.

## آداب زيارة المسجد النبوي، والسلام على قير المصطفى الله

المسالة في هذا الباب، وإن كان المناسب لذكرها على وجه العموم هو باب الجنائز، لأن باب الجنائز هو الذي يذكر هذه المسالة في هذا الباب، وإن كان المناسب لذكرها على وجه العموم هو باب الجنائز، لأن باب الجنائز هو الذي يذكر فيه حكم زيارة القبور، وزيارة قبر المصطفى داخلة في هذا الموضوع بصفة عامة، ولكن المناكل لها خصوص لأن المزار هنا له خصوصية ليس شخصا عاديا، وإنما هو رسول الله على الذي شرف الله قدره وجعله أفضل الناس، كان في زيارته أيضا اهتمام خاص وتألق خاص، فمن ثم ذكر إثر باب الحج حكم زيارته عليه الصلاة والسلام، والمقصود هنا هو زيارة المسجد، وأما السلام على قبره على قبره في فإنما يأتي تبعا لشد الرحلة إلى المسجد النبوي.

وزيارة المسجد النبوي مطلوبة على وجه الاستحباب والسنية، لقوله على: "لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى" هذه المساجد الثلاثة تشد الرحال إليها، بمعنى السفو إليها بالقصد، فلا ينبغي أن تقصد بقعة في الدنيا بسفوك إلا هذه الأماكن الثلاثة، فلا تشد رحلتك وتسافر مثلا: الى المسجد الفلاي لتتعبد فيه، فهذا ليس مشروعا، فأحرى أن تشد الرحلة لتلهب إلى الزاوية الفلانية، كما يفعل المبتدعة من المدعين للتصوف الذين يرتزقون به، فهم مرتزقة، يرتزقون بالتصوف، ويجمعون الأمسوال، فلا يجوز أبدا شد الرحلة إلى زاوية من الزوايا، وهو حرام، وقد يؤدي والعباذ بالله إلى الشرك بسالله، كما لا يجوز شد الرحال إلى مسجد من مساجد الدنيا، إلا لهذه الساجد فقط، لأن النبي تشخصر شد السرحلة في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام بمكة، والمسجد النبوي بالمدينة، والمسجد الأقصى بفلسطين، وأول من بنى المسجد الحرام هو إبراهيم، وأول من بنى المسجد الأقصى هو نبي الله داود، وأما الذي بنى المسجد النبوي فهو المسجد الجرام هو إبراهيم، وأول من بنى المسجد الأقصى هو نبي الله داود، وأما الذي بنى المسجد الرحلة إلى المسجد البوي ليتقرب إلى ربه هناك.

واختلف العلماء في حكم زيارة قبره عليه الصلاة والسلام، على ثلاثة أقوال:

القسول الأول: السندب، يعني يندب زيارة قبره القول هو الذي قال به جمهور العلماء قديما وحديثا منذ عصر السلف الصالح إلى يومنا هذا.

القول الثاني: الوجوب، وهو لطائفة من علماء المالكية، وعلماء الظاهرية.

القول الثالث: وهو للإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو عدم مشروعيتها استقلالا، أي: لا ينبغي للإنسان أن يشد الرحلة إلى قبره ﷺ استقلالا، وإنما يشد الرحلة إلى المسجد النبوي، ثم بعد ذلك يزور قبره الشريف.

استدل الجمهور لمذهبهم بادلة، منها: قوله تعالى: ﴿ ولوانهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لحم الرسول لوحدوا الله توابا رحيما ﴾ [انساء: 63]، ووجه الاستدلال بهذه الآية أنه ﷺ حي في فبره، كما ورد بسذلك الحسديث العسام والأحاديث الحاصة به ﷺ، أما الحديث العام فهو قوله ﷺ: "الانبياء احياء في قسبورهم يصلون" وكذلك الآية العامة في الشهداء كلهم: ﴿ ولا تحسين الذين قالون سيل الله أمواتا بل أحياء ﴾ [آل عسران: 169]، استدلوا بالآية السابقة على أن زيارته مندوبة، ونقض هذا الاستدلال بأن الحديث الصحيح الذي يقول فيه ﷺ: " ما السدال على حياته ﷺ محدد بثلاثة أيام أو أربعين يوما، ونقض أيضا بالحديث الصحيح الذي يقول فيه ﷺ: " ما مسن أحد يسلم على إلا رد الله إلى روحي حتى أرد عليه السلام "2، فهذا دليل على أله حي في البرزخ وليس حيا في قبره، إذن يكون هذا الاستدلال مقدوحا فيه كما ذكرنا.

والستدلوا أيضا بالآيسة ﴿ ومزياح وسبيل الله يجد والأرض مراغما كثيرا وسعة ﴾ [انساء:99] قالوا: والهجرة إليه مطلوبة حيا وميتا؛ ولكن هناك فرق بين الهجرة إليه وهو حي، وبين الهجرة إليه وهو ميت، لأن الأحكسام المترتبة على الهجرة إليه وهو ميت، فالأحكام الأحكسام المترتبة على الهجرة إليه وهو ميت، فالأحكام السبي ترتب على الهجرة إليه وهو حي، هي: التمتع بالنظر إلى ذاته الشريفة، وهذا لا يحصل بعد موته، إذن لا تقاس الهجرة بعد موته على الهجرة في حياته.

واستدلوا أيضا بأحاديث منها العام ومنها الخاص، العام الذي يتعلق بزيارة القبور بصفة عامة، وهو قوله ﷺ: "كنت نميتكم عن زيارة القبور فزورها فإنما تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة" وزيارة قبر ه تدخل أولا قسبل دخول القبور الأخرى، فهو يدخل في هذا الترغيب، والأمر هنا للاستحباب "فزورها"! واستدلوا بأحاديث أخرى خاصة بزيارة قبره ﷺ منها قوله: "من زارين في بأحاديث أخرى خاصة بزيارة قبره ﷺ لم تصح، فمنها الموضوع قسبري كسنت له شفيعا يوم القيامة ولكن هذه الأحاديث الخاصة بزيارة قبره ﷺ لم تصح، فمنها الموضوع ومسنها الضيف كما قال العلماء وعلى رأسهم الإمام ابن تيمية رحمه الله الذي وقعت له شدائد ومحن بسبب ذهابسه هذا المنحب حث قال: لا تشرع الزيارة لقبره ﷺ خاصة، وإنما تدخل زيارة قبره ﷺ تبعا لشد الرحلة للمستجد الدوي، واستدل على ذلك بأحاديث، وبذلك نأي إلى القول الثالث وهو قول ابن تيمية رحمه الله المستجد الدوي، واستدل على ذلك بأحاديث، وبذلك نأي إلى القول الثالث وهو قول ابن تيمية رحمه الله المستجد الدوي، واستدل على ذلك بأحاديث، وبذلك نأي إلى القول الثالث وهو قول ابن تيمية رحمه الله المستجد الدوي، واستدل على ذلك بأحاديث، وبذلك نأي إلى القول الثالث وهو قول ابن تيمية رحمه الله المندي يقسول بعدم مشروعية زيارة قبره قال استقلالا وقد استن بقوله ﷺ "لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة السندي يقسول بعدم مشروعية زيارة قبره قال استقلالا وقد استن بقوله الله المرحال إلا إلى ثلاثة

<sup>-</sup> مسند أبي يدني 147/0 رقم: 3425 المستدر التي يدني 147/0 رقم: 147/0000ع-1411 الله صل الإطار

گ مسئل البیدیش انجیری ج. 5 /245 وام: 1005 المه زواز الله هیں صلی الد طیه وسلم 1- مسئلیم این حیال کے جان ہے کہ میں 1002

<sup>4-</sup> في ميزان الاعدال: حديث موضوع 39/7 وذكره ابن الجوزي في موضوعاته 3- سنن البيهقي 245/5 رقم:1003 رهر حديث ضعيف

مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى" لل وقوله يَالِيُ : "لا تجعلوا قبري عيدا" 2، و إذا وقعت الزيارة لقبره على سبيل الاستقلال فربما يتحده الناس عيدا.

قلسنا هسناك قسول ثان وهو لبعض الظاهرية والمالكية الذين قالوا بوجوب زيارة قبره ﷺ واستدلوا بالحسديث الصعيف وهو قوله ﷺ: "من حج ولم يزرين فقله جفاني" قالوا: والجفو لا يقع إلا على شيء محرم، وبذلك تكون الزيارة واجبة، وهذا الحديث لا يقوم به الاستدلال، ولا تقوم به الحجة من جهتين: من جهة أنه ضعيف، ومنن جهة أن الجفاء لا يتمال في الشيء المحرم، بل يقال حتى في الشيء المباح، أو الشيء المكروه، كقــوله على: "مــن سكن البادية جفا" أي: من سكن في البادية يصاب بالجفرة، مع أن السكن في البادية لا حـــرمة فيه، لذلك ذهب المؤلف مع الجمهور الذين يقولون باستحباب زيارة قبره ﷺ ، وعليه فالذهاب وشد الرحلة تكون للمسجد النبوي أولا وبالذات.

ثم إن الـــــذهاب إلى مدينة الرسول ﷺ من الأمور الطيبة التي يتشوق إليها كل مسلم ممن يريد أن يزور شـــرفهم الله ســـــــحانه وتعالى بجوار نبيه عليَّ، ويرى هذه المدينة التي أشار رسول الله عليُّ في غير ما حديث إلى فضلها وأنه ﷺ حرمها كما حرم إبراهيم مكة، حيث قال ﷺ : "اللهم أني أحرم المدينة ما بين لابتيها بمثل ما حــرم إبراهيم مكة "4، وقال 響: " إن الإيمان ليارز إلى المدينة كما تارز الحية إلى جحرها"5 وقال: " لا يصبر أحمل علمي الأوانهما - أي: تعميها ومشقتها فيموت إلا كنت له شفيعا يوم القيامة إذا كان مسلما "، والاحاديب في فضل المدينة كثيرة جدا، وقد سبق بعضها ومنها قوله ﷺ: "صلاة في المسجد الحرام بمائة الف صلاة فيما سواه، وفي مسجدي بالف صلاة فيما سواه، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فيما سواه"<sup>7</sup>.

لــذلك كــان مــن المــرغب فيه والمندوب الدهاب للمسجد النبوي لأداء ركعتين، أو أداء بعض الصلوات، فما هي الآداب المطلوبة هناك؟ أشار المؤلف هنا إلى بعضها بقوله:

> وسر لقبر المصطفى بادب \*\*\* ونية تجب لحك مطلب تُم إلى عمر نات التوفيق سلم عليه ثم زد للصـــديق فيه الدعا فلا تمل من طلاب واعلم بأن ذي المقام يستجاب

حيح مسلم 975/2 رتم: 827 ²- سنن أبي دارد 2/ 218 رقع: 2042.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>- سنن النرمذي 523/4 رقم:2256 ·- منديح البخاري 1059/3 رئم:2736

رِّ- صحيح البخاري 663/2 رقم: 1777 باب الإيمان يارز إلى المدينة. 6- صحيح البخاري 1002/2 رقم:1374

#### وسل شفاعة وخت ما حسنا \*\*\* وعجل الأوبة إذ نلت المنى

أَرْ '` يَسِعْسَى الْأَنْسَانَ أَنْ يُوقِّر المَدينة وأن يحترمها فقا. وَالْ يَجْلِيُّ : " المُدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محمدثا فعلميد لعمنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يترز منه يوم القيامة عدل ولا صرف "<sup>1</sup>، فعلى السبوي دخــل مــن باب السلام وقدم رجله اليمني وقال: بــ.. الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، النَّبُم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبراب رحمتك، ثم يأتي إلى اللَّذي قال فيه رسول الله عليم الله بسيتي ومنبري روضة من رياض الجنة"2، فالمسافة التي توجد بين بـِ ت النبي ﷺ والمنبر الذي كان يرقى عليه ﷺ هو مكان مناخل، وبنعة مباركة فضلها الله تعالى على ارض المسد الكلها، فمن وجد سعة فليصل فيها ركعتين تحسية للمسجد في هذا الكان أو في أي مكان تيسر له، وبعد تن السجد يذهب إلى قبر المصطفى على ليسلم علسيه، وألا كان الإمام مالك رحمه الله يكره أن يقول الإنسان زرت قبر رسول الله يه، أو أذهب لأزوره، كسان يكر؛ للإنسان أن يتول زرت، بل يقول: سلمت أو أسل على قبره ﷺ ، وكان قبره ﷺ داخل حجرة عائشة و انت حجرة عائشة معزولة عن المسجد حتى جاء أحد أمراء بني أمية - الوليد بن يزيد بن عبد الملك، فأنه لها إلى المسهد، قد يقول قائل: النبي الله المسجد؛ قد يقول قائل: لمادا لم ينكر على العلماء، لأن هذا لم يفعله الصحابة؟ الجواب عند أن يقال: سكت العلماء خشية المفسدة الكبرى، خشية أن يدّ بسبب وقونهم ضد الأمير فتن ومفاسد، وسفك للدماء، فقدموا المفسدة الصغرى دفعا للمفسدة الكسيرى، زينكسى الناريخ عن هذا الأمير حكايات عجيبة، هذه الحكايات فيها من المبالغة ما يبدو ألها غير صمحيحًا. فمما نك عنه: أنه ذات يوم أتى إلى المصحف لينظر فألَّه فيه ، ففتح المصحف فوقع بصره على. قسوله تعانى: ﴿ واستفتحا وخاب كل جبار عنيد مزوراته جهنم ويده ومن اع صديد . . . ﴾ [الرعد: 18-19] ويقال: أنه مزق المد حف، وأنشأ يقول:

لَ مِذَا فِي الحَقَّقَةُ لا يَنبغي أَن نقول به أَو نقول إنه صحيح، لأَن هذه الحكاية التاريخية لابد لها من سسند، وإن كانت محكية نقد يُدخلها أعداء الله اليهود، وقد يزيد فيها بعض الناس، المهم أن هذه الحكاية فيها ما فيها، وإن كان قد فعل هذا الأمر الذي هو غير مشروع -وهو إدخال الحجرة النبوية إلى المسجد النبوي-

لـ منجح م، £/999رقم:171 ل

<sup>2-</sup> صحيح مد ي: 2/1010باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض البنة

ـ تغسير الله ، 'بي ج: 9 / 350 و حكاه عن المأوردي .

كــان لا ينبغي له أن يفعله، ومع ذلك فمثل هذه الحكاية من الصعوبة بمكان أن تنسب لهذا الرجل، أوالمقصود عــنداا أن الإلســان بعدما يصلي ركعتين يأتي إلى قبره الشريف، فيقف بسكينة ووقار، وحياء وخشوع، لأن تعظـــيمه ﷺ ميتا كتعظيمه حيا، كما قال الإمام مالك لأبي جعفر المنصور حين دخل المسجد ورفع صوته أمام الحجرة النسبوية، فقسال له الإمام مالك رحمه الله: يا أمير المؤمنين! إن الله قد أدب بمذا المقام أقواما، ومدح أقــواما، وذم آخــرين؛ أدب أقواما فقال: ﴿ لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول . . . الآبة ﴾ ومدح اقواما فقال: ﴿ إِزَالَدُ يَعْضُورَ أَصُواتُهُم عند رسول الله أُولْك الذين استحرَ الله قاويهم للقوى . . كم ، وذم أقواما آخرين، فقال: ﴿ إِزَالَدُمْ بِنَادُونِكُ مُزُورًا عَ الْحُجُرَاتُ أَكْرُهُمُ لَا بِعَلَارَ .... ﴾، فما كان من الخليفة إلا أن غض صموته، لأن الإمام رحمه الله قد أقرعه بالحجة، وأفحمه فغض صوته، وعلم أن احترام رسول الله على وتعظيمه يجــب في حـــياته وبعد مماته، لذلك ينبغي للزائر أن يقف متأدبا عليه السكينة والوقار أمام قبر الرسول ﷺ ثم يقــول: "السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا خيرة خلق الله، أشهد أنك بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، وجاهدت في سبيل ربك صابرا محتسبا حتى أتاك اليقين، صلى الله علــيك وعلـــى آلك، وأزواجك وذريتك، وأهل بيتك"، أو يقول: "أشهد أنك عبد الله ورسوله، وأنك بلغيت الرسيالة ... إلى م بعد ذلك يتنحى قليلا عن اليمين ليسلم على أبي بكر الصديق، فيقول: "السلام علسيك يسا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، يا رفيق رسول الله في الغار، جزاك الله عن أمة رسول الله عليه خيرا"، ثم يتنحى قليلا ليسلم على عمر فيقول: "السلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته، يا فاروق هذه الأمة جــزاك الله عن أمة رسول الله على خيرا" وبمذا تتم الزيارة، ولو أنه قال: "السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر" لكان قد أدى الزيارة، فقد كان عبد الله بن عمر إذا أتى من سفر لا يزيد على هذه الكلمات الثلاث.

ثم بعد ذلك ينحني قليلا عن القبور الثلاثة، ويستقبل القبلة، ويدعو الله عز وجل بما شاء من خير الدنسيا والآخرة، وبمذا تحصل الزيارة، فإن شاء مكث بالمدينة ليحصل له ثواب من صلى في المسجد النبوي، وإن شاء أن يعود إلى مكة فله ذلك، ولذلك قال المؤلف رحمه الله: "وسر لقبر المصطفى بادب" لأن الأدب مطلوب في حقه حيا وميتا، "ونية تجب لكل مطلب" يعني أن تنوي بزيارتك للمسجد النبوي وبالسلام على القبور الثلاثة التقرب إلى الله، لقوله على الأعمال بالنيات فهذه قربة من الله، وأي قدربة وأي عبادة إذا لم تكن فيها نية فهي لاغية، ولذلك ينبغي للإنسان أن ينوي بهذه الزيارة التقرب إلى الله ليثيبه على ذلك، "سلم عليه" وقبل ذلك تصلي ركعتين، وتحصل بصلاة فريضة أيضا، ثم بعد ذلك تسلم على قد بر الرسول على "ثم زد للصديق وعمر نلت التوفيق" يوفقك الله إلى ما فيه رضاه، "واعلم بأن ذا المقام يستجيب يستجاب" أي: وجودك في المسجد النبوي وبعد السلام على النبي على، وأبي بكر، وعمر، هذا مقام يستجيب

الله فيه الدعاء، فعليك أن تستقبل القبلة، وتجعل القبور الثلاثة وراوك، فهذا من أدب الدعاء في هذا المقاممة أدع الله واطلب، ولا تحل، ولا تسام فهذا مقام يستجاب فيه الدعاء خلا تبل من طلاب، وسل شفاعة أي: سل من الله أن يرزقك شفاعة رسول الله ي يوم لقائه، لأن الشفاعة لا نسأل إلا من الله، فلا تسال من الرسول الله أن يرزقك شفاعة رسول الله ي يوم لقائه، لأن الشفاعة لا نسأل إلا من الله، في من الله عليه عليه الله والحالمة والسلام، ورزا الذي شفع عنده إلا نسال المناب القبال المناب الله والمناب الله والمناب الله ولا يشفعون الإلم المناب الله وتعالى من شاء من عاده، ومربها الشفاعة العظمى التي يمنحها للرسول الله، وهو يمنحها سبحانه وتعالى من شاء من عاده، ومربها الشفاعة العظمى التي يمنحها للرسول الله خاصة، وليست لسواه، حيث قال الله الله المناب الشفاعة العظمى في الموقف العظمى في الموقف العظمى في الموقف العظمى في الموقف العظيم.

و بحدنا ينتهي السلام على النبي ﷺ على صاحبه، ونتم الربارة، فإذا أحب أن يبقى بالمدينة أياما محافظا على الندلة فبها ونعمت، وإلا فيكفي هذا الذي فعله من الزبارة.

وهناك أماكن أيضا في المدينة يستحب زيارها، منها مسجد ثباء، وزيارة البقيع الذي يضم قبور آلاف الشهداء من صحابة رسول الله على والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ويضم قبور أزواج النبي الله وقبور آلاف العلمياء، ويضيم قبر ابن النبي الله وهو إبراهيم، ولها يشرع زيارته في المدينة أيضا اللهاب إلى شهداء أحد الذين يوجدون في جبل أحد، هذه هي الأماكن الثلاث التي تشرع زيارها، وقد ورد الحديث الدال على مشسروعية زيارها، وأما غير هذه الأماكن فلا تشرع زيارها، والناس قد ابتدعوا في هذا الباب بدعا، وجعلوا أمساكن أخرى داخلة في الزيارة، فهم يزورونها وليست مشروعة. كصمحد القبلتين، ومسجد الغمامتين، وما إلى ذلك من الساجد التي يسمونها بالمساجد السبعة، وليس لها دليل من كتاب، ولا من سنة، ولا من أثر عن الصحابة.

إذن: المشروع زيارته هو هذه الأماكن الثلاثة: مسجد قباء قبور أمّل البقيع، قبور شهداء أحد.

ثم قسال: "وعجل الأوبة إذ نلت المنى" أي: عجل بالرجوع إلى الموطن لأنك قد نلت ما كنت تتمناه مسن خيري الدنيا والآخرة، فعجل بالرجوع لتبقى صحيفتك نقية. وقلبك طاهرا، حيث لا تقع في شيء يتنافى مسع حرمة ذلك المقام، وقد كان عبد الله بن عباس اتخذ لنفسه بيتا في مكان بالعقيق يسكنه ولم يسكن بمكة، فقيل له في ذلك ؟ فقال: أردت أن أنال فضل هذا البلد وأن أسلم اللا محمد عتباد.

<sup>-</sup> صحيح مسلم 370/1 رقم:521

## وادخل ضحى واصحب هدية السرور \*\*\* إلى الأقارب ومن بك يدور في

يقول: من أدب الرجوع والدخول، أن تدخل في وقت الضحى، لأن النبي ﷺ لهى المسافر أن يطرق اهلـــه لـــيلا <sup>ال</sup>خشية أن يقع بصره على ما لا يحبه من زوجته، ومن ثم طلب من المسافر أن يدخل في الصحى، إلى استقبال الإنسان، هذا إذا لم يترتب عليه فتنة، ولذلك لجهل الناس بأحكام الشريعة، فقد يخشي على نفسه الرياء أو السمعة، أو يخشى على نفسه أن يأتيه الناس ويقبلوا يده، ويعتقدون فيه شيئا، لأنه قادم من بيت الله الحسرام، والناس بشدة تعلقهم بذلك البلد قد يعتقدون أمورا ليست من الشرع، ولا يتأدبون بأدب الشرع، فإذا خشي على نفسه مثل هذه الأمور فله أن يدخل في وقت مستور، لأن هذا سيدفع به ما هو أعظم.

وينبغي للعائد من الحج أن يصحب معه هدايا طيبة يقدمها للناس ليقع بما نوع من التحابب والتوادد، فقد قال ﷺ: "تمادوا تحابوا"<sup>3</sup>، فطريق المحية هو الهدية، وقال أيضا: " يا معشر الأنصار تمادوا فإن الهدية تسل الســخيمة، وتورث المودة فوالله لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع لأجبت "4، والسخيمة هي لسوع مسن الحقد والبغض، والهدية تسد هذا النوع من الخلق المذموم، لذلك يطلب من العائد من هذا السفر المسيمون أن يصمحب معه هدايا يقدمها لإخوانه وأقاربه، وذلك من سماحة الإسلام وفضائله وكرائمه، لذلك كــان ﷺ يُهدي غير ه ويقبل الهلاية، ويعطي عليها الثواب، وكان يقول: " من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرانحة"<sup>5</sup>، وهكذا شرع الله الهدية بين المسلمين لتوطيد المحبة في القلوب، وتمتين الأحوة في المسلمين، لاسيما في مثل هذه المناسبات التي تتجه أنظار الناس إلى صاحبها، وتتعلق به القلوب.

"ومن بك يدور" أي: من يأتي ليزورك ويهنئك بمذا الفضل الذي منحك الله سبحاله وتعالى.

ولهذا ينتهي الكلام على كتاب الحج الذي تضمن الكلام حول هذه المواضع الثلاثة، موضوع أحكام الحج، وموضوع احكام العمرة، وموضوع احكام زيارة المسجد النبوي وقبره عليه الصلاة والسلام.

محيح مسلم 1528/3 رقم:715

<sup>2-</sup> صحيح ابن حبان 269/6 رقم: 2528 وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا قدم من سفر أو غزوة بيدا بالمسجد فيركع فيه ركمتين <sup>1</sup>- المعجم الأوسط 190/7 رقم: 7240

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>- المعجم الأوسط ج: 2 / 146 رقم:1526

<sup>5-</sup> صحیح ابن حبان ج: 11 / 510 رئم:5109

· æ. []. 

القسم الثالث قسم الأكلة والأحلب 

. . 37 į, ۴. الما . 

### كناب وبادر النصوف، وهوادي التعرف

هذا هو الباب الأخير الذي ختم به المؤلف كتابه، والذي وعد في أول هذا الكتاب اله ينقسم ـــ أي: الكتاب ـــ إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول يتعلق بالعقيدة، والقسم الثاني يتعلق بالعبادة، والقسم الثالث يتعلق بالسلوك، حيث قال هناك: "في عقد الاشعري، وفقه مالك، وفي طريقة الجنيد السالك" وإن كانت الثلاثة كلها هي من الإسلام، ولا ينبغي التفرقة بينها، ولا نسبة جزء منها لعالم من علماء الإسلام، لأن كل علماء الإسلام، الإسلام هو عقيدته وهو فقهه، وهو سلوكه الذي يتخلقون به، إذن: لا فرق بين هؤلاء الثلاثة في الفقه والعقيدة والسلوك، فالكل آخذ وملتمس عقيدته وفقهه وسلوكه من كتاب الله وسنة رسول الله عليه، فما العقيدة إلا ما جاء به رسول الله 機، وهي التي كان عليها الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام الأشعري بعد أن هداه الله وتاب عليه، وعاد إلى عقيدة أهل السنة والجماعة ينصرها ويدافع عنها، وكذلك أبو القاسم الجنيد، فهو من الأئمة الذين شهد لهم العلماء بالتركية في السلوك والطريقة، بمعنى أن سلوكه كان على منهاج الكتاب والسنة، وقد قال رحمه الله تعالى: "طريقتنا هذه مرهونة بالكتاب والسنة " أ وقال أيضا: "ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما، قلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة²، يعني: قد يقع في قلبه شيء مما يقع في قلوب كثير من أهل هذه الطريق، فلا يقبلها إلا إذا كانت مطبوعة بطابعين: طابع الكتاب، وطابع السنة، بخلاف غيره ممن توسوس له النفس أو الشيطان، فيعتقدون أن هذا الوسواس هو من الجير، ويعتمدون عليه ويفتخرون به، فهؤلاء هم جهلة هذا الطريق، والذين لا علم لهم من كتاب، ولا من سنة، وإنما يعتمدون على ما يحدث في نفوسهم، وما يحدث كذلك في أفكارهم من تخيلات وأوهام وحواطر لا علاقة لها بنصوص الكتاب والسنة، إذن : أبو القاسم لم يكن من هؤلاء، وقد شهد له الإمام التيمي رحمه الله بأنه من العلماء والسادة الذين يستحقون التزكية، إلا انه قد تكون له أحطاء كما لسائر الناس.

إذن: نقول: العقياءة والعبادة والسلوك كلها من الإسلام، وكل هؤلاء الأئمة كانوا عليها وليس بينهم تباين ولا خلاف

لما فرغ المؤلف من القسم الناني — قسم العبادات — انتقل إلى القسم الثالث، وترجم لهذا الباب بقوله: "كتاب مبادى التصوف، وهوادي التعرف" قوله: "مبادى" جمع مبدأ، والمبدأ هو ما يتوقف عليه المقصود بوجه ما، ولكل فن مبادؤه، فلفن الفقه مبادؤه، ولفن النحو مبادؤه، وللأصول مبادؤه، وكذلك لهذا الفن مبادؤه، وهو ما يتوقف عليه المقصود، وقوله: "التصوف" هذه العبارة من العبارات المستحدثة في الإسلام، لأن عهد الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم لم يكونوا يعرفون هذا المصطلح، لأن الناس ما كانوا يفرقون بين السلوك والعقيدة والعبادة، قما السلوك والأخلاق إلا نتائج تترتب على العقيدة الصحيحة، وعلى العبادة الصحيحة، التي توفر فيها عنصر الإخلاص، وعنصر الاتباع، لأن أي عبادة يتوفر فيها هذان العنصران بنسبة عالية، فإلها تنتج من توفر فيها عنصر الإخلاص، وعنصر الاتباع، لأن أي عبادة يتوفر فيها هذان العنصران بنسبة عالية، فإلها تنتج من

1

الأخلاق النتائج المطلوبة، فإذا توفر لعبادة ما، الإخلاص والاتباع، سواء كانت عقيدة أو عبادة، وفرت لصاحبةًا هذه الأخلاق الفاضلة، والسلوك المبارك، وبذلك تتحقق الغاية من بعثة الرسول ﷺ لأن الغاية من بعثة الرسول ﷺ هو إتمام مكارم الأخلاق، قال ﷺ: "إنما بعثث لأقم مكارم الأخلاق" ومن ثم يذكر الله سبحانه في القرآن الكريم ويذكر الرسول ﷺ في السنة النبوية الغاية من شرعية العبادات، والثمار المترتبة عليها، فيقول في شأن الصلاة: ﴿ إِنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ﴾ [السكرت:45] ويقول في شأن الزكاة: ﴿ خَذَ مِن اموالهـ مصدقة تطهرهم وتركيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم ﴾ [الربة:104] وقال في شأن الصيام: ﴿ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تنفون ﴾ [البقرة:182] ويقول في الحج: ﴿ ليشهدوا منافع لهم وبذكروا اسم الله ين أمام معلومات على ما مربزقهم من بهيمة الانعام ﴾ [المج: 62] فهذه العبادات شرعت من أجل إنتاج هذه الأخلاق، ولذلك إذا كانت العبادة لا تنتج هذه الأخلاق فليس لها قيمة عِندُ الله تعالى، يقول الرسول على: "من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له"صحت هذه الرواية، أما رواية: "لم يزدد من الله إلا بعدا" فلا تصح، ويقول أيضا في الصيام الخالي من النتائج المترتبة عليه: "رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش "3 ويقول في صلاة التطوع: "رب قائم حظه من قيامه السهر" وكذلك يقول في الحج: "الحج المرور ليس له جزاء إلا الجنة"<sup>5</sup>، وهكذا كل عبادة لها غاية، إذَّن الغايَّة من العبادات كلها هي: إقامة صرح الأخلاق، فالعبادة إذا لم تؤت أكلها ولم تثمر ثمارها، فإما أن يكون فيها دخن من جهة العنضر الأول الذي هو الإحلاص، أو من جهة العنصر الثاني الذي هو الاتباع، إما أن تكون العبادة لم يراع فيها جانب الإخلاص بكيفية مقبولة عند الله تعالى، وبذلك ستنقص ثمارها، أو تتعطل بالمرة، وإذا لم يكن فيها اتباع فإلها لا تثمر أيضا، لذلك قلنا: إن كل عبادة لها غاية، وغايتها هو إثمار وإنتاج الحلق الكريم، إنتاج ذلك المسلم المتخلق بالاخلاق الربانية، باخلاق النبوة والرسالة، بأخلاق السلف الصالح... ليكون نموذجا يحتذي به، وليكون قدرة حسنة لغيره، ومن ثم احتيج لذكر هذا الباب الذي هو باب الأخلاق؛ ولم يكن سلفنا الصالح يسمونه إلا بما سماه الله به في كتابه، أو بما سماه رسول الله على به في سنته لشدة حرصهم على نطبيق الإسلام في كل شيء، ولشدة قدوهم بالنبي يَمَالِي، ولذلك يحرصون على تطبيق السنة بحذافيرها، حتى اللفظ الوارد في الكتاب أو السنة أو عن الصحابة لا يستبدلونه بلفظ آخر، فيسمون الأسماء بما سماها الله سبحانه وتعالى، وبما سماها رسول الله على، ولا يبتغون اسما آخر، إذ كيف يبتغون اسما آخر غير الاسم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لهذا الدين، لا يرضون باسم آخر، كيف يستبدلون الذي هو أدبى بالذي هو خير، ولم يرض ربنا عز وجل أن يسمي هذا الدين كله إلا بالإسلام، وأما ما يسمى عندهم بالتصوف فهو الأحلاق الإسلامية التي سماها الإسلام بأسمانها، سماها صبرا، سماها

<sup>&#</sup>x27; ـ سنن البيهتي 191/10

<sup>2-</sup> المعجم الكبير للطبراتي 54/11 رتم:11025

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>- معيند الإمام أحمد 273/2 رقم:8843 4- اخرجه أحمد من ثمام الحديث السابق

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>- منحيح البخاري 629/2 رقم: 1683

جودا وكرما، سماها عفة، وسماها لينا، وسماها تزكية، هذه هي الأسماء التي رضيها الله لنا ورضيها رسول الله الله الله فينبغي ان نتشبث بما وأن لتمسك بما، ولا تبغي بما بديلا.

إذن: هذا الاسم مصطلح دخيل في الثقافة الإسلامية، ولم يكن له وجود في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، شانه كشان مصطلحات اخرى أيضا دخلت في الثقافة الإسلامية، وسبب دخول هذه المصطلحات هو أن هناك أنما دخلت في دين الله وحملت معها رواسب من ثقافتها التي كانت تحملها، وبقيت هذه الرواسب عندها فلدخلت معها في الإسلام، وانتشرت في عالم الثقافة الإسلامية، هذا هو السبب، فالمصطلحات التي يستعملها المعتزلة، كالجوهر والعرض وغيرها، هذه المصطلحات دخلت معهم، لكون هؤلاء كانوا يحملون هذه الثقافة قبل الإسلام، وبقيت معهم فلم يتجردها منها تجردا كاملا؛ وكذلك من أسباب دخول هذه المصطلحات ترجمة الفلسفة اليونانية وإدخالها في الإسلام، بجميع ما فيها من حسن وسيء، وغث وسمين، إذن: هذا هو سبب دخول هذه المصطلحات ترجمة منا المصطلح الذي دخل إلى الثقافة الإسلامية، وأصبح كأنه جزء لا يتجزأ منها، ولا سيما لمن لم يكن له علم بسبب إدخال مثل هذا اللفظ وما أشبهه من الفاظ أخرى، ولذلك نجد كثيرا من العلماء تأثروا بهذه المصطلحات المصطلح ذكرا.

لذلك لم لم يكن له أصل في الثقافة الإسلامية، اختلفوا في اشتقاقه، فقيل هو مشتق من الصفا، وقيل مشتقة من الصفة، وقيل من لبس الصوف.

اما من قال إنه مشتق من الصفة فلا دليل عليه من لغة ولا من تاريخ، أما اللغة فإن لفظ الصفة لا ينسب لها على لفظ "صوفي" وإنما ينسب لها على "صفي" فمن أين أتى الواو ؟.

وأما من قال إنه مشتق من الصفاء أيضا لا دليل عليه من لغة ولا من واقع، فإذا أردنا أن ننسب إليه على الطريقة اللغوية الصحيحة فإنا نقول: "صُوفوي".

وأما من قال إنه مشتق من لبس الصوف هذا يساعده من حيث اللفظ، ولكن من حيث المعنى لا قيمة لهذا النسب، لأنه سيدخل معنا كل من لبس الصوف، ولا معنى لهذا بأن يلبس الإنسان الصوف فيعتبر شريفا لهذه التسمية، ولهذا اللباس، وهذا لا يقصدونه.

وعليه: فلا يساعد هذا المصطلح شيء من اللغة.

إذن: قوله هنا: "كتاب مبادئ التصوف" يعني به الأخلاق، كالتقوى والصبر والعفة، وغض البصر، واستعمال اللسان في ذكر الله، وطهارة القلوب، وغير ذلك مما سيذكره المؤلف.

قال: "وهوادي التعرف" "هوادي" جمع هاد، على غير قياس، القياس أن يقال هادية، لأن فواعل يجمع على فاعلة، ولا يجمع على فاعل إلا شذوذا:

فواعل لفسوعل وفاعل \*\*\* وفاعسلاء مع نحو كاهل وحائض وصاهل وفاعلة \*\*\* وشذ في الفارس مع ما مسائلة

فهو جمع هادية، أي: المسائل التي تمدي صاحبها وتوصله إلى المقصود، والهداية هي الوصول إلى ألأمر

المقصود

"التعرف" مصدر تعرف يتعرف تعرفا وهو من المعرفة.

هذا هو معنى الترجمة، والآن انتقل المؤلف بنا إلى أول مبدأ من مبادى هذا الباب، وهو التوبة، وأشار

إليه بقوله:

وتوبة من كل ذنب يجــــترم \*\*\* تجب فورا مطلقا وهي الندم بشرط الاقلاع ونفي الاصرال \*\*\* وليتلق ممكنا ذا استخفار

أول مبادئ هذا الباب هو التوبة، والتوبة قد أوجبها الله تعالى على كل عبد مكلف، إمراة كان أو رحلا، أوجبها بمقتضى أوامر في القرآن الكريم، وبمقتضى أوامر في سنة الرسول الكريم؛ من الأوامر التي تقتضي وجوب التوبة وجوبًا عينيا على كل مكلف قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللهُ جَمِيعًا أَيِّهِ المؤمنون لعلك م تفلحون ﴾ [النور:31] فهذا أمر وهو مفيد للإلزام واجب تنفيذه على كل مكلف، وقد وجه إلى المؤمنين خاصة حيث قال: ﴿ أَيِّه المؤمنون ﴾ وهناك نصوص أحرى ومنها قوله ﷺ: " يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مائية مرة" والأمر هنا يقتضي أيضا الإلزام والوجوب، والتوبة تجب من كل فعل فعله الإنسان جرما، هذا الذنب قد يفعله بقلبه، أو بلسانه، أو بعينه، أو بأذنيه، أو بياديه، أو رجليه، لأن هذه هي الجوارح التي يجترم 14 الإنسان، وهي التي يطيع بما الإنسان ربه، فإذا اجترم الإنسان ذنبا من الذنوب بمذه الجوارح وجب عليه أن يتوب إلى الله فورِا، والتوبة تجب على الفور، وليس على التراخي باجماع الأمة، لأن هذه الأوامر التي يستفاد منها وجوب التوبة من الكتاب والسنة 1⁄8 قرالن تال على أن الأمر يقصه به هنا الفور. ﴿ إِنَّهُ \* أَمْنُونَ \* أَنْهُونَ \* أَ والأمر بالتوبة لا يتحقق إلا بشروط:

الأول: الإقلاع عن الذنب فورا.

الثاني: النام على ما صدر من العبد من المخالفات؛

الثالث: الإصلاح فيما بقي، والعزم من الإنسان على أن لا يعود إلى الذنب الذي كان يرتكبه من قبل. الرابع: رد المظالم المكنة إلى أصحاما.

لا تتحقق التوبة إلا هذه الشروط، فهي امر مبني على هذه الأركان، فإن وجدت هذه الأركان كانت التوبة متوفرة، وإن انفقد ركن من أركالها كانت مختلة، الشرط الأول: قلنا: الإقلاع عن الذنب، وقد أشار إليه قوله تعالى: ﴿ إِنَّا النَّوْيَةُ عَلَى اللَّهُ لَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّوَّ يَجْهَالَةَ ثُـمْ يَنُوبُونَ مَن قَرْبِب ﴾ [السَّاء:17] أي: يتوبون فورا، أما لو استرسلوا في الذنب فقد ارتكبوا ذنبا آخر هو عدم التوبة من الذنب، لأن عدم التوبة من الذنب يعتبر ذنبا،

#### والنفس كالطفل إن تممله شب على \* \* \* ي حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم

هكذا تتحقّق التوبة بأن يتحقق التائب أن ذنبه الذي كان يفعله بمثابة سم كان يشربه وكان يقطع أوصال إيمانه ويقضي عليه، والآن قد عافاه الله من ذلك، فلا يعود إليه.

الشرط الرابع: رد المظالم المكنة إلى اهلها، والمظالم قد تكون عرضية، وقد تكون مالية، فيجب على الإنسان أن يردها بعينها، أو بقيمتها، فمن سرق مالا أو اغتصبه وبقيت عين ذلك المال فيجب عليه أن يرده بعينه، وإلا رد قيمته، واستسمح صاحبه زيادة على رده المال؛ وقد تكون عرضية، كان يقلح في عرضه، لأن العرض هو محل الملح والقدح من الإنسان، فإن تعرضت لعرض امرئ وقدحته فينبغي لك أن تتحلله منه، يعني أن تستسمحه، اللهم إذا كان العرض يتعلق بشيء لو أنك ذكرته لصاحبه لازداد حزنه، أو لأدى ذلك إلى مفسدة أعظم، وذلك كالإنسان الذي وقع مثلا: في زنا ثم تاب إلى الله عز وجل، فهذا لا يصرح لصاحب الحق بأنه زنا بحالمته، أو ابنته أو الحته، لأن مفسدة التصريح بهذا الذنب أعظم من السكوت عليه، لأنه لو صرح به لأدى ذلك إلى الطلاق، أو يؤدي ذلك إلى أن يقتله، ولذلك هذا لا يصرح به، ولا سبيل له إلى رده، وإنما بينه وبين ربه، ويكثير من اللدعاء لصاحب الحق، ويكفيه هذا؛ أما الأمور الأخرى فينبغي التحلل منها، واستسماح صاحبها قال تلخي:" من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ الأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ على المخو عنه، ويكفي فيه أن يطلب السماح والتحلل من عاصاحبه، ولو كان هذا الحق متعلقا بذات الإنسان فلا بد من طلب العقو من صاحبه، كالقاتل مثلا: وأراد أن يتوب، لا بد أن يذهب إلى أولياء المقتول، فإن عقوا عنه فذاك، وإن قاموه للسلطة الإسلامية لتقيم عليه الحد فهذا من حقه، وإن قال فسيقتل تائبا إلى الله تعالى منيه، هذا كله كما يجب رده.

قوله: " ذا استغفار" حال من فاعل "وليتلاف" أي: حال كون هذا التائب لله عز وجل مكثرا من الاستغفار، ومكثرا من الذكر والدعاء، ليغسل أوساخه وأدرانه التي ارتكبها فيما قبل، ولذلك نجد في القرآن الكريم دائما التعقيب على التوبة بالعمل الصالح، قال الله عز وجل: ﴿ إِلا من تاب وآمن وعمل صاكحا ﴾ [مرم: 60] وفي الآية الاخرى: ﴿ وعمل عملاصاكحا ﴾ [الفرقان: 70]

وهنالك شروط أخرى لم يذكرها المؤلف رحمه الله، مثلا: من الشروط المتعلقة بتوبة العلماء خاصة أن يبينوا ما كانوا يكتمونه من قبل، وقد أشارت الآية من سورة البقرة إلى هذا الشرط، وهو قوله تعالى: ﴿ إِلَّا الذَّينَ تَابُوا وَأَصَلَحُوا وَبِينُوا فَأُولِنَكُ أَتُوبَةً عَلَيْهِ مَ وَأَنَا النَّوابِ الرَّحْيَامُ ﴾ [القرة:159] فذكر الله شرطا زائدا على الشروط

إحسميح البخاري ج: 5 / 2394 رقم:6169 باب القصاص يرم الآيامة وهي الحاقة لأن فيها الثراب وخواق الأمور الحقة و الحاقة واحد و القارعة والغائمية و السباخة والثنابن غبن الهل الجنة أهل النار

ŗ., Ĺz []. [] []. . . 

ي حق العلماء، العالم الذي كان يكتم الحق ثم تاب إلى الله يجب عليه أن يصدر بيانا عن طريق الكتابة، أو طريق الأشرطة، بأنه كان يكتم الحق الفلاني، والآن قد تاب إلى الله وهو يعلن أن الحق هو كذا.... وكذا....

إذن: أول واجب على السالك لربه هو التوبة، وهذه هي شروطها، وهي المكونة لماهية التوبة، والمثبئة لحقيقتها، وهي اركانها، وهذه الأركان في الحقيقة على نوعين: نوع يتعلق بالحقوق التي بين العبد وربه، ونوع يتعلق بالحقوق التي بين العبد والعبد، فالذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى هو كل المعاصي التي يرتكبها الإنسان، يتعلق بالخقوق التي بين العبد والعبد، فالذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى هو كل المعاصي التي يرتكبها الإنسان، فيجب أن يتوب منها توبة نصوحا، ولا تتحقق توبته إلا بالإقلاع من الذنب أولا، ثم الندم على ما فرط من الإنسان، ثم العزم على عدم الرجوع إلى الذنب، فلا بد من هذه الشروط.

ومن هذه الحقوق التي بين العبد وربه ما يجب قضاؤه، مثل من تاب وفي ذمته زكاة، فعليه قضاء هذا الحق، وكذلك لو الحق، وكذلك لو تاب وفي ذمته كفارة لوجب عليه أن يقضي هذا الحق الذي بينه وبين الله تعالى، وكذلك لو كان عليه صيام، وأما الصلاة فقد اختلف العلماء في قضائها وعدم قضائها، وأن الإنسان إذا أكثر من النوافل فإن الله يعوض ما نقص من فرائضه بهذه النوافل التي أكثر منها.

ومنها ما يكفي أن يتوب الأنسان منه، لأنه لا يمكن تحقيق رده.

وأما الحقوق التي بين العبا. والعباء، فمنها ما يتعلق بجسد العبا. الآخر، ومنها ما يتعلق بالمال، ومنها ما يتعلق بالمور قد سبق يتعلق بالعرض، ومنها ما يتعلق بالدين، ومنها ما يتعلق بالحرمة، وكل هذا يجب رده، إلا بعض الأمور قد سبق التنبيه على أنه لا يمكن أن يطلب العبد التحلل من غيره منها، ولا يمكنه ذكر هذه الحقوق، لأنه إذا ذكرها فإن صاحبها يزدادا بما غما وحزنا.

فمثلا الحقوق المالية قد سبق الكلام عليها، وأما الحقوق الدينية: كأن يفسق عبدا آخر، أو يبدعه، أو يكفره، وهو ليس أهلا لذلك، كأن يقول فيه: فاسق أو كافر أو مبتدع، فهذا يجب عليه أن يذكره بألفاظ أخرى تمحوا هذه الألفاظ، وأن يكذب نفسه عناء الناس الذين سمعوه وهو يكفر أخاه، فيذكره بأنه ذو علم ومعرفة ليتحلل منه هذا الحق الذي هو حق الدين.

واما ما يتعلق بعرضه فهذه لا سبيل إلى ردها، ولا إلى ذكرها، كأن ينتهك عرض زوجته أو عرض ابنته أو أخته، فهذا إن ذكره سيترتب عليه مفسدة أعظم، ولذلك يكفي صاحبه التوبة، وذكر صاحب الحق بالمحاسن، وسؤال الله تعالى والتضرع إليه أن يتجاوز عنه.

إذن: هذه هي الحقوق التي هي بين العباد وبين العباد، ولا تتم التوبة إلا بتحقق هذين الأمرين معا، وهما أداء الحقوق فيما بينك وبين الله، وأداء الحقوق فيما بينك وبين العباد.

هذا بعض ما يتعلق بالتوبة، ثم أشار المؤلف رحمه الله إلى تفسير التقوى بقوله:

# وحاصل التقوى اجتناب وامتثال \*\*\* في ظاهر وباطن، بذا تنال فجاءت الاقسام حقا اربعة \*\*\* وهي للسالك سبل المنفعة

لا ذكر التوبة، ذكر أول باب من أبواكما، وأول باب من أبواب التوبة هو تقوى الله تعالى، فهذا أول باب لا بالنسبة لمن يريد أن يدخل في صلح مع الله، فمن أراد أن يدخل في الإسلام فلا بد أن يتقي المسرك والكفر، ومن أراد أن يدخل في صلح مع الله فعليه أن يتقي المعاصي، إذن: فالتقوى هو المدخل الرئيسي للتوبة، هذا المدخل كيف يتحقق؟ يتحقق بأمور أربعة: أولها: أمتنال أوأمر الله تعالى بباطنك، ثالثا: أمتنال أوأمر الله بجوارحك، رابعا: اجتناب نواهي الله في باطنك، ثالثا: إمتئال أوأمر الله بجوارحك، رابعا: اجتناب نواهي الله بجوارحك؛ لأن للإنسان ظاهرا وباطنا، والله تعالى قد طلب منه أن يتقيه بكليته، فلا يترك جزءا من أجزائه إلا وقد أتقى ربه فيه، فلا بد أن تحتل أوأمر الله تعالى بباطنك، وتجتنب نواهيه بباطنك؛ ونعني بالباطن القلب، ونعني بالظاهر الجوارح؛ فللقلب اجتناب وامتئال، وللجوارح امتئال واجتناب، ولا بد من تحقق الأمور الأربعة؛ ولذلك قال: "وحاصل التقوى اجتناب وامتئال" أي: مدار التقوى مبني على أمرين: امتئال الأوامر، واجتناب النواهي، كل منهما إما أن يكون ظاهرا أو باطنا، فكانت الأقسام حقا أربعة.

والأوامر المتعلقة بالقلب كثيرة، منها: توحيد الله تعالى بقلبك، وحسن الظن بلله سبحانه، لأن هذه من الأوامر الشرعية التي أمر الله تعالى بما العباد، قال النبي ﷺ: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله" ومنها كذلك حسن الظن بالعباد والنية الحسنة، فكل هذا من أعمال القلب التي أوجبها الله تعالى على المكلف.

ومنها كذلك اجتناب النواهي المتعلقة بالقلب، ومنها: الشرك بالله، والكفر به، ومنها الرياء، والكبر والحسد، وسوء الظن بالله تعالى وبعباده،كل هذا من المعاصي القلبية التي أوجب الله سبحانه على العباد تركها.

عند علماء التربية معاصي القلوب أشد من معاصي الجوارح، لأن معاصي القلوب قد يرتكبها الإنسان وهو متلبس بطاعة، فقد يكون داخل الصلاة وهو يريد بما الرياء، وكذلك قد يتصدق برياء وسمعة، قد يكون اثناء قراءة القرآن وهو لا يريد بما وجه الله تعالى، وقد يكون في الجهاد الذي هو اعظم عبادة وهو متلبس بمذه المعصية التي هي الرياء، ومن ثم قال على الجديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أول من تسعر بمم النار ثلاثة نفر من الناس، وهؤلاء النفر هم القارئ للقرآن المرائي به، والمتصدق المرائي بصدقته، والمجاهد المرائي بمجهاده²، فهؤلاء في طاعة وهم متلبسون بمعصية، فلذلك وجب تحقيق التقوى في القلب، ولا تتحقق إلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي المتعلقة بالباطن.

<sup>1-</sup> صحيح مسلم ج: 4 /2205ر قم: 2877 باب الأمر بحسن الطن بالله تعالى

<sup>2-</sup> نص الحديث في المستدرك على الصحيحين ج: 1/579 رئم:1527 أن رسول الله صلى الله غليه وسلم قال: "إن الله عز وجل إذا كان بوم التيامة نزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل اسة جائية فأول من بدعو به رجل جمع القرآن ورجل يتل في سببل الله ورجل كثير المال فيقول الله القاري في الم اعلمك ما أنزلت على وسولي قال بلى يا رب قال فماذا عملت نيما علمت قال كنت أقوم به اناء الليل واناء النهار فيقول الله له كذب وتقول المدنكة له كذبت فيقول الله عز رجل اردت أن يقال فماذا عملت قبل ويزئي بصاحب المال فيقول الم أوسع عليك حتى لم أدعك تحقاج إلى أحد قال بلى قال فماذا عملت فيما أنيتك قال كنت أصل الرحم والتصدق فيقول الله كذبت وتقول المانكة كذبت ويقول الله بل أو دت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك ويزئي بالرجل الذي قتال في سبيل الله في تعلق على الله بل أو دت أن يقال فلان جواد فقد كيال الله بل أودت أن يقال فلان جواد الله في منال الله بل أودت أن يقال فلان جواد فقد فقات في منال الله بل أودت أن يقال فلان جواد فقد الله بسعو بهم النار يوم القيامة.

ويجب كذلك تحقيق الجانب الآخر من التقوى، وهو الجانب المتعلق بالظاهر، إلا أن الجانب المتعلق ويجب كذلك تحقيق الجانب الآخر من التقوى أعظم من الجانب الظاهري، لأن الجانب الظاهري متوقف كله، ألا وهي القلب"! فكان الجانب الباطني في التقوى أعظم من الجانب الظاهري، لأن الجانب الظاهري، وهذا الجانب على تحقيق الجانب الباطني ال فمن لم يحقق الجانب الباطني لا يمكن أن يتحقق له الجانب الظاهري، وهذا الجانب الظاهري كذلك لا يتحقق إلا بامرين اثنين هما: اجتناب النواهي، وامتثال الأوامر، ولذلك قال المؤلف: .. في الظاهري كذلك لا يتحقق إلا بامرين اثنين هما: الجناب النواهي، وامتثال الأوامر، ولذلك قال المؤلف: .. في ظاهر وباطن، بذا تنال" أي: بهذا تدرك وتحصل، "فجاءت الأقسام حقا أربعة" أي: جاءت أقسام التقوى وأنواعها أربعة: امتئال في الباطن، اجتناب في الظاهر، اجتناب في الظاهر.

اربعه. اسان يه حسن المنفعة أي: هي لمن يريد أن يسلك إلى الله تعالى سبل المنفعة، فلا تتحقق له وهي للسالك سبل المنفعة أي: هي لمن يريد أن يسلك إلى الله تعالى سبل المنفعة، فلا تتحقق له منفعة الساوك إلى الله ومقصوده الذي يريده بالسلوك إلى ربه إلا بحذه النواحي الأربعة، فإذا ترك ناحية من هذه النواحي تعطلت سفينته، وعليه فالسير إلى الله متوقف على هذه الأمور، فلا يكون بالمباطن وحده، ولا بالمظاهر وحده، ولا باجتناب النواهي وحدها، فلا بد من هذه الأمور الأربعة!!.

وقد زلت عقول، وضلت أفهام في هذا الباب، وحسبوا أن ما يفعلونه صوابا، فمنهم من ظن أن السلوك إلى الله يمكن أن يتحقق بالباطن وحامه -يصاًون أو لا، يعملون بأوامر الشريعة أو لا.. – الذي يهمهم كما زعموا هو بواطنهم الملأمم يقسمون الشريعة بافترانهم على الله إلى قسمين: حقيقة، وشريعة؛ قالوا: وهم أهل الحقيقة، وعلماء الإسلام هم أهل الشريعة؛ ثم يقسمون الإسلام إلى باطن وظاهر، ويزعمون لأنفسهم أهم أهل الباطن، وأن علماء الشريعة أهل الظاهر؛ ولما حصلوا على الحقيقة، وعلى الباطن، لم يعودوا في حاجة إلى الهل الباطن، وأن علماء الشريعة أهل الظاهر؛ ولما حصلوا على الحقيقة، وعلى الباطن، لم يعودوا في حاجة إلى ظواهر الشريعة وأوامرها، وهؤلاء هم أضر على الإسلام من اليهود والنصارى، لأهم عطلوا شريعة الله عز وجل تعطيلا نحائيا، ومن أقرالهم الخبيئة: "من نظر إلى الناس بعين الحقيقة عذرهم، ومن نظر إليهم بعين الشريعة مقتهم" يعنى: إذا نظرت إليهم نظرة الشريعة تمقتهم، لأهم في المعصية، من شرب الخمؤر والزنا، وإذا نظرت إليهم من زاوية الحقيقة، كما يزعمون عذرهم، يعنى: تقول هؤلاء لهم عذر عنا، الله.

هؤلاء الذين افتروا في الشريعة وكذبوا على الله ورسوله هم أضر على أمة الإسلام من اليهود والنصارى، كما ذكرنا، لأن ضرر اليهود والنصارى يعرفه الخاص والعام، وضرر هؤلاء باسم الدين، وهؤلاء هم الذين خربوا شريعة الله، وعطلوا الجهاد، وعطلوا الفرائض والنوافل، فلا فرض عندهم ولا نفل، وعطلوا أحكام الشرع من حدود الله، وأباحوا ما حرم الله تعالى من النظر إلى الأجنبيات، وزعموا ألهم يتأملون آيات الله في الكونا! وهذا كله باطل.

إذن: هؤلاء لا يمكنهم أن يسيروا إلى الله خطوة واحدة، بل يتقهقرون إلى الوراء، ويردون إلى اسفل سافلين، ويتنكسون ولا يسيرون إلى الأمام، لأنه أبى الله تعالى أن يقبل إلا من سلك خلف رسول الله الله لقوله تمالى: ﴿ لقد كَان لَكَ مَا سُول الله أسوة حسنة ﴾ [المنحنة الآبة: 6].

وهناك طائفة اخرى ربما ظنت أنها تسلك إلى الله تعالى عن طريق اجتناب النواهي وحدها، وإن لم تُقعل من الأوامر شيئا، وهذا أيضا باطل، لأنه لا يمكن الوصول إلى الله إلا بأمرين اثنين: اجتناب النواهي، وامتثال الأوامر.

ثم لا ينبغي كذلك الاقتصار على جهة الظاهر فقط، أن يجتنب الإنسان بجوارحه المعاصي، وبمتثل بجوارحه الأوامر، ويترك قلبه فراغا خرابا، فهذا لا ينبغي لأن القلوب عليها المدار، ولذلك يجب الاعتناء بالقلب وتصفيته وتقيته، وتجنيبه من جميع ما يعوقه عن الله تبارك وتعلى، فإن العوائق التي تعوق في السير إلى الله تعالى منها ما يتعلق بالجانب الظاهري، وهي العوائق والعلائق كما يسميها بعض العلماء، العوائق هي التي تعوق سير القلب إلى الله تعالى، كالكبر والحسد والسمعة...، والعلائق هي التي تعوق سير الجوارح إلى الله كالتعلق بالمدنيا، أو الأولاد، أو الزوجة... ولا يمكن للإنسان أن يصح سيره إلى الله تعالى إلا بقطع العلائق وبقطع العوائق؛ قطع العوائق؛ قطع العوائق؛ وتحديد المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أي: تحقيق لا إله إلا الله، محمد رسول الله، بهذا يتحقق قطع العوائق؛ ويتحقق قطع العلائق وبقليدة، وتحقيق حب الله تعالى، وتقديمه على جميع المجوبات: ﴿ قل إن كان آباؤك م وأباؤك م وأبوال اقترفتموها وتجارة تحشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليك من الله ومرسوله وجهاد حيد سبيله فتربصوا حتى بأني الله بأن الله على شيء قديم في إللوبة الله الإله الها أمرهان الله على كل شيء قديم في العربة الإبداء.

إذن: لا بد من هذه الأمور الأربعة لتتحقق المنفعة للعبد.

"للسالك" ذكر المؤلف لفظ السالك، لأنه اشتهر عندهم أن أنواع السائرين إلى الله تعالى على قسمين: قسم يسلك إلى الله عن طريق الشريعة، وامتثال الأوامر، واجتناب النواهي؛ وقسم آخر يزعمون أنه "مجذوب"، فيقسمون السالكين إلى الله تعالى إلى قسمين: السالك، والحذوب، والمجذوب: لا يشعر بنفسه إلا وهو في حضرة الله، وهذا السالك لا بد له من مشقة وتعب ليصل إلى الله تعالى، ووبطوا هذا التقسيم بآية، وهي قوله تعالى من سورة الشورى: ﴿ الله يجتبى المه من مشقة وتعب ليصل إلى الله تعالى، ووبطوا هذا التقسيم بآية، وهي الله من يشاء إشارة إلى المسالك، وهذا ضلال مبين، وليس في الشريعة الإسلامية إشارة إلى هذا التقسيم، والآية التي توكنوا عليها، وجعلوها عصاهم في هذا التقسيم لا تمت إليه بصلة، فالاجتباء هو الاصطفاء، وهو مبني على إنابة من العبد، فالعبد إذا أناب إلى ربه هدي، وإذا هدي تحقق له الاجتباء والاصطفاء، فالاجتباء والاصطفاء لا يكون إلا بعد تحقق الإنابة، أي: إنابة العبد إلى الله، فلا يمكن أن يكون الإنسان في معصية ثم لا يشعر بنفسه حتى يقطع مسافة طويلة، ويخرق هذا الكون كله، ويرى أمورا غريبة لا يراها غيره، كما حكي ذلك يشعر بنفسه حتى يقطع مسافة طويلة، ويخرق هذا الكون كله، ويرى أمورا غريبة لا يراها غيره، كما حكي ذلك عن حبد العزيز الدباغ حداً يقول: بأنه كان يمشي في مدينة فاس، ولما وصل إلى "باب فتوح" إذا به يشعر عن حبد العزيز الدباغ حداً يقول وبطول وبطول حتى صار أطول من كل طويل، وأحد يهذي بهذيا منان حتى كشف له عن

علم الغيب، وأصبح يرى ما تحت الثرى، وما فرقه، ويرى النصرانية وهي ترضع ولدها... أشياء عجيبة وغريبة كلها الفتراء على الله تعالى.

المقصود انه لا يوجد إلا نوع واحا،، وهو السالك إلى الله حقا، وهو الذي يسلك طريق رسول الله الساوك الصحيح. ثم قال:

يغض عينيه عن المحارم \*\* يكف سمعه عن المآثم كغيبة نممية، زرو كدنب \*\* لسانه احرى بترك ما جلب

لما عرف التقوى تعريفا مجملا، وألها: "امتثال، واجتناب" فما هو تفصيل هذا الامتثال، وهذا الاجتناب؟ أشار إلى تفصيل الاجتناب، وقدم جانب التخلية على جانب التحلية، وهو مقدم بالطبع، وما هو مقدم بالطبع ينبغي تقديمه أيضا في الموضع، ولذلك قدمه هنا في الذكر، وهو أهم أيضا، لماذا؟ لأن باب الاجتناب لا تشرط فيه الاستطاعة، وإنما تشترط في باب الامتثال، لقوله تيلين: "ما أمرتكم به فأنوا منه ما استطعتم، وما أميتكم عنه فاجتنبوه" وكان جانب الاجتناب أهم من نواح شتى: لأن مفسدته أعظم، فكثيرا ما يتضرو كما المجتمع، فالماصي لا تعود عليه معصيته فقط، بل تعود عليه وعلى غيره، ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: "إن الحبار ليموت في عشه هزالا بسبب معصية بني آدم" فلذلك كان للمعاصي ضرر خطير على البهائم، وعلى النبات، والبر والبحر، قال الله تعالى: ﴿ ظهر الفساد في الروابحر، على الناس ليذيهم معض الذي عملوا لعلم مرجعون في الروابحر، قال الله تعالى: ﴿ ظهر الفساد في الروابحر، على جانب التحلية على جانب التحلية، ثم إن جانب التحلية لا يمكن أن يتحقق إلا إذا فرغ من جانب التخلية، لذلك بدأ يفصل في هذا الجانب.

جانب التنحلية كما قلنا لها جانب باطني، وجانب ظاهري، وبدأ بالجانب الظاهري، وقدم العينين لقوله على: "النظر سهم مسموم من سهام إبليس ، وجاء في الأثر: " إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم، فمن تركه من مخافة الله أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه " وقال تعالى: ﴿ قل للمؤمنين بغضوا من أبصامه مع ويحفظوا فروجه مع ذلك أنركى لهم ﴾ [ سررة الدر الآبة: 30] وقال: ﴿ وقل للمؤمنات بغضض من أبصامه في ويحفظن فروجهن ﴾ [ الدر الآبة: 31] فهذا الجانب وهو جانب النظر جانب مهم إذا استطاع الإنسان أن يحافظ عليه، واستطاع أن يغض بصره عن المحارم، فإنه يسهل عليه أمورا كثيرة، يحفظ قلبه من أن تنعكس عليه صور تحول بينه وبين حمرفة الله، والعلم عن الله؛ لأنه في الحقيقة القلب تنطبع فيه صور ينقلها إليه هذا البصر، حين يبصر الإنسان صورة لا تليق تنتقل تلك الصورة إلى صفحة القلب فتطبع فيه، وإذا طبعت فيه حجبت عنه العلم والمغزفة، وحجبت عنه معرفة الله، وحجبت عنه أن يعقل خطاب الله... فهذا منفذ خطير، لأن

اً- اررده القرطبي في تثميره قانلا وفي الخبر النظر صهم من سهام ابليس مسموم فمن غض بصره اررثه الله الحلارة في قلبه: تفسير القرطبي ج: 12 ص: 227 <sup>2</sup>- اخرجه الهندي في كنز العمال 13/28، والسيوطي في جمع الجرامع 5991

المنافذ التي تنقل الأشياء إلى القلب إما أن تكون ممدوحة أو مذمومة، منها العينان والأذنان، فهذان منفذان خطيران، ومن ثم فإن الله سبحانه رحم عباده بأن جعل لهم بابا يغلقونه عندما يرون أمرا لا يليق، وهو هذا الجفن! كلما رأيت شيئا لا يليق بك فأرخ جفنيك على عينيك، وأغلق الباب كما قال ﷺ لعلى بن أبي طالب "لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة " لأن الأولى لا شيء عليك فيها، ولكن الثانية التي أردت أن تجددها وراءها ما وراءها من الباعث الخبيث، فلذلك ينبغي لك أن تعمل بما رحمك الله به، وهو الباب الذي رزقك في عينيك، فأغلق جفنيك ويستريح قلبك، لذلك قال: "يغض عينيه عن المحارم" والمراد بالمحارم: كل ما حرَم الله النظر إليه، من النظر إلى الأجنبية – وهي كل امرأة يجوز للإنسان أن يتزوج بما، سواء في الحالة الراهنة، أو في غير الحالة الراهنة – ولا يجوز كذلك النظر إلى الغلام الأمرد، ولا يجوز النظر إلى عورة الرجل، وكذلك لا يجرز النظر إلى الشيء الذي لا يريد صاحبه أن تنظر إليه، فلا يجوز النظر في أسرة الناس، ومما يندرج في هذا: النظر إلى الكتب العلمية إذا كان صاحبها لا يحب أن تنظر إليها، فلا يحل أن تنظر إليها إلا بإذنه.

وهناك نوع من النظر يعفى عنه، مثل النظرة الأولى والتي تسمى بنظرة الفجاة، لقوله على: "لا تتبع النظرة النظرة...، وكذلك النظر إلى المخطوبة، لقوله 紫: "أنظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" وكذلك النظر إلى الأجنبية بقصه الشهادة عليها.

قوله: "المحارم" ما أكثر المحارم اليوم! ا والمحارم بعضها أخطر وأعظم من بعض، ومن ثم يجب على الإنسان أن يغض بصره عن جميعها، بل إن الصالحين من العباد يغضون أعينهم حتى مِن الأمورِ المباحة التي لا تعنيهم، فإنمم لا يطيلون بنظرهم إلى الأشياء التي لا تعنيهم في شيء، لا يمدون أعينهم مثلا: إلى زينة الحياة الدنيا، كما قال تعالى لنبيه: ﴿ وَلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أنهواجا منهـم نههم ة الحياة الدنيا لنفتهـم فيه ومهن ق مربك خير وأبقى ﴾ [ طه الآبه: 129- 130] ويمنعون أنفسهم من فضول النظر وفضول الكلام، لأن هذا كله لا يعني في شيء، والرسول ﷺ يقول: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"3 فإذا نظر: نظر للعبرة فقط، وهكذا.

"يكف سمعه عن المآثم" هذه هي الجارحة الثانية، لأن للإنسان سبعة جوارح، العينان، والأذنان، واللسان، واليدان، والرجلان، والفرج، والبطن؛ ينبغي للإنسان أن يحفظ هذه الجوارح عن الوقوع في محارم الله ·· تعالى، فمن استطاع المحافظة عليها ضمن له الرسول على الجنة، حيث قال: " اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا التمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم

قوله: "الآثم" جمع ماثم، وهو محل الإثم، أو هو الإثم نفسه، فهو مصدر ميمي يقصد به الإثم، وقد كان رسول الله على نبالله من المآتم كثيرا، وهو أبلغ من الإثم، لأن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، والمراد

<sup>[-</sup>منن الترمذي ج: 5 / 101 رقم: 2777 قال أبو عيمتي هذا حديث حسن غريب

<sup>2-</sup> المستدرك على الصحيحين ج: 2 ص: 179 رئم: 2697 رقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه 3-موطأ مالك ج: 2ص: 903 رقع: 1604

و. و المحتوج ابن حيان ج: 1 مس: 506 رقم: 271 كتاب البر والإحسان باب الصدق والإمر بالمعروف والنهي عن المنكر

بالإثم هنا: كل ما يؤثّم العبد، أي: ما يجعله آثما، وما هي الأشياء التي تجعله آثما من جهة سمعه؟ هي: سما لح صوت المرأة الأجنبية المغنية، والدليل على هذا قوله ﷺ: "من استمع إلى قينة صب في اليسرى الآنك يوم القيامة "الله والمراد بالآنك هنا: الرصاص المنفاذ، وقوله: "صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار نعمة، ورنة مصيبة "الله إذن: لا يحل للمسلم أن يسمع للمغنية.

وكذلك لا يجوز في القول الصحيح سماع المزمار، قلنا في القول الصحيح: احترزا عن قول آخر يبيح السماع لبعض المزامير، بشرط ألا تؤدي إلى إثارة الشهوات، وبالدفع إلى المعاصي، ولكن نحن نقول: القول الصحيح في المسألة هو المنع، والدليل على ما نقول ما أخرجه البخاري عن أبي مالك الأشجعي أنه 器 قال:" ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والجمر والمعازف" والمراد بــ"الحر": الفرج، أي: يستحلون الزنا، والحمر والحور بالنسبة للرجال، وأما النساء فيحل لهن لبس الحوير، ثم قال: "والمعازف" وهو جمع معزف، والمعزف هو آلة النناء كيفما كان نوعها؛ واللين أباحوا سماع الموسيقي حلوا اللفظة الواردة هنا في الحديث "المعازف" على وجودها مجموعة مع هذه الأمور، أي: مجموعة مع الحمر، ومع المؤرن، ومع الحير، ومع الحيث "المعازف" على وجودها مجموعة مع هذه الأمور، أي: مجموعة مع الحمر، ومع المؤرن، ومع الحرير، لكن هذا تأويل للحديث بغير دليل، لأنه إذا جاز ذلك في المعازف يجوز في غيره من المذكورات، كالحمر مثلا، فعلى قولهم لا يجرم إلا إذا انضم إليه هذه الأمور، لكن قد يقولون بأن هناك أدلة أخرى جاءت بتحريمها، وكذلك الحرير، وكذلك الزنا، إلا المعازف فهو الذي ليس له دليل مستقل في تحريمه، وإغا ذكر في هذا الإطار، والحق أنه ما دام قد جمع مع هذه المحرمات فحكمه حكمها، هذا هو الصحيح في المسألة، وأما ابن حزم رحمه الله فقد ضعف هذا الحديث، ولذلك أباح الاستماع إلى المناء، والحديث صحيح ليس المسألة، وأما ابن حزم رحمه الله فقد ضعف هذا الحديث، ولذلك أباح الاستماع إلى المناء، والحديث صحيح ليس

إذن: يحرم سماع صوت المرأة الأجنبية والمغنية، وكذلك سماع صوت آلات الغناء على القول الصحيح الذي ينبغي أن يكون أحرويا، ولكن هناك مقابل هذا القول الذي يبيح الاستماع للموسيقي التي لا تثير شهوة ولا معصية في الإنسان.

وكذلك بما يحرم الاستماع إليه: كلام السر الذي أراد صاحبه أن يكون سرا بينه وبين صاحبه، فلا يجوز للإنسان أن يسترق السمع، والدليل على هذا قوله على:" من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة" فهذا الحديث يفيد أن من استمع إلى غيره، وهو لا يريد أن يستمع له قا، رتب عليه هذا الوعيد الشايد.

والمقصود أنه لا يجوز الاستماع إلى كلام الغير الذي لا يحب أن يستمع الناس إليه.

- [ ]

The state of the s

إ- نيض القدير 60/6 وذكره القرطبي بلغظ: من جلس إلى قينة يممع منها صب في أذنه الأنك يرم القيامة تفسير القرطبي ج: 14 ص: 53، والأنك النون بعدها كان وهر الرصاص وهو واحد لا جمع له وقيل هو الرصاص الخالص وزعم الداودي أن الأنك القصدير وقال بن الجرزي الأنك الرصاص لتح الداري من 60/6 صن 90

<sup>. 2-</sup> مجمع الزوائد ج: 3 صرو: 13

<sup>3</sup>- منجيح البخاري ج: 5 من: 2123 رقم: 8268باب ما جاء أيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه 4- منجيح البخاري 45816 رقم: 6635

هذا كله داخل في قوله: "المآثم" وكذلك مما يدخل في هذا الإطار: الاستماع إلى الغيية أو إلى التّهميمة، أو شهادة الزور؟ والغيبة هي: أن "لذكر أخاك بما يكره، ولو كان ذلك الذي يكرهه موجودا فيه، فلا يجوز مثلا أن تذكره بعيب يوجد فيه وهو يكره ذلك، فلا تذكره بالأعرج أو الأعمى، أو الأسود، أو غير ذلك، إلا في أمور جوز الشارع فيها ذكر الإنسان بما فيه، ومن هذه الأمور إذا كان الإنسان فاجرا يعلن بفجورة، فهذا لا حرمة له، فيذكر بما فيه ليتقيه الناس، ويحذروا منه؛ ومن الأمور التي يجوز فيها ذكر الإنسان بما فيه إذا كان عن طريق التعريف به، كان يكون معروفا بوصف الأعرج، فيقال: فلان الأعرج، أو يكون أعور ولا يعرف إلا بمذا الوصف، فيقال: فلان الأعور أو الأعمى، كما جاء في القرآن الكريم: ﴿ عبس وتولى أن جاء المأعمى ﴾ [عب الوصف، فيقال: فلان الأعور أو الأعمى، كما جاء في القرآن الكريم: ﴿ عبس وتولى أن جاء المغير بقصد أن الآبن: ذكر الإنسان عيوب الغير بقصد أن يستفتى الشارع في ذلك، والدليل على ذلك إقراره والله لهند زوجة أبي سفيان حيث قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفى بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل على في نظل من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك الله فقولها: "رجل شحيح" هذا عيب في أبي سفيان، ومع ذلك أقرها يمالله لأما جاءت تستفتى في حق زوجها.

وكذلك بجوز ذكر عيب الإنسان إذا كان مقصوده أن ينصح، أو يستنصح غيره، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن فاطمة بنت قيس لما خطبها رجلان من الصحابة أحدهما معاوية، والثاني الجهم، فجاءت تستفسر الرسول في ذلك، وتستنصحه، تقول: يا رسول الله خطبني معاوية، وخطبني الجهم، فأيهما أتزوج به؟ فقال على:" أما معاوية فرجل ترب لا مال له" يعني: فقير، لا يملك شيئا، وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء "لا رفي رواية: "لا يضع العصا عن عاتقه" فذكره على لله فلين الرجلين بما فيهما من عيب لا يعد غيبة، لأنه جاء في إطار النصيحة.

ومما يجوز ذكره بعيبه: إذا أردت أن ترفعه إلى الحاكم ليقيم عليه حدا، أو يكف عن شره، أو ظلمك فأردت أن ترفع الظلم عنك.

هذه أمور لا غيبة فيها مستثناة من المنع، وكلها مستثناة بدلائل من الشرع.

"نحيمة" النميمة هي: نقل الكلام عن الغير على وجه الإفساد بين صديقين أو خليلين، وهو محرم بنص القرآن، والسنة، قال تعالى: ﴿ وَلا تَطْعُ كُل حَلْافَ مَهِينَ هُمَامُ مِشَاءُ بنميم ﴾ [ ن:11] وقال النبي ﷺ: " يا أيها الناس ألا البنكم بخياركم ؟ قالوا: بلى، قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله، ألا انبنكم بشراركم ؟ قالوا: بلى، قال: فإن شراركم المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون البرءاء العنت "3

and the state of the state of

١- صحيح مسلم ج: 3 ص: 1338 رقم: 1714باب كضية هند

<sup>2-</sup> صحيح سنم ج: 2 ص: 1119

<sup>· 3-</sup> المعجم الكبير ج: 24 ص: 167

"زور كذب" و مما يجب الاحتراز منه أيضا الكذب، وهو عدم مطابقة الخبر للواقع، فلا يجوزُ الوقوع فيه، و لا الاستماع إليه أيضا، والكذب ضد الصدق، وهو كبيرة من الكبائر، قال تعالى: ﴿ إِنَمَا مِنْهِمِي اللَّكذِبُ لِمُومِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِدَالْكَاذُبُونُ ﴾ [التحل:105] بل إن رسول الله الله الله لا يمكن للمؤمن ان الذين لا يومنون بآيات الله وأولنك هد التكاذبون ﴾ [التحل:105] بل إن رسول الله الله الله الله عكن للمؤمن ان يقع فيه، سئل: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: "نعم" أيكون المؤمن شحيحا؟ قال: "نعم" أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا الله الكناب جزيمة اجتماعية تضر بالناس، فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ومن يجبن فإنما يجبن على نفسه، لكن من يكذب فإنه سيضر الناس جميعاً.

من يحدب وبه سيضر الناس جميعا.
وأما شهادة الزور فهي أيضا الإحبار بضاء الحقيقة، وهي من أعظم الكبائر عند الله، قرنما الله بالشرك وأما شهادة الزور فهي أيضا الإحبار بضاء الحقيقة، وهي من أعظم الكبائر ؟ فقال: ﴿ فَاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ﴾ [الحج الآية: 28] وقال على : ألا أنبئكم باكبر الكبائر ؟ قلنا: بلي يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكنا وجلس إلى الأرض فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قال الصحابة: ليته سكت، شفقة عليه، عليه الصلاة والسلام. 2 ثم قال:

\*\*\* لساله أحرى بترك ما جلب

انتقل الآن إلى العضو الثاني من الأعضاء التي يجب أن يتقي بما الإنسان ربد، الا وهو عضر اللسان، واللسان قائد الجوارح؛ إذا كان القلب هو مالك الجوارح وسلطانما، فإن اللسان هو قائدها المكلف بما من قبل السلطان الذي هو القلب، ولذا ثبت في السنن قوله على:" إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعرججت اعرججنا "ألا ففي كل يوم تنقدم الأعضاء بشكوى وطلب إلى اللسان الذي هو قائدها، قائلة: يا لسان إنما نحن بك، أي: " نسير بسيرك، ونقتدي بك، فإن اتقيت الله اتقينا، وإن عصيت الله كنا من العصاة، ومن هنا كان اللسان أعظم الجوارح، فمن استطاع بك، فإن اتقيت الله التبحكم فيه فمن باب أولى لا يستطع أن يتحكم فيه، فيستطيع أن يتحكم في الجوارح الأخرى، لذلك جعل الله للسان بابين، الباب الأول: هو الأسنان، والباب الثاني: هو الشفتان، وهذا من إعانة الله تعالى العبد على لسانة إذ جعل له بابين، باب من عظام، وباب من لحم، فإن اطبقت البابين عشت مذبذبا وعشت معذبا، ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله:

إذا شنت أن تحيا سليما من الردى \*\*\* وحظك موفور وعرضك صين السائك لا تذكر به عصر و ق امرى \*\*\* فإنك عورات وللناس أعين

رطا مالك ج: 2 ص: 990 2 عبح البخاري ج: 5 ص: 2229 3 - م الترمذي ج: 4 ص: 605 وعينك إن أبدت إليك مساونا فصنها \*\*\* وقل يا عين للساس اعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى \*\*\* وفارق ولكن بالتي هي احسن

and the second and below the and the state of the

لما كان اللسان له هذه الأهمية الخطيرة وجب الاهتمام به أكثر، وقد قيل: "البلاء موكل بالمنطق"، ولذلك اهتم الشارع لهذا العضو كثيرا، ووجه الإنسان توجيهات كثيرة ليحصن هذا العضو ويكفه أن يقع فيما حرمه الله تبارك وتعالى، فقد قال رسول الله على حن سأله معاذ عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، فقال: "لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتروة الزكاة، وتصوم رمضان، وتميح البيت إن استطعت إليه سبيلا، ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده، وذروة سنامه؟ فلت: بلى يا رسول الله، قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله – أي: بالذي يمكم ذلك كله – قلت: بلى يا رسول الله، قال: أمسك عنك هذا، وأشار إلى لسانه، قال معاذ: وإنا لنؤاخذ بما نقول بالسنتنا؟ قال: ثكلتك أمك بن جبل، هل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد السنهم ""، فكان اللسان إذن هو ملاك ذلك كله، وقال أيضا: "إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوى لها في جهنم "د ولذلك قال المؤلف: "لسانه أحرى" أي: أحرى أن يُملك وأن يكف، وأحرى بالترك، فهو أحرى الجوار بأن يترك جميع المذكورات من غيبة، وغيمة، وكذب، وشهادة زور، و... إلى قال:

#### يحفظ بطنه من الحرام \* \* \* يترك ما شبه باهتمام

هذه هي الجارحة الرابعة، من الجوارح، وهي البطن، وهو أفرغ مكان في جسم الإنسان اا ولذلك لما كان الموغها فبأي شيء ملأته يمتلئ، فإن ملأته بالشيء القليل البسيط الحلال امتلأ، وإن ملأته بالشيء الكثير الحرام امتلأ، فأي شيء تستطيع أن تسد به جوعته، لكن بشرط أن يكون هذا الشيء حلالا طيبا مباركا، ومن هنا قال أحد الصالحين: "إن البطن هو أول ما يتعفن من الإنسان"، فأول ما يتعفن ويخرج منه الدود، هو البطن.

لذلك ينبغي للإنسان أن لا يهتم به كثيرا، فيعطيه من القدر ما يسد حاجته، وما يقيم أوده، ومن هنا قال ولا ينفعك، والله بن آدم وعاء شرا من بطنه"، أي وعاء تملأه ينفعك إلا بطنك، فإنك إن ملأته أضر بك ولا ينفعك، ثم قال: "حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه" يعني تكفيك لقيمات من الطعام تسد جوعتك، وتشد صلبك، وتقيم أودك "فإن كان لا محالة" أي: لابد من الزيادة على اللقيمات، فإياك أن تتجاوز الحد، فاجعل الثلث طعاما، والثلث شرابا، والثلث للنفس، "فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه" (ومن كان همه ملء بطنه فكما قيل: "قيمته ما يخرج منه أ، وقال بعض الشعراء:

<sup>·</sup> - مسبد الشهاب ١/١٥١ رقم:227

أمسلكرك على المحيدين ج: 2 ص: 147 رئم:3548
 و- صديح البخاري ج: 5 ص: 2377 رئم:6113

أ- المستدرك على الصحيحين 135/4 رقم:7136

وإنك مهما تعط بطنك سؤله \*\*\* وفرجك نالا منتهى الذم اجمعا يعنى إذا أعطيت بطنك كل ما يشتهي، وفرجك كل ما يشتهي، نالا منتهى الذم، ومن كان همه في بطنه وفرجه، فقيمته ما يخرج منهما.

إذن ينبغي الاهتمام بمذا العضو وجعله في طاعة الله سائرا، وإذا أراد أن يكون في طاعة الله سائرا فعليه أن يدخل إليه الحلال كما قال الرسول ﷺ "أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به أ، ومن قذف لقمة من حرام في جوفه كان دعاؤه مردودا عليه، وكانت طاعته مردودة عليه أربعين يوما أن لذلك قال: "يمفظ بطنه من الحرام".

ثم قال: "يترك ما شبه باهتمام"، وهذا أمر يندرج أيضا في إطار التقوى، وهو اتقاء الشبهات.

اتقاء الشبهات درجة من درجات التقوى، لأن التقوى على مراتب، وهي:

1- اتقاء الكفر، 2- اتقاء الشرك بالله تعالى، 3- اتقاء الكبائر، 4- اتقاء الصغائر، 5- اتقاء الشغائر، 5- اتقاء الشبهات، 6- اتقاء بعض الحلال خشية الوقوع في الحرام.

اما المرتبة الأولى والثانية والثالثة فهي واجبة، وكذلك الرابعة تكاد أن تكون واجبة أيضا، وأما المرتبة الخامسة والسادسة فهما مستحبتان، وليستا واجبتين، وهذه المراتب الست هي في نفس الوقت مداخل للشيطان، فإن الشيطان يدخل على الإنسان من هذه المداخل، يدخل عليه من جهة الكفر، فإذا أيس منه انتقل إلى الباب الثاني وهو باب الشرك، فإذا أيس منه دخل من باب الثاني وهو باب الكبائر، فإذا أيس منه دخل من باب الصغائر، فإذا أيس منه دخل عليه من باب الشبهات، فإذا أيس منه دخل من باب التوسع في المباحات ليصرفه عن طاعة الله عز وجل، وقد يدخل عليه أيضا من باب الاشتغال بالمفضول عن الفاضل، فيشغله بالأمر المفضول في الطاعة عن الأمر الفاضل فيها.

والمقصود أن اتقاء الشبهات درجة من درجات التقوى، وقد أشار إليها النبي تيل بقوله: "فيمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام"3، لأن باب الشبهات في الحقيقة حاجز بين الحرام الحالص، وبين الحلال الحالص، هذا الحاجز إذا وقع فيه الإنسان فقد يستدرج به الأمر إلى أن يقع في الحرام.

والشبهات هي كل ما تعارضت فيها الأدلة، أو كانت محل اختلاف عند العلماء؛ وجدت مسألة خلافية هناك بعض العلماء يجيزها، وبعض العلماء يمنعها، أو تعارضت فيها الأدلة، هناك أدلة تجيزها، وأدلة تمنعها، فهذا محل شبهة ينبغي أن تتقيه، وأن تحتاط في الوقوع فيه، هذا أحسن ما فسرت به الشبهات.

وقيل: هي الأمور المكروهة، وقيل: هي الأمور المباحة التي ينبغي للعبد أن يتقيها خشية الوقوع في ما حرم الله تعالى، كما جاء في الحديث: " إن الرجل لا يكون من المتقين – أي: من المتقين الْكُمُّل، أي: لا يبلغ العبد

أرا

1

أ- المستدرك على الصحيحين 1417/1 وقم: 7162

<sup>------</sup>رده على "صعوفيل 141/4 ردم: 1137 2- الأردرس بماثور الخطاب 591/3 رقم: 5853 عن ابن مسبود رضي الله عنه.

كمال التقوى - حتى يادع ما لا باس به، حله را لما به باس" أ، لذلك قال هنا: "يترك ما شبه باهتمام"، أي: ينبغي أن يترك المشبهات بعناية واهتمام، ولا يتساهل فيها، لأنه إذا تساهل فيها أوقعته في المحرمات. ثم قال:

يحفظ فرجه ويتقي الشهيد \*\*\* في البطش والسعي لممنوع بريد

هذا هو العضو الحامس من الأعضاء الظاهرة التي يجب اتقاء رب العالمين بما، وهو الفرج، وهو عضو خطير جدا، ولذلك رتب الله على المعصية به عقوبة معينة، قد تكون جلدا ونفيا، وقد تكون رجما، فمقوبته بالنسبة لغير المتزوج مائة جلدة وتغريب عام بالنسبة للذكر، وعقوبته بالنسبة للزاني المحصن: الرجم حتى الموت، فمن ثم كان عضوا خطيرا ينبغي للإنسان أن يتقي ربه فيه، وهناك منافذ توصل هذا العضو إلى المعصية، منها منفذ اللسان، والعينان، وكذلك منفذ الأذنان، قال عليه: ": كتب على بن آدم نصيبه من الزين مدرك ذلك لا محالة، فالمينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الحطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه." وقال أيضا: "استحيوا من الله حق الحياء، فقلنا: يا نبي الله إنا لنستحيى، قال: ليس ذلك ولكن من استحيى من الله حق الحياء فليتحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وشي، وليذكر الموت والبلي، ومن أراد الآخرة ترك زينة الناب ومن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياء " وشي، وليذكر الموت والبلي، ومن أراد الآخرة ترك زينة الناب ، ومن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياء فهو بريد الزنا، ويحفظ عن طريق سد هذه المنافذ التي توصل إليه رائحة الزنا، ولاسيما النظر، فهو بريد الزنا.

"ويتقي الشهيد"، المراد بالشهيد هو الله، وهو الرقيب إلذي يرقب كل نفس ولا يفوته شيء من أمرها، ولا يخفى عليه شيء من أمرها، ولا يخفى عليه شيء من تصرفاتما، واتقاؤه سبحانه وتعالى: مراقبته في السر والعلانية، ومراقبته في الجلوة، وفي الليل والنهار، في السفر والحضر، فيكون مع الله في جميع أحواله، وأحيانه وبذلك تتحقق إن شاء الله التقوى.

ويوقف الأمور حتى يعلما \*\*\* ما الله فيهن به قد حكما

أشار هنا إلى أن من مجالات التقوى أن يزن الأمور كلها بميزان العالى، انطلاقا من قوله تعالى: ﴿ فَاسَمَم كُما أُمرت ومرتاب ملك ولا تطنوا ﴾ [مود:112] فيجب أن يزن الأمور بميزان العالى، وميزان العالى، هو كتاب الله تعالى، وسنة رسوله إلى فكل أمر يجب أن يعرضه على الكتاب والسنة، فما قبله الكتاب والسنة فهو الحق، وما رفضه الكتاب والسنة فهو الباطل؛ وقد جمع الله كل خير في هذين الوحيين، فمن أعرض عنهما وطلب الهادى في غيرهما لم يجد إلا الضلال، كما قال الله الله الله الله عنوه أضله الله تعالى الله العالى: ﴿ فماذا بعد

ا المستدرك على الصحيحين ج: 1 من: 355 رقم: 7899 رقال الحاكم : هذا حابث صحيح

<sup>2-</sup> صحیح سلم ج: ١٠ ص: 2017 رئم:2657 2657: مردور - سام حد ١٠ - 2017 رئم:2657

<sup>3-</sup> صحيح مسلم ج: 4 ص: 2017 رقم: 2657 3- المستدرك على الصحيحين ج: 4 ص: 359 رقم: قال الحاكم: 7915 هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء

<sup>-</sup> سنن الترمذي 172/5 رئم:6906

آئم، وهذا الواجب ينساه الناس كثيراً النقلد ورد في حديث وإن كان ضعيفًا في سنده، ولكن هناك ما يقويه، وُهو قوله ﷺ: "من أصبح ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم"، فهذا واجب أهمله الناس اليوم كثيرا، وهو تألم القلب وحزنه واساه على حالة المسلمين في كل مكان، لقوله 獎: " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمي 2" هذه واجبات القلب.

وأما ما يجب على القلب أن ينتهي عنه ويتركه فمنه: الشرك، فيجب على القلب أن يترك الشركيات كلها، قال تعالى: ﴿ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا ﴾ [الساء:36].

ومنها: ترك الكفر بالله، والمكر، وسوء الظن بالله والمسلمين، ويترك الحقا. والحسد وبغض المسلمين، كل ذلك من البغوض التي يجب على القلب أن يتركها، لتتحقق فيه تقوى الله تعالى، التي هي عبارة عن امتثال الأوامر، واجتناب النواهي.

وذكر المؤلف بعض التروك حيث قال: "يطهر القلب من الرياء" فالرياء نوع من التروك التي يجب على القلب أن يتخلى عنها، والرياء نوع من الشرك، سماه الرسول علي شركا، فقال: " إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء" 3 والرياء هو أن تدخل غير الله تعالى في عِملِك، يعني: أِن تقصد بعملك غير الله، أو تدخل مع الله غيره، سواء كان عملك صلاة، أو زكاة، علما، تعليما، قراءة...، كل ذلك مما يجب أن يصرف إلى الله تعالى وحده، فمن أدخل مع الله في عمله شيئا كيفما كان نوعه فقد أشرك مع الله. وهذا الشرك شرك أصغر، يعني معصية من المعاصي.

"وحسد" من التروك التي يجب على القلب أن يتخلى عنها: الحسد، وهو تمني زوال النعمة على الغير، كيفما كانت هذه النعمة، نعمة علمية، أو مالية، أو صحية، أو نعمة الأولاد، أو نعمة الزوجة الصالحة، أو جاه أعطيه في هذه الدنيا، أو نعمة الإيمان التي أكرمه الله كما...إلخ، كل هذا من النعم التي لا يجوز أن تحسد أخاك المسلم عليها، بل قال بعض السلف: "ما حسبات أحدا من خلق اللهي فإن كان من أولياء الله فكيف أحسده وهو يصير إلى الجنة؟ وإن كان من أعداء الله فكيف أحسده على شيء من حطام الدنيا، ومصيره إلى النار ا؟" ، إذا كان من أهل الجنة، فلا يليق بك أن تحسد رجلا من أهل الجنة وهو من أحباب الله تعالى، وإن كان من أهل النار فلم تحسُدُه؟ فيكفيه أنه من أهل النار، فهل العاقل يحسد إنسانا مصيره إلى النارا؟ إذن من الأمور التي يجب تركها: الحسد، ويستعان على ترك هذه المعصية القابية بمشاهدة المنعم، وهو الله تعالى.

وقل لمن بات لي حاسدا \*\*\* أتدري على من اسات الأدبا

اي: أسأت الأدب على الذي أنعم على، فالذي بات حاسدًا لم يحسد الشخص بذاته، فإذا دفقنا النظر إليه نجده قد حسد المنعم، وأساء الأدب مع الله الذي أنعم تلك النعمة على صاحبها، وهو أعلم سبحانه وتعالى به. Ç. 3

٠ ا

م الأرميط ج: 7 ص: 270رةم: 7473 وتمامه: ر من لم يصبح ويمس ناصحا لله ولرسوله ولكتابه والإمامة ولعامة المسلمين فليس منهم" عن

<sup>-</sup> صحيح مسلم ج: 4 ص: رقم:2586 باب تراحم المزمنين وتعاطفهم وتعاصدهم 3- مجمع الزوائد ج: 1 ص: 102 اباب ما جاء في الرياء رواه أحمد ررجاله رجال الصحيح

أ- الله عن ابن سيرين رحمه الله

C) F 3 ز يا 

وقد علمنا رسول الله على كيف نترك الحسد، حيث ثبت في المسند وغيره قوله على: "ثلاث لا ينجقُ منهن أحد: سوء الظن، والحسد، والطيرة، قالوا فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: إذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغ، وإذا تطيرت فامض"1، يعني: إذا أصابك الحسد فجاهد أن تتركه من قلبك، ولا تؤذ أحدا بلسانك، ولا بغيرها.

ثم قال: "عُجْب" بما يجب أن نظهر منه قلوبنا المعجب، وهو نوع من الكبر والزهو، يعتري الإنسان الفارغ، ويظن نفسه أنه فُوق الناس، وأنه العالمان وأنه لا أحد يصل إلى مترلته، وهذا العجب ظاهرة مرضية تعلو على الإنسان حين يفرغ قلبه من حب الله تعالى ومن مشاهاة المنعم سبحانه تعالى، وهو من الأمراض التي تفتك بالقلوب،" وكل داء"، أي: وكل داء يتعلق بالقلب يجب على المسلم أن يطهر قلبه منه.

## واعلم بأن أصل ذي الآفات \*\*\* حب الرياسة وطرح الآتي

اعلم وتنبه رحمك الله إلى ان أصل هذه الأمراض كلها هو حب الرياسة، فإنه يبذل كل وسيلة في سبيل الوصول إليها، لذلك فقد يضر غيره، وقد يبيع دينه من أجل الوصول إليها، ومن ثم كان حب الرياسة مرضا عضالا يفتك بالقلوب فتكا، ولما علم الصحابة ذلك وتفطنوا له كانوا يفرون من المسؤوليات ويخافونما أشد الحوف فلا يقبلونما إلا مضطرين، كما قال عمر رضي الله عنه: "ما قبلتها إلا كما يقبل المضطر الجيفة"، وكان إذا انتدب أحدا لمسؤولية ما يطلب منه أن يعفيه، وهكذا الصالحون من العباد يخافون من هذا الباب، فيفرون منه فرارهم من الأسد.

"وطــرح الآتي" يعــني إذا أردت أن تسلم من هذه الأمراض كلها فتجنب حب الرئاسة، وتجنب هذه الأمور الآتية، ثم قال:

## رأس الخطايا هو حب العاجلة \*\*\* ليس الدوا إلا في الاضطرار له

بمعين أن رأس كل الذنوب والخطايا، هو حب هذه الدنيا، والتعلق بما، فإذا أحب الإنسان الدنيا تعلق بما، واستعمل كل وسيلة للوصول إليها، فيقع في معاصي كثيرة.

واستشمه المؤلف بمذه الجملة وهي قوله: "رأس الخطايا هو حب العاجلة" ظنا منه أن هذا حديث وهو ليس بحديث، بل هو من كلام بعض الناس، فلم يثبت لا على وجه الصحة ولا على وجه الضعف.

ثم ذكر بأن الذي يرشح الإنسان لتقوى الله تعالى ويجعله من المتقين هو تذلله بين ياري الله تعالى، والكسار قلبه إلى ربه عز وجل، واضطراره إلى خالقه، وتعلقه به سبحانه وتعالى وانقطاعه عما سواه حيث قال: "ليس الدوا إلا في الاضطرار له" فالدواء من الأمراض التي ذكرها من رباء، وسمعة، وعجب وحسد...، يكون بالاضطرار إلى الله تعالى واللجوء إليه وانكسار القلب بين يديه، وصدق الطلب، فإذا توفر الإنسان على هذا الجانب فسينال التقوى نيلا عظيما، لأن هذا الوصف اتصف به الأنبياء في أعظم مقاماتهم، وهو مقام العبودية، فقد وصف الله نبيه

اً - المعجم الكبير 228/3 رقم:3227

محمساء والله المساعة على العبودية، في مقام نعمة الوحي، وفي مقام نعمة الإسراء، فقال تبارك تُوتعالى: ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ﴾ الإسراء: 1]، ومال النباء الذي أسرى بعبده ليلا ﴾ الإسراء: 1]، ومال النباء هـ المساء هـ المساعة هـ المساعة هـ المساعة هـ المساعة المسلمة المس

وعلى كل حال، فإن على القلب واجبات ينبغي ان يمثلها، وهناك تروك ونواهي ينبغي عليه ان يتركها، في المنقين الأخيار، وهكذا يستمر صاعدا في منازل التقوى راقيا في مدارجها، ساميا في معارجها حتى يصل إلى الطهارة والنقاء، والصفاء، فيحصل له من لذة العيش، وحلارة الإيمان ما لا يحصل لغيره، وحينئذ يصير كما قال أحدهم: "إنما لتمر على القلب أوقات يرقص لها طربا"، أي: طسربا من الحبة والسرور والفرحة التي حصلت له، وقال فيها بعض الشيوخ أيضا: "إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، فقيل له ما هي؟ قال: هي حب الله والانس به، وخشيته وإيثاره عما سواه"، هذه المزلة تدرك بتوفيق الله تعالى من هذه الطريق التي هي تطهير القلب واستعمال الجوارح في طاعة الله عز وجل ولا بد من الأمرين معا، ثم قال:

ما زال يسبين الطسريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول: إن من شرط السلوك إلى الله تعالى ان يصحب شيخا عارف المسالك، فإن كان يقصد بالشيخ شيخ العلم الذي يعرّف الإنسان بأصول الحلال والحرام، ويعسركه كذلك بما أوجبه الله عليه من واجبات وما حرم عليه من محرمات، ويبين له كذلك أوصاف الطريق التي كان عليها الرسول يُما والمواب، فهذا نعم، والقول به مطلوب، أما إن كان يقصد الشيخ الخرافي الذي نصبه المبستاحة مسن المتصوفة أمامهم وقالوا لا سبيل يوصل إلى الله إلا بتنصيب هذا الشيخ، وذكروا له أوصافا غريبة وعجيبة، فهذا الشيخ ما أنزل الله به من سلطان، لا في كتابه ولا في سنة نبيه، فإن كان يقصد الشيخ الحرافي الذي يستقد فيه المتصوفة والمبتدعة أنه يعلم الغيب، ويعلم السر ويعلم الخفايا والبواطن، وأن على المريد إذا كان بين يستقد فيه المتصوفة والمبتدعة أنه يعلم الغيب، ويعلم السر ويعلم ما يدور في ذهنه، وما يدور في باطنه، فهذا يديه يجب عليه أن يحفظ قلبه من سوء الظن بشيخه، فإن الشيخ يعلم ما يدور في ذهنه، وما يدور في باطنه، فهذا يديه يجب عليه أن يحفظ قلبه من سوء الظن بشيخه، فإن الشيخ يعلم ما يدور في ذهنه، وما يدور في باطنه، فهذا المسرك بالله عز وجل، فإن الذي يم شيخ الأئمة لم يكن له هذا الوصيف، قيال تعالى: ﴿ قَلَ لا

<sup>-</sup> هذا الأثر والذي قبله في فيض القدير مع شيء من التغيير "قال بعض العارفين: في الدنيا جنة هي كالجنة في الأخرة فمن دخلها دخل نلك الجنة، يريد هذه المجالس- مجالس الذكر - لما يدركون فيها من مرور القلب ونرحه بذكر الرب وابتهاجه وانشراحه ونور وحتى قال بعض من ذاق هاتيك اللذة: لو علم الملوك بعض ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيون، وقال الخر: إنه ليمر بالقلب روينا إن كان الهل الجنة في مثلها إنهم لفي عيش طبب" فيض التعدير ج: 1 ص: 443

ب

<u>.</u>

اسا موسطه دول

, rit

أملك لنفسي نفعا و لا ضرا إلا ما شاء الله، ولوكنت أعلم النب لاستكثرت من الحجري الأواملة والجالدون العامه يكسن يعلسم عن قالوب اصحابه شيئا حتى يأتيه الوحي من الله سبحانه ونعالى، فصحابته أمامه والجالدون العامه مسهم المسادق ومنهم الكاذب، و لا يعرف أرصاف الحاضرين إلا بوحي من الله تبارك وتعالى؛ إذن مشيخة الحق هسي مشسيخة أهل العلم الذين رزقهم الله علم الدوة، فعاموا من الكتاب وعلموا من السنة ما لم يعلمه غيرهم، هؤلاء هم شيوخ الأمة في القليم والحليث، وهم الذين أرصى ردول الله تيالياتباعهم، وأوصى باتباع خلفائه على وجسه الحصسوص، حيث قال: "عليكم بسنتي وسنة الحلفاء الراشادين المهادين، عضوا عليها بالنواجك، وإياكم وحسد الحصسوص، حيث قال: " يرث هذا العلم من كل خلف ومحسدنات الأمسور.. أ."، وهسم اللدين نوع رسول الله يَاليّ بذكرهم حيث قال: " يرث هذا العلم من كل خلف على على لد، ينفون عنه تأويل الجاهلين، وانتحال المطلين، وتحريف الغائن" في منهم، لأن محجهم لهم الحدين ينبغي استفتاؤهم في كسل صغيرة وكبيرة، وينبغي الاقتداء بهم، وينبغي السير على محجهم، لأن محجهم لهم الحتي، وقد وصفهم في القسر آن الكريم في آيات كثيرة كقوله تعالى: هو وعباد المرحن الذين يشرن على الأمرض هونا. . كه [الديلان: [6]] إلى غير ذلك من الآيات.

إذن لابسه مسن الفرق بين شيخ الحق، شيخ الكتاب والسنة، وشيخ العام، والمعرفة، وبين شيخ الباعة والسباطل والحسرافات، لذلك نقول: "يصحب ديخا" أي: عالما ربانيا يأتمر باوامر الله وبنتهي بنواهيه، ويتخلق باخلاق القرآن الكريم، وبأخلاق النبي بيالي، وقد ورت علما بالكتاب والسنة، وكان الناس في حاجة لياخلوا منه، كمسا قسيل عسن الجمين البصري رحمه الله، حين سُئل أحدُ الناس في زمانه: من المضلكم؟ فقال: أفضلنا الحسن البصري، لأنسنا احتجسنا إليه في علمه، ولم يحتج إلينا في دنيانا، يمني: استغنى عنهم في دنياهم، لأن الله أغناه، ويحتاجون إليه في علمه و آخرته، فقوله: "يصحب شيخا."، هذا الشيخ بنبغي أن نعرفه من خلال الكتاب والسنة، لا من خلال البدعة وأهابها.

"بقيه في طريقه المهالك"، يعني يخفظه من المهالك، إذا كان شيخ علم يبين له ما يجب عليه ليعمل به، وما نمى الله عنه ليتركه، ومناه هي المهالك التي يقيه منها بعلمه.

"يذكسره الله إذا رآه"، يعني أن هذا الشيخ كلما رآه تذبيذه، وكلما رآه مريده بذكره بالله تعالى، لأن هذا الشيخ حاله حال ربانية، عليه أثر التعلبيق للكتاب رالسنة، يظهر أثر الإسلام على جوارحه كلها، وهو الذي أشسار إليه الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألا أخبركم بخياركم، قالوا: بلى يا رسول الله ،قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى" ل

"ويوصل العبد إلى مولاه"، بمعنى أن هذا الشيخ حين تراه يذكرك بالله عز وجل، ويعلمك كتاب ربك، وسنة نبيك، فنظل متمسكا بأواعر ربك، وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام إلى أن تأقمي الله سبحانه وتعالى سالما،

إ - المستدرك على الصحيحين ج: 1 ص: 179 ديّم: 239 2- سنن البيه تي الكبري ج: 10 ص: 209 1- مسند الإمام أحمد 159⁄6 ركم:276/10

أما ما يعتقد الخروفيون أن الشيخ يأخذ بيد هذا المريد، ويسمون الشيخ هو الوارد الكامل، وبعضهم يسمية بالولي المرسد، وأما التابع فيسمى عندهم بالمريد، وأن هذا المريد عليه أن يُبعل نفسه كالأعمى، ويأخذ بيد الشيخ ويمر به، لأنه هو لا يرى، يعني ينبغي له أن يقلده تقليد الأعمى للبصير، وبعطيه قيادته، ويقوده كما يريد .. فهذا هو السباطل بعينه، كيف والله تعالى أوجب على كل مسلم إذا سأل عالما عن حكم ما أن يقول له: أهكذا قال الله في كستابه؟ أهكذا قال رسول الله ين نيل سنته؟ فإن قال: نعم، أخذ بالفتوى، و إلا وجب عليه أن يسأل غيره، لأن المستفتي لسه أيضا واجبات، أولا: أن لا يستفي مطلقا من يدعي العلم، حتى يتوفر فيه شرطان :العلم، والعمل بالعلم، يعني تتوفر فيه الثقة، والأمانة مع العلم، ثم بعد استفتائه يتثبت من الفتوى هل هي موافقة للكتاب والسنة أم لا؟ فيان كانت موافقة أخذ كما وليسر على بركة الله، فلا يقول له من فؤاده أو من نفسه ويعمل به، هذا من شسروط العامي، فكيف يأخذ بقوله هكذا من دون علم ولا بينة ولا دليل من كتاب ولا من سنة، لذلك قوله: "ويوصل العبد إلى مولاه" إن كانوا يقصدون بذلك الوصول إلى الشريعة، ويكون بينه وبين صلة أخ لأخيه في الإسلام، وصلة الحرب علم يستدعي عالما في حكم الله فنعم، وأما إن كانوا يقصدون بذلك الوصول الى الشريعة، ويكون بينه وبين صلة أخ لأخيه في يقصدون تلك الصاة للمريد الذي ينبغي أن يكون أعمى أمام شيخه الخرافي، وأن يكون بمثابة الميت الذي يغسله الغسل، ويقلبه كما يشاء، فئبًا لهذه المشيخة، وتبا فذا الزعم. ثم قال:

يحاسب النفس على الأنفاس \*\*\* ويزن الخاطر بالقسطاس ويحفظ المفروص رأس المال \*\*\* والنصفل ربحه به يوالي

هـــذه معلمــة من معالم الطريق إلى الله عز وجل، وهذا مصباح من مصابيح الطريق الموصلة إلى الله، من المصابيح المصابيح السبي ينبغــي لنا أن نستنير بها وأن نستضيء بها ونحن سائرون إلى ربنا عز وجل، من هذه المصابيح: المحاسبة، محاسبة ما يخطر ببالنا، محاسبة ما يخطر بضمائرنا، نحاسب أعمارنا وأوقاتنا، نحاسب ما نقضيه في هذه الدنيا من أيام، ففي الحقيقة ركن المحاسبة وشرط المحاسبة من العمل بما هو من دين الله عز وجل، قال تعالى: ﴿ مَا يَهَا الذَّنِينَ الله وَلَيْنَا الله وَلِينَا الله وَلِينَا الله وَلِينَا الله وَلِينَا الله وَلَيْنَا الله وَلِينَا الله وَلَيْنَا الله وَلَيْنَا الله وَلَيْنَا الله وَلِينَا الله وَلَيْنَا الله وَلِينَا الله وَلَيْنَا الله وَلِي الله وَلِيْنَا الله وَلَيْنَا الله وَلِيْنَا الله وَلَيْنَا الله وَلِيْنَا الله وَلِيْنَا الله وَلِيْنَا الله وَلِيْنَا الله وَلِيْنَا

"يحاسب النفس على الأنفاس" يحاسبها على كل نفس يصعد منها، فإن أنفاسنا في الحقيقة هي أعمارنا، فك الله المناسبة على الأنفاس يصمعه منك فاعلم بأنه إما ربح تربح به تجارة مع الله لن تبور، وإما جسارة ستخسر فيها مع الله

ا - مصنف ابن ابي شيبة ج: 7 ص: 96 رقم:34459 من قول عمر ابن الخطاب في خطبته

سبحانه وتعالى خسارة لا خسارة بعدها، فأنفاسنا هي أعمارنا، بالنفس الأخير تنتهي الأعمار، فينبغي أن نستخضر أن كل نفس يخرج منا ربما يكون هو النفس الأخير ومن يدريك؟

إذا جسن ليل هل تعيش إلى الفجر وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وقد أخذت أرواحهم ليلة القسدر وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القسبر وكم من سقيم عاش حينا من اللهر وعند المسا قد كان من ساكن القبر لعلك تحظى بالمستثوبة والأجر أمان من الأهسوال في موقف الحشر

فمن ثم أي نفس يصعد منك تعتبره آخر نفس، وقد أوصى الرسول على أحد الصحابة بقوله حين سأله قسائلا: أوصني يا رسول الله بقول جامع، فقال: "لا يزال لسانك رطبا بذكر الله أ، وصل آخر صلاة "، يعني أي صلاة صليتها فاعتسبرها هسي آخر صلاة من عمرك، إذن فحسن ركزعها، وسجودها، وقيامها، وتلاوها، وخشوعها، اجعلها آخر صلاة تلقى بها ربك عز وجل.

تحاسب إذن أيامك وأعمارك، وليلك وكمارك، وساعاتك، ودقائقك، بل وكذلك تحاسب لحظاتك، فحين عسن الله عليك بيوم جديد فعليك أن تبدأه بمحاسبته، فتقول: يا نفس: هذا يوم أنعم الله به علي، فماذا أنا فاعل في ٢٩ هــل ساستغل هذه النعمة؟ أم ستضيع مني ...؟ وقد قال رسول الله يَجِيُّ كما في صحيح البخاري عن ابن عساس: "تعمــتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ" وأخرج الترمذي أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَجِيُّ كان يقول: "لا بورك في في يوم لم أزدد فيه علما، ولا إيمانا" يعني: اليوم الذي لا أزبد فيه علما ولا إيمانا فهو يوم ضائع، أليس من الحسران أن ليالي تمر بلا نفع تحسب من عمري اا؟ إذن تبذأ يومك علما بعادل وبحوار معها، وتقول: هذا يوم جديد من أيام الله تعلى علي، فماذا أنت فاعلة أيتها النفس؟ فتتمع لها برنامجا من أول النهار إلى آخره، برنامجا تعده لآخرتك، برنامجا تحول فيه يومك هذا إلى مادة رابحة تجدها بسين يسدي ربسك يوم يقوم الأشهاد، وفي نحاية اليوم تقوم أيضا بمحاسبة أخرى ليومك هذا إلى مادة رابحة تجدها البرنامج فائتمرت بأوامر الله وصارت مع الله، ونفذت ما شرطته عليها؟ أم ضيعت ذلك؟ فتشدد عليها الحساب يسوما بعد يوم، حتى يستقيم أمرها، وتتمود على الطاعات، وتصير الطاعات لها سجية ومحبوبة لها، وتتشوق إليها ومكذا كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عنهم يبدؤون يومهم بمحاسبة، ويختمونه بمحاسبة، وأثناء المحاسبة، وأثناء المحاسبة المحاسبة عليها كل عمل يقرمون به.

اً ـ اللمستدرك على الصحيحين 672/1 رقم:1822 رهر صحيح 2 ـ صحيح البخاري 2357/5 رقم:6049

ويكتر الذكر بصفو لبه \*\*\* والعون في حميع ذا بربه يجاهد النفس لرب العالمين \*\*\* ويتحلى بمقامات اليقين خوف رجا شكر وصبر توبة \*\*\* زهد توكل رضا محبة

يشير بهذه الأبيات إلى كيفية السلوك إلى الله تبارك وتعالى فإن الله خلق العباد ليسلكوا إليه في هذه الحياة الدنسيا عسن طريق ما رسم لهم من المنهاج القويم الذي جاء به هذا الدين، هذا المنهاج القويم الذي ختم الله به سسبحانه وتعالى رسالاته السابقة قد ميزهم سبحانه وتعالى بمعالم، فإذا سار فيه الإنسان وجد هذه المعالم مرسومة أمامه، فينتقل من معلم إلى معلم حتى يصل إلى الله بسلام، ويتخرج من هذه الدنيا صافيا نقيا، بقلب سليم الذي هو المراد من وجوده في هذه الحياة الدنيا، فقد قال الله عز وجل: هل يوم لا ينمع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الدرك من هذه الحياة الدنيا، فقد قال الله عز وجل: هل يوم لا ينمع القيامة حيث لا ينفعه شيء مما ترك من هذه الحياة الدنيا؛ فكيف يحقق هذا القلب السليم إذن ؟

هـذه هي الصفات التي يحقق بما القلب السليم ليرحل به إلى الله ، أول هذه الأمور التي يحقق بما القلب السـليم كثرة ذكر الله ، لذلك قال المؤلف: "يكثر الذكر بصفو لبه" يكثر من الذكر الله تبارك وتعالى بقلب نقي صـافي طـيب طاهر، وهذا الذكر به يصفو القلب وتزكو النفس وتسمو الروح؛ وليتحقق له هذا المراد وهو صفو قلبه والالتزام بذكر ربه - يكثر العون والاستعانة بالله تبارك وتعالى، لأنه لا يستطيع أن يحقق ذلك بنفسه، وإنما يتحقق له بكثرة استعانته بالله تعالى، وضطراره لبارئه وخالقه، وفقره لمولاه سبحانه وتعالى، كما قال المؤلف في مثل هذا السياق: " ليس الدوا إلا في الاضطرار له".

ومسن الأمسور والمعالم في هذا المنهج الذي يسلك فيه العبد إلى ربه عز وجل: معلم المجاهدة، بعد معلم المناكسر: معلسم المجاهسدة "يجاهد النفس لرب العالمين" وقد قال الله سبحانه وتعالى في هذه المعلمة: ﴿ والذين جاهدوا فينا لنهديه سبلنا ﴾ السكوت:69] والتعبير بكامة المجاهدة يدل على المبالغة، وأن المجاهد نفسه لله سبحانه وتعالى يجاهد عدوا أو أكثر من عدو، يجاهد نفسه التي هي عدوته إن لم يصقلها وإن لم يزكيها، لقوله تعالى: ﴿ إن النفس لا مامرة بالسوء ﴾ [برسف:53] ويجاهد الهوى، ويجاهد الشيطان، ويجاهد العوائد والعلائق والقواطع التي تقطعه عسن الله تسبارك وتعالى، ولتكن هذه المجاهدة خالصة لله رب العالمين، لا يريد كما إلا التقرب إلى الله، فإن تحقق له خلسوص مجاهسدة السنفس لله تبارك وتعالى تحقق له موعود الله الذي يترتب على المجاهدة، وهو قوله تعالى: ﴿ خلسوص مجاهسة السنفس لله تبارك وتعالى تحقق له موعود الله الذي يترتب على المجاهدة، وهو قوله تعالى: ﴿

من المعالم في هذا المنهج الذي يسير فيه العبد إلى الله: التحلي بمقامات اليقين، والترقي في منازل السائرين إلى الله، وهــــذه المبرلة التي ينتقل فيها العبد المسافر وهو راحل وذاهب إلى بلده الذي يريد أن يستقر فيه، وهكذا العبد الصالح الزاهد المسافر إلى ربه عز وجل بقلبه لا باسمه، ينتقل في هذه المنازل من مترلة إلى أخرى حتى يصل إلى بلاد الأفراح، حتى يصل إلى الله عز وجل، ويتلذذ بصلته إلى ربه، ويتلذذ بلقاءه، ويتلذذ بذكره وهو يذكر مولاه؛ وقد ذكر المؤلف رحمه الله طائفة من هذه المنازل، وهي: الحوف، والرجاء، والشكر، والصبر، و التوبة، والزهد، والتوكل، والرضى ، والحبة، وهناك منازل المنازل، وقد استوفى ذكرها بكل تفصيل وبيان: الشيخ: ابن القيم رحمه الله في كتابه: "مدارج السالكين" الذي شرح به منازل السائرين إلى رب العالمين في المنازل عن من العالمين في المنازل السائرين إلى رب العالمين في المنازل المنازل المنازل المنازل السائرين إلى رب العالمين في المنازل المناز

وهذه المنازل قد اختلف فيها القوم - أي: الزهاد و العباد- فمنهم المكثر، ومنهم المقل؛ فمنهم من جعلها الفا، ومنهم من جعلها مائة، ومنهم من زاد ونقص؛ فكل وصفها بحسب سيره وسلوكه إلى ربه عز وجل؛ وأول هسنه المنازل - كما ذكر الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه - : اليقظة، حين تتحقق اليقظة تنتج للسائرين إلى الله تسارك وتعالى الفكرة، فإذا ما تحققت له مترلة الفكرة انتقل بعدها إلى مترلة البصيرة، لأن البصيرة لا بد منها في السير إلى الله تبارك وتعالى، ثم بعد البصيرة القصد، ثم يدخل بعد ذلك في مترلة التوبة التي هي أول المنازل وآخر المسازل، أي: لا يستخني عنها العبد السائر إلى الله تبارك وتعالى حتى يستقر قدمه عند الله يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها في حتى حبيبه المصطفى الأمين، وخاصة أصبحابه المهاجرين والأنصار، حيث قال جل جلاله: ﴿ لقد تَابِ الله على النبي والمهاجرين والأنصار، حيث قال جل جلاله: ثم تاب عليه حلى النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيع قلوب فريق منه م ثمر تاب عليه حلى الله بحد لم أوف حرصر حب الله الها عز وجلاهنا في آخر منازلهم بعد أن أقام القويم في هذه الدنيا، وحققوا له مراده سبحانه وتعالى؛ أما ما ذكره المؤلف هنا رحمه الله من المنازل فهي غير مرتبة كما يرتبها العلماء، وإنما ذكرها بحسب ما سمح له الوزن فقال: "خوف..."

أما الحيوف فقد ذكره الله عز وجل في القرآن في مواضع عدة، وهو حالة تعتري القلب تجمله يخاف من الله في الســـر والعلانية، ويراقبه في الوحدة وفي الحلوة وفي الحلوة، وترى قلب هذا الحائف متفطرا من خشية الله ســـــــ الله الســـر والعلانية، وقد جعله الله عز وجل علامة من علامات الإيمان حيث قال: ﴿إِمَا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوم حر الله الانفال: إلى الله عن وجل علامة من علامات الإيمان حيث قال: ﴿إِمَا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوم حر الله الله عن وجل علامة من علامات الإيمان حيث قال: ﴿ إِمَا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوم حر الله الله عنه و الله الله عنه و الله و الله عنه و الله الله عنه و الله

ثم السيرجاع من بعده، والخوف والرجاء قرينان لا بد منهما، فإن العبد السالك إلى الله لا يسلك إلى الله ولا يرقسى في سماء الصيعود في هذه المنازل إلا بحذين الوصفين، وهما: الخوف والرجاء، وهما الجناحان اللذان بحما يطسير العبد إلى الله تبارك وتعالى، فلو فقد أحدهما ما صح له السير ولا الطيران ولا الصعود في سماء الوصول إلى الله سسبحانه وتعالى، فلا بد من الخوف ولا بد من الرجاء، فمن عبد الله عن طريق الخوف وحده فهو حروري

كما يقول علماؤنا، اي: فهو على نمج الخوارج، ومن عبده على الرجاء وحده فهو على نمج المرجئة، "وكلا طرلي . قصد الأمور ذميم" فلا بد من الخوف والرجاء.

ثم الشكر الذي جعله الله سبحانه وتعالى صفة أنبيانه ورسله، وصفة إصفيانه وأحبابه، وذكر سبحانه أن أهـ الشكر قلة قليلة في العباد، قال تعالى: ﴿ وقليل من عبادي الشكوس ﴾ [با:13] والشكر لا يتحقق إلا بأربعة أمور: خضوع الشاكر للمشكور وحبه له، وإعترافه بنعمته، وثناؤه عليه بها، وألا يستعملها فيما يكره، فإذا حقق العبيد هذه الأمور فهو الشاكر حقا، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يدندن حول تحقيق هذا اللوع من الشيكر الحدي هو الشكر الكامل الرفيع، فكان على يقوم الليل حتى تورمت قدماه، وكانت تقول له أم المؤمنين عائشـة: "تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟" فكان يقول: "أفلا أكون عبدا شكورا ؟"أ وبهذا المعنى و صف الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام حيث قال: ﴿ إنهكان عبدا شكوم ا ﴾ [الإسراء: 3] هذا وهو الشكر الذي أمر الله به عباده، فهو مترلة من أعلى المنازل، وهو فوق مترلة الرضا، وهو نصف الإيمان، لأن الإيمان نصفان: نضف شكر، ونصف صبر، و لما حققه أنبياؤه ورسله وأصفياؤه من خلقه مدحهم سبحانه وتعالى بحسله المترلة، وقال تعالى عن جزائهم يوم القيامة و نالوا مترلة الشاكرين بأعمالهم وسعيهم المبارك، قال: ﴿ إن المناء وقال المناء عن جزائهم يوم القيامة و نالوا مترلة الشاكرين بأعمالهم وسعيهم المبارك، قال: ﴿ إن الله من الله عن جزائهم يوم القيامة و نالوا مترلة الشاكرين بأعمالهم وسعيهم المبارك، قال: ﴿ إن الله عن جزائهم يوم القيامة و نالوا مترلة الشاكرين بأعمالهم وسعيهم المبارك، قال: ﴿ إن

وأما الصبر فقد مدح الله أهله في القرآن الكريم، وذكر في كتاب الله نحوا من تسعين موضعا، فهو نصف الإيمان كما قالوا، وهو مذكور في القرآن على ستة عشر نوعا:

اولا: الأمسر بد، فقد أمر الله به في غير ما آية من كتابه. ثانيا: النهي عن ضده. ثالثا: الثناء على أهله. رابعا: إيجابه سبحانه وتعالى محبته لهم كما قال: ﴿ والله يحب الصابرين ﴾ [القرن:146]. خامسا: إيجاب معيته لهم وهي معية خاصة، معية العلم والإحاطة، قال تعالى " ﴿ واصبروا إن الله مع الصابرين ﴾ [الانفان: 47] سابعا: إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم ﴿ ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴾ [الدين: 96].

ثامسنا: إيجابه سبحانه الجزاء لهم بغير حساب في إنما يوفى الصابرين أجرهم بغير حساب في [النحل:96].

تاسسعا: إطلاق البشرى لأهل الصبر في ولنبلونك مرشيء من الحوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والشمرات وبشر الصابرين في [الفرة:155] عاشرا: ضمان النصر لهم في ملى إن تصروا وتنقوا ويأتوك من فورهم هذا يمددك مربك م مخسسة آلاف من الملائكة مسومين في [آل عسران:125] حادي عشر: الإحبار منه سبحانه وتعسالي بسان أهل الصبر هم أهل العزائم ؛ ثاني عشر: الإحبار أنه ما يلقى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ

ا- صحيح مسلم ج: 4/ 2172 رتم: 2820

العظيمة إلا أهسل الصبر ﴿ وما يلقاها إلا الذين صبروا ﴾ [لمست:35] ثالث عشر: الإخبار أنه إنما ينتفع بالآيات والعسبر أهسل الصبر ﴿ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ﴾ [براهم:5] رابع عشر: الإخبار بأن الفوز المطلوب المحبوب، والنجاة من المكروه المرهوب، ودخول الجنة، إنما مناله بالصبر ﴿ والملاتكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليك مربما صبرة فنعم عقبى الدام ﴾ [الرعد:26]. خامس عشر: أنه يورث صاحبة درجة الإمامة، وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: "بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ثم تلا قوله تعالى: ﴿ وجعلناهم أنمة بهدون بأمرا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ﴾ [السجدة:24] سادس عشر: اقترانه بمقامات الإسلام والإيمان، كما قرنه الله باليقين والتقوى والتوكل، و بالشكر والعمل الصالح والرحمة. 1

هــــذا هو الصبر الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده، ولا يتحقق الصبر إلا بمحسب النفس على الجزع والتسخط، وحبس اللهان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش؛ ذلك هو الصبر الذي هو مترلة عظيمة من منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى .

والصبر لازم للإنسان في أحواله كلها، لأن أحوال الإنسان لا تخلوا من ثلاثة:

إما أن يكون في طاعة الله، وهو يحتاج في ذلك إلى صبر على طاعة الله.

وإما أن يكون في حالة تقتتني منه أن يبتعد عما حرم الله تعالى من المعاصي، وهذه الحالة تحتاج منه إلى صبر يطوق نفسه به حتى يبتعد عن معصية الله تعالى.

وإما ان يكون في قضاء قضاه الله تعالى عليه، وقد تكره نفسه، فهو في حاجة إلى حبس نفسه على قضاء الله تباره وتعالى راضيا بذلك.

. فمن ثم كان الصبر على أنواع ثلاثة: إما صبر على طاعة الله، وإما صبر على معصية الله، وإما صبر على المتحان الله تبارك وتعالى.

وما أحق طالب العلم أوكاد، فهو الذي يرد في حقه مثل قوله تعالى: ﴿ وما يلقاها إلا اللذين صبروا . . ﴾ ، ويرد في حقه: ﴿ وما يلقاها إلا اللذين صبروا . . ﴾ ، ويرد في حقه: ﴿ وحملنا سهم أثمة بهدون أمرنا لما صبروا ﴾ [السجدة: ٤] لا يمكن لطالب العلم أن يكون هاديا مهديا يهدي به الله تعالى عباده إلا إذا تطوق بطوق الصبر، وإلا إذا تحلى بحلية اليقين، لأن الصبر يعينه على ما يتلقى في الطريق مسن مكاره، ومن أشواك، ومن عقبات، واليقين يحفزه على المضي في الطريق، لأنه ينظر إلى وعد الله قريبا، فلا يستبطى نصر الله، ولا يستبطى النتائج المترتبة على العمل الصالح، فلذلك كان الصبر صفة عظيمة من صفات السائرين إلى الله سبحانه وتعالى.

وأما التوبة فهي رجوع إلى الله في كل حال وعلى كل حال، رجوع من المعصية إلى الطاعة، رجوع من العفلة إلى الله إلى الله قال تعالى: ﴿ فَقُرُوا إِلَى الله إِنِي الْحَدَرِمِين ﴾ المغللة إلى الله إلى الله تعالى من بداية سلوكه إلى نماية سلوكه، فلا نفارقه لحظة واحدة، للذلك مدح الله نبيه وأحباب نبيه من المهاجرين والأنصار فقال: ﴿ لقد تأب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الله على النبي والمهاجرين والأنصار الله الله الله على النبي والمهاجرين الله تعالى، وقد حققوا هذه المترلة وهم في آخر سلوكهم إلى الله تعالى، وقد حققوا لرجم ما أراد من إقامة دولة الإسلام، ومن عبادته سبحانه وتعالى عبادة لا شرك معها، وهذه هي التوبة النصوح التي أمر تعالى بحا عباده، وهي مترلة واجبة على كل عبد لا يفارقها حتى يلقى الله تبارك وتعالى يوم القيامة وقد استحق رضا الله الذي لا سخط بعده.

وأما الزهد فهو و صف الأنباء والمرسلين ووصف الصالحين، ووصف العابدين، ووصف العابدين، ووصف العارفين بربمم سبحانه وتعالى؛ والزهد هو: الإنصراف عن الدنيا، وعدم الاكثرات بما، واستقامة القلب مع الله سبحانه وتعالى، فلا يروغ بحسيث لا تؤثر هذه الدنيا في القلب بزيادتها ولا بنقصالها، لأن الزاهد قد ملأ قلبه بربه سبحانه وتعالى، فلا يروغ عن ربه طرفة عين، فهذا هو الزهد الذي وصف الله تعالى به أنبياءه ورسله، ووصف به أحبابه، وفيه يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم " إزهد في الدنيا يحبك الله عز وجل، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس" أي: لا يتحقق لك الزهد إلا إذا كنت مما في يد الله أوثق مما في يدك، وإلا إذا أصبت بمصيبة تكون أرغب في ثوابما منها؛ هذا هو الزهد الذي يربح القلب، ويربح النفس ويطمئن الروح.

وأما المتوكل فهو التفويض إلى الله والتسليم له سبحانه وتعالى والاعتماد عليه، وربط القلب به جل جلاله، فالإنسان يتقلب في الأسباب الشرعية التي أمر الله بما، وفي سننه الكونية التي أقام الله الكون عليها، ولكن قلبه مع الله لا يتأثر بمذه الأسباب، فهو يتعاطاها لأن الله قد شرع تعاطيها والتعامل معها، أما القلب فهو متعلق بسالله سبحانه وتعالى، فهذا هو المتوكل حقا الذي يجمع بين تعاطي الأسباب التي شرعها الله وقلبه مطمئن بربه لا يلتفت إلى غيره.

ومن المنازل التي ذكر المؤلف: الرضا، أي: الرضاعن الله في كل حال وعلى كل حال، الرضاعن الله ومن المنازل التي ذكر المؤلف: الرضا، أي: الرضاعن الله في كل حال وعلى كل حال، الرضاء وقدره رضا السلين أحبوا رجم سبحانه حبا جعلهم يتعلقون به و يرضون بشريعته وبقضانه وقدره، فما تضاه و قدره يستلقونه بالقسبول والرضا، فيصيروا مستبشرين، وما شرعه سبحانه يتلقونه بالقبول والرضا فرحين بشرعه جل وعلا، متسابقين إلى الأعمال الصالحات، قال تعالى: ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ومرسوله أن تكون طحم المخبرة من أمرهم هم الاحتراب: قال عليه على المؤمن ولا عليه عليه عليه الأحراب: 36 إلا حققوا رضا الله تعالى تحقق لهم رضوان الله عليهم، فكان بينهم

وبين الله هذه الصفة التي هي صفة الرضاكما قرر ذلك في كتابه حيث قال: ﴿ رَضِي الله عنه م وررضوا عنه ﴾ [الجادلة:21] هذا هو الرضا الذي ينادي سبحانه وتعالى على أصحابه حيث يقول: ﴿ يأيتها النفس المطمئنة! رجعي إلى مرك راضية مرضية ﴾ [الفجر:31/30]

وقمة الرضا أن ترضى بكل ما حرى به قدر الله تعالى عليك فيما أحبت نفسك وفيما كرهت، وهذه القمة لا يسبلغها إلا أولئك الخاصة من العباد، فهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما فقد بصره في آخر عمره وكان مستجاب الدعوة فقيل له: لم لا تسأل الله تعالى ليرد عليك بصرك ؟ فقال: قضاء الله أحب إلى من بصرى.

وأما المحبة وما أدراك ما المحبة، فهي ربح الأعمال كلها، فلا يعيش القلب سعيدا ولا يعيش مستريحا إلا اذا أحب الله حق حبه، وكان محبا الله، وتبادل هذا الحب مع الله، فأحبه الله وأحب الله جل وعلا كما قال تعالى: ﴿ يَابِهِ الله حق حبه، وكان محبا الله و مع عن دينه فسوف يأتي الله يقوم يحبه مريحبونه ﴾ [المالاة:56]، وأحب هنا أن أستعبر عبارات لابن القيم رحمه الله وهو يصف المحبة حيث يقول: "فهي قرت القلوب، وغذاء الأرواح، وقرة العيون، وهمي الحياة من حرمها فهو في جملة الأموات، والنور الذي من فقاده فهو في بحار الظلمات، والمحبة إنما هي شعور يميل القلب لأنه فوق الوصف، فلا تستطيع العبارة أن توضحه، ولا تستطيع الإشارة أن تحمله، فهو فوق العبارة وفوق العبارة وفوق الإشارة. 1

ثم إن بعسض العارفين ذكر أمرا مهما في باب المحبة وهو: الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها، فقد ذكر أهل المعرفة والذوق أن هناك أسبابا عشرة تجلب للعبد المحبة:

أولها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. ثانيا: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. ثالثا: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال. رابعا: إيثار محاب الله على محابه عند غلبة الهوى، والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى؛ خامسا: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، ومشاهدةما ومعرفتها; سادسا: مشاهدة بسره وإحسسانه وآلائه. سابما: وهو من أعجبها كما يقول ابن القيم: انكسار القلب بكليته بين يديه تعسالي. ثامينا: الخلوة به وقت الرول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديد يديد. تاسعا: مجالسة المحبين الصالحين، والتقاط اطاييب غرات كلامهم كما ينتقى اطاييب الثمر. عاشرا: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل.

يا لها من أسباب، وهي في قدرة العبد وليس بين العبد وبينها إلا أن يكون صادقًا مع ربه، فمن صدق الله صدقة الله. ثم قال:

يصدق شاهده في المعاملة \* \* يرضى يما قدره الإله له

ومما تقتصيه هذه المقامات أن يكون صادقا مع الله في المعاملة، والصدق مع الله عز وجل يقتضي أن يكون الظاهر والباطن متساويين، لا تناقض ولا انفصال بينهما، وآفة الناس اليوم وقبل اليوم هذا الانفصام الذي وقع في الشخصية، أي: في شخصية الإنسان حين يتناقض باطنه مع ظاهره، وقوله مع فعله، هذا الانفصام والانفصال هو سبب الشقاء في الدنيا والآخرة، ولذلك كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار بسبب هذا الانفصام الشخصي الذي أوقعوه بأنفسهم، حيث قالوا آمنا بالسنتهم، ولم تؤمن قلوبهم، ولذلك ذم الله سبحانه وتعالى ذما عظيما من يقول ما لا يفعل، وجعله من أكبر المقت عنده سبحانه، فقال: ﴿ يأمها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعل، وجعله من أكبر المقت عنده سبحانه، فقال: ﴿ يأمها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كر المقت عنده سبحانه، فقال المؤلف: "يصدق شاهده" المراد لا تفعلون كر المقاهد هنا هو: الله سبحانه، وهو اسم من أسمائه الحسني، وعبر به لأنه هو المناس، وهذا لا يليق إلا بالله تبارك سبحانه وتعالى، وذلك لأن الشاهاء هو الذي لا يخفى عليه شيء من أمر الناس، وهذا لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى، فهو الذي لا يخفى عليه شيء من أمر عليهم في ظاهرهم وباطنهم، والرقيب عليهم في وحدقم وخلوقمم، وفي جلوقم ومع الناس.

والجزء الثاني من هذا الأمر العظيم الذي إذا حققه الإنسان فاز به في الدنيا والآخرة، وهو الرضا بما قدره الله عز وجل، سواء كان مما تكرهه النفس، أو مما تحبه النفس، لأن الميزان في الحير والحق ليس فيما تكرهه النفس أو تحبه، فالنفس قد تكره شيئا هو خير لها في عاجلها وآجلها وهو حق، وقد تحب شيئا وهو شر لها في عاجلها وآجلها وهو حق، وقد تحب شيئا وهو شر لها في عاجلها وآجلها وهو باطل، ولذلك عرفنا الله سبحانه بمذه الحقيقة حين فرض الجهاد على الناس، فقال: هو حكب عليك حالفتال وهو على أن تحكرهموا شيئا وهو حير التحكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو حكب وحكم والله يعدل وقب الرضا بما قدر الله، وبهذا يتفاوت الناس الفهناك عباد يرضون بما قدر الله عز وجل، ولا يعترضون على القضاء والثمار، الناس الفهناك عباد يرضون بما قدر الله عز وجل، ولا يعترضون على القضاء والثقدر، وهذا لا يفيد شيئا، فما قدر الله جار عليهم، سواء رضوا أم لم يرضوا، وإنما يتعبون أنفسهم في شيء لا حيلة لهم فيه، ولا طاقة لهم في رده وتغييره، ولذلك فإن العارفين حقا بحذه الأمور يسلمون لربهم، ويرضون بقضائه وقدره، وهذا لا يمتعهم من الفرار مما رأوا فيه مضرة الما عمر رضي الله عنه حين أراد أن ينتقل من مكان فيه مضرة إلى مكان فيه منفعة، قال له أبو عبيدة: كيف تفر من هذا الذي يترلى؟ فقال رضي الله عنه: "نفر من قدر الله إلى قدر الله إلى قدر الله إلى قدر الله إلى قدر الله المن وسيلة يغير بها، أو يحمي بها نفسه من الأضرار ومن المصائب قدر النوازل فعليه أن يستعملها، ومن هذه الوسائل دعاء الله سجانه وتعالى، فإن الدعاء ينفع فيما نزل، وفيما لم

يترل، ينفع فيما نزل فيترل حفيفااا وفيما لم يترل، وقد ورد في الحنيث الصحيح أن الدعاء يلتقي مع القدر وله معه ثلاث حالات: إما أن يكون الدعاء أقوى منه فيرده، وإما أن يكون مساويا له فيعتلجان إلى يوم القيامة -أي: يدفع كل منهما الآخر- وإما أن يكون أضعف منه فيترل البلاء خفيفا 1؛ فمن ثم شرع الدعاء، وهو وسيلة من وسائل دفع البلاء2، وهو ذفع المقدور بمقدور، أي: دفع مقدور قدره الله بمقدور قدره الله أفهذا قدره وذاك قدره؛ فهذا النوع -وهو دفع المقدور بمقدور- لا يتنافى مع الرضا بالقدر، ومن هنا قال عليه الصلاة أوالسلام: "قدره؛ فهذا النوع -وهو دفع المقدرر بمقدور- لا يتنافى مع الرضا بالقدر، ومن هنا قال عليه الصلاة أوالسلام: "تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أي فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن -لو- تضح عمل الشيطان " فإذا جرى شيء من قدر الله عليك، فقل قدر الله وما شاء فعل؛ فينبغي للإنسان أن يحرص على ما ينفعه، وكذلك كان رسول الله ي يستعيذ بالله من العجز والكسل، وحكم عليه الصلاة والسلام يوما بين النين فانقلب احدهما وهو يسترجع، يقول: ﴿ إِنَا للهُ وإنَا إليه مراجعون ﴾ [ الغرة الآبة: 155] فقال عليه الصلاة والسلام: "إن الله لا يلوم على القضاء، وإنما يلوم على العجز والكسل" فظهر من هذا أن الأخذ بالوسائل لا يتنافى مع الرضا بقضاء الله وقدره، فوجب أن يجمع العبد بينهما، أي: بين الإيمان بالقضاء والقدر، وبين الأحباب بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب هو طرف من الرضا بالقضاء والقدر.

ثم إن الذين عرفوا هذه الحقائق رأينا لهم حكايات في هذا الباب، فهذا عبد الله بن عمر يقول: "أنا منذ ثلاثين سنة ما كنت في حال فتمنيت غيرها" أي: منذ أن عرف هذا الدين وأسلم وجهه لله رب العالمين، ما كان يعترض على الله في أمر، بل ما كان يتمنى أن يكون له مقام غير المقام الذي هو فيه، فكل مقام كان فيه يرضى به ويحبه، ولا يتمنى غيره، فهو على الرضا التام، وهذا كثير عند السلف الصالح، لذلك قال: "برضى بما قدره الإله" فإذا تحققت له هذه الأمور:

#### يصير عند ذاك عارفا به \* \* \* حرا وغيره خلا من قلبه

إذا حقق العبد مقامات اليقين التي سبق ذكرها فإنه يصير من العارفين برجم، وهذه المعرفة هي التي تكسبه في هذه الحياة طمأنينة وسعادة، وتجعله يوم القيامة من الفائزين عند الله تعالى، إذن هذه المنازل، والمقامات السبي يصل عن طريقها العبد إلى الله عز وجل، حين يحققها يكون عبدا لله خالصا، بمعنى: لا تستعبده شهوة، ولا تستعبده لذة، ولا يستعبده هوى، ولا دنيا، ولا سلطة، ولا عادة، فهو حر لله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت عبد لله، أي: تحرر من غير الله، وصار عبدا لله، لأنه بقدر ما تعبد الإنسان لربه بقدر ما تحرر عن غيره، وبقدر ما تعبد للإنسان لربه بقدر ما تحرر عن غيره، وبقدر ما تتذلل وتعسبد لغير الله بقدر ما ابتعد عن الله سبحانه وتعالى وصار بينه وبين الله جفوة، وهجرة، وقطيعة، لذلك

اً المستدرك على الصحيحين ج: 1 ص: 669 رقم:1813 رقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 2- روى الحاكم في مستدركه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه رسلم قال: ما من مسلم يدعو اللابدعوة ليس فيها مأثم ولا تطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يستجبب له دعوته، أو يصرف عنه من السوء مثلها، أو يدخر له من الأجر مثلها" هذا حديث صحيح الإسناد، المستدرك على الصحيحين ج: 1 ص: 670 رتم: 1816

ر- صحيح مسلم ج: 4 ص: 2052رقم: 2664 باب في الأمر بالتوة وترك العجز والإستعانة بالله وتفويض المقادير الله عصوب مسلم 20844 رقم: 2722

فالحرية الحقة هي في العبودية الحقة، فكل من حقق العبودية لله صار حرا في هذه الدنيا، فلا حرية في هذه الدنيا إلا لمن عبدوا الله حق العبادة، فهم الأحرار حقا، وغيرهم العبيد، فمن الناس من يستعبد نفسه لأتفه الأمور، فيعبد نفسه لشيء حقير، قلد يعبد نفسه لعادة !! لو استطاع أن يتحرر منها وينتقل إلى فضاء الحرية لتعجب من نفسه حسين كان عبدا لهذا الشيء الحقير، وكان عمر رضي الله عنه بعد أن أكرمه الله بالإسلام يتعجب من نفسه كان يعيش في الجاهلية، وذلك أنه كان ينبد نفسه لصنوع من الحلوى، كان يأكل منه إذا جاع، ويتذلل له ويستغيث به، ويجعله واسطة بينه وبين الله عندما ترل به حاجة، فتعجب من نفسه لأنه لم يكن في أيام الجاهلية يعسرف هذا اللوق "ذوق العبادة"، وذوق الحرية الحقيقية التي تنطوي في سر العبودية لله تعالى، فإن هذه العبودية السيودية لله تعالى، فإن هذه العبودية يذق هذه الحلاوة - حلاوة العبادة للله و كان يملك الدنيا كلها، فهو في سجن ورق لشيء تافه لا يساوي عند يذق هذه الحلاوة - حلاوة العبادة للله عنائل الدنيا كلها، فهو في سجن ورق لشيء تافه لا يساوي عند الله شيئا، قد يكون الإنسان عبدا لشيء من الطعام، بحيث إذا وضع الطعام يتسابق إليه كأنه إذا لم يتسابق إليه لا يساوي عند يسال رزق مسع أن ما كتب له فإنه سيناله لا محالة فليطمنن، كما قال الحسن البصوي لما سئل كيف وجدت السعادة في الدنيا؟ قال: باربعة أمور: لما علمت أن الله مطلع علي استحييت أن يراني على من معصيته، ولما علمت أن الموت لابد منه أعددت الزاد ليوم القيامة، إذن الما يعرف الإنسان ربه ويعبده حق العبادة يتحرر عن غيره وينشد قول القائل:

#### فألقت عصاها واستقر كها النوى \*\*\* كما قر عينا بالإياب المسافر

كسناية عسن الاستقرار، يعني كان الإنسان مسافرا حاملا بعصاه يبحث عن موطن يجد فيه الاستقرار، فوجد ذلك الموطن، فألقى بعصا التجوال، لأن عادة الإنسان إذا سافر يحمل معه عصاه، وعندما يصل إلى المكان المرغوب يلقي عصاه ويجلس.

فحين يدرك الإنسان هذا المعنى استقر قلبه واطمأن بالله سبحانه وتعالى واستراح، وحيننذ يجد حلاوة الإيمان، وحلاوة العبودية لله تعالى، لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل هؤلاء:" إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة" فأخذ يفسر هذا الجنة بألما مجبة الله، والإخلاص إليه، والشعور بمعيته، وإيثاره عن ما سواه، وكثرة ذكره؛ وقال في مقالة أحرى: "مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها، قيل له: وما هو؟ قال معرفة الله عز وجل "أ يعني أهل الدنيا الذين ملكوا ما ملكوا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا فيها حلاوة ولا لذة، يعني: دخلوا إليها وخرجوا منها، لأن أحلى ما فيها، وألذ ما فيها، هو معرفة الله سبحانه، لذلك قال: "عند ذاك يصير عارفا به وعالما به، وعلى قدر علم العبد بربه يعظم خوفه منه، كما قال القائل:

فلا عالم إلا من الله خائف

على قدر علم المرء يعظم خوفه

## فآمن مكر الله بعد حاهل وخائف مكر الله به عالم

إذا رأيت إنسانا يأمن مكر الله فاعلم بأنه جاهل بالله، قال تعالى: ﴿ إِمّا يُخشَى الله من عباده العلماء ﴾ العلم الأبنة 28] حينئذ يصير عالما بالله سبحانه، فإذا علم بالله حق العلم صار حرا عن غير الله ؛ فلم يبق شيء يتحكم فيه كما قال سعيد بن جبير حين وقف أمام الحجاج بن يوسف، وقال له الحجاج: إِني قاتلك، قال سعيد: لو علمت أن أجلي بيدك علمت أن أجلي بيدك ما عبدت إلها غيرك" فقوله: "لو علمت" هنا تتجلى المعرفة، لكن لما علمت أن أجلي بيد الله، فلا تستطيع أن تقتلني إلا بإذن الله ﴿ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ﴿ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ﴿ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ﴿ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ﴿ وما كان لنفس أن تموي إلى الله أن الله على الله منه بن الناس، وقتل الناس عنده يعتبر بمثابة قتل ذبابة، مع حضور الجنود والسلاح، فالمشهد كله مشهد خوف، ولكن سعيد بن جبير وقف كالطود الشامخ أمام كل ذلك، حتى صار يشعر أن الحجاج قسزم صعيد أمام جبل شامخ جاما من الإيمان، هذه هي الحرية المنشودة أا والتي يطلبها طالب العلم الشرعي قبل غيره أا ويكيلها في نفسه أولا ليعطيها لغيره، فما أحوج الأمة اليوم إلى هذه الجرية، وما أحوجها لهذه الشرعي قبل غيره أو لكن لا بد أن يتجلى فينا هذا لنستطيع بعد ذلك تقديمه للناس، فإذا لم يشع هذا النور في قلوبنا، وفي جنبات أنفسنا، فكيف ننير لغيرنا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه.

قال: "وغيره خلا من قلبه" فعند تحقق هذه المقامات، وتحقق الصدق مع الله، والرضا بما قدره الله يكون حيننذ عالما بربه، وكل من علم بربه خشيه أشد الخشية، كما قال تعالى: ﴿ إِمَا يَخشَى الله من عباده العلماء ﴾ وكذلك يخلوا قلبه عن غير الله سبحاله وتعالى، وهذا هو مقام المشاهدة التي أشار إليها الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره " أن تعبد الله كانك تراه، فإن لم تكن تره فإنه يراك: فقوله: "كانك تراه" هذا هو مقام المشاهدة،" فإن لم تكن تراه فإنه يراك" هذا يسمى بمقام المراقبة، فالإنسان حين يخلوا قلبه من غير الله حمن حيث المسب، والحضوع، والتذلل، والتعظيم، والرجاء - كل هذه المعاني تماذ القلب، ولا يعطي فيها الإنسان لغير الله فيها حظا، فيطمع في الله وحده، ويرجو الله وحده، ويخشى الله وحده، ويحب الله وحده، وتكون محبة غير الله من أهدا أمل وولد تابعة نحبة الله تعالى؛ فليس معنى ذلك أن يخلوا قلبه من عبة أي مخلوق، لاا، وإنحا يكون حب غير الله تابع لحب الله، فحب الله هو الأساس عنده، فإذا أحب الولد، فإنه يحبه تبعا لحب الله الذاته، وإنحا يحبه ليقرب المور، وهذه هي الحبة الخالصة، ولذلك قال: "وغيره خلا من قلبه" فليس فيه إلا تقوى الله وحشيته و محبته.

ثم قال:

#### فحبه الإله واصطفاه \*\*\* لحضرة القدوس واجتباه

اي: حين تتحقق هذه المقامات، ويصدق ربه في المعاملة، ويؤمن بالقضاء والقدر، عند ذلك يصير ... محبوبا عند الله، ومختارا عنده.

قوله: "لحضرة القدوس" الحضرة، هذا المصطلح لم يكن عند سلف الأمة، لذلك لا تجده في نصوص القرآن، ولا في نصوص السنة، ولا عند الصحابة رضي الله عنهم، والأفضل أن نسير على مذهب السلف الصالح، فلا نحتاج إلى إحداث عبارات أخرى، والتعبير الوارد في الكتاب والسنة هو " عند الله " كلمة العندية واردة، ووردت أيضا الفاظ أخرى جميلة، فينبغي الاقتصار على هذا، فلو كان مصطلح الحضرة - خيرا لاخبرنا به الرسول على هذا، فلو كان مصطلح الحضرة - خيرا لاخبرنا به الرسول المساحدة .

ثم قال:

## ذا القدر نظما لا يفي بالغاية \* \* \* وفي الذي ذكرته كفاية

يقول: هذا القدر من النظم، فـــ"إذا" إشارة إلى ما تقدم من أول النظم إلى هنا، أي: هذا القدر الذي عرفت وقرأت ودرست، لا يفي بالغاية لطالب العلم، لأن طالب العلم غايته أوسع من هذا اا وإن كان هذا النظم فيه خير كثير، لأنه اشتمل على المبادئ المطلوبة في الإسلام، سواء في باب العقيدة، أو باب العبادات، أو باب الأخلاق والسلوك، وهذا خير كثير، لكن طالب العلم لا يكتفي بهذا، بل يجعل هذا النظم سلما، وينتقل من خلاله إلى كتب اخرى يدرسها، "وفي الذئر، ذكرته كفاية" أي: كفاية لبعض الناس، أما البعض الآخر فلا يكفيه هذا.

## أبياته أربعة عشر تصل \*\*\* مع ثلاثمانة عد الرسل

يقول: إن عدد أبيات هذا النظم هو ثلاثمانة وأربعة عشر بيتا، وهذا العدد هو نفس عدد الرسل عليهم الصلاة والسلام، والحقيقة أن الرسل غير محصورين في هذا العدد بدليل قوله تعالى ﴿ ولقد الرسلنا مرسلامن قبلك مهمد من قصصنا عليك ومهمد من من مقصص عليك ﴾ [عالم الآية: 77] فما قص الله علينا آمنا به بالتفصيل، وما لم يقص علينا آمنا به بالإجمال، فنحن نؤمن بكل رسول أرسله الله تعالى، وبكل نبي أوحى الله إليه، وعدد الأنبياء أكثر من عدد الرسل، ونحن نؤمن بالكل.

سميته بالمرشد المعين \*\* على الضروري من علوم الدين فاسال النفع به على الدوام \*\* من ربنا بجاه سيد الاسام

1

## قد انتهى والحسد لله العظيم \*\* به صلى وسلم على الهادي الكريم

أخبر أنه سمى نظمه هذا بالمرشد المعين، والمرشد هو الهادي إلى الطريق، والمعين أي: المساعد، أي: أن هذا النظم مطابق لاسمه، فهو مرشد لطريق الحق، معين عليه، وقوله: "على الضروري من علوم اللين" الضروري من علوم الدين هو الواجب على كل واحد تعلمه من فرائض وواجبات.

ثم ختم المؤلف رحمه الله منظومته هذه بسؤال الله تعالى والتضرع إليه أن ينفع بنظمه على الدرام والاستمرار كل من قسراه أو شسرحه أو سمسه، كل من له صلة به، عتوسلا إليه سبحانه وتعالى بجاه سيد الأنام وهو رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، والتوسسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم من المسائل التي اختلف فيها العلماء وهي ليست في القول الأصح من مسائل الأصول، وإنما هي من مسائل الفروع، ولذلك وقع فيها الحلاف، والأولى للإنسان الذي يريد أن يتوسل إلى ربه عز وجسل، أن يتوسل إليه بالمنطق عليه، وهذه قاعدة "فالعمل بالمنطق عليه أحسن من العمل بالمختلف فيه"، والمنطق عليه: التوسل وجسل، أن يتوسل إليه العلا، والعمل الصالح الذي يرضي الله عز وجل؛ ومن توسل إلى الله عز وجل بمحبة نبيه صلى الله بأسمائه الحسن وأجاد، كأن يقول: يارب أمالك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجتي. ا

هذه هي قصيدة العلامة ابن عاشر، وهي قصيدة جامعة في بابجا، ونظمها سلس جميل يجري على الله. ان كما يجري الماء الرقسراق في جداوله، إنما قصيدة الشيخ الذي وفي بما وعدنا عندما قال: "في نظم أبيات للأمي تفيد" و عندما قال: "في عقد الأقسمري وفقه مالك "" وفي طريقة الجنيد السائلك" فحافظها والعامل بمعانيها تغنيه عن كثير من الكتب، وتحيطه بخلاصة الأشمري وفقه مالك "" وفي طريقة الجنيد السائلك" فحافظها والعامل بمعانيها تغنيه عن كثير من الكتب، وتحيطه حيثما حل

فجـــزى الله الشيخ عبد الواحد بن عاشر الجزاء الأوفى، وجعل قصيدته في ميزان حـــناته، وخله بالصالحات ذكره، وجعلنا من عباده الذي يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وخيرة خلقه سيدنا محمد وعلى آ له وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

€ Å